## **—** سامر رضوان أبو رمان **—**

# الصراع العربي - الإسرائيلي في استطلاعات الرأب الأميركية

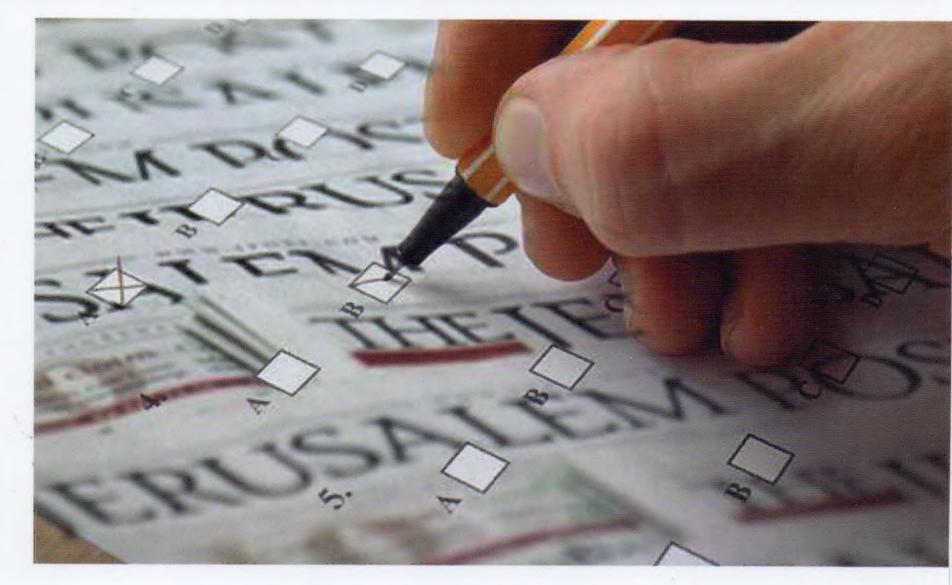



المركزالعربي للأبحاث ودراسة السياسات ARAB CENTER FOR RESEARCH & POLICY STUDIES

#### هذا الكتاب

يأتي هذا الكتاب للكشـف عـن اتجاهات الرأي العام في الولايات المتحدة اسـتنادًا إلى ما بيّنته نتائج اسـتطلاعات الرأي في واحدة من أبرز القضايا السياسية العربية بين عامَيْ ١٩٩١ و٢٠٠٨، قضية الصراع العربي – الإسـرائيلي، ويحاول الإجابة عن عدد من الأسـئلة، أهمها: ما أوجه التشـابه والاختلاف بين نتائج استطلاعات الرأي العام الأميركيــة تجاه مختلف القضايا المتعلقة بالصراع العربي - الإسـرائيلي؟ هل تختلف آراء الأميركييــن - سـلبًا أو إيجابًــا - من قضية إلى أخرى؟ ومــا العوامل التي تتحكم بهــذا الاختلاف؟ وهل تختلف اتجاهات الرأي العام الأميركي بين فترة زمنية وأخرى؟ ما العوامل التي تؤثر في مسار نتائج استطلاعات الرأي العام الأميركي تجاه قضايا هــذا الصراع؟ وما أثر بعض الأحداث السياسـية في توجهــات الرأي العام الأميركي تجاه قضايا نحو هذه القضايا؟

#### سامر رضوان أبو رمان

حائز الدكتوراه بمرتبة الشــرف الأولم في العلوم السياســية / اســتطلاعات الرأي. عمــل في المجــال الأكاديمــي والدراســات والأبحاث واســتطلاعات الرأي وشــغل وظائف عديــدة أهمها: المدير التنفيــذي لمركز عالم المعرفــة للمحتوم الرقمي ومســاعد المديــر العــام للمركــز العلمي للدراســات السياســية ومدير المشــاريع والمســاعد الســابق لرئيس مركز عالم المعرفة لاســتطلاعات الرأي/عمان - الأردن، مستشــار ورئيس قســم البحوث واســتطلاعات الرأي في المركــز الدولي للأبحاث والدراسات في جدة، مستشار لمراكز بحثية وتدريبية عدة في العالم العربي، وحاليًا مدير شركة آراء الخليجية لاستطلاعات الرأي والإحصاء/الكويت. له مؤلفات عدة في مجال استطلاعات الرأي.



الصراع العربي ـ الإسرائيلي في استطلاعات الرأي الأميركية

## الصراع العربي ـ الإسرائيلي في استطلاعات الرأي الأميركية

سامر رضوان أبو رمان

المركزالعربي للأبحاث ودراسة السياسات ARAB CENTER FOR RESEARCH & POLICY STUDIES



الفهرسة أثناء النشر \_ إعداد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أبو رمان، سامر رضوان

الصراع العربي - الإسرائيلي في استطلاعات الرأي الأميركية / سامر رضوان أبو رمان. ٥٧٤ ص: إيض. ؟ ٢٤ سم.

وأصل الكتاب أطروحة دكتوراه قدّمت في قسم العلوم السياسية في معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة - جامعة الدول العربية، بتاريخ ١٣/٩/١١ . ٥٢٠١. يشتمل على ببليوغرافية (ص ٥٣٥-٥٥١) وفهرس عام. ISBN 978-9953-0-2741-8

١. النسزاع العربي الإسرائيلي - الرأي العام الأجنبي، الأميركي. أ. العنوان. 956,9405

> العنوان بالإنكليزية The Perception of the Arab - Israeli Conflict in the American Polls by Samir Abu Rumman

الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة عن اتجاهات يتبناها المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات

#### الناشس





شارع رقم: ٨٢٦ ـ منطقة ٦٦

المنطقة الدبلوماسية ـ الدفنة، ص. ب: ١٠٢٧٧ \_ الدوحة \_ قطر هاتف: ۱۹۹۷۷۷ ـ ۲۶۱۹۹۷۷۷ فاکس: ۱۹۲۱۸۸۱ ـ ۲۹۷۶ جادة الجنرال فؤاد شهاب \_ شارع سليم تقلا \_ بناية الصيفي ١٧٤ ص. ب: ٤٩٦٥ ـ ١١ ـ رياض الصلح ـ بيروت ١١٠٧ ٢١٨٠ ـ لبنان هاتف: ۸ ـ ۱۹۹۱۸۳۷ ۱ ـ ۰۰۹٦۱ فاکس: ۱۹۹۱۸۳۹ \_ ۲۹۹۱

> البريد الإلكتروني: beirutoffice@dohainstitute.org الموقع الإلكتروني: www.dohainstitute.org © حَقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز

> > الطبعة الأولى بیروت، حزیران/ یونیو ۲۰۱۳

#### إهداء

إلى كل من سكن الفؤاد،

إلى من جعل الله حبهم وبرهم عبادة وجهادًا،

إلى نبع الحنان... أمي - رحمها الله، ووالدي - أطال الله عمره.

إلى أسرتي التي تحملت معي الكثير: مي، عثمان، شيماء، بلال، أسماء، وإخوتي وأخواتي حفظهم الله جميعًا.

إلى جميع الأشراف في أرض الكنانة الذين واكبت ثورتهم دراستي هذه، وعايشت جهادهم ونضالهم لحظة بلحظة إقرارًا وعرفانًا واحترامًا لتضحياتهم.

أملًا بتسطير تاريخ جديد مشرّف ومشرق لأمتنا.

إليهم جميعًا أهدي هذا الجهد المتواضع.

سامىر

#### شكر

الحمد لله على فضله وكرمه، وأشكره على ما لا يحصى من نعمه... وبعد،

على مدى الفترة الزمنية الممتدة لهذا العمل(١)، ساهمت عقول نيّرة وأياد مخلصة كثيرة في رفع جودته وزرع الحماسة والدعاء الصادق لإخراج هذا الجهد بهذه الصورة، ذكرهم هنا هو أقل ما يمكن لشكرهم وسداد جزء من فضلهم وتقدير دورهم الكبير في إنجاز هذا الكتاب، و«من لا يشكر الناس لا يشكر الله».

أشكر بداية لنادية أبو غازي وأحلام فرهود، ما قدمتاه من وقت وعلم وجهد وملاحظات قيمة وجوهرية، كانتا مَعينًا لا ينضب من النقد والتشجيع على حد سواء، وكانت ثقتهما الكبيرة بي نورًا أضاء لي طُرق هذا الموضوع. وأشكر عضوي لجنة المناقشة قدري محمود حفني وكمال المنوفي، وإني لأعتبر مشاركتهما في هذه المناقشة إضافةً إلى الدراسة، وإثراءً لها، وفخرًا وتكريمًا لصاحبها.

ولا أنسى أساتذتي والزملاء الذين تفضلوا علي بوقتهم وملاحظاتهم واهتمامهم وتشجيعهم ودعمهم: حمدي عبد الرحمن ومصطفى منجود وعدنان

<sup>(</sup>١) أصل هذا الكتاب أطروحة دكتوراه قُدمت في قسم العلوم السياسية في معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة - جامعة الدول العربية، وقد نوقشت وأوصيَ بإجازتها بمرتبة الشرف الأولى بإجماع لجنة المناقشة بتاريخ ٢٠١١/٩/١٣.

الهياجنة ووليد عبد الحي وإبراهيم أبو عرقوب وإبراهيم العسعس وستيفن كول (Steven Kull) من جامعة ميرلاند وكلاي رامساي (Clay Ramsay) من الجامعة نفسها، وفرانك نيوبورت (Frank Newport) من منظمة «غالوب» لاستطلاعات الرأي وماغالي رولت (Magali Rheault) من المنظمة نفسها وراجية قنديل وحنان محمد علي وسحر عمار ومعتز بالله عبد الفتاح وماهر خرما.

كما أتقدم بالشكر إلى الزملاء الكرام، وكل من ساهم بفكرة علمية أو دعم فني أو مقترح أو تشجيع واهتمام، فكلها أفادتني بدرجة تفوق تخيُّل من قدموها، ومن هؤلاء: إبراهيم الرفاعي ومحمد مصطفى ناصيف ومحمد بركات عراقي وطارق نفش ومحمد الدباس وسناء موسى وألاء ورنا وأمال وإسراء أبو رمان وأحمد الناصر وإبراهيم الزعبي وسليمان أبو الزيت وسالم مسيمار وعمر الرفاعي وبشار كساب وعادل أدريس وعمر حمايل وتوفيق علي وعبد الرزاق أبو البصل وأيمن الغامدي وبلال ومحمد وعبد الفتاح أبو رمان ورائد عربيات وفائق بكار وأشرف حياري وعماد الرشدان.

ولا أنسى الجهات التي تشرفت، وما زلت، بالعمل معها طوال إعداد هذا الكتاب، والتي قدمت إليّ الدعم والتشجيع: مركز عالم المعرفة لاستطلاعات الرأي - الأردن، والمركز العلمي للدراسات السياسية ممثلًا بالمدير العام سامي الخزندار والمركز الدولي للأبحاث والدراسات مداد - السعودية ممثلًا بالمدير العام خالد السريحي.

كما أشكر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات على نشر الكتاب، وعلى الإجراءات الاحترافية في التحكيم والمراجعة والتحرير والإخراج النهائي.

شكرًا لهم جميعًا من أعماق قلبي، ولهم خالص دعائي.

### المحتويات

| قائمة الجداول                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| قائمة الأشكال                                                                                 |
| مقلمة ٣٩                                                                                      |
| الفصل الأول: استطلاعات الرأي العام في الولايات المتحدة<br>النشأة - التطور - الواقع - المجالات |
| أولًا: نشأة استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة وتطورها ٢٩                                    |
| ١ - البدايات الأولى لاستطلاعات الرأي                                                          |
| ٢- أسباب ازدهار استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة ٧٧                                        |
| ثانيًا: واقع استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة ٨٤                                           |
| ١ - سمات استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة<br>ومظاهر قوتها                                  |
| ٢- المؤسسات القائمة على استطلاعات الرأي<br>في الولايات المتحدة                                |

| ثالثًا: مجالات استخدام استطلاعات الرأي<br>في الولايات المتحدة والتحديات التي تواجهها |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |
| ١- مجالات استخدام استطلاعات الرأي العام                                              |
| في الولايات المتحدة                                                                  |
| ٢- آلية تنفيذ استطلاعات الرأي                                                        |
| ٣- التحديات التي تواجه استطلاعات الرأي                                               |
| في الولايات المتحدة                                                                  |
| الفصل الثاني: قضايا الصراع العربي - الإسرائيلي<br>في استطلاعات الرأي العام الأميركية |
| في استطلاعات الرأي العام الأميركية                                                   |
| 17V (Y • • A - 1991)                                                                 |
| أولًا: أهمية الصراع وتسويته وآثاره في استطلاعات الرأي الأميركية . ١٣١                |
| ١ - اهتمام السياسة الخارجية الأميركية بالصراع١٣١                                     |
| ٢ - الدعم الأميركي لإسرائيل وأثره في الولايات المتحدة ١٣٩                            |
| ٣ - أحداث ١١ أيلول/ سبتمبر والصراع العربي - الإسرائيلي ١٤٢                           |
| ثانيًا: صورة أطراف الصراع في استطلاعات الرأي الأميركية ١٥٣                           |
| ١ - صورة الفلسطينيين في استطلاعات الرأي الأميركية ١٥٣                                |
| ٢ - النظرة إلى القيادة والفصائل الفلسطينية والتعامل معها ١٥٩                         |
| ٣ - صورة إسرائيل وطبيعة العلاقة ما                                                   |
| ٣- صورة إسرائيل وطبيعة العلاقة بها<br>في استطلاعات الرأي الأميركية                   |
| ٤- اتجاهات التعاطف مع طرفي الصراع                                                    |
| <b>\</b> •                                                                           |

| نالنًا: قضايا الصراع العربي - الإسرائيلي<br>في استطلاعات الرأي الأميركية                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱ – تأسيس دولة فلسطين١                                                                                                   |
| ٢- وضع مدينة القدس في استطلاعات الرأي الأميركية ٢٥٨                                                                      |
| ٣- قضية بناء المستوطنات في استطلاعات الرأي الأميركية ٢٧٨                                                                 |
| ٤ - المساعدات الأميركية لكل من إسرائيل والفلسطينيين ٢٩٠                                                                  |
| الفصل الثالث: الصراعات المسلحة وتسوية الصراع العربي - الإسرائيلي<br>في استطلاعات الرأي العام الأميركية (١٩٩١ - ٢٠٠٨) ٣٠٧ |
| أولًا: فترات الصراع المسلح في استطلاعات الرأي الأميركية ٣١١                                                              |
| ١ - الاحتكاكات الفلسطينية - الإسرائيلية (٢٠٠٠ - ٢٠٠٤). ٣١٢                                                               |
| ٢- الحرب الإسرائيلية على لبنان (٢٠٠٦)                                                                                    |
| <ul> <li>٣- مسؤولية أطراف الصراع عن تفاقم الصراع</li> <li>وعدم تحقيق السلام</li> </ul>                                   |
| ثانيًا: مبادرات تسوية الصراع في استطلاعات الرأي الأميركية ٣٩٧                                                            |
| ١ - عملية السلام بين الطرفين في استطلاعات الرأي الأميركية . ١ ٠ ٤                                                        |
| ٢- اتفاقيات السلام في استطلاعات الرأي الأميركية٢                                                                         |
| ٣- مبادرات حل الصراع في استطلاعات الرأي الأميركية ٤٤٣                                                                    |

| ثالثًا: دور الأطراف الدولية في حل الصراع<br>واستطلاعات الرأي العام الأميركية |
|------------------------------------------------------------------------------|
| ١ – رؤى الأميركيين لدور الأمم المتحدة في حل الصراع ١٥٤                       |
| ٢- استطلاعات الرأي والموقف الأميركي من حل الصراع ٢٦٠                         |
| ٣- الضغط الأميركي على أطراف الصراع                                           |
| ٤- مشاركة الولايات المتحدة في عملية حفظ السلام<br>في الشرق الأوسط            |
| خاتمــة                                                                      |
| المراجعا                                                                     |
| نهرس عام                                                                     |

### قائمة الجداول

| تأييد اتخاذ الكونغرس الأميركي قرارات متوافقة مع ما تراه أغلبية الأميركيين١١٥  | 1 - 1        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| نتائج مختارة من اختبار مؤسسة بيو في قياس<br>معرفة الأميركيين الشأن العربي     | ۲ – ۱        |
| مستوى إدراك الأميركيين قضايا عربية مختارة                                     | ۳-1          |
| معرفة الأميركيين الرئيس ياسر عرفات بحسب الفئات ١٢٥                            | ۱ – ع        |
| موقع حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي من بين أهداف السياسة الخارجية الأميركية | 1 - 4        |
| أولوية حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي بالنسبة إلى الولايات المتحدة          | Y - Y        |
| أولوية حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي هدفًا من أهداف الولايات المتحدة       | ٣ - ٢        |
| أهمية ما يحدث في الشرق الأوسط<br>بالنسبة إلى الولايات المتحدة (٢٠٠٠)          | <b>7</b> – 3 |

| أهمية ما يحدث في إسرائيل<br>بالنسبة إلى الولايات المتحدة (٢٠٠٧)                                                                       | o – Y               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| المخاطر الدولية المحتملة للصراع<br>بالنسبة إلى الولايات المتحدة                                                                       | 7 - 7               |
| مخاطر الصراع العربي - الإسرائيلي<br>بالنسبة إلى الولايات المتحدة                                                                      | <b>v</b> – <b>Y</b> |
| العلاقة بين الدعم الأميركي لإسرائيل<br>وتعرّض الولايات المتحدة للإرهاب                                                                | A - Y               |
| مدى علاقة حل الصراع العربي - الإسرائيلي<br>بتقليل تعرّض الولايات المتحدة للإرهاب                                                      | ۲ – ۹               |
| هل ثمة علاقة بين حل الصراع العربي - الإسرائيلي<br>وكسب الحرب على الإرهاب؟                                                             | 1 · - Y             |
| توقع تأثير سلبي لأزمة الشرق الأوسط الحالية في الاقتصاد الأميركي                                                                       | 11-7                |
| دور سياسة الولايات المتحدة الأميركية الشرق أوسطية<br>في هجمات ١١ أيلول/سبتمبر                                                         | 17 - 7              |
| معارضة سياسة التقارب الأميركي مع إسرائيل<br>وسياستها تجاه الفلسطينيين باعتبارها سببًا من أسباب<br>استهداف الإرهابيين الولايات المتحدة | 14-1                |
| مدى اعتقاد الأميركيين أن الهجمات على مركز التجارة العالمي والبنتاغون هي نتيجة مباشرة لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط          | 18-4                |

| مسؤولية الولايات المتحدة عن الكراهية التي أدت إلى وقوع الهجمات الإرهابية١٤٦                       | 10 - 1  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| أثر أحداث ١١ أيلول/سبتمبر في زيادة الشعور<br>بأهمية حل الصراع في الشرق الأوسط                     | 17-1    |
| أهم قضايا الشرق الأوسط بالنسبة إلى الولايات المتحدة ١٤٨                                           | 14 - 1  |
| تعديل الولايات المتحدة سياستها<br>في الشرق الأوسط لتقليص العنف ضدها١٤٩.                           | 11 - 1  |
| تأثير الحرب على الإرهاب في إعادة النظر في علاقات الولايات المتحدة بإسرائيل                        | 19-7    |
| الوضع الحالي في الشرق الأوسط وتأييد الولايات المتحدة إسرائيل                                      | Y• - Y  |
| مدى الاعتقاد أن على الولايات المتحدة أن تزيد دعمها إسرائيل أم تخفضه أم تبقيه كما هو               | Y 1 - Y |
| الاعتقاد أن اهتمام الولايات المتحدة بإسرائيل أكثر من اهتمامها بالدول العربية سبب رئيس لمشاكلها١٥١ | Y       |
| درجة تفضيل الأميركيين للفلسطينيين - أ١٥٤                                                          | 74 - 7  |
| درجة تفضيل الأميركيين للفلسطينيين - ب ١٥٥                                                         | 78-7    |
| درجة تفضيل الأميركيين للفلسطينيين – ج                                                             | Y0 - Y  |
| تقدير الأميركيين نسبة تأييد الفلسطينيين<br>لسلوك «الانتحاريين»ا                                   | 7 - 77  |

| أثر أحداث ١١ أيلول/سبتمبر في درجة<br>تفضيل الأميركيين للفلسطينيين                   | <b>YV - Y</b>  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| تفضيل الأميركيين الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات١٦٢                                     | <b>7</b>       |
| انطباع الأميركيين عن عرفات١٦٤                                                       | 79-7           |
| النظرة إلى ياسر عرفات١٦٤                                                            | * - *          |
| مدى تأييد وصف عرفات بـ «العدو»١٦٥                                                   | 77 - 7         |
| درجة معرفة عرفات وتفضيله                                                            | 44 - 4         |
| مدى تأييد أن عرفات إرهابي يريد طرد اليهود من إسرائيل ١٦٧                            | <b>77 - 7</b>  |
| رأي الأميركيين في التفاوض مع عرفات                                                  | <b>7</b>       |
| الحد الأدنى المطلوب من عباس: وقف إطلاق النار<br>أم تفكيك المنظمات مثل حماس؟         | <b>70 - 7</b>  |
| الثقة في قدرة عباس على إقناع الجماعات، مثل حماس، بنبذ العنف والدخول في عملية السلام | <b>77 - 7</b>  |
| ثقة الأميركيين بالرئيس محمود عباس                                                   | <b>*</b> V - Y |
| درجة متابعة الأميركيين لفوز حماس<br>في الانتخابات الفلسطينية                        | ** - *         |
| مدى تفضيل الأميركيين السلطة الفلسطينية                                              | <b>79 - 7</b>  |
| معرفة السلطة الفلسطينية وتفضيلها<br>بحسب فئات المجتمع الأميركي                      | ۲ - ۰ ع        |

| نظرة الأميركيين إلى إسرائيل بين الحليف<br>والصديق للولايات المتحدة                                                   | ¥ 1 - Y       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| تفضيل الأميركيين إسرائيل                                                                                             | 7 - 73        |
| وصف مشاعر الأميركيين نحو إسرائيل - أ١٩٣٠                                                                             | 7 - 43        |
| وصف مشاعر الأميركيين نحو إسرائيل - ب ١٩٤٠٠٠٠٠٠٠                                                                      | 7 - 33        |
| درجة تفضيل الأميركيين لإسرائيل١٩٥                                                                                    | ¥0-Y          |
| درجة مشاعر الأميركيين نحو إسرائيل<br>بحسب ميزان السالب والموجب                                                       | ξ7 - Y        |
| أفضل حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط من وجهة نظر الأميركيين١٩٧                                                 | <b>٤٧ - Y</b> |
| رأي الأميركيين حول مشاركة القوات العسكرية الأميركية في الدفاع عن إسرائيل أو تسوية الصراع١٩٨.                         | ۲ – ۸٤        |
| مدى اتفاق الأميركيين على العبارة «على الولايات المتحدة خفض علاقاتها مع إسرائيل من أجل التخفيف من أعمال الإرهاب ضدنا» | £9 - Y        |
| عدد استطلاعات الرأي المتعلقة بالتعاطف<br>في العقود الماضية ونتائجها                                                  | o • - Y       |
| المتوسط الحسابي للتعاطف بحسب الفترات الزمنية الماضية. ٢٠٤                                                            | 01-7          |
| معدلات أسئلة التعاطف ونتائجها بحسب الإدارات٢٠٥                                                                       | 07 - 7        |
| اتجاهات تعاطف الرأي العام الأميركي نحو طرفي الصراع ٢١٠                                                               | ٥٣ - ٢        |

| مقدار التعاطف مع الجانب الإسرائيلي/ الفلسطيني ٢١٦                                     | 08-7    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| درجة تعاطف الأميركيين مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية ٢١٨                               | 00-7    |
| مدى التعاطف الأميركي مع إسرائيل والعرب٢١٩                                             | 07 - Y  |
| مدى التعاطف مع كل من إسرائيل والدول العربية٢٢١                                        | ov - Y  |
| التعاطف الدولي مع كل من إسرائيل والفلسطينيين٢٢٢                                       | 0 A - Y |
| أهم مؤثر في تعاطف الأميركيين مع إسرائيل                                               | 09 - Y  |
| درجة تأييد الأميركيين دعم الولايات المتحدة إسرائيل على حساب الفلسطينيين بحسب الدين٢٢٨ | 7 • - 7 |
| موقف الأميركيين من إقامة دولة فلسطينية<br>بين عامي ١٩٩٤ و٢٠٠٣                         | 71-15   |
| اختلاف رأي الأميركيين بين تأييد «الاعتراف» بدولة فلسطين وتأييد «تأسيس» دولة فلسطين    | 7 - 75  |
| مدى تأييد تأسيس دولة فلسطينية مع وجود حجج الطرفين ٢٣٨                                 | 7 - 77  |
| رأي الأميركيين في الموقع الجغرافي للدولة الفلسطينية٢٣٩                                | 78-7    |
| مدى مسؤولية الولايات المتحدة الأخلاقية<br>في تأسيس دولة فلسطين                        | 7 - 07  |
| موقف الولايات المتحدة تجاه إقامة دولة فلسطينية                                        | 7 - 77  |
| مستوى حماسة الأميركيين في تأييد<br>أو رفض تأسيس دولة فلسطينية                         | 7 - 75  |

| ٦٨ - ١               | درجة استياء الأميركيين من عدم تأسيس دولة فلسطينية ٢٤٢٠٠٠٠٠                                                                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79 - 9               | درجة تأييد تأسيس دولة فلسطينية<br>عند الإشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي                                                        |
| ٧٠ - ١               | درجة تأييد تأسيس دولة فلسطينية عند الإشارة إلى تأييد الرئيس الأميركي الأمر٢٤٣                                                |
| V1 - 1               | درجة تأييد تأسيس دولة فلسطينية عند الإشارة إلى تأييد الرئيس والسفير الأميركي الأمر ومع وجود خيار «ليست لدي معلومات كافية»٢٤٤ |
| <b>VY</b> – <b>Y</b> | تأييد تأسيس دولة فلسطينية في حال وجود خيار «ليست لدي معلومات كافية»٢٤٤                                                       |
| ٧٣ - ٢               | حكم الأميركيين على جودة فكرة تأييد الرئيس بوش لتأسيس دولة فلسطينية٢٤٥                                                        |
| V                    | تأثير التأييد الأميركي الرسمي لقيام دولة فلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، إسرائيل، الشعب الفلسطيني، عملية السلام ٢٤٧  |
| <b>Y0</b> - <b>Y</b> | احتمال قيام دولة فلسطينية<br>من وجهة نظر الرأي العام الأميركي                                                                |
| <b>V7 - Y</b>        | توقع الأميركيين لشكل الدولة الفلسطينية في حال تأسيسها ٢٤٨٠.                                                                  |
| <b>VV</b> – <b>Y</b> | موقف الأميركيين من أحد بنود مبادرة السلام العربية الخاصة بإقامة دولة فلسطينية٢٤٩                                             |
| <b>VA</b> – <b>Y</b> | هدف السلطة الفلسطينية من إقامة دولة فلسطينية٢٥١                                                                              |
|                      |                                                                                                                              |

| تدخّل ودور الأمم المتحدة في تأسيس الدولة الفلسطينية ٢٥١                                 | <b>7 - 6</b>               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| علاقة الدولة الفلسطينية بالحلول الدبلوماسية الخاصة بغزو العراق الكويت٢٥٣                | ۸• - ۲                     |
| اختلاف بعض فئات الأميركيين في إقامة دولة فلسطينية٢٥٤                                    | <b>1 - 1 ×</b>             |
| عدد مرات تناول القدس<br>في استطلاعات الرأي (بحسب العقود)                                | <b>XY - Y</b>              |
| الطرف الأفضل لحكم مدينة القدس وإدارتها                                                  | <b>17 - 7</b>              |
| وضع مدينة القدس المستقبلي                                                               | <b>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b> |
| تقاسم مدينة القدس بين الفلسطينيين والإسرائيليين٢٦٤                                      | ۸٥ - ۲                     |
| تأييد قيام عاصمة الدولة الفلسطينية في القدس الشرقية مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل | <b>7</b> – <b>7</b> A      |
| تقسيم القدس من وجهة نظر بعض فثات المجتمع الأميركي ٢٦٦.                                  | <b>۸۷ – ۲</b>              |
| تأييد تنازل إسرائيل عن جزء من القدس القديمة٢٦٧                                          | <b>AA - Y</b>              |
| رأي الأميركيين في شمول الدولة الفلسطينية القدس الشرقية٢٦٨                               | <b>14 - 14</b>             |
| متابعة الأميركيين الأحداث والمستجدات في مدينة القدس ٢٦٩                                 | 4 • - ٢                    |
| متابعة الأميركيين للخلافات في شأن بناء<br>مستوطنة يهودية في القدس                       | 91 – Y                     |
| تأييد «الفيتو» الأميركي ضد خطة إسرائيل<br>بناء ٦ آلاف منزل يهودي في القدس الشرقية٢٧١    | 97-7                       |

| الطرف الأكثر ملامة في مسألة بناء                                                                                                                                       | 94-1    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| مستوطنات جديدة في مدينة القدس٢٧١                                                                                                                                       |         |
| درجة الثقة في السلطة الفلسطينية في حماية الحرية الدينية٢٧٣                                                                                                             | 98-1    |
| دعم المرشح الرئاسي الداعم لإسرائيل وتوحيد القدس<br>والدفاع عن حدود إسرائيل بالنسبة المئوية٢٧٣                                                                          | 90-1    |
| بقاء القدس موحدة تحت السيادة الإسرائيلية                                                                                                                               | 7 - 7 9 |
| حق إسرائيل ببناء المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة المستوطنات                                                                | 97-7    |
| تقويم الأميركيين الحجج والمبررات المقدمة<br>من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي                                                                                           | ۹۸ – ۲  |
| تأثير سياسة التوسع الاستيطاني الإسرائيلية<br>في حجم التفجيرات الفلسطينية                                                                                               | 99-7    |
| ا رأي الأميركيين في المساعدة المالية لإيواء<br>المستوطنين بعد الإخلاء                                                                                                  | · • - Y |
| <ul> <li>ا تأييد الأميركيين ربط تقديم قروض إلى إسرائيل من أجل إسكان</li> <li>المهاجرين السوفيات بوقف بناء المستوطنات اليهودية</li> </ul>                               | · 1 – Y |
| <ul> <li>١ رأي الأميركيين في المساعدات الاقتصادية الأميركية</li> <li>لإسرائيل: هل يجب زيادتها أم خفضها أم الحفاظ</li> <li>على المستوى نفسه أم وقفها تمامًا؟</li> </ul> | • Y — Y |
| <ul> <li>١ رأي الأميركيين في المساعدات المالية الأميركية</li> <li>لإسرائيل لأغراض عسكرية</li> </ul>                                                                    | •٣- ٢   |

| ٢ - ١٠٤ ربط المساعدات الأميركية بموقف حماس                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| من الاعتراف بإسرائيل                                                                                 |
| ٢ - ١٠٥ مساواة حجم المعونات في حال الاتفاق على السلام٢٩٩                                             |
| ٢ - ١٠٦ مدى تأييد الأميركيين فكرة دعم الولايات المتحدة السلطة العدات الاقتصادية مقابل السلام٣٠٠      |
| ١ - ١٠٧ مدى تفضيل الأميركيين نوعية المساعدات الخارجية                                                |
| ۱-۸-۱ دعم الولايات المتحدة إسرائيل سببًا<br>في عدم رضا شعوب العالم عنهافي عدم رضا شعوب العالم عنها   |
| ١ - ١ الطرف الذي يبدأ بالقتال                                                                        |
| ۲ - ۲ المسؤول عن اندلاع العنف في الشرق الأوسط<br>بين الفلسطينيين والإسرائيليين                       |
| ١ - ٣ المخطئ الأكبر في العنف الحالي بالشرق الأوسط                                                    |
| ١-٤ وصف طبيعة الصراع الإسرائيلي مع الفلسطينيين٢١٣                                                    |
| ١-٥ وصف عنف الإسرائيليين ضد الفلسطينيين                                                              |
| ١-٦ مدى تبرير سلوك العنف الإسرائيلي٢٠                                                                |
| ٧-٧ اتجاه إسرائيل للحل الدبلوماسي بدلًا من الرد العسكري٣١٨                                           |
| <ul> <li>١- ٨ درجة قلق الأميركيين من اتساع الحرب</li> <li>بين إسرائيل والفلسطينيين والعرب</li> </ul> |

| <ul> <li>٣ مدى توقع تأثير أعمال العنف بين الإسرائيليين</li> <li>والفلسطينيين في نشوب حرب واسعة تشمل</li> <li>دولًا عدّة في منطقة الشرق الأوسط؟</li> </ul>                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣-١٠ احتمال أن يقود الصراع الحالي<br>إلى حرب رئيسة في الشرق الأوسط                                                                                                         |
| ٣ - ١١ - تبرير حصار عرفات                                                                                                                                                  |
| <ul> <li>٣ - ١٢ ردّة فعل إسرائيل العسكري على هجهات الفلسطينيين</li> <li>ضد الجنود والمدنيين الإسرائيليين</li> </ul>                                                        |
| ٣ - ١٣ مدى الاعتقاد أن إسرائيل تتجنب قتل<br>المدنيين في المناطق الفلسطينية                                                                                                 |
| <ul> <li>٣ - ١٤ مدى الاعتقاد أن تدخّل الجيش الإسرائيلي</li> <li>في الضفة الغربية يزيد أو ينقص من احتمال</li> <li>وقوع تفجيرات انتحارية ضد المدنيين الإسرائيليين</li> </ul> |
| <ul> <li>٣ - ١٥ مدى الاعتقاد أن على الإسرائيليين وقف العنف</li> <li>ضد الفلسطينيين بغض النظر عما يفعله الفلسطينيون٣٢٥</li> </ul>                                           |
| ٣ - ١٦ مدى تأييد دعوة الولايات المتحدة إسرائيل<br>إلى ضبط النفس في التعامل مع الهجهات على المدنيين٣٢٦                                                                      |
| ٣- ١٧ الهدف من السلوك العسكري الإسرائيلي في جنين٣                                                                                                                          |
| ٣ - ١٨ مقدار القوة العسكرية الإسرائيلية<br>المستخدمة ضد الفلسطينين - أ                                                                                                     |

| مقدار القوة العسكرية الإسرائيلية المستخدمة ضد الفلسطينيين - ب                  | 19-4           |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| أثر إعادة احتلال الأراضي الفلسطينية في تحقيق السلام                            | ۲ • - ۳        |
| نظرة الأميركيين إلى السلوك/ العنف الفلسطيني                                    | Y 1 - T        |
| مدى قدرة عرفات على السيطرة في منع التفجيرات الفلسطينية ٣٣١                     | 27-2           |
| جهد عرفات لوقف العمليات الانتحارية                                             | 77-4           |
| مدى رغبة عرفات في وقف<br>العمليات الانتحارية ضد إسرائيل                        | 78-4           |
| تأثير العمليات الفلسطينية في استعداد إسرائيل لتقديم تنازل إلى الفلسطينيين      | Y0-4           |
| مدى قناعة الأميركيين في حجة رفض العمليات الانتحارية ٣٣٥                        | 77-57          |
| مدى قناعة الأميركيين في حجة قبول العمليات الانتحارية ٣٣٥                       | <b>۲۷ - ۳</b>  |
| من الذي يجب أن يوقف العنف أولًا؟                                               | <b>Y A - T</b> |
| رأي الأميركيين في الاغتيالات الإسرائيلية ردًّا على الإرهاب ٣٣٩                 | 49-4           |
| خيارات الولايات المتحدة لوقف العنف                                             |                |
| مدى استعداد (الإسرائيليين/ الفلسطينيين)<br>لتقديم التنازلات في السنوات الماضية | <b>71-7</b>    |
| رأي الأميركيين بمدى التزام (شارون وعرفات) بالسلام ٣٤٣                          | <b>*Y - *</b>  |

| مدى استعداد (عرفات/ الحكومة الإسرائيلية)<br>لتقديم تنازلات من أجل السلام                    | <b>**</b> - <b>*</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| رأي الأميركيين في القائد الذي يجب تغييره<br>للوصول إلى السلام: عرفات أم شارون أم كلاهما ٣٤٥ | <b>45 - 4</b>        |
| تقويم جهد ياسر عرفات لتحقيق السلام في الشرق الأوسط ٣٤٥                                      | <b>70-7</b>          |
| تقويم جهد شارون لتحقيق السلام في الشرق الأوسط ٣٤٦                                           | 77-77                |
| ما يجب أن تقوم به إسرائيل للحصول<br>على دعم الفلسطينيين لخطة السلام                         | ۳۷ – ۳               |
| مدى تأييد الضغط الأميركي لوقف إسرائيل<br>عن استخدام القوة العسكرية                          | ۳۸ – ۳               |
| مدى تأييد تدخّل الولايات المتحدة في وضع خطة سلام ٣٤٩                                        | <b>79-7</b>          |
| مدى الاعتقاد أن لدى إدارة بوش سياسة واضحة في شأن الوضع في الشرق الأوسط                      | ٤٠-٣                 |
| مدى موافقة الأميركيين على اعتبار الولايات المتحدة وسيطًا نزيهًا                             | ۲۱ – ۲               |
| الخيارات المختلفة في تدخل الولايات المتحدة لحل الصراع ٣٥١                                   | 27-43                |
| مدى توقع الأميركيين نجاح جهد وزير الخارجية<br>في حل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني           | £٣-٣                 |
| النظرة إلى أطراف الصراع في حرب عام ٢٠٠٦                                                     | £ E - T              |
| تبرير قصف إسرائيل أهداف حزب الله ٣٥٨                                                        | ٤ o - ٣              |

| تأييد تبرير رد إسرائيل على هجهات حزب الله الصاروخية٩٠٠              | 27-4    |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| تبرير العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان                        | 8V - W  |
| هل تؤيد العمل العسكري الذي شنته إسرائيل<br>على لبنان أم تعارضه؟     | ٤٨-٣    |
| استمرار الأعمال العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان ما بين مؤيد ومعارض٣٦٢ | 89-4    |
| إلقاء اللوم في الحرب اللبنانية - الإسرائيلية - أ                    | 04      |
| إلقاء اللوم في الحرب اللبنانية - الإسرائيلية - ب                    | 01-4    |
| إلقاء اللوم في الحرب اللبنانية - الإسرائيلية - ج                    | 07-4    |
| إلقاء اللوم في قتل المدنيين في لبنان                                | ٥٣ – ٣  |
| مدى استخدام إسرائيل القوة في الحرب                                  | ٥٤ – ٣  |
| استمرار إسرائيل في العمل العسكري                                    | 00-4    |
| مقدار الرد الإسرائيلي على حزب الله                                  | ٥٦ – ٣  |
| الاحتلال الميداني الإسرائيلي في أثناء حرب لبنان (٢٠٠٦)              | ٥٧ – ٣  |
| مدى حرص إسرائيل على تجنب إيقاع قتلى مدنيين                          | ۰ ۸ – ۳ |
| التعاطف في أثناء الحرب اللبنانية - الإسرائيلية (٢٠٠٦)               | 09-4    |
| دعم سلوك حزب الله العسكري                                           | · 7•-٣  |

| رغبة الأميركيين في فهم الصراع العسكري<br>بين إسرائيل وحزب الله ومعرفته أكثر                | 71-4    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| درجة متابعة الحرب اللبنانية - الإسرائيلية٧٧٦                                               | 77 - 77 |
| دعم الولايات المتحدة أطراف الصراع                                                          | 7 - 77  |
| رأي الأميركيين في وضوح سياسة جورج بوش الابن<br>في أثناء الحرب اللبنانية - الإسرائيلية      | 78-4    |
| الثقة في قدرة وزيرة الخارجية<br>في أثناء الحرب اللبنانية – الإسرائيلية٣٧٣                  | 70-4    |
| تقويم طريقة تعامل حكومة الولايات المتحدة مع إجلاء المواطنين الأميركيين عن لبنان٣٧٤         | 77-4    |
| توقع أن يؤدي الصراع بين إسرائيل وحزب الله إلى حرب أكبر ٣٧٥                                 | 77 - 75 |
| مدى التفاؤل بالسلام بين العرب وإسرائيل<br>في أثناء الحرب اللبنانية - الإسرائيلية (٢٠٠٦)٣٧٦ | ۳ – ۸۲  |
| أهمية السلام في الشرق الأوسط<br>في أثناء الحرب اللبنانية – الإسرائيلية (٢٠٠٦)              | 79-4    |
| حل الصراع ووقف إطلاق النار                                                                 | ٧• - ٣  |
| أثر الصراع في قلق الأميركيين من وقوع عمل إرهابي٣٧٨                                         | ٧١ - ٣  |
| مدى القلق من أثر الصراع بين إسرائيل وحزب الله                                              | ٧٢ - ٣  |
| آثار الحرب اللبنانية في وضع الولايات المتحدة في العراق                                     | ٧٣-٣    |

| ٣٨٠                 | ٣ - ٧٤ إرسال الأمم المتحدة قوات حفظ سلام                                                                                |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ۳۸۱                 | <ul> <li>٣ - ٧٥ مدى تأييد حل تعدد القوات الدولية</li> <li>ومشاركة الولايات المتحدة</li> </ul>                           |  |
| ٣٨٢                 | ٣ - ٧٦ مدى تأييد الأميركيين لدور قيادي لحل الصراع                                                                       |  |
| يل                  | ٣ - ٧٧ تأييد التدخل العسكري الأميركي لدعم إسرائر                                                                        |  |
| بنان                | ٣ - ٧٨ المساعدات الأميركية لإسرائيل في حربها على ل                                                                      |  |
| ٣٨٨                 | ٣ - ٧٩ الطرف الملوم في فشل عملية السلام                                                                                 |  |
| ۲۹۰                 | ٣ - ٨٠ الطرف الذي يلومه الأميركيون في أعمال العنف                                                                       |  |
| ۳۹۲                 | <ul> <li>٣ - ٨١ الطرف الأكثر لومًا في فشل الوصول إلى سلام</li> <li>في الشرق الأوسط</li> </ul>                           |  |
| ی <i>ن</i> )<br>۳۹۳ | <ul> <li>٣ - ٨٢ مدى إلقاء اللوم على (الفلسطينيين/ الإسرائيلي</li> <li>في أعمال العنف الحالية في الشرق الأوسط</li> </ul> |  |
| ٣٩٥                 | ٣- ٨٣ درجة الإحباط تجاه أطراف الصراع                                                                                    |  |
| ٣٩٦                 | <ul> <li>٣ - ٨٤ مدى لوم إدارة كلينتون على اندلاع العنف</li> <li>في الشرق الأوسط</li> </ul>                              |  |
| ٤٠١                 | <ul> <li>٣ - ٨٥ آفاق تحقيق السلام بين إسرائيل وجيرانها العرب</li> <li>بعد انتهاء حرب الخليج ١٩٩١</li> </ul>             |  |
| ٤٠٢                 | ٣ - ٨٦ مدى احتمال استقرار المنطقة بعد حرب الخليج                                                                        |  |

| الجهة الأكثر مناسبة لحل الصراع                                                                                       | ۸٧ – ٣    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| مدى قرب الولايات المتحدة من هدف تحقيق السلام والديمقراطية في الشرق الأوسط                                            | ۸۸ – ۳    |
| مدى تأييد أن هدف العرب ليس إرجاع الأراضي المحتلة بل تدمير إسرائيل                                                    | ۸۹ – ۳    |
| مدى أهمية اعتراف العرب بحق دولة إسرائيل في الوجود                                                                    | 94        |
| احتمال تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين٧٠٠                                                                 | 91-4      |
| تفاؤل الأميركيين بوصول إسرائيل والدول العربية إلى سلام٨٠٤                                                            | 97-4      |
| مدى توقع الأميركيين مستقبل العلاقة بين العرب وإسرائيل ٤٠٩                                                            | ۹۳ – ۳    |
| مدى احتمال تحقيق سلام في السنوات الخمس المقبلة                                                                       | 98-4      |
| التزام نتنياهو باتفاقيات عملية السلام                                                                                | 90-4      |
| التزام عرفات باتفاقيات عملية السلام                                                                                  | 97-8      |
| كيف تقوّم عمل نتنياهو وعرفات في محاولة العمل من أجل التوصل إلى حل معقول للعلاقات المستقبلية بين إسرائيل والفلسطينين؟ | 97-4      |
| تقويم الرؤساء في الحد من العنف والعمل من أجل السلام ١٣٠                                                              | 91 - 4    |
| دعم مؤتمر شامل للسلام في الشرق الأوسط بعد هزيمة العراق ٢١٦٠٠                                                         | 99-4      |
| مدى تأييد مبدأ الأرض مقابل السلام والاعتراف بإسرائيل ٤١٧                                                             | ۱ • • - ۳ |
| مدى توقع موافقة الطرفين على مبدأ الأرض مقابل السلام ٤١٨                                                              | 1 • 1 - ٣ |

| انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وأثره في السلام ١٨ ٤                                                                 | 1 • 7 - 4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| تأييد إعطاء الأراضي المحتلة والجولان مقابل اتفاقية السلام ١٩                                                           | 1.4-4     |
| تقويم جهد إدارة الرئيس بوش الأب لعقد مؤتمر سلام ٢٠٤                                                                    | 1 • 8 - 4 |
| ردة فعل الأميركيين في حال عدم مشاركة إسرائيل في مؤتمر السلام                                                           | 1.0-4     |
| مدى تأييد أن تحدد إسرائيل المشاركين الفلسطينيين في المؤتمر ٤٢١                                                         | 1 • 7 - 4 |
| رأي الأميركيين في المعوّق الأكبر للتوصل إلى تسوية سلمية ١ ٤٢٢                                                          | ۱ • ۷ – ۳ |
| الرد في حال رفضت إسرائيل المقترحات الأميركية ٤٢٣                                                                       | ۱۰۸-۳     |
| مدى توقع الأميركيين أن مؤتمر مدريد سيقود إلى سلام دائم ٤٢٤                                                             | 1 • 9 - ٣ |
| مدى تفاؤل الأميركيين بتحقيق سلام دائم بعد مؤتمر مدريد ٤٢٥                                                              | 114       |
| أهميه اتفاقية أوسلو للسلام من بين قضايا عدة<br>تواجه السياسة الخارجية الأميركية                                        | 111-4     |
| مدى التفاؤل بتحقيق اتفاقية أوسلو سلامًا دائمًا                                                                         | 117-7     |
| مدى تأييد البند المتعلق بإعادة جزء من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الفلسطينيين مقابل الاعتراف الفلسطيني الرسمي بإسرائيل | 114-4     |
| تأييد الأميركيين اتفاقية أوسلو                                                                                         | 118-5     |
| الإدارة الأميركية التي يعود إليها الفضل الأكبر<br>في الوصول إلى سلام في الشرق الأوسط                                   | 110-4     |

| معاربة الإرهاب                                                                | أثر اتفاقية أوسلو في                      | 117-5   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| ليين أخبار توقيع اتفاقية أوسلو الثانية ٢٣١                                    | مدى متابعة الأميرك                        | 114-4   |
| ئم بعد اتفاقية وادي عربة                                                      | مدى توقع سلام دا                          | 111     |
| كي لتنفيذ بنود اتفاقية واي ريفر ٤٣٤                                           | تأييد الضغط الأمير                        | 119-5   |
| ئيين اتفاقية واي ريفر                                                         | مدى متابعة الأميرك                        | 17      |
| العام الأميركي قمة كامب ديفيد الثانية ٤٣٧                                     | درجة متابعة الرأي                         | 171-7   |
| ليين بالوصول إلى تسوية<br>د                                                   | مدى تفاؤل الأميرك<br>بعد قمة كامب ديفي    | 177-4   |
| ملام في المستقبل بعد قمة أنابوليس ٢٣٩                                         | توقع الأميركيين الس                       | 174-4   |
| كيين للسلام في المستقبل                                                       | توقع اليهود الأميرك                       | 178-7   |
| لام الشرق الأوسط التي عُقدت<br>بة ميريلاند                                    | درجة متابعة قمة س<br>في أنابوليس في ولاي  | 140-4   |
|                                                                               | درجة متابعة الأمير،<br>من بين مجموعة من ا | 177-4   |
| سرائيل لإعادة الأراضي<br>ب عام ١٩٦٧ مقابل علاقات<br>الدول العربية             |                                           | ۱۲۷ – ۳ |
| ولايات المتحدة لحل المشكلة<br>طينيين جنبًا إلى جنب مع الأمم المتحدة<br>روسيا؟ | بين إسرائيل والفلس                        | 171 - 4 |
| م قبل تزويد المستجيبين بالمعلومات وبعدها ٤٥٠                                  | تأييد خارطة الطريق                        | 179-5   |

| الموافقة على انخراط الولايات المتحدة وحسب<br>بتقويم تطبيق الخطة                                   | 144     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| مدى تعاطف أعضاء الفريق المؤسس لخارطة الطريق مع الطرفين (إسرائيل والفلسطينيين)                     | 171-7   |
| مدى الموافقة على تشجيع الولايات المتحدة<br>للضغط على إسرائيل                                      | 177-7   |
| تأييد قيام مجلس الأمن بتحديد الحدود بين الطرفين ٥٥٥                                               | 144-4   |
| رأي الأميركيين في السماح بلجنة تقصي الحقائق في حوادث جنين                                         | 18 - 8  |
| الجانب الذي يؤيده الأميركيون في إرسال لجنة التحقيق 80٨                                            | 140-4   |
| تأييد قرار مجلس الأمن سحب إسرائيل<br>قواتها من أراضٍ محتلة محددة                                  | 7-171   |
| تفضيل الأميركيين مشاركة الولايات المتحدة في الوصول إلى اتفاقية سلام                               | 184 - 8 |
| تأييد استمرار مشاركة الولايات المتحدة في الوصول إلى حل دبلوماسي للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني ٤٦٢ | ۱۳۸ – ۳ |
| مدى تأييد طرح الولايات المتحدة لاتفاقية سلام دائم لكل الأطراف                                     | 149-4   |
| تأثير الدور القيادي للولايات المتحدة لترتيب التسوية ٢٦٤                                           | 18 4    |
| تحمل الولايات المتحدة مسؤولية حل الصراع<br>بين إسرائيل والفلسطينيين                               | 181-4   |

| تأييد الأميركيين لدور الوسيط بين إسرائيل والفلسطينيين ٢٦٦٠٠٠٠٠                                                                                                  | 7 - 731   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| سبب تأييد مشاركة الدور الأميركي في الصراع٢١                                                                                                                     | 184-4     |
| مدى قدرة حكومة الولايات المتحدة على تحقيق سلام في الشرق الأوسط ٤٦٨                                                                                              | 7-331     |
| مدى تأييد بذل الولايات المتحدة لمزيد من الجهد السياسي لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني ٤٦٩                                                                     | 180-4     |
| درجة تقويم جهد الولايات المتحدة<br>في تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين٤٧٠                                                                                  | 7-731     |
| رأي الأميركيين في الطرف الذي يجب<br>أن تقف معه الولايات المتحدة                                                                                                 | 184-4     |
| وقوف الولايات المتحدة مع جانبي الصراع ٤٧٤                                                                                                                       | ٧ - ٨ ٤ ١ |
| واقع سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ٤٧٥                                                                                                                 | 7-931     |
| رؤية الأميركيين لحيادية الولايات المتحدة في الصراع ٤٧٦                                                                                                          | 104       |
| رؤية الأميركيين لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ٢٧٦٠٠                                                                                                   | 101-8     |
| عدالة سياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط                                                                                                                   | 107-4     |
| الجانب الذي يجب أن تقف معه الولايات المتحدة                                                                                                                     | 104-4     |
| مدى تأييد النقد الموجه إلى السياسة الخارجية للولايات المتحدة بأنها تؤيد إسرائيل بطريقة لا يمكن أن تكون قادرة معها على تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين ٤٧٨ | 108-4     |
| J. J                                                                                                                        |           |

| العلاقات الأكثر أهمية للولايات المتحدة                                                                                                                           | 100-4    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| تفضيل موقف الولايات المتحدة المحايد أسلوبًا لمكافحة الإرهاب                                                                                                      | 107-4    |
| رأي الأميركيين في أن يكون لبلدهم دور نشط في شؤون العالم                                                                                                          | 104-4    |
| تأييد الضغط على كلا الطرفين لتخفيف حدة الصراع                                                                                                                    | 101-4    |
| مدى تأييد الضغط على إسرائيل والفلسطينيين<br>لتخفيف العنف بينهما من أجل حل مشكلة الإرهاب ٤٨٦                                                                      | 109-8    |
| مدى تأييد الضغط على الفلسطينيين أو الإسرائيليين<br>لتقديم تنازلات ضرورية                                                                                         | 17٣      |
| الطرف الذي يجب على الرئيس بوش الضغط عليه من أجل تحريك عملية السلام مرة أخرى: الضغط على إسرائيل، الضغط على الفلسطينين، الضغط على كل منها، أو عدم الضغط عليها؟ ٤٨٧ | 7-151    |
| تأييد الضغط الاقتصادي والدبلوماسي<br>على إسرائيل/ السلطة الفلسطينية                                                                                              | 177-4    |
| مدى تأييد الضغط من خلال وقف بعض المساعدات<br>الاقتصادية عن إسرائيل/ الفلسطينيين                                                                                  | ۳ – ۳۲ ا |
| مدى تأييد قطع المساعدات الاقتصادية والعسكرية<br>عن إسرائيل في حال عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي<br>من الأراضي الفلسطينية                                           | 178-4    |
| خيارات الرئيس الأميركي للضغط على الطرفين ٤٩١                                                                                                                     | 170-7    |

| خيارات الولايات المتحدة للضغط على الطرفين١٩٢٠                                                            | 1-111   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| الضغط من خلال طلب عدم استخدام السلاح الأميركي<br>في العمليات العسكرية                                    | 177-1   |
| خيارات الولايات المتحدة للضغط على الطرفين<br>في حال تراجع العنففي حال تراجع العنف                        | ۱٦٨ – ۲ |
| خيارات الولايات المتحدة لحل الصراع<br>باستخدام الضغط على الأطراف                                         | 179-4   |
| تأييد الضغط على إسرائيل بعدم استخدام الفيتو الأميركي ٩٥٠                                                 | 141     |
| تأييد وقف المساعدات الأميركية والأوروبية في حال عدم وقف العمليات الانتحارية ضد المدنيين الإسرائيليين ٤٩٥ | ۱۷۱ – ۲ |
| خيارات الرئيس بالضغط على الفلسطينيين<br>بعدم التعامل مع قيادتهم                                          | 174 - 4 |
| خيارات الرئيس بوش في الضغط على الطرفين ٤٩٧                                                               | 174-4   |
| واقع الضغط الأميركي على إسرائيل                                                                          | ۲۷ - ۲۷ |
| الضغط الأميركي على الدول العربية                                                                         | 100-5   |
| تأييد ضغط الرئيس بوش على إسرائيل                                                                         | 177-5   |
| استعدادات الرئيس جورج بوش للضغط على إسرائيل • • ٥                                                        | ۱۷۷ – ۳ |
| توقع ممارسة الرئيس بوش الضغط على الدول العربية٠١٠٠٠                                                      | ١٧٨ - ٣ |
| تأييد إرسال قوات أميركية قبل توقيع اتفاق سلام٥٠٥                                                         | 149-4   |

| 144        | مدى تأييد إرسال قوات عسكرية أميركية باعتبارها قوات حفظ سلام                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111-5      | مدى تأييد إرسال القوات إلى منطقة الشرق الأوسط لاحقًا بعد توقيع الاتفاق للحفاظ على السلام              |
| ۱۸۲ – ۳    | تأييد إرسال قوات عسكرية جزءًا من قوة حفظ السلام بعد التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين٥٠٦ |
| 124-4      | المشاركة مع قوات دولية لمراقبة السلام وحفظه ٥٠٨                                                       |
| ۲- ۱۸۶ – ۳ | تأييد إرسال قوات حفظ سلام أميركية وأوروبية للفصل بين الأطراف                                          |
| 110-4      | تأييد إرسال قوات أميركية للمساعدة في إنهاء العنف وحفظ السلام                                          |
| 147-4      | المشاركة في قوة حفظ سلام ترعاها الأمم المتحدة<br>لمراقبة اتفاق السلام وإنفاذه                         |
| ۱۸۷ – ۳    | أثر الحضور العسكري الأميركي في الشرق الأوسط                                                           |
| ۱۸۸ – ۳    | أثر رأي شعوب الشرق الأوسط في قرار التواجد العسكري الأميركي في المنطقة                                 |

# قائمة الأشكال

| الثقة برؤساء الولايات المتحدة                                                                | 1 - 1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| بين عامي ١٩٩٠ و ٢٠١٠                                                                         |       |
| تطوّر أدوات جمع البيانات١١٢                                                                  | ۲ – ۱ |
| نسبة الذين أجابوا بأن إسرائيل<br>حليف قريب للولايات المتحدة                                  | 1 - 4 |
| اتجاهات تعاطف الرأي العام الأميركي مع طرفي الصراع (٢١٥)                                      | Y - Y |
| المتوسط الحسابي للتعاطف الأميركي مع طرفي الصراع (٢١٥٢١٥)                                     | ٣ - ٢ |
| المتوسط الحسابي للتعاطف مع كل من إسرائيل والعرب٠٠٠٠٠                                         | £ - Y |
| العوامل المؤثرة في التعاطف الأميركي مع إسرائيل٢٢٧                                            | 0 - 4 |
| اختلاف بعض فئات الأميركيين في تأييد إقامة دولة فلسطينية٢٥٥                                   | 7 - 7 |
| توقع قدرة إسرائيل والعرب على تسوية خلافاتهم<br>والعيش بسلام                                  | 1-4   |
| النسبة المئوية لمؤيدي عدم وقوف الولايات المتحدة مع أي من جانبي الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني | ۲ - ۳ |

#### مقدمة

تشغل دراسات الرأي العام حيزًا واسعًا في أدبيات الدراسات الاجتماعية والسياسية والإعلامية ودراسات علم النفس، وتُعَد ظاهرة الرأي العام من أكثر الموضوعات إثارة للجدل والاهتمام. ومع مرور الزمن أصبحت للرأي العام نظرياته وفلسفاته وأنواعه واستخداماته وأدوات قياسه. وغدت استطلاعات الرأي واحدة من أبرز وسائل قياس الرأي العام وتوجهاته، بخاصة في الديمقراطيات الغربية حيث تنتشر مراكز ومؤسسات استطلاعات الرأي العام المتخصصة التي تهتم بمعرفة آراء الشعوب في موضوعات متنوعة باستخدام أدوات مختلفة. وتجاوز العالم الغربي مرحلة الاعتراف الشرعي بمؤسسات الرأي العام إلى الإقرار بدورها في العملية السياسية، وأصبحت استطلاعات الرأي جزءًا لا يتجزأ من الحياة السياسية في تلك الدول، بخاصة في الولايات المتحدة الأميركية، إذ منذ ما يقرب من ستين عامًا لا تزال الاستطلاعات تمثل اجزءًا من المشهد السياسي الطبيعي، وتشير كل الدلائل إلى أنها ستبقى وتستمر وتنمو ويزداد تأثيرها(۱۰). وتزايدت فكرة المطالبة بـ«الاهتمام بالأغراض التي تجري الاستطلاعات من أجلها، وليس المجادلة ما إذا كان من واجبنا أن نوليها أي اهتمام»(۱۰).

إلى ذلك، ساهمت علوم عدة بخبراتها المنهاجية في تطوير هذا العلم

Robert S. Erikson and Kent L. Tedin, American Public Opinion: Its Origins, Content, and (1) Impact, 7th ed. (New York, N. Y.: Pearson/Longman, 2007), p. 54.

<sup>(</sup>۲) أيرفنج كرسبي، الرأي العام واستطلاعات الرأي والديمقراطية، ترجمة صادق عودة (الأردن: دار سندباد، ۱۹۹۸)، ص ۱۱۵.

وتدعيمه، مثل علم السياسة والنفس والاجتماع والاقتصاد والإحصاء والإعلام والاتصال والعلاقات العامة (٣)، وتطورت منهجية استطلاعات الرأي بحيث تجاوزت كثيرًا الطرائق المغالية في التبسيط، التي كانت القاعدة المتبعة سابقًا، وطوّر المستطلعون طرائق شتى من أجل سبر غور كثير من مظاهر الرأي العام (١٠).

انطلاقًا من هذا النمو والتطوُّر في مجالات الرأي العام وقياسه، أصبح التعرف إلى رؤية الآخر لقضايانا العربية أدقَّ وأكثرَ علميةً وأهميةً من السابق؛ لذا يأتي هذا الكتاب للكشف عن اتجاهات الرأي العام الأميركي استنادًا إلى ما بيّنته نتائج استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة في واحدة من أبرز القضايا السياسية العربية خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٩١ و٢٠٠٨، وهي قضية الصراع العربي - الإسرائيلي التي تُعَد من القضايا المحورية؛ لكونها ذات أبعاد داخلية وإقليمية ودولية، وهذا ما دعا كثيرًا من مراكز استطلاعات الرأي الدولية، سواء في الولايات المتحدة الأميركية أم غيرها من الدول الغربية، إلى إجراء استطلاعات رأي تناقش رؤى الرأي العام وتوجهاته نحو الصراع وقضاياه.

استنادًا الى ما سبق، نحاول في هذا الكتاب أن نجيب عن عدد من الأسئلة، أهمها:

- ما واقع استطلاعات الرأي، وآليات استخدامها وتنفيذها في الولايات المتحدة الأميركية؟
- ما أبرز مجالات مراكز استطلاعات الرأي الأميركية وما نطاقها في ما يتعلق بالصراع العربي - الإسرائيلي؟
- ما أوجه التشابه والاختلاف بين نتائج استطلاعات الرأي العام الأميركية

<sup>(</sup>٣) مرفت محمد كامل الطرابيشي، بحوث قياس الرأي العام: المناهج والأدوات (القاهرة: دار النهضة العربية، ٢٠٠٧)، ص ٦.

<sup>(</sup>٤) کرسبي، ص ۱۲۰.

تجاه مختلف القضايا المتعلقة بالصراع العربي - الإسرائيلي خلال الفترة بين عامي ١٩٩١ و٢٠٠٨؟

- هل تختلف آراء الأميركيين سلبًا أو إيجابًا من قضية إلى أخرى؟ وما العوامل التي تتحكم بهذا الاختلاف؟
- هل تختلف الاتجاهات العامة للرأي العام الأميركي تجاه القضايا
   المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي من فترة زمنية إلى أخرى؟
- ما العوامل التي تؤثر في مسار نتائج استطلاعات الرأي العام الأميركي تجاه قضايا الصراع العربي الإسرائيلي؟
- ما أثر بعض الأحداث السياسية في توجهات الرأي العام الأميركي نحو قضايا الصراع العربي الإسرائيلي المختلفة؟

عليه، يمكن إجمال أهداف هذا الكتاب بما يلي:

- التعرف إلى الاهتمامات والتوجُّهات لدى مراكز استطلاعات الرأي العام والجهات الاستطلاعية في الولايات المتحدة، تجاه القضايا المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي خلال الفترة بين عامي ١٩٩١ و٢٠٠٨، من خلال تحليل نتائج استطلاعات الرأي العام الأميركية التي تناولت تلك القضايا ودراسة هذه النتائج.
- التعرف إلى التغيُّر والاستقرار وأسبابهما ومسارهما ومداهما في توجُّهات الرأي العام الأميركي نحو القضايا العربية خلال فترة الدراسة.

في ضوء ما سبق، يمكن القول إن التطرُّق إلى هذا الموضوع يكتسب أهمية من خلال مساهمته في تحقيق معرفة وفهم أعمق لرؤية الشعب الأميركي نحو أبرز القضايا السياسية المتعلقة بالمنطقة العربية، ومن خلال ما يتيحه الكتاب من إمكان التنبؤ بطبيعة العلاقة المستقبلية بين الطرفين، وإمكان

استخدام نتائج تقارير الاستطلاعات الأميركية بطريقة تخدم القضايا العربية (٥).

أخيرًا، وانطلاقًا من قاعدة «استطلاع واحد وتفسيرات متعددة»، نرى أن ما سيأتي في الكتاب من نتائج استطلاعات الرأي في شأن الصراع العربي – الإسرائيلي سيفتح الآفاق والمجالات أمام الباحثين والكتّاب لمزيد من التفسيرات والتحليلات المفيدة والبعيدة والعميقة في موضوع الكتاب.

أما في ما يتعلق بـ المنهج، فاستنادًا إلى الموضوع وطبيعة المشكلة البحثية، استُخدمت مقولات المنهج المقارن والتحليل الكمي. وفي ما يلي أبرز مقولات هذين المنهجين، وآليات استخدامهما في الكتاب:

### - المنهج المقارن

يستطيع الباحث من خلاله معرفة أوجه التشابه والاختلاف بين الظواهر المختلفة (١)، بغية مزيد من الفهم والتفسير والتنبؤ بالظاهرة موضوع الدراسة؛ ما يساعد في التعميم في شأن هذه الظاهرة. ولا شك في أن الكشف عن أوجه التماثل والاختلاف عن طريق عقد المقارنات يزود الباحث بفكرة أوضح عن الأشياء والظواهر موضوع الدراسة، وفهم أدق لمعنى الرموز المستخدمة، ودراسة للسلوك السياسي الفردي والاتجاهات العامة (١).

عليه، استخدمنا هذا المنهج من خلال أوجه عدة، أبرزها:

- المقارنة بين نتائج استطلاعات الرأي العام في الولايات المتحدة تجاه عدد من قضايا الصراع العربي - الإسرائيلي.

<sup>(</sup>٥) قياسًا على توظيف مجموعة مشروع إسرائيل (Israel Project) النتائج المؤيدة لها من خلال مراكز استطلاعات الرأي العام، إذ بيّنت مثلًا انخفاض تأييد الألمان والفرنسيين للفلسطينيين بعد انتخاب حماس: انخفض تأييد الفرنسيين إلى ما يقارب ٢١ في المئة مقارنة بـ ٤٧ في المئة في عام ٢٠٠٢. انظر: http://www.theisraelproject.org

<sup>(</sup>٦) انظر: محمد زاهي المغربي، قراءات في السياسة المقارنة: قضايا منهجية ومداخل نظرية (٦) انظر: مخمد رايع، مناهج البحث (بنغازي: منشورات جامعة قاريونس، ١٩٩٤)، ص ١١٦-١١٧، ومحمد محمود ربيع، مناهج البحث في العلوم السياسية، ط. ٢ (الكويت: مكتبة الفلاح، ١٩٨٧)، ص ٢٥٦-٢٥٧.

<sup>(</sup>۷) انظر: محمد محمود ربيع وإسماعيل صبري مقلد، محرران، موسوعة العلوم السياسية (الكويت: جامعة الكويت، ١٩٩٢-١٩٩٤)، ص ٥٣، وعبد الغفار راشد القصبي، مناهج البحث في العلوم السياسية (القاهرة: مكتبة الآداب، ٢٠٠٤)، ج ١، ص ٢٤٨.

- المقارنة بين نتائج استطلاعات الرأي العام الأميركي تجاه قضية معينة من فترة زمنية إلى أخرى خلال فترة الدراسة.
- المقارنة بين مختلف توجُّهات شرائح المجتمع الأميركي بحسب
   انتماءاتهم السياسية والعرقية والدينية.
- المقارنة بين نتائج مركز استطلاع رأي ومركز آخر في شأن القضية نفسها، وتحليل أسباب الاختلاف ومداه.

## - التحليل الكمي

يشتمل على قياس وعمليات حسابية وعلاقات عددية (١٠) للتأكد من صحة الافتراضات بطريقة قياسية إحصائية، من خلال تجميع البيانات وتحليلها وإيجاد الروابط بين المتغيرات. وانطلاقًا من أن استطلاعات الرأي هي واحد من خمسة مناهج ومقاربات في دراسة الاتجاهات، قصدنا في هذا الكتاب فهم الرأي العام من خلال الاعتماد على الاستطلاعات، وهذا ينسجم مع المنهج الأكثر شيوعًا في العلوم السياسية (١٠).

استخدمنا هذا المنهج من خلال اعتبار مراكز ومؤسسات استطلاعات الرأي العام مصادر وعينات تمثل مجتمع الدراسة، ومن خلال استخدام نتائجها باعتبارها بيانات كلّية يُستند إليها في التحليل، حيث صُنّفت هذه النتائج بحسب قضايا الصراع العربي - الإسرائيلي الواردة في الاستطلاعات، ثم أُعدّت بيانات كمّية خاصة لتكون أصل مادة التحليل، واستُخرجت النتائج لهذه الدراسة، إضافة إلى الإفادة مما تقدمه بعض المراكز الأرشيفية في استطلاعات الرأي في ما يتعلق بتحليل البيانات.

روعي في الدراسة استنادُها إلى نتائج استطلاعات رأي نفّذتها جهات عدّة بأدوات مختلفة وأحجام عينات متفاوتة وصيغ أسئلة متنوعة وأزمان متباعدة،

<sup>(</sup>۸) ربيع، صبري ومقلد، ص٧٤٧-٢٤٨.

Stuart Oskamp and P. Wesley Schultz, Attitudes and Opinions, 3rd ed. (Mahwah, N.J.: L. (4) Erlbaum Associates, 2005), pp. 5-17.

فضُبط التحليل الإحصائي باستخدام البرامج الإحصائية مثل «الحزمة الإحصائية فضُبط التحليل الإجتماعية» (SPSS) أو «ستاتا» (STATA)، الأمر الذي ساعد في الحكم على العلاقات والمؤثرات بشكل قاطع، وهذه الطريقة أقرب إلى وصف مع تحليل عام للنتائج المباشرة من دون التعامل مع الاستطلاعات كأنها استطلاع واحد نُفّذ بطريقة واحدة. يُقدّم التحليل بذلك صورة متماسكة عن الرأي العام الأميركي من خلال أسلوب تحليل الفئات أو المجموعات (Cluster Analysis) الذي يفيد في تحليل الصورة العامة (۱۱).

في أكثر الأحيان، ركزنا في أثناء التعامل مع نتائج الاستطلاعات على الإشارة إلى رأي الأغلبية أو المنوال (Mode)؛ أي القيمة الأكثر شيوعًا(١١)، إضافة إلى استخراج المتوسط الحسابي في بعض المواضع. كما اعتمدنا على ما ذكرته الجهات التي نفذت الاستطلاع سواء أكان الفرق بين المتغيرات والروابط دالا إحصائيًا (معنويًا) أم لا.

في شكل عرض البيانات وتحليلها، اخترنا أسلوب العرض من خلال النسب (Percentage Frequency Distributions)، لا من خلال الأرقام أو الجمع بينهما؛ لأنه الشكل الأساسي الموجود في بنك الاستطلاعات «آي بول» (iPOLL) من ناحية، ولسهولته ووضوحه للقارئ من ناحية أخرى.

في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى الملاحظات المهمة التالية:

- من المهم جدًا التعرف إلى تاريخ إجراء الاستطلاع، وعدم الخلط بينه وبين تاريخ نشره؛ انطلاقًا من أن معرفة تاريخ إجراء الاستطلاع يفيد في معرفة اتجاهات الرأي العام وقت إجرائه، بينما يفيد تاريخ نشر الاستطلاع في التعرف إلى مدى تأثير هذا الرأي في صنّاع القرار أو توجيه الرأي العام نفسه.

<sup>(</sup>١٠) انظر: محمود خالد عكاشة، «استخدام نظام SPSS في تحليل البيانات الإحصائية،» موقع الإحصائيون العرب:

http://www.arabicstat.com/index.php?option=com\_docman&task=doc\_details&gid;Itemid=&gid=109 وانظر: الموقع المتخصص بشرح الكتب الإحصائية بطريقة تكنولوجية في:

http://www.statsoft.com/textbook/cluster-analysis/?button=1.

<sup>(</sup>١١) كمال المنوفي، مقدمة في مناهج وطرق البحث في علم السياسة (الكويت: وكالة المطبوعات، ١٩٨٤)، ص ١٣٧.

- تطبيقًا لمفاهيم الصدقية، ومراعاةً للشروط العلمية والأخلاقية في النشر واستطلاعات الرأي؛ حرصنا على الاطّلاع - قدر المستطاع - على طريقة إجراء الاستطلاع، ومنهجية الأسئلة وصيَغها وترتيبها(١٢)، والجهات القائمة على إجراء استطلاعات الرأي وجهات التمويل والعلاقة بينهما(١٢)، علاوة على التعرف إلى البيئة التي أجري فيها الاستطلاع؛ باعتبارها من العوامل المؤثرة في توجيه نتائجه. كما حرصنا على المقارنة باستطلاعات أخرى نُفذت في الوقت نفسه، أو المقارنة بين نتائج استطلاع واحد أجري في أوقات مختلفة (١٤).

- إن حساسية استطلاع الرأي إزاء صيغ الأسئلة وتتابعها تُبرهن بوضوح على القيمة المحدودة لاستخدام سؤال واحد فحسب من أجل تقصي الرأي العام وتحليله بالنسبة إلى إحدى القضايا، مهما كان السؤال موضوعيًا أو غير منحاز في صيغته. لذا، راعينا ما اهتم به المستطلعون من تتبع لكيفية تغيُّر الأراء بمرور الزمن بدلًا من الاعتماد على قياسات تجرى مرة واحدة، وذلك من أجل إبطال مفعول نزوع كثيرين نحو النظر إلى الجمهور كأنه كيان مؤلف من عنصر واحد، وخصوصًا أن محللي استطلاعات الرأي تعلموا كيف ينظرون بإمعان إلى تنوع الجمهور وتعدد الآراء فيه (١٥٠). لهذا أيضًا اهتممنا بالتعرف إلى استطلاعات الرأي الدورية أو المتكررة أو الطولية التي تجري عبر فترات زمنية مختلفة، بهدف وصف التغيير في الخصائص أو السمات أو السلوك عبر الزمن، وبهدف معرفة مدى ثبات سمات السلوك أو أنماطه أو تغيُّرها، مثل معرفة التغيُّر وبهدف معرفة مدى ثبات سمات السلوك أو أنماطه أو تغيُّرها، مثل معرفة التغيُّر

Erikson and Tedin, p. 54.

(١٤) انظر:

Erikson and Tedin, p. 120.

Aaron : أشار بعيض الباحثين إلى قبوة أثر ترتيب الأسئلة في نتائج الاستطلاع، انظر مشكا (١٢) William Stone, «Dispensationalist and United States Foreign Policy with Israel,» (M. A Thesis Political Science, University of Texas at Arlington, USA, May 2008), p. 38.

<sup>(</sup>١٣) انظر أمثلة على تأثير هذه العلاقة في: هربرت أ. شيللر، المتلاعبون بالعقول، ترجمة عبد السلام رضوان، سلسلة عالم المعرفة؛ ٢٤٣ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، ١٩٩٩)، ص ١٦١.

<sup>(10)</sup> 

<sup>(</sup>١٦) الطرابيشي، ص ٣٥.

- استخدمنا كثيرًا من المصطلحات والمفاهيم كما وردت في صيغ استطلاعات الرأي، مثل «العمليات الانتحارية»، بغض النظر عن مدى موافقتنا على استخدامها. كما راعينا الترتيب الوارد في صيغ الأسئلة، مثلًا: كان ذكر إسرائيل» يرد بشكل لافت قبل ذكر العرب أو الفلسطينيين في أغلب صيغ استطلاعات الرأي.

- تعاملنا مع نتائج استطلاعات الرأي وعرض الجداول كما يلي:

تصنيف المحاور بحسب الفكرة.

التسلسل الزمني داخل الفكرة الواحدة.

وصف النتائج بطرائق متنوعة: ربط النتائج المتجانسة وإبراز المهم منها.

مقارنة النتائج داخل المحور بالجداول المشابهة.

إبراز النتائج الحدية في حال اختلافها عن غيرها.

ترجمة سؤال الاستطلاع إلى اللغة العربية، وفي حال الضرورة الإبقاء على صيغة النص الأصلي (الإنكليزي) لمناقشة الصيغة، وللتعرف إلى تأثير صيغة السؤال في المبحوث.

حذف المكرر والمتشابه من النتائج، لذا أُخذت بعض النتائج من دراسة أكبر من استطلاعات الرأي الواردة في الكتاب.

الحرص على إدراج سؤال الاستطلاع في أكثر الأماكن ملاءمة لموضوع السؤال، مع عدم تكراره في أماكن أخرى.

نسبة نتائج استطلاعات الرأي - في معظمها - إلى جنس الأميركيين، لا إلى «أفراد العينة» أو «عينة الاستطلاع» وغيرها من المرادفات، وبخاصة في حال كانت خلاصة الآراء مستندة إلى استطلاعات رأي عدة من جهات

منفذة مختلفة، وفي أوقات مختلفة، استنادًا إلى ما هو متداوّل في تقارير مراكز استطلاعات الرأي العالمية، مثل «غالوب» (Gallup)، و «بيو»، وغيرهما (١٧٠).

يرتكز الكتاب على مفهوم الرأي العام مفهومًا محوريًا أساسيًا، وعلى مفهوم استطلاع الرأي باعتباره مكملًا لمفهوم الرأي العام. وفي ما يلي توضيح للمفهومين:

# - الرأي العام

تختلف صور تعريف الرأي العام (Public Opinion) باختلاف المدارس البحثية التي ينطلق منها المفهوم، لذا قد يكون من الصعب إيجاد تعريف له يحظى بتأييد جميع الدارسين بوجود مثات التعاريف (١١). وكما يشير أحد الباحثين: «سنجد اتفاقًا قليلًا بين العلماء في السياسة والاجتماع وعلم النفس الاجتماعي على المعنى المحدد لعبارة الرأي العام، كما أننا كلما حاولنا أن نتجه إلى الضبط والتحديد زاد حجم الاعتراضات والتحفظات (١١٠). هناك الكتابات التقليدية التي تخلط بينه وبين الإرادة الشعبية، والإرادة العامة، وسيادة والرأي العام والحرب النفسية، والرأي العام والاتجاه، والرأي العام والحكم، والرأي العام والحرب النفسية، والرأي العام والإعلام، والرأي العام والاتصال، والرأي العام والتسميم السياسي، والرأي العام والتسميم السياسي، وغيرها من المصطلحات، كما أن هناك اجتهادات كثيرة في طبيعة الرأي العام ومراحل تكوينه وتشكيله والمقومات الأساسية والثانوية المحددة له باعتباره طاهرة. غير أن الفكرة الكامنة والحاكمة لمعظم أدبيات الرأي العام هي السعي إلى تصوير الظاهرة على أنها إحدى لوازم الليبرالية والديمقراطية النيابية التي بدورها تُصوَّر على أنها الطريق الوحيدة إلى التطور والتقدم الإنساني، وفي بدورها تُصوَّر على أنها الطريق الوحيدة إلى التطور والتقدم الإنساني، وفي بدورها تُصوَّر على أنها الطريق الوحيدة إلى التطور والتقدم الإنساني، وفي بدورها تُصوَّر على أنها الطريق الوحيدة إلى التطور والتقدم الإنساني، وفي

<sup>(</sup>١٧) انظر أمثلة على ذلك:

http://people-press.org/2011/05/05/why-are-gas-prices-rising-a-mix-of-reasons http://pollingmatters.gallup.com/2011/05/more-on-political-impact-of-bin-ladens.html

Erikson and Tedin, p. 7. (1A)

<sup>(</sup>١٩) حامد عبد الماجد قويسي، دراسات في الرأي العام: مقارنة سياسية (القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، ٢٠٠٣)، ص ١٠.

أحيان أخرى على أنها نهاية المطاف في مسيرة التطور الأيديولوجي؛ إذ بانتهاء عصر الأيديولوجيا، فإن الديمقراطية والليبرالية والنموذج الغربي وظاهرة الرأي العام بشكلها المعاصر التي تُصوَّر على أنها أحد منتجاتها الأساسية، برزت باعتبارها انتصارًا حاسمًا ونهائيًا للبشرية (٢٠).

يمكن، ليتضح حجم التنوع في مفهوم الرأي العام، عرض بعض التعريفات المهمة في هذا السياق (۲۱). يُعرّف غولدنسون الرأي العام بأنه «الاتجاه العام للجمهور نحو قضية ما أو مجموعة من القضايا تهمّ مجتمعًا معينًا». أما دريفير فيرى أن الرأي العام هو: «الإجماع العام للرأي في مجتمع معيّن تجاه أمور اختماعية أو أخلاقية أو سياسية». ويرى ليونارد دوب (Leonard Doob) أن الرأي العام يشير إلى «اتجاهات الناس الأعضاء في المجموعة الاجتماعية نفسها نحو مسألة من المسائل التي تقابلهم»، وفي رأي فلويد هنري أولبورت (Floyd نحو مسألة من المسائل التي تقابلهم»، وفي رأي فلويد هنري أولبورت جدًا ومختلفة من الأفراد، يستطيعون من خلاله التعبير عما في أنفسهم، لتأييد موقف معيّن أو شخص معيّن أو رفضه، أو عن اقتراح له أهمية كبيرة». ويعرّف كنج الرأي العام بأنه: «الحكم الذي تصل إليه الجماعة، في مسألة ذات اعتبار عام، بعد مناقشات علنية وافية». أما برنارد هينيسي (Bernard Hennessey)، فعرّف الرأي العام بأنه «مجموعة وجهات النظر القابلة للقياس، والموجودة لدى الأفراد الذين لهم مصلحة في قضية أو موضوع ما محل هذا الرأي».

يمكن إذًا القول إن التعريفات الحديثة للرأي العام تستند إلى الأبعاد التالية(٢٢):

- مدى ارتباط الرأي العام بقضية ذات صبغة عامة أو جماهيرية.
  - درجة ظهور الرأي العام وعلانيته.

<sup>(</sup>۲۰) قریسي، ص ٤٦.

<sup>(</sup>۲۱) انظر: محمد منير حجاب، أساسيات الرأي العام (دمشق: دار الفجر، ۱۹۹۸)، ص ۱۳–۲۶.

<sup>(</sup>۲۲) سمير محمد حسين، الرأي العام: الأسس النظرية والجوانب المنهجية (القاهرة: عالم الكتب، ۱۹۹۷)، ص ۱۵–۱۱.

- درجة الموافقة المطلوبة، ونسبة الموافقة التي تسمح بتكوين رأي عام.
  - الأثر الناتج من الرأي العام.
  - مدى الارتباط بين الرأي العام والمعتقدات والقيم (٢٣).

### - استطلاعات الرأي العام

تعددت التعريفات المتعلقة بمفهوم استطلاع الرأي (Opinion Poll)، شأنه شأن مفهوم الرأي العام، إذ عرّفت موسوعة العلوم السياسية استطلاع الرأي بأنه «وسيلة فنية، تستهدف استشراف اتجاهات الرأي العام بالنسبة لظواهر ذات صبغة سياسية في المقام الأول، كتفضيلات الناخبين إزاء أحزاب معينة، أو مرشح دون آخر في الانتخابات الرئاسية. وقد توافرت حاليًا للأنظمة الديمقراطية العريقة مؤسسات على درجة فائقة من الكفاءة، يمكنها التنبؤ المسبق، وبدرجة قريبة من الصحة، بنتائج الانتخابات المزمع إجراؤها، تشريعية كانت أو رئاسية» (١٤٠٠). يبيّن هذا التعريف أن الاستطلاع وسيلة فنية للتعرف إلى اتجاهات الرأي العام، ويؤخذ عليه ربطه بين الاستطلاعات والانتخابات، فإن الانتخابات، كما ورد عند أحد الكتّاب (٢٠٠)، فإنها الآن تشمل الميادين كلها، وتقيس مختلف الجوانب والقضايا والاهتمامات السياسية لدى الرأي العام.

جاء في International Encyclopedia of the Social Sciences (الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية) أن استطلاع الرأي «طريقة ومنهجية في التحليل، لمعرفة السلوك والاتجاهات، من خلال دراسة عينة من السكان». وعرفته بعض الموسوعات والقواميس بطريقة متقاربة، باعتباره «تقنية للتأكد من المواقف

<sup>(</sup>٢٣) عن التعريف بظاهرة الـرأي العام ومقوماتها وتطبيقاتها وعناصرها ومراحل تكونها وغيرها من المواضيع المتعلقة: انظر: حامد عبد الله ربيع، مقدمة في نظرية الرأي العام، تحرير حامد عبد الماجد قويس (القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، ٢٠٠٧)، ص ٦٠-٧٨.

<sup>(</sup>۲٤) ربيع ومقلد، ص ٥٣٩.

Liz Harper, «Poll Crazy in Campaign Coverage,» Online NewsHour, 20/10/2004. (Yo) http://www.pbs.org/newshour/extra/features/july-dec04/polls\_10-20.html

والآراء لمجموع، أو جزء من مجموع السكان، في شأن مسائل معينة، وعادة في شأن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية (٢٦). وثمّة من ذهب إلى أن استطلاعات الرأي هي «تفضيلات البالغين في شؤون وقضايا متعلقة بالحكومة (٢٦). ومن التعريفات القريبة من مفهوم استطلاعات الرأي العام، تعريفه بأنه «التحقق من الرأي العام من خلال سؤال الناس بشكل عشوائي (٢٨)، فيما اعتبرته موسوعة الرأي العام الأميركية «أفضل أداة لقياس آراء الناس في عدد من القضايا غالبًا ما تكون متعلقة بشخصيات عامة أو سياسيات عامة أو انتخابات مقبلة (٢٩).

من خلال ما سبق، يمكن تعريف استطلاع الرأي بأنه «طريقة أو منهجية أو وسيلة فنية تهدف إلى معرفة وقياس السلوك والاتجاهات والآراء وتوزيعها، من خلال طرح الأسئلة على عينة من السكان إزاء قضايا مختلفة (سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية...)».

في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى الملاحظات التالية:

- «لا تُعَد الآراء كلُّها آراءً عامة»(٣٠)، وهذا يخرجنا من إشكالية تقييد بعض الدراسيين معنى الرأي العام بأنه رأي الأغلبية، الأمر الذي يوسّع دراسة استطلاعات الرأي لتشمل دراسة الآراء وتوزيعاتها بمختلف نسبها، سواء العامة أم الأغلبية أم الأقلية، ولتشمل استطلاعات الرأي التي فرّقت بين عامة الناس وقادة الرأى أو النخبة (٢١).

Erikson and Tedin, p. 8. (YV)

http://www.thefreedictionary.com/public+opinion+poll (YA)

Erikson and Tedin, p. 8. (Y\*)

وكيفية النخب وكيفية النخب وقادة الرأي من حيث تاريخها وأصناف النخب وكيفية (٣١) عن استطلاعات آراء النخب وقادة الرأي من حيث تاريخها وأصناف النخب وكيفية (Albany: State University of New York Press, 1994).

The Columbia Encyclopedia, Sixth ed. (Columbia: University Press, 2008), اعتمادًا على: (٢٦) http://www.encyclopedia.com/topic/poll.aspx.

Samuel J. Best and Benjamin Radcliff, Polling America: An Encyclopedia of Public (Y9) Opinion (London: Greenwood Press, 2005), p. 556.

- لا تفرق الدراسة في التعامل مع نتائج استطلاعات الرأي (Polls) والمسوح (Surveys)، على العكس مما يراه قلة من الباحثين بأن ثمة اختلافًا بين المفهومين؛ على أساس اختلاف الوظيفة والمنهج والوسائل(٣٢).
- على الرغم من أن استطلاعات الرأي تُعَد من أكثر الأدوات دقةً في قياس الرأي العام من خلال ما تقدمه من نتائج، فإن نتائج هذه الاستطلاعات يجب أن تفسّر بدرجات كبيرة من الدقة، إذ قد تختلف نتائجها باختلاف الأسئلة وترتيبها، وما يخفيه المستطلع من سلوك واتجاهات، مثل العنصرية والتسامح والسلوك الانتخابي وغيرها من القضايا. في هذا السياق، تجدر الإشادة بما تقوم به بعض الجهات الاستطلاعية من الإشارة إلى أن ثمة أخطاء أخرى غير خطأ المعاينة (٣٣).
- الاستطلاعات وسيلة من وسائل فهم الرأي العام، غير أنها ليست الوسيلة الوحيدة أو المفضلة أو الدقيقة دائمًا، وهذا ما عبر عنه بعض الباحثين عندما تناولوا مفهوم استطلاعات الرأي باعتباره وسيلة لقياس الرأي العام (٢٠٠). لذا، قد توجد في بعض الحالات أدوات أخرى أكثر دقة وأنسب لفهم الرأي العام، ربما كان أحسنها عند توافر الإمكانات الاعتماد على تنوع الوسائل في فهم الرأي العام، بحيث تُعقد، إضافة إلى دراسة نتائج استطلاعات الرأي، مجموعات نقاشية مركزة (Focus Groups) لنخب تُطرح فيها أسئلة أكثر عمقًا من أسئلة الاستطلاعات، يمكن من خلالها تبين اتجاهات الرأي في القضايا نفسها المطروحة للاستطلاع (٢٥٠)، لكنها تبقى غير خاضعة للتحليل الإحصائي لأنها

Sondra Miller Rubenstein, Surveying Public Opinion (Belmont, Calif.: Wadsworth, 1995), (TT) pp. 7-9.

<sup>(</sup>٣٣) من هذه الجهات «غالوب»، ومن الأمثلة على هذه العبارات: In addition to Sampling Error, Question Wording and Practical Difficulties in Conducting Surveys can

Introduce Error or Bias into the Findings of Public Opinion Polls. Polls Conducted Entirely in One Day, Such as this One, are Subject to Additional Error or Bias not Found in Polls Conducted over Several Days.

<sup>(</sup>٣٤) عبد الله على الشرمان، «الرأي العام: ماهيته، قياسه والتأثير فيه، البيان، العدد ٢٥١، السنة ٢٣ (تموز/يوليو ٢٠٠٨)، ص ٧٢.

<sup>(</sup>٣٥) انظر: نجوى خليل، «أسلوب المناقشة الجماعية،» المجلة الاجتماعية القومية، المجلد ٣٠، العدد ١ (كانون الثاني/ يناير ١٩٩٣)، ص ٩٩-١٢٣.

لا تتضمن نسبًا مئوية يمكن أن تبنى عليها تقارير معنية بتقديم نتائج رقمية في النهاية (٢٦).

أما الإطار الزمني للكتاب، فهو ممتد من عام ١٩٩١ حتى نهاية عام ٢٠٠٨. وتشكل نقطة البداية نقطة محورية، لبروز أحداث وتطورات عدّة مرتبطة بموضوع الكتاب بشكل مباشر؛ إذ يُعَد عام ١٩٩١ بداية جديدة في إطار العلاقات العربية – الأميركية. في هذا العام كان الغزو العراقي للكويت وما تبعه من أحداث تجلت في فرض واقع جديد في المنطقة – بزعامة الولايات المتحدة الأميركية – بعد الانتهاء من إخراج القوات العراقية من الكويت. وفيه بدأت تنشأ علاقات محورية بين كثير من دول الخليج العربي والولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى بدء المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية في إطار إعادة صوغ العلاقة بين طرفي الصراع العربي – الإسرائيلي؛ الأمر الذي ساهم بدوره في التأثير في اتجاهات الرأي العام الأميركية تجاه العرب والفلسطينين، كما أثار ذلك كثيرًا من التساؤلات لدى الغرب في شأن صورة العرب في تلك المجتمعات.

تجدر الإشارة كذلك إلى أن الفترة الزمنية للدراسة، الممتدة لثمانية عشر عامًا، وما تخللها من أحداث، تُعَد فترة مناسبة للتحليل؛ وذلك للأسباب التالية:

- تُعَد هذه الفترة كافية لفهم اتجاهات مجتمع ما، وتنسجم مع ما سبق ذكره من أهمية تتبع الاستطلاعات، والتعرف إلى رؤاها واتجاهاتها.
- تختلف الاستطلاعات عن غيرها من مصادر المعلومات من حيث اهتمامها بالعموميات، وميلها إلى تتبع القضايا نفسها عبر فترات زمنية متتالية؛ الأمر الذي يساهم في قلة المادة العلمية الخاضعة للتحليل، من ذلك ما تتناوله وتهتم به استطلاعات الرأي الأميركية من قضايا تخص الصراع العربي الإسرائيلي، مثل مدى تأييد عملية السلام وتوقع نجاحها ودرجة

Steven Kull, ed., «How Muslims and Americans View Each Other,» *US-* انظر مقدمة: (٣٦) *Islamic Forum in Doha, Qatar*, February 18, 2007, http://www.worldpublicopinion.org/pipa/articles/views\_on\_countriesregions\_bt/330.php?lb=btvoc

تأييد بناء المستوطنات وغيرها. وتتميز بتكرار كثير من الأسئلة عبر فترات زمنية مختلفة. لذا، فإن فترة ثمانية عشر عامًا تساهم في تفسير أفضل للآراء ومعرفة الاتجاهات. أخيرًا، في ما يتعلق بالإطار الزمني، تجدر الإشارة إلى أن الفترة الزمنية للدراسة تعتمد على بيانات المدة التي أجري فيها الاستطلاع، بغض النظر عن تاريخ نشره.

إذا انتقلنا إلى الحديث عن الدراسات السابقة لهذا الموضوع، فمن السهل إدراك ندرة الدراسات العربية والأجنبية في هذا المجال، بيد أن عددًا من الدراسات تناولت جوانب من الموضوع، يمكن تقسيمها على النحو التالي:

١ - دراسات تتعلق باتجاهات الرأي العام الأميركي عمومًا
 وبالصراع العرب - الإسرائيلي خصوصًا

### أ - دراسة إيتان غيلبواع

في كتابه العام الأميركي تجاه إسرائيل والصراع العربي - Conflict (الرأي العام الأميركي تجاه إسرائيل والصراع العربي - الإسرائيلي) يحلل إيتان غيلبواع (Eytan Gilboa) نتائج استطلاعات الرأي المفترة بين عامي ١٩٤٧ و١٩٨٤، ويحوي تسعة فصول تعرض الرأي العام الأميركي خلال العشرين سنة التالية لتأسيس دولة إسرائيل من خلال محاور عدة، مثل: رأي الأميركيين في تأسيس دولة إسرائيل، التعاطف مع العرب والإسرائيليين، مشكلة قناة السويس وحرب عام ١٩٥٦... ثم يتناول الكاتب الفترة ما بين حرب الأيام الستة وحرب عام ١٩٥٦، وصولًا إلى السلام الإسرائيلي - المصري والحرب على لبنان والانطباعات عن منظمة التحرير الفلسطينية والاتجاهات نحو المساعدات الأميركية لإسرائيل، كما يتناول الاتجاهات المتعلقة بدولة إسرائيل انطلاقًا من أبعاد دينية. تناولت الدراسة الاتجاهات المتعلقة بدولة إسرائيل انطلاقًا من أبعاد دينية. تناولت الدراسة

Eytan Gilboa, American Public Opinion toward Israel and the Arab-Israeli Conflict (TV) (Lexington, Mass.: Lexington Books, 1987).

أيضًا الاختلافات في الآراء بحسب الفئات من حيث العرق والحالة الاقتصادية والجنس والفئات العمرية والانتماءات الدينية والرؤى السياسية والاختلاف بين النخبة والجماهير. واختتمت الدراسة بالاتجاه العام للرأي العام الأميركي نحو إسرائيل والصراع العربي - الإسرائيلي ووصف المنهجية وكيفية التعامل مع تفسير الاستطلاعات والمصادر المختلفة لها(٢٨).

# ب - دراسة آدم بيرنسكي

تحمل دراسة آدم بيرنسكي (Adam. J Berinskey) عنوان In Time of War في وقت الحرب)، وهي عبارة عن تحليل للرأي العام الأميركي في أثناء الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية حتى الاحتلال الأميركي للعراق. يتناول الكتاب في القسم الأول المسار التاريخي لاستطلاعات الرأي والصراعات المسلحة، ويتناول في القسم الثاني اتجاهات الرأي العام نحو الحروب وفقًا لمختلف الفئات، أما القسم الثالث والأخير، فيتطرق إلى الرأي العام والحروب في أثناء الانتخابات، وعلاقة الحروب اللحقوق المدنية.

يسعى بيرنسكي من خلال هذه الدراسة إلى فهم توجُهات الرأي العام الأميركي في الحروب والصراعات، ويحاول أن يجيب عن أسئلة عدة، أساسها: ما الذي يجعل الأميركيين يؤيدون أو لا يؤيدون حربًا ما؟

يبدأ المؤلف بعرض المسار التاريخي لنتائج استطلاعات الرأي في أثناء حروب الولايات المتحدة، مثل الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية

تشبه دراسة لكوني دي بور دراسة غيلبواع وتقترب من الفترة نفسها، لكنها تتناول استطلاعات رأي عدة من مختلف الدول (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا الغربية Connie De Boer, «The Polls: Attitudes toward the Arab-Israeli Conflict,» Public (والدانمارك ونيوزلندا): Opinion Quarterly, vol. 47, no. 1 (Spring 1983), pp. 121-132.

Adam J. Berinsky, In Time of War: Understanding American Public Opinion from World ( 4) War II to Iraq (Chicago; London: The University of Chicago Press, 2009).

وحرب فيتنام وحرب الخليج في عام ١٩٩١ وحرب أفغانستان في عام ٢٠٠١ وحرب العراق في عام ٢٠٠١. وكما يبدو من الأشكال التي تبيّن الخط الزمني الطويل لنتائج استطلاعات الرأي، تؤيد أكثرية الرأي العام الأميركي بعض هذه الصراعات، مثل حرب الخليج وحرب أفغانستان، وفي بعضها ينخفض التأييد بسبب الخسائر في الأرواح، كما حدث بعد احتلال العراق في عام ٢٠٠٣ وفي حربي فيتنام وكوريا إلى حد ما. كما يعرض المؤلف جملة من القضايا المتعلقة بالصراع، مثل رفض الرأي العام الأميركي إقامة سلام مع الألمان في الحرب العالمية الثانية، ويعرض آراء مختلف الفئات السياسية والعرقية والأصول بحسب مكان الميلاد، ثم يخصّص قسمًا لعرض استطلاعات الرأي المتعلقة بالحروب في أثناء الانتخابات الأميركية.

في محاولته تبرير الحالات النفسية في تأييد الحروب عند الأميركيين، يرى الكاتب أنه في وقت الحرب تنفجر الحكمة التقليدية لدى الرأي العام، من دون أن تختلف عوامل تشكُّله الأساسية عنها في المجالات السياسية الأخرى. وغالبًا ما يكون مقياس التكلفة هو الأساس. ومما يدل على تلك الحكمة، أن مواقف الرأي العام الأميركي نحو تقييد الحريات المدنية خلال حرب فيتنام، وبعد أحداث ١١ أيلول/ سبتمبر ٢٠٠١، تنبع من النوع نفسه من الأحكام التي تنطلق منها في أوقات السلم.

أثار بيرنسكي كذلك قضايا عدّة تستحق المزيد من الاهتمام، من أبرزها عدم اتفاقه مع مجموعة من علماء السياسية الذين يقولون إن الرأي العام يؤيد الحرب ويرفضها بحسب مدى الشعور بالنصر أو بالهزيمة في حرب ما، بل يرى أن هناك عوامل مهمة مثل التأثر برأي النخب أكثر من الأحداث السياسية أو الآراء الأخرى، والأصول العرقية للفرد ومكان الميلاد. كما يناقش فكرة التدخل العسكري لدعم الحريات المدنية والديمقراطية والانتخابات الحرة. ومن القضايا المثيرة الأخرى التي يبينها بيرنسكي أن تزويد الرأي العام الأميركي بالمعلومات لم يُغيّر من رأي المستجيبين في شأن الحرب بشكل بارز.

### ج - دراسة جودي بومغارتنر وآخرين

تحمل الدراسة عنوان on Public Opinion of U.S. Foreign Policy in the Middle East (+) on Public Opinion of U.S. Foreign Policy in the Middle East حضارات؟ تأثير الدين في الرأي العام في الولايات المتحدة تجاه السياسة المخارجية الأميركية في الشرق الأوسط)، ويرى فيها جودي بومغارتنر (Jody) ويرى فيها جودي بومغارتنر ولا المعتقدات الدينية تؤدي دورًا مهمًا، وتكشف النتائج أن فئة المسيحيين الإنجيليين ظلت من أشد المؤيدين للسياسة الخارجية المتشددة تجاه الشرق الأوسط، على الرغم من انخفاض الدعم الشعبي العام لحرب العراق. كما ترى أن الإنجيليين هم من بين أقوى المؤيدين لإسرائيل، ويحملون وجهات نظر سلبية عن الإسلام أكثر من غيرهم. وتعزز هذه النتائج الأهمية المتزايدة لعامل «الإيمان» في الرأي العام والسياسة الأميركية.

#### د – دراسة بنيامين بيج وروبرت شابيرو

The Rational Public: Fifty Years of Trends in تحمل الدراسة عنوان المجمهور العقلاني: خمسون سنة من المجمهور العقلاني: خمسون سنة من التغيَّرات في ما يفضّله الأميركيون من سياسات). قسّم بيج (Benjamin I. Page) التغيُّرات في ما يفضّله الأميركيون من سياسات). قسّم بيج (Robert Y. Shapiro) وشابيرو (Robert Y. Shapiro) الكتاب إلى عشرة فصول، تناولت موضوعات متنوعة في الرأي العام الأميركي، مثل الاقتصاد والسياسية الخارجية والقضايا الاجتماعية والتعليم والديمقراطية والمعلومات وحرب فيتنام والحرب الباردة الجديدة.

Jody C. Baumgartner [et al.], «A Clash of Civilizations?: The Influence of Religion on ( $\xi \cdot$ ) Public Opinion of U. S. Foreign Policy in the Middle East,» *Political Research Quarterly*, vol. 61, Issue 2 (June 2008), pp. 171-179.

Benjamin I. Page and Robert Y. Shapiro, The Rational Public: Fifty Years of Trends in (11) Americans' Policy Preferences (Chicago: University of Chicago Press, 1992).

٢ - دراسات تناولت استطلاعات الرأي بالوصف والتحليل وخصوصًا
 بعض الجوانب النظرية والمنهاجية الدقيقة وعلاقة الرأي العام
 بمتغيرات أخرى

# أ - دراسة ثوماس مان وغاري أورين وآخرين

تحمل الدراسة عنوان Media Polls in American Politics (استطلاعات وسائل الإعلام في السياسات الأميركية). يبحث المؤلّفون (ثوماس مان Thomas) وغاري أورين (Gary R. Orren) وآخرون) فيها العلاقة بين استطلاعات الرأي والإعلام في السياسة الأميركية من خلال سبعة فصول. يعرض الفصل الأول تطور استطلاعات الرأي التي نفذتها وسائل الإعلام الحديثة، ويتناول الفصل الثاني نمو استطلاعات الرأي التي تنفذها وسائل الإعلام في السياسية الأميركية، وبخاصة الانتخابات. وفي الفصل الثالث توضح كاثلين فرانكوفيتش الأميركية، وبخاصة الانتخابات. وفي الفصل الثالث توضح كاثلين فرانكوفيتش وسائل الإعلام وطوّرتها. يتناول الفصل الرابع مصادر الأخطاء الخطرة التي تقع فيها استطلاعات الرأي، بينما يحاول الفصل الخامس تفسير أسباب هذه الأخطاء. أما الفصل السادس ما قبل الأخير، فيتناول أثر استطلاعات الرأي التي تنفذها وسائل الإعلام في عامة الناس، فيما يتناول الفصل السابع الأخير أثر استطلاعات الرأي في الصحافيين والديمقراطية.

لعل من أبرز ما في هذا الكتاب أنه يوصي بوجوب أن تساعد استطلاعات الرأي في نقل الأخبار لا في صناعتها، وأن تسهّل عمل المراسلين السياسيين لا أن تكون بديلًا منهم، كما يجب أن تنقل إلى الناس والقادة طبيعة تفريعات الرأي العام، ومحددات كل الأطراف واحتمالاتها وحججها، وأنها تستطيع توليد الديمقراطية أو تهديدها؛ فتستطيع أن تثري الأخبار وتثقف المواطنين

Thomas E. Mann and Gary R. Orren, eds., Media Polls in American Politics (Washington, (&Y) D.C.: Brookings Institution, 1992).

وتجعل القادة السياسيين أكثر دقة. في المقابل، لا تعي وسائل الإعلام هذه الفرص العظيمة، وحان الوقت للقيام بالتصحيحات اللازمة(٢٢).

### ب - بربارة باردس وروبرت أولدنديك

تحمل الدراسة عنوان Public Opinion: Measuring the American Mind (الرأي العام: قياس آراء الأميركيين)، ويعرض مؤلفاها، بربارة باردس Barbara (الرأي العام: قياس آراء الأميركيين)، ويعرض مؤلفاها، بربارة باردس A. Bards) مروبرت أولدنديك (Robert W. Oldendick)، تجربة استطلاعات الرأي الأميركية؛ إذ تناول القسم الأول العلاقة بين الديمقراطية والرأي العام، والقسم الثاني كيفية قياس بيانات الرأي العام واستخدامها، بينما عرض القسم الثالث أهم ما يعتقده الأميركيون في مجالات اجتماعية وسياسية عدة. أما القسم الأخير فيهتم بدراسة التحديات التي تواجه أبحاث الرأي العام. وأفدنا من هذه الدراسة من هذا الفصل الأول من هذا الكتاب.

# ج - دراسة ر. مايكل ألفاريز وجون بريهم

تحمل الدراسة عنوان (أقام المواقف، ومعلومات الدراسة عنوان الدراسة عنوان الدرات صعبة، أجوبة سهلة: قيم ومعلومات والرأي العام الأميركي)، يقدّم مؤلفاها نظرية مميزة عن الرأي العام، بُنيت على أساس التفاعل بين التهيئة النفسية والمعلومات السياسية، والتمييز بين الرأي الفردي والرأي الجماعي، وتطوير أساليب لتفسير التباين في الآراء، واستخلاص الدروس لنظريات التمثيل السياسي، وجوانب أخرى تعمق – إلى حد كبير – فهمنا كيفية تشكيل المواقف، والردود على استطلاعات الرأي.

كما تتناول موضوعات متعلقة باستطلاعات الرأي العام، مثل سبب

Mann and Orren, p. 17. (ET)

Barbara A. Bardes and Robert W. Oldendick, Public Opinion: Measuring the American ( £ £ ) Mind (Belmont, CA: Wadsworth Publishing, 2000).

R. Michael Alvarez and John Brehm, Hard Choices, Easy Answers: Values, Information, ( § 0) and American Public Opinion (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 2002).

ارتعاش الناس عندما تُطلب منهم آراؤهم السياسية. وتطرح تساؤلًا للذين يسعون إلى دقة قياس الرأي العام، حيث يجب أولًا أن يسألوا أنفسهم: لماذا يتأثر يوجد بعض الآراء شديدة التقلب في مقابل آراء أخرى ثابتة نسبيًا؟ لماذا يتأثر بعض الاستطلاعات بصيغة السؤال أو أداة جمع البيانات، وبعضها الآخر يبدو محصنًا؟ حاول المؤلفان وضع نظرية جديدة في محاولة للتوفيق بين مواطن القوة والضعف في المناهج المستخدمة، ومساعدة منفذي استطلاعات الرأي والعلماء، على السواء، في إيجاد حل أفضل لهذه المشاكل المزمنة في إطار الرأي العام الأميركي، واعتبر المؤلفان أن الأميركيين، على الرغم مما يعطونه من إجابات مختلفة تعكس التلون السياسي، إلا أنها تتشابه في القيم والمعتقدات والتوقعات والتقويمات. ومن خلال العمل مع نماذج إحصائية متطورة حاول المؤلفان التعرف، لا إلى ما يختار المجيبون، بل إلى كيفية تغيّر منا الخيارات تحت الظروف المختلفة أيضًا.

أخيرًا، يرى المؤلفان أن استطلاعات الرأي العام تحتاج إلى دراسة وتحليل أعمق بسبب ضعف المعرفة، لأن الاستطلاعات عادة ما تكون أقرب إلى اختبارات سريعة قصيرة (Pop Quizzes)، لذا تبدو متقلبة، من هنا حاول المؤلفان – على حد قولهما – تقديم خطوات من شأنها القضاء على التأثير السلبي الخاص بعدم فهم الآراء السياسية بسبب ضحالة المعرفة أو اختلاف الخيارات وتعددها.

#### د - دراسة راجية قنديل

تناولت الدراسة التي حملت عنوان الاتجاهات الحديثة في دراسات الرأي العام في الولايات المتحدة الأميركية (٢٠١٠)، أهم المراحل التي مرت بها دراسات الرأي العام في الولايات المتحدة، واهتمت بدراسة مرحلة التسعينيات وما فيها من تطورات في الاتجاهات المختلفة لهذه الدراسات.

<sup>(</sup>٤٦) راجية قنديل، «دراسات الرأي العام في الولايات المتحدة،» المجلة المصرية لبحوث الإعلام، العدد الرابع (كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٨)، ص ٢٤٥-٢٨٩.

قُسمت الدراسة إلى قسمين: الأول دراسات الرأي العام في الولايات المتحدة الأميركية – مصادر الإنتاج وأدواته، والثاني دراسات الرأي العام في الولايات المتحدة – المضمون والاتجاهات. وهي تُعَدمن الدراسات الأكاديمية العربية النادرة التي تناولت مجال الاتجاهات الحديثة في استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة، ومحاولة الوقوف عن قرب على تقسيماتها وتطوراتها الحديثة.

#### هـ - دراسة فرانك نيوبورت

تحمل الدراسة عنوان Wisdom of the People الاستطلاع: لماذا على القادة الإصغاء إلى حكمة الناس) يتناول فيها المؤلف (Frank Newport) أهمية استطلاعات الرأي وأسسها الفلسفية ومنهجياتها المختلفة وعلاقتها بالإعلام والانتخابات. ويناقش في الفصل الخامس فكرة طغيان الأغلبية، ويجيب في الفصل السابع عن أكثر الأسئلة شيوعًا في موضوع الاستطلاعات وكيفية تنفيذها، ويرد على الدواعي المطالبة بعدم الاهتمام بآراء الناس. وفي الفصل الحادي عشر، والأخير، يقدم تصورًا لكيفية القيام باستطلاعات الرأي في المجتمعات الديمقراطية. ولعل أهم ما يميز هذا الكتاب هو الأسلوب السهل الموجز، المليء بالأمثلة من واقع خبرة المؤلف العملية في منظمة «غالوب» لاستطلاعات الرأي.

#### و - دراسة رسل جيه دالتون

هي دراسة مترجمة إلى العربية، تحمل عنوان دور المواطن السياسي في الديمقراطيات الغربية (Russell J. Dalton) آراء مواطني

Frank Newport, Polling Matters: Why Leaders Must Listen to the Wisdom of the People ( &V ) (New York: Warner Books, 2004).

<sup>(</sup>٤٨) رسل جيه دالتون، دور المواطن السياسي في الديمقراطيات الغربية، ترجمة أحمد المجدوبة ومحفوظ الجبوري (عمان: دار البشير، ١٩٩٦)، ص ١٨.

الولايات المتحدة، إضافة إلى ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، حيث يقدم وصفًا لكيفية نظر الأفراد إلى السياسة، وكيفية مشاركتهم في هذه العملية، وما يحملونه من آراء، إضافة إلى كيفية اختيارهم قياداتهم في الانتخابات التنافسية. والكتاب بتحليله مجموعة من نتائج استطلاعات الرأي يسعى إلى فهم أفضل لدور المواطن السياسي، ومن ثم فهم أعمق للعملية السياسية في الدول الديمقراطية المعاصرة.

## ز - موسوعة صامويل بِست وبنيامين رادكليف

تحمل الموسوعة عنوان الموسوعة مؤلفاها صامويل بست Opinion (استطلاع أميركا: موسوعة رأي عام). يقدّم مؤلفاها صامويل بست Opinion (استطلاع أميركا: موسوعة رأي عام). يقدّم مؤلفاها صامويل بست (Samuel J. Best) وبنيامين رادكليف (Benjamin Radcliff) تغطية شاملة لمختلف القضايا النظرية والمنهجية المرتبطة بالرأي العام، وتُعَد مرجعًا مهمًا للباحثين في مجال دراسات الرأي العام. تتكون الموسوعة من مجلدين، وتتضمن تعريفًا لأشهر المفاهيم والمصطلحات والجوانب النظرية الخاصة باستطلاعات الرأي، إضافة إلى خلاصة توجهات الرأي العام الأميركي نحو عدد من القضايا، مثل الصحة وحيازة الأسلحة والإجهاض وغيرها. كما تناولت بعض الموضوعات الخاصة بصوغ الأسئلة والمعاينة ومعدلات الاستجابة والاختبار القبلي واستطلاعات يوم الانتخابات.

# ٣ - دراسات تناولت الصراع العربي - الإسرائيلي وأبرز قضاياه

تزخر المكتبة العربية والإسرائيلية والغربية بدراسات تناولت الصراع العربي - الإسرائيلي، الدليل على ذلك أن نتائج البحث في قاعدة بيانات «إيبسكو» (Ebsco) تظهر آلاف العناوين المتعلقة بالصراع العربي - الإسرائيلي. تنوعت الدراسات المتعلقة بالصراع العربي - الإسرائيلي من نواح تاريخية وسياسية

واقتصادية واجتهاعية. من ناحية سياسية، تضمنت هذه الدراسات كثيرًا من النزاعات المسلحة بين الطرفين (٥٠) ومبادرات حل الصراع، ومواقف الأطراف الدولية من مختلف قضايا الصراع، ومناقشة التقارير الدولية ولجان التحقيق أحداث الصراع (١٥٠)، ودور بعض الدول في الصراع بخاصة الولايات المتحدة (٢٥)، وسياستها الخارجية تجاه الصراع (٢٥)، وعلاقة بعض الدول ببعض أطراف الصراع (١٥٠)، وأثر بعض الأحداث في الصراع (٥٠)، ومستقبل الصراع (١٥٠)، وغيرها (٥٠). أفدنا من هذه الدراسات باعتبارها مراجع أساسية في فهم كثير من مجريات الصراع وأحداثه ومعاولات تسويته، لكنها خلت – بشكل كبير – من استطلاعات الرأي الأميركية،

في الخلاصة، تشير مراجعة الدراسات السابقة إلى اهتمام الدراسات

Brian R. Parkinson, «Israel's Lebanon War: Ariel Sharon and Operation Peace for (0.) Galilee,» Journal of Third World Studies, vol. 2, Issue 2 (2007), pp. 63-84.

Nigel S. Rodley, «Assessing the Goldstone Report,» Global Governance, vol. 16, Issue 2 (0 1) (April-June 2010), pp. 191-202.

Anwar Al Darkazally, «U. S. Intervention in the Israeli-Palestinian Conflict: Israeli (07) Intervention in US Middle East Policy?» Palestine-Israel Journal of Politics, Economics & Culture, vol. 11, Issue 2 (2004), pp. 38-44.

<sup>(</sup>٥٣) حسين سالم أحمد، «سياسة الولايات المتحدة الأميركية تجاه الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي،» (أطروحة الدكتوراه، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، ٥٠٠٥)، ونظمي أبو لبدة، «السياسة المخارجية الأميركية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي ١٩٩١–٠٠٠٠» (رسالة دكتوراة، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، ٢٠٠٤).

Michael M. Laskier, «Israeli-Moroccan Relations and the Arab-Israeli Conflict, 1977- (0 §) 2002,» Israel Affairs, vol. 10, Issue 3 (Spring 2004), pp. 41-73, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1353712042000242572

<sup>(</sup>٥٥) حسام محمد يونس، «أثر أحداث الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١ على الموقف الأميركي من الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، (أطروحة الدكتوراه، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، ٢٠٠٨).

Ziad Abu Zayyad, «The Israeli- Palestinian Conflict: Future Prospects,» Palestine-Israel (07) Journal, Economics & Culture, Vol. 15, Issue 3 (2008), pp. 99-102.

<sup>(</sup>٥٧) فواز جرجس، السياسة الأميركية تجاه العرب كيف تصنع؟ ومن يصنعها؟، ط. ٢ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠٠)؛ أرون ميلر، أراض طالت وعود عودتها، ترجمة إياد أحمد؛ مراجعة وتحرير مركز التعريب والترجمة (الإمارات العربية المتحدة: كلمة؛ بيروت: الدار العربية للعلوم، ٢٠٠٩)؛ نصير حسن عاروري، أميركا.. الخصم والحكم (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠٧)، وهالة سعودي، محرر، الوطن العربي والولايات المتحدة (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، ١٩٩٦).

العلمية في المقام الأول بالتعرف إلى توجهات استطلاعات الرأي الأميركية في القضايا التي تخص المجتمع الأميركي داخليًا وخارجيًا كلها، إضافة إلى تركز اهتمام هذه الدراسات على عدد من القضايا النظرية التي تتعلق بإدارة الاستطلاع. لذا تميزت الدراسة التي نحن بصددها من غيرها بما يلي:

- أنها تُعَد دراسة شاملة ومعمقة للرأي العام الأميركي تجاه أبرز قضية سياسية عربية، وتستند إلى كثير من مصادر بيانات استطلاعات الرأي العام في الولايات المتحدة.
- أنها قد تكون من أوائل الدراسات العلمية باللغة العربية التي تناولت درس القضايا المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي من خلال استطلاعات الرأي العام في الدول الغربية، وتحديدًا الأميركية؛ إذ إن أغلب الآراء والتوجهات السياسية تُدرس من خلال كتابة الباحث نفسه الاستطلاعات وتنفيذها، وغالبًا ما تكون على المستوى العربي.
- شمول هذه الدراسة من حيث تناولها أبرز القضايا المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي، والمقارنة بينها خلال الفترة الممتدة للدراسة.

في ما يتعلق ببيانات الكتاب ومصادره، فإنه يعتمد على استطلاعات الرأي التي أجريت في الولايات المتحدة الأميركية خلال فترة الدراسة وتضمنت موضوعات تتعلق بالصراع العربي – الإسرائيلي، استنادًا – في أغلب الأحيان – إلى بيانات بنك «آي بول» (iPOLL) لاستطلاعات الرأي (٨٥). يُشار في هذا الصدد إلى ما يلى:

- تزخر البيئة الأميركية بكم هائل من نتائج استطلاعات الرأي في مواضيع شتى، منها القضايا المتعلقة بالصراع العربي - الإسرائيلي التي نتناولها في هذه الدراسة، لذا لا يحتاج الباحث إلى إعادة إنتاج مصادر للتحليل في بيئة مثل هذه البيئة وفي المواضيع التي نتناولها. بمعنى آخر، إن المصادر التي تعتمد عليها

<sup>(</sup>٥٨) سيرد تفصيل عن بنك «آي بول» (iPOLL) في ص ٩٠-٩١ من هذا الكتاب.

هذه الدراسة أقرب ما تكون إلى المصادر الثانوية (Secondary Sources) منها إلى المصادر الأولية (Primary Sources).

- يُشهد لهذه المراكز والجهات الاستطلاعية في أغلبها بالمهنية في تنفيذ الاستطلاعات؛ الأمر الذي يجعلها مؤهلة لتكوّن مادة علمية تستند إليها الدراسة في التحليل، مع إدراك المؤلف نسبة الخطأ المبررة أحيانًا، وغير العلمية في أحيان أخرى.
- لا يشترط في المصادر أن تحمل الاستطلاعات العناوين أو الموضوعات أو القضايا الداخلة في الدراسة فحسب، إذ قد يكون هناك سؤال في استطلاع يفيد في التحليل مع أن عنوان الاستطلاع أو المشروع لا يدل مباشرة على ذلك. مثلا: قد يكون هناك عنوان استطلاع عن نية الناخبين Voting) مباشرة على ذلك. مثلا: قد يكون هناك عنوان استطلاع عن نية الناخبين Intention) وتكون من ضمن الأسئلة درجة التعاطف مع أي من طرفي الصراع. سهّل ذلك أن البحث في بنك استطلاعات «آي بول» كان يستند إلى كلمات سؤال الاستطلاع.
- أُفيدَ من دراسات الاتجاهات التي تقدمها بعض الجهات الاستطلاعية التي تُكرّر الاستطلاعات نفسها في فترات مختلفة، مثل «غالوب» (Gallup)، في التعاطف مع الفلسطينيين أو الإسرائيليين.
- لا يمكن الوصول إلى الاستطلاعات كلها؛ إذ ثمة استطلاعات نُفذت لمصلحة جهات حكومية أو خاصة ولم تُنشر.
- جمعت بعض المصادر جزءًا من نتائج استطلاعات الرأي المتعلقة بموضوع الدراسة، مثل: مشروع «بيبا» (PIPA)، فأفيدَ من بعض نتائجها، وإن لم ترد في بنك «آي بول» (iPOLL)، مع الإشارة إلى ذلك في معظم الأحيان.
- ليس ضروريًا أن يحوي بنك «آي بول» استطلاعات الرأي كلها التي نفذتها جهة معينة، إذ قد تكون بعض الأسئلة غير موجودة في البنك، وأخرى

<sup>(</sup>٥٩) انظر تفصيلًا ومقارنة بالبيانات الأولية في: المنوفي، ص ٨٧-١١٤.

موجودة عند الجهة نفسها، ومن هذه الجهات «مجموعة ملمان» The Mellman) . (Group)، و«هاريس» (Harris).

- لم نكرر التوثيق الرسمي من بنك «آي بول» حرصًا على عدم الإطالة، ويفترض أن يكون التوثيق بالصيغة التالية بعد توثيق المعلومات المتعلقة بالجهة المنفذة والجهة الراعية - إن وجدت - والتاريخ والعينة:

from the iPOLL Databank, The Roper Center for Public Opinion Research, University of Connecticut (1.).

تنص هذه العبارة على ما يلي: «نتائج هذه الاستطلاعات تم الحصول عليها من البحث في بنك معلومات «آي بول» وغيرها من المصادر التي يوفرها مركز روبر لأبحاث الرأي العام، جامعة كونكتيكت»، وترد في كل نتائج استطلاعات «آي بول».

إضافة إلى كل ما ورد في المقدمة من جوانب منهجية، وتوضيحات مفيدة للقارئ قبل الدخول في الصفحات التالية من الكتاب، من الملائم ذكر بعض المسائل والتوضيحات الإرشادية التي يمكن أن تعين على فهم أفضل وأعمق لمضمون الكتاب، والطريقة المثلى في التعامل مع البيانات ونتائج استطلاعات الرأي الواردة فيه، وتجاوز ما يمكن أن نطلق عليه صدمة الأرقام، وبيان كيفية التعامل مع جداولها.

إلى ذلك، ولما كان الكتاب يحوي كثيرًا من المواقف التي تناقش طريقة السؤال وصيغته، والتي ربما تهم العاملين والممارسين لاستطلاعات الرأي والصراع العربي - الإسرائيلي، فإن بإمكان القارئ أن يذهب إلى خلاصة كل محور ومبحث وفصل، ثم الخاتمة، للانتقال من الخاص إلى العام على الترتيب. كما أن حاولت مقدمات كل مبحث إعطاء صورة عن مدى اهتمام استطلاعات الرأي الأميركية بموضوع الاستطلاع، وعدد الأسئلة؛ فهي أقرب

http://www.ropercenter.uconn.edu/data\_access/ipoll/ipoll.html (7.)

إلى نظرة عامة ومدخل لما سيرد من أسئلة استطلاعات الرأي بالمحور. وفي كل الحالات، وفي ضوء ذلك، يمكن أن يجد القارئ بسهولة الجزء العام أو الجزء التفصيلي الذي يهمه.

بناء على ما سبق، قُسم الكتاب إلى ثلاثة فصول: تناول الفصل الأول استطلاعات الرأي العام في الولايات المتحدة الأميركية: النشأة، التطور، الواقع، والمجالات. هذا الفصل أقرب ما يكون إلى وصف لمسيرة استطلاعات الرأي الأميركية، وحرصًا على عدم الإطالة على القارئ، ولأن موضوع تجربة استطلاعات الرأي الأميركية سيُدرس في كتاب مستقل، الختصرتُ قدر المستطاع من هذا الفصل بالحد الذي يضمن فهم القارئ هذه التجربة قبل أن يدخل إلى موضوع استطلاعات الرأي الأميركية مباشرة. أما الفصل الثاني فتناول أبرز قضايا الصراع العربي - الإسرائيلي في استطلاعات الرأي العام الأميركية، وقُسم إلى ثلاثة مباحث: أهمية الصراع وتسويته وآثاره في استطلاعات الرأي الأميركية، وتناول الفصل في استطلاعات الرأي الأميركية، وتناول الفصل في استطلاعات الرأي الأميركية، وتسوية الصراع العربي - الإسرائيلي الثالث والأخير الصراعات المسلحة وتسوية الصراع العربي - الإسرائيلي في استطلاعات الرأي العام الأميركية، وقُسم إلى ثلاثة مباحث: الصراعات المسلحة في استطلاعات ومبادرات السلام وتسوية الصراع، ودور الولايات المتحدة والأمم المتحدة في حل الصراع.

# الفصل الأول

استطلاعات الرأي العام في الولايات المتحدة النشأة - التطور - الواقع - المجالات

هدف الكتاب هو التعرف إلى واقع استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة وتجربتها، بما يحقق الإفادة من هذه التجربة، وفهم طبيعة عمل استطلاعات الرأي ومصادرها ومجالاتها واستخداماتها وتطورها؛ الأمر الذي يؤدي إلى فهم التجربة بشكل أعمق، ويمكن أن يقود لاحقًا إلى فهم أدقً لنتائج استطلاعات الرأي الأميركية في ما يتعلق بقضية الصراع العربي – الإسرائيلي. ويهتم هذا الفصل بجوانب عدّة تخدم هذا الهدف.

# أولًا: نشأة استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة وتطورها

يدرس هذا المبحث تطوَّر استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة الأميركية منذ بدايات القرن العشرين حتى نهاية فترة الدراسة في بدايات القرن الحادي والعشرين، بالتركيز على أهم المحطات التاريخية والتنظيمية المشكِّلة لمسيرة استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة والمؤثرة فيها، التي جعلت استطلاعات الرأي في وقتنا الحاضر جزءًا أساسيًا من النظام الأميركي، ونشاطًا حيويًا يسري في خلايا النسيج الاجتماعي – الثقافي للمجتمع الأميركي.

## ١ - البدايات الأولى لاستطلاعات الرأي

تُعَد استطلاعات الرأي ظاهرة حديثة نسبيًا؛ إذ إنها لم تظهر إلا في بدايات القرن الماضي باعتبارها صناعة أميركية خالصة قامت ونمت بجهود روّادها المؤسسين أمثال جورج غالوب (George Gallup) ولويس هاريس Louis) ولامو روبر (Elmo Roper). مرّت هذه الصناعة بمراحل تاريخية أثّرت في مسيرتها وتطورها في الولايات المتحدة، وهو ما ستتناوله الدراسة في هذا الحدن.

تعود البدايات الأولى لنشأة استطلاعات الرأي بالمفهوم الحديث في الولايات المتحدة الأميركية إلى استطلاعات الرأي التي نفذتها وسائل الإعلام لمعرفة الفائزين المتوقّعين في الانتخابات الرئاسية في عامي ١٩١٦ و١٩٢٨، حيث أجري ما يقرب من ١٨٥ استطلاعًا، استُخدم فيها عدد من طرائق الاستطلاع ووسائله، أكان من خلال قوائم المشتركين بالبريد، أم قوائم ملاك السيارات، أم من خلال الاعتماد على مراسلي الصحف لجمع الآراء من أماكن التجمعات (١).

ينظر كثيرون من الخبراء والمهتمين ببحوث الرأي العام إلى الفترة ما بين عامي ١٩٣٦ و١٩٤٨ باعتبارها مرحلة التأسيس والانتشار لاستطلاعات الرأي؛ إذ ظهرت خلالها كبرى مؤسسات استطلاع الرأي في الولايات المتحدة، مركزة نشاطها على استطلاعات ومسوح التسويق والعلاقات العامة والإعلام، وتقديم الخدمات للمرشحين وجماعات المصالح، كما ظهرت مراكز بحوث الرأي العام التابعة لعدد من الجامعات الأميركية (٢).

شهدت تلك الفترة أيضًا ما يمكن أن يُسمّى «التحدي الشرس» بين المستطلِعين الأقران، من خلال التنافس على إجراء استطلاعات للرأي في انتخابات عام ١٩٣٦ الرئاسية، حين أجرت Digest Literary (دايجست ليتراري) استطلاعًا لآراء الناخبين من خلال إرسالها أكثر من عشرة ملايين رسالة لمعرفة نية الناخبين، فاستُرد ما يقرب من ٣,٢ مليونّي رسالة، وفي الوقت نفسه أجرت مؤسسة «غالوب» استطلاعًا للرأي في شأن الانتخابات أيضًا.

عندما فشلت دايجست ليتراري في التنبؤ بنتيجة الانتخابات، ذاع صيت جورج غالوب ومن معه من مستطلِعين أمثال إلمو روبر وأرتشيبالد كروسلي (Archibald Crossley) الذين أرجعوا فشل دايجست ليتراري إلى ضعف تمثيل

David W. Moore, The Superpollsters: How they Measure and Manipulate Public Opinion in (1) America (New York: Four Walls Eight Windows, 1992), p. 38.

<sup>(</sup>۲) محمد شومان، إشكاليات قياس الرأي العام (القاهرة: دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، ۱۹۹۹)، ص ۷۶-۷۷.

المجتمع بدقة، وما استخدمته من عينات وخطوات علمية في قياس الرأي العام<sup>(۲)</sup>، عندما استندت - كما رأى منتقدوها - إلى عينة غير ممثلة لطبقات فقيرة لا تمتلك هاتفًا أو مركبة، كان أفرادها يميلون إلى التصويت لفرانكلين روزفلت<sup>(٤)</sup>.

في عام ١٩٣٧، صدرت المجلة العلمية الفصلية المتخصصة بالرأي العام Public Opinion Quarterly التي أخذت تنشر بانتظام نتائج الاستطلاعات التي تُجرى في الولايات المتحدة الأميركية وفي غيرها من الدول، إلى جانب ما تضمنته من مقالات نظرية أو منهجية عن مختلف أنواع الأبحاث المتعلقة بالرأي العام (٥). وجاء استخدام الحكومة الأميركية أداة استطلاعات الرأي بشكل موسَّع حين عهدت وزارة الزراعة إلى أحد علماء الاجتماع درس مشاكل الزراعة والمزارعين علميًا، وأنشأت في عام ١٩٣٩ فرعًا للتحقيقات الاستطلاعية (١)، إضافة إلى ما قامت به وزارة الزراعة مع جهاز الإحصاء السكاني من تطوير لعينات ممثلة للرأي العام الأميركي (٧).

أما فترة الأربعينيات فاتسمت بالتنوع الكمي والكيفي في استطلاعات الرأي العام في الولايات المتحدة، واتسعت لتشمل كثيرًا من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأنشئ عدد كبير من منظمات الرأي العام، منها الرابطة الدولية لمعاهد الرأي العام. كان لهذه الجمعيات والروابط العلمية الدولية دور ريادي في طرح القضايا النظرية والمنهجية الخاصة بمسوح واستطلاعات وقياس الرأي العام للبحث، ومن ثم تكوين رأي عام واع بين

(٦)

Richard Jensen, «Democracy by the Numbers,» Public Opinion, vol. 3 (February-March (T) 1980), p. 59.

Barbara A. Bardes and Robert W. Oldendick, Public Opinion: Measuring the American (§) Mind (Belmont, CA: Wadsworth Publishing, 2000), p.16.

 <sup>(</sup>٥) جان ستوتزل وآلان جيرار، استطلاعات الرأي العام، ترجمة عيسى عصفور، ط. ٢ (بيروت: منشورات عويدات، ١٩٨٢)، ص ٥٣.

Encyclopedia Americana online, Public Opinion, Government Uses.

Jean M. Converse, Survey Research in the United States: Roots and Emergence, 1890-1960 (V) (Berkeley: University of California Press, 1987), p. 202.

المتخصصين بهذا المجال. وفي تلك الفترة، زاد اهتمام الجهات الحكومية باستخدام استطلاعات الرأي، مثل وزارة الزراعة الأميركية التي تابعت مسيرتها بتأسيس وحدة استطلاعات الرأي (Division of Program Survey)(٨).

خلال الحرب العالمية الثانية، سعى فرانكلين روزفلت إلى الإفادة من البيانات التي تُقدّمها استطلاعات الرأي، من خلال التوسع في مجالات الاستطلاعات في أثناء الحرب. وعلى الرغم من التراجع النسبي في الاستطلاعات الحكومية بعد انتهاء الحرب، شهدت هذه الفترة تطورات في مجال منهجيات استطلاعات الرأي، مثل تقسيم العينات وتصميم الاستبيانات وجمع البيانات؛ الأمر الذي ساهم في تقوية استطلاعات الرأي العام الحديثة، وشكّل قاعدة أساسية بُنِيَ عليها(٩). ويمكن القول هنا إن فترة الهدوء التي تتبع الحرب تكون فترة غنية بالتطوير والمراجعة لمسيرة استطلاعات الرأي.

في عام ١٩٤٨، شهدت مسيرة استطلاعات الرأي انتكاسة تاريخية في أثناء الانتخابات الرئاسية؛ إذ كانت استطلاعات ما قبل الانتخابات التي نفذها روبر وغالوب وكروسلي، تتوقع فوز توماس ديوي (T. Dewey) على هاري ترومان (H. Truman). إلا أن النتائج الفعلية للانتخابات أظهرت فوز ترومان بنسبة ٤٩,٨ في المئة، مقابل خسارة ديوي بحصوله على نسبة ٤,٥٤ في المئة. وبغض النظر عن محاولات عدد من الباحثين إرجاع فشل استطلاعات الرأي في التنبؤ بنتيجة الانتخابات إلى خطأ في العينة، أو عدم تحديد الناخبين غير المقرّرين (Undecided Voters)، أو غيرهما من الأسباب، مثلت هذه المرحلة محطة فشل في تاريخ استطلاعات الرأي تجاوزت حدود الولايات المتحدة، وساهمت في إحداث تغيرات، لا في استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات

Norman M. Bradburn and Seymour Sudman, Polls & Surveys: Understanding what they (A) Tell Us (San Francisco: Jossey-Bass, 1988), pp. 22-33, and Converse, pp. 138-139.

Bardes and Oldendick, p. 18.

Frederick Mosteller, The Pre-Election Polls of 1948; the Report to the Committee on (1.) Analysis of Pre-Election Polls and Forecasts (New York: Social Science Research Council, 1949), p. 17.

فحسب، بل في مجالات استطلاعات الرأي العام كلها. لعل أبرز هذه التغيرات هو عدم الاعتماد على «المعاينة النسبية» (Quota Sampling) التي تبيّن أنها كانت تميل إلى زيادة المستجيبين من المستويات العالية والمتوسطة، والانتقال بدلًا من ذلك إلى توزيع العيّنة وفقًا للأماكن الجغرافية و«البلوكات» السكانية (۱۱) المن ذلك إلى توزيع العيّنة وفقًا للأماكن الجغرافية والبلوكات الميدانين مسؤولية اختيار عيّنة المستجيبين، كما أصبحت مراكز استطلاعات الرأي تعتمد بصورة أكبر على نتائج استطلاعات الرأي التي تُجرى قُبيل يوم الانتخاب، ومحاولة ابتكار طرائق جديدة لمعرفة آراء الناخبين المحتملين (Potential Voters)، وتحديد خيارات الناخبين غير المقرِّرين (۱۲).

كانت إخفاقات عام ١٩٤٨ سببًا في فقدان الجمهور والمستطلعين الثقة في استطلاعات الرأي، وتحول الصحافيون إلى انتقاد المستطلعين (١٦). لكن في المقابل، أحدثت هذه الانتقادات تغيَّرات رئيسة في عمليات تنفيذ استطلاعات الرأي، وبخاصة تلك المتعلقة بالانتخابات؛ فتحسنت تقنيات اختيار العيِّنات، وعمد المستطلعون إلى تحسين سبل التعرف إلى الناخبين المحتملين، وطوّروا وسائلهم لتمييز الناخبين المتردّدين، وتعاونوا على إجراء دراسات مفصلة للمنهجية، وبرز كروسلي وغالوب وروبر في مؤتمر الجمعية الأميركية لبحوث الرأي العام (AAPOR)، وعُرضت المشاكل كلُها بشفافية... إلى أن استُعيدت ثقة الجماهير في استطلاعات الرأي بعد انتخابات عام إلى أن استُعيدت ثقة الجماهير في استطلاعات الرأي بعد انتخابات عام المراكز التابعة والمراكز التابعة

Bardes and Oldendick, p. 225.

<sup>(</sup>۱۱) انظر:

لمزيد من التفصيلات، انظر أيضًا: ناهد صالح، قياس الرأي العام: الماضي والحاضر والمستقبل (القاهرة: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ١٩٩٣)، ص ٦١–٧٣.

Everett Carll Ladd, «The Trials of Election Polling: Election Polls-1948 and Today,» The (1Y) Public Perspective, vol. 3 (May/ June 1992), p. 27.

<sup>(</sup>١٣) شيلدون آر جاويزر وجي إيفاتر ويت، دليل الصحفي إلى استطلاعات الرأي العام، ترجمة هشام عبد الله؛ مراجعة فاروق منصور (عمان: الدار الأهلية، ١٩٩٧)، ص٤٠.

<sup>(</sup>١٤) أيرفنج كرسبي، الرأي العام واستطلاعات الرأي والديمقراطية، ترجمة صادق عودة (الأردن: دار سندباد، ١٩٩٨)، ص ٢٦.

لها هذا المجال تطورًا مهمًّا في مسيرة استطلاعات الرأي، بدأ في الخمسينيات بثلاثة مراكز استطلاعات رأي هي مكتب البحوث الاجتماعية التطبيقية Bureau) والمركز of Applied Social Research) في جامعة كولومبيا (Columbia University) والمركز الوطني لبحوث الرأي (National Opinion Research Center – NORC) في جامعة شيكاغو (Survey Research ومركز بحوث الاستطلاع (University of Chicago) شيكاغو (University of Michigan) ومركز بحوث الاستطلاع (University of Michigan).

ازداد عدد هذه المراكز في الستينيات إلى ثمانية مراكز، وفي السبعينيات إلى عشرين، ويتعدى عددها الآن المئة مركز أكاديمي، تتنوع اهتماماتها ومجالات استطلاعات الرأي التي تنفذها. أنشأت جامعتا برنستون ودنفر مثلا مؤسسة للاستطلاعات تغطي الأرض الأميركية، وركزتا جهدهما على القضايا المنهجية والسيكولوجية الاجتماعية (١١). وانفتحت هاتان الجامعتان اللتان كانتا تعملان في معظم الأحيان من داخل أسوار حرميهما، لتُقدّما خدماتهما إلى الخارج.

كما ساهمت المراكز التابعة للجامعات في تطوير استطلاعات الرأي نوعيًا؛ إذ طوّرت أبحاث استطلاعات الرأي، وأرشفتها، لتزويد الباحثين بيانات استطلاعات الرأي ونتائجها. ولا يمكن إغفال الدور الذي قامت به المؤسسة الأكاديمية للتصدي للتجاوزات المنهجية والأخلاقية في مجال استطلاعات الرأي العام، حيث بذلت جهدًا بالغًا في هذا المجال بوضعها مواثيق الأخلاق الناظمة لممارسات الرأي العام.

من ناحية أخرى، ثمة من يعزو هذا العدد المتزايد في مراكز استطلاعات الرأي التابعة للجامعات إلى الطلب المتزايد على معلومات في مختلف الجوانب لتقويم برامج الحكومة وأنشطتها المتزايدة على المستويات كلها(١٧).

Converse, p. 239. (10)

<sup>(</sup>١٦) جان ستوتزل وآلان جيرار، استطلاعات الرأي العام، ترجمة عيسى عصفور، ط. ٢ (بيروت: منشورات عويدات، ١٩٨٢)، ص ٤٩.

Diane O'Rourke [et al.], «The Growth of Academic and Not-for-Profit Survey Research (\V) Organizations,» Survey Research, vol. 27 (Winter-Spring 1996), pp. 2-4.

وفي عقدي الثمانينيات والتسعينيات، غدت استطلاعات الرأي أيسر من ذي قبل؛ مع استخدام الهاتف أداةً لجمع البيانات واعتباره الخيار المفضّل والأوّل والأقل تكلفة مقارنة بتكاليف المقابلات الميدانية الباهظة، وساهمت التطورات في برمجيات اختيار العيّنة والأرقام عشوائيًا في حل كثير من المشاكل التي كانت تواجه استطلاعات الرأي بالهاتف (١٨).

## - توصيف مرحلي لدراسات الرأي العام الأميركية

يمكن إجمال تاريخ دراسات الرأي العام الأميركية في ثلاث مراحل فاصلة (١٩):

الأولى مرحلة الإمكانات التي شهدت تزايدًا سريعًا ونموًا ملحوظًا في ثقة الباحثين الأكاديميين والممارسين المهنيين في قدرة استطلاعات الرأي وما تمتلكه من إمكانات متميزة تتيح لها تحقيق الاتصال والتفاعل بين القيادة السياسية والجمهور والناخبين والمرشحين. وتمتد هذه المرحلة عبر سنوات الثلاثينيات والأربعينيات.

المرحلة الثانية مرحلة الصدقية، تزايدت في خلالها الثقة في صدقية الاستطلاعات التي وُظفت الأساليب العلمية والاحترافية في تنفيذها، مثل جمع البيانات والمعاينة وغيرهما. تمتد هذه المرحلة من نهاية الأربعينيات حتى منتصف الستينيات.

المرحلة الثالثة والأخيرة مرحلة الاعتراف الشرعي باستطلاعات الرأي مؤسسة بحد ذاتها في تأثيرها وفاعليتها في القرار السياسي، وترتيب أولويات الجمهور، والإعلام، والسلوك الانتخابي، ونتائج الانتخابات.

اعتنت دراسات هذه المرحلة بمحاولات إثبات القوة والتأثير وتطوير

Bardes and Oldendick, p. 21. (1A)

<sup>(</sup>١٩) لمزيد من التفصيلات عن هذه المراحل، انظر: راجية قنديل، «دراسات الرأي العام في الولايات المتحدة،» المجلة المصرية لبحوث الإعلام، العدد الرابع (كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٨)، ص ٢٥٨.

النظريات الخاصة والعمل على تحقيق الجودة (٢٠٠)، كما ازدادت الموضوعات التفصيلية الدقيقة التي تتعلق بالتطوُّرات التكنولوجية، ومحاولات إدخالها في منهجيات استطلاع الرأي وأدواته، واستخدامها في التفسير والتحليل، وفي الإبداعات المتعلقة بعرض النتائج باستخدام التكنولوجيا والوسائط المتعددة، مثل ما يقوم به موقع «بولستر» (Pollster).

كما ظهرت دراسات الرأي العالمية المتعددة اللغات والثقافات (٢١)، تقودها في الأغلب مؤسسات استطلاعات الرأي الأميركية التي فرضت نفسها بمشاريع على مستوى كثير من الدول (٢٢)، ونُظر إليها باعتبارها تخدم مصالح الدول الغربية، ومنها الولايات المتحدة، موهمة أن هذه هي مطالب الرأي العام المحلي؛ تمهيدًا لمطالب وضغط خارجي (٢٣).

يدل على الدور الرائد لدراسات الرأي العام في التجربة الأميركية اتساعُ نطاق تأثيرها إلى باقي دول العالم (٢٤)، وكثرة الكتّاب والمفكرين والخبراء

<sup>(</sup>۲۰) تناولت راجية قنديل تفصيلات هذه الموضوعات مع نموذج عن كل واحدة منها، انظر: قنديل، ص ۲۵۹–۲۷۸.

Roger Jowell [et al.], Measuring Attitudes Cross-Nationally: Lessons from the European (Y\) Social Survey (Los Angeles; London: SAGE, 2007).

<sup>(</sup>٢٢) من أبرزها: مشروع «غالوب» «The Gallup World Poll» (الاستماع إلى صوت مليار مسلم)، ضمن مشروع «The Gallup World Poll» (استطلاع آراء العالم لغالوب) الذي يغطي آراء سكان أكثر من ١٣٠ دولة تمثل ما يقارب ٩٥ في المئة من سكان العالم البالغين. أُطلق هذا المشروع في عام ٢٠٠١ من خلال استطلاع آراء المسلمين في تسع دول إسلامية، وبعدها توالت الاستطلاعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأوروبا، وازداد عدد الدول وتنوّعت، وأتيحت الفرصة للباحث، في أثناء إعداد هذه الدراسة، للحوار مع كبيرة المحللين في المركز الرئيس في العاصمة الأميركية واشنطن. انظر الحوار في: صحيفة السبيل الأردنية، ٢٠٠٩/١٢/٦، ص ٢١.

الأوسط، الملك بن أحمد آل الشيخ، «الرأي العام: القوة الجديدة، عبد الملك بن أحمد آل الشيخ، «الرأي العام: القوة الجديدة، جريدة الشرق الأوسط، http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=501429&issueno=10995

الرأي العام (٢٤) طبق بعض الباحثين النظريات الأميركية على مجتمعاتهم، من ذلك تطبيق نظرية الرأي العام (٢٤) على المجتمع (Robert Y. Shapiro) وروبرت شابيرو (Benjamin I. Page) على المجتمع الرشيد التي وضعها بنيامين بيج (Benjamin I. Page) وروبرت شابيرو (Eric Belanger and François Petry, «The Rational Public?, A Canadian Test of the Page الكندي، انظر: and Shapiro Argument,» International Journal of Public Opinion Research, vol. 17, Issue 2 (Summer 2005), p. 23, and pp. 190-212.

المتخصصين باستنطاق أرقام استطلاعات الرأي وتحليلها بصورة أعمق، وقياس التغيير في الاتجاهات والآراء، مثل المحور الذي يتناوله فرانك نيوبورت Frank (Newport)، المدير التنفيذي لمؤسسة «غالوب» ( $^{(70)}$ ). كما شكلت بعض الأحداث والمناسبات التاريخية مادة بحثية شائعة في دراسات الرأي العام لمقارنة الرأي العام قبلها وبعدها، من ذلك أحداث ١١ أيلول/ سبتمبر ٢٠٠١ وقياس آراء الأميركيين في الهجرة والمهاجرين إلى الولايات المتحدة  $^{(71)}$ .

### ٢- أسباب ازدهار استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة

ساهمت عوامل عدة في نماء استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة الأميركية، من أبرزها الانتخابات وحملات المرشحين والعوامل التجارية والاقتصادية والحروب والأزمات ووسائل الإعلام، ثم تطوُّرات علم الإحصاء.

#### أ - الانتخابات وحملات المرشحين

تحتل الانتخابات مكانة مميزة في تاريخ استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة (٢٧)؛ إذ منذ البدايات الأولى لنشأة استطلاعات الرأي، تساهم الانتخابات في التحفيز على تنفيذها وتدفقها بطريقة جعلتها تبدو أكبر الأحداث التي تُحرّك الاستطلاعات في تاريخ الولايات المتحدة، وبخاصة الانتخابات الرئاسية الأميركية أو ما يُسمّى بالإنكليزية Trial Heats (٢٨)، حتى وصل الأمر

<sup>(</sup>۲۵) انظر نماذج من هذه التحليلات لديفيس مور (Davis Moore)، على الرابط: pollster.com/blogs/david-moore

Daniel George Lehman, «Color-Blind Borders, The Role of Race in: من هـذه الدراسات (۲٦)

Determining American Public Support for Immigration in the Post-9/11 World,» Paper Presented at: 

American Political Science Association (Annual Meeting), 2008, pp. 1-28.

وجدت الدراسة أن الأثر ضئيل لاختلاف وجهات النظر في شأن سياسات الهجرة، واستخدمت ANES - American National Election Studies, 2004.

Ole R. Holsti, «A Return to Isolationism and Unilateralism? American Public إضافة إلى دراسة: Opinion Pre- and Post-September 11,» Conference Papers, American Political Science Association Annual Meeting, Philadelphia, 2003.

Tom W. Smith, «The First Straw: A Study of the Origins of Election Polls,» Public (YV) Opinion Quarterly, vol. 54 (Spring 1990), pp. 609-626.

Bardes and Oldendick, p. 258. (YA)

إلى حد تنفيذ استطلاعات الرأي في الشأن الانتخابي قبل فترة طويلة من يوم الانتخابات، كما حدث في عام ١٩٩٦ عندما أُجريَ استطلاع للمرشحين المفضلين لانتخابات الرئاسة الأميركية في عام ٢٠٠٠ (٢٩).

في المقابل، ظهر اتجاه يرى أن استطلاعات الرأي تُفسد الانتخابات وتضلل الرأي العام، ويدلل أصحاب هذا الاتجاه على ذلك بما جرى في انتخابات عام ٢٠٠٤ بين جون كيري وجورج بوش الابن، وهو ما دفع إلى الدعوة إلى قتل المستطلِعين (٢٠).

### ب - وسائل الإعلام

نشأت استطلاعات الرأي تحت مظلة وسائل الإعلام المختلفة، مثل جرائد المستطلاعات الرأي بنسلفانيان) وHarrisburg Pennsylvanian (فا سينسيناتي إنكوايرر) وHarrisburg Pennsylvanian (فا سينسيناتي إنكوايرر) وسطن علوب) وThe Cincinnati Enquirer (فا شيكاغو إغزامينر)، حين نفذت استطلاعات رأي عن الانتخابات وغيرها من القضايا(االله)، وكان من أبرز العوامل التي زادت من قيمة اشتراكات الصحف ووسائل الإعلام في الثلاثينيات، التحدي الكبير من جورج غالوب بأن في استطاعته التنبؤ بنتائج انتخابات المحدي الكبير من خورج غالوب في زيادة اشتراكات الصحف من خلال نشر نتائج استطلاعاته في أشهر وسائل الإعلام ومجلات الدعاية(۲۲). في المقابل، نتائج استطلاعاته في أشهر وسائل الإعلام ومجلات الدعاية(۲۲). في المقابل، كانت وسائل الإعلام من أقوى المنابر في إشاعة أداة استطلاعات الرأي، بخاصة بعد أن تقلصت تلك التي تجريها وسائل الإعلام بنفسها لمصلحة توكيل المؤسسات الخاصة بالاستطلاعات مثل مؤسستي «غالوب» و «هاريس» اللتين أصبحتا أبرز مؤسستين تُقدّمان خدماتهما إلى الإعلام بحلول الستينيات (۲۳).

Bardes and Oldendick, p. 39. (Y9)

John H. Fund, «Kill the Pollsters,» The American Spectator, vol. 37, Issue 9 (November ( $\Upsilon \cdot$ ) 2004), p. 40.

Bardes and Oldendick, p. 38. (T1)

Converse, p. 118. (TY)

Moore, pp. 31-32. (TT)

ثم قررت بعض وسائل الإعلام الرئيسة الجديدة تأسيس وحدات استطلاعات خاصة بها؛ كانت أولاها في عام ١٩٦٧، قبل أن يزداد انتشارها بين وسائل الإعلام الإخبارية الرئيسة بعد انتخابات عام ١٩٧٢ (٢١)، ليصبح صدور الاستطلاعات عن هذه المؤسسات شبة يومي بعد فترة السبعينيات (٢٥٠). ثم نشطت الصحافة الأميركية في إجراء استطلاعات الرأي، باعتبارها مشاريع استثمارية لجذب مزيد من القراء، فازداد عدد ما تجريه وسائل الإعلام الأميركية الرئيسة من تلفزيونات وصحف وغيرها بشكل كبير، لتصل في بداية التسعينيات إلى تنفيذ ما يقارب ٥ آلاف سؤال في استطلاعاتها، وهي في تزايد كل عام (٢٦٠).

إلى ذلك، أصبحت استطلاعات الوسائل الإعلامية تحاكي الاستطلاعات الأكاديمية في منهجيتها وتنفيذها على فترات زمنية متكررة بالأسئلة نفسها، وباتت تغطي، بشكل أكبر، موضوعات السياسة الخارجية والسياسة العامة والقضايا الداخلية، من خلال تغطية الحدث وتطوُّره. كما أن كثيرًا من هذه الاستطلاعات يُنفَّذ بطريقة علمية، بحيث تتضمن عينة احتمالية وأسئلة مصممة جيدًا واهتمامًا بطريقة جمع البيانات وتحليلها. وحدثت شراكات أحيانًا بين وسائل الإعلام ومراكز الاستطلاعات، مثل تلك التي حصلت بين «غالوب» و «سي إن إن» (CNN) و USA Today (يو إس إي توداي) في عام ١٩٩٢؛ كما ساهمت وحدات استطلاعات الرأي في وسائل الإعلام في إبراز قضايا أكثر قوة وتأثيرًا من عناوين الصفحات الأولى.

مع ذلك، بقيت بعض وسائل الإعلام تنفّذ استطلاعات غير علمية، مثل ما يُسمّى ٩٠٠ number أو Call-in Poll، حيث تختار العينة نفسها المشاركة في الإجابة عن الاستطلاع (Self-selected)، لتغتنم المجال للتأثير في التصويت،

Moore, p. 273. (Υξ)

John O. Brehm, The Phantom Respondents: Opinion Survey and Political Representation (70)

Phantom Respondents: Opinion Survey and Political Representation (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2009), p. 4.

Thomas E. Mann and Gary R. Orren, eds., :انظر الجدول الذي استند إليه الباحث في (٣٦) انظر الجدول الذي استند إليه الباحث المناد (Washington, D.C.: Brookings Institution, 1992).

وانظر أسماء هذه الجهات الإعلامية الرئيسة المشمولة في الإحصاء في: بالإعلامية الرئيسة المشمولة في الإحصاء في: pp. 29-30.

وبخاصة جماعات ضغط أو أفراد أو جهات لها مصلحة في نتيجة الاستطلاع. بعض الإعلاميين أنفسهم يؤكدون عدم علمية هذه الاستطلاعات، وأنها غير ممثلة، مثل كاثلين فرانكوفيتش من شبكة «سي بي إس» (CBS)، وجيف ألدرمان (Jeff Alderman) من شبكة «إي بي سي» (ABC). تظهر خطورة هذه الاستطلاعات حين لا يميز أفراد المجتمع حقيقتها، فإما يَعدونها كلها استطلاعات علمية، أو على النقيض من ذلك، تدفع إلى الشك في نتيجة الاستطلاعات كلها(٢٧). لذا، ظهرت محاولات عدة لضبط استطلاعات الرأي غير العلمية التي تنفذها تلك الجهات، إعلامية كانت أم غير ذلك؛ إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل، بسبب تعارضها مع حرية الإعلام في الولايات المتحدة.

في ما يتعلق بالميزانيات والوقت والحيّز المتاح لاستطلاعات الرأي وسائل الإعلام، يجدر القول إن الاستطلاعات التي تجريها الشبكات الإعلامية الرئيسة وكبريات الصحف، تخضع لقيود شديدة من حيث الميزانية والحيّز. ومن المؤشرات الدالة على ضغط التكاليف، أن أغلبية استطلاعات الرأي العام التي ترعاها وسائل الإعلام الوطنية، تكون على صورة مشروعات مشتركة؛ شبكة «سي بي إس» مثلاً تشترك مع صحيفة «إي بي سي» وصحيفة تايمز) في إجراء استطلاعات الرأي، كذلك تفعل شبكة «إي بي سي» وصحيفة ستريت جورنال) في الماضي. أما على صعيد الولايات، فتُشكّل بين حين وآخر اتحادات من صحف غير تنافسية بغية إجراء استطلاعات للرأي تشمل الولاية برمتها، وأوكلت صحف أخرى مهمة إجراء استطلاعات للرأي إلى دوائر تتمثل مسؤوليتها الأولى بأبحاث التسويق. وتلجأ صحف كثيرة إلى استخدام الهواتف ماخراء المؤسسة (تكمن مهمتها الأولى في السعي وراء المشتركين) من أجل المؤسسة (تكمن مهمتها الأولى في السعي وراء المشتركين) من أجل اجراء المقابلات، مستعينة بأعضاء الهيئات التدريسية من المؤسسات الأكاديمية القريبة باعتبارهم مستشارين.

**<sup>(</sup>٣٧)** 

إضافة إلى هذه الأنواع من اقتسام التكاليف، يُسيطر على الميزانيات بتحديد عدد استطلاعات الرأي التي تُجرى كل عام. وباستثناء سنوات الانتخابات، تُجري المشروعات المشتركة بين الصحف وشبكات التلفاز من أربعة إلى ستة استطلاعات في العام الواحد تقريبًا. ومن الممارسات الشائعة الأخرى، تحديد طول زمن كل مقابلة بنحو عشرين دقيقة أو أقلّ، مع أن هناك سببًا آخر لا علاقة له بالميزانية يدفع إلى الحد من مدة المقابلات، وهو الخوف من تناقض الجمهور إذا ما أُجريت مقابلات أطول.

كما تُمثل تحديدات الحيّز المتاح في الصحافة المطبوعة، وتحديدات الوقت في التلفاز، أحد القيود البارزة لما يمكن أن تنشره وسائل الإعلام، والقيود شديدة بصورة خاصة على التلفاز الذي نادرًا ما يوفر أكثر من نحو دقيقة في أخبار المساء للإعلان عن نتائج الاستطلاعات. في الستينيات، أجرت شبكتا (إن بي إس» (NBS) و إسي بي إس» (CBS) تجارب في عروض خاصة راوحت مدتها بين نصف ساعة وساعة كاملة، لنشر نتائج استطلاعات الرأي بشيء من التفصيل؛ إلا أن تلك البرامج توقفت لأنها أخفقت في خلق اهتمام لدى جمهور المستمعين والمشاهدين. أما الصحف، فتتمتع بقسط أوفر من المرونة؛ لكن باستثناء سنوات الانتخابات، قلما يُتاح لصحف نيويورك تايمز وواشنطن بوست ولوس أنجلس تايمز المجال لإفراد أكثر من عمودين للحديث عن استطلاع رأي (٢٨٠).

لم تقتصر مساهمة وسائل الإعلام في إنماء استطلاعات الرأي على اعتبارها منفذًا للاستطلاعات، ومتعاملة مع نتائجها بالنشر والتفسير والتحليل ووضع البرامج فحسب(٢٩)، بل كذلك باعتبارها زبونًا للجهات الاستطلاعية،

<sup>(</sup>۳۸) کرسبي، ص۱٤۱-۱٤۲.

<sup>(</sup>٣٩) من الأمثلة البارزة على حضور استطلاعات الرأي في وسائل الإعلام - في أثناء فترة إعداد الدراسة - ما قامت به فوكس نيوز منذ بدايات الجدل على بناه مسجد نيويورك القريب من موقع تفجيرات أيلول/ سبتمبر، من استطلاع رأي الأميركيين، لتثبت أن الأغلبية ضد البناء، وكيف استثمرت هذه النتيجة في حلقات المذيعين ولقاءات المخالفين، كأنه سيف مُضلَت على رقابهم، حتى بعد تأييد الرئيس الأميركي باراك أوباما حرية البناء في الموقع.

مستفيدة من نتائجها لمعرفة مدى انتشار الوسيلة الإعلامية بين مختلف فئات المجتمع، وأثرها في مختلف الجوانب(١٠٠).

#### ج - العوامل التجارية والاقتصادية

على الرغم ممّا شهدته الفترة بين عام ١٩٤٨ ومنتصف الستينيات من بطء في نمو استطلاعات الرأي، ساعدت الاستطلاعات التجارية في هذا النمو بشكل كبير. وهو ما يُدلَّل عليه بأن استطلاعات الرأي ابتُدعت لمواجهة حاجات التجارة، وأنه على الرغم من وجود مثات استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة، تختبر أو تقيس الرأي القومي في الموضوعات كلها التي يمكن تخيلها في شأن معرفة الخيارات والأولويات الإقليمية، يبقى أن الاقتصاد والسياسة واصلا سيطرتهما على موضوعات الاستطلاعات (۱۹)؛ وهو ما عبر عنه بول. ب. شيتزلي في الكلمة التي ألقاها لمناسبة توليه رئاسة الجمعية الأميركية لبحوث الرأي العام (AAPOR) في عام ١٩٦٨، في سياق الحديث عن الدور الاقتصادي والتجاري، حيث أثنى على المساهمة الفذة التي قدمتها التجارة إلى العام وكروسلي)، بوصفهم باحثي تسويق تحولوا إلى مستطلعي رأي (عالوب وروبر وكروسلي)، بوصفهم باحثي تسويق تحولوا إلى مستطلعي رأي (۲۶).

### د - الحروب والأزمات

قدمت الحرب حافزًا في مسار تطوير مناهج الاستطلاع؛ إذ نشأت في بداية الحرب العالمية الثانية مجموعة من الحاجات الإعلامية مثّلت الوسائلُ المنهجية للاستطلاع أفضلَ طرائق مواجهتها (٢٠١)، وأدت إلى زيادة سريعة في البحث الإمبريقي الاجتماعي الذي يخدم الوكالات الحكومية، وأصبحت آراء

<sup>(</sup>٤٠) لمزيد من التفصيل انظر: سامر أبو رمان، «قراءة في العلاقة بين الإعلام واستطلاعات الرأي، صحيفة السبيل، ٤/٤/ ٢٠١٠، ص ٢١.

<sup>(</sup>٤١) هربرت أ. شيللر، المتلاعبون بالعقول، ترجمة عبد السلام رضوان، سلسلة عالم المعرفة؛ ٢٤٣ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، ١٩٩٩)، ص ١٥١ – ١٥٢.

<sup>(</sup>٤٢) شيللر، ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٤٣) شيللر، ص ١٥٢.

الجنود ومعنويات السكان والتأثيرات الدعائية لجهود الحكومة موضوعات تحظى باهتمام كبير.

كان الرئيس فرانكلين روزفلت طوال أيام الحرب العالمية الثانية يستفيد من البيانات التي تقدمها استطلاعات الرأي؛ سعيًا إلى الشعور بالاطمئنان إلى تأييد الجمهور له، وهو ما أشار إليه إلمو روبر حين تحدث عن الطلبات العاجلة التي كان يطلبها منه مستشارو الرئيس عن نتائج الاستطلاعات الجارية. وبذلت السلطات الأميركية العسكرية جهودًا حثيثة متواصلة لدراسة مواقف الجنود، سواء في المعركة أم في الحياة اليومية (١٠٠)، وكانت استطلاعات الرأي تزود الجهات الفدرالية بالنتائج، واستمرت تتوسع في أثناء الحرب العالمية الثانية، وكانت تنفذها جهات عدة (٥٠).

ثم أنشئ في عام ١٩٤١ فرع خاص في مكتب الرئيس الأميركي لهذه الغاية، ونُظر إلى هذا النشاط البحثي الذي حفزته ظروف الحرب بأنه نما بسبب الروابط بين الجهات التي تُجري الاستطلاع والحكومة في مختلف مستوياتها الوظيفية انتهاءً بالرئيس نفسه، والجهاز البيروقراطي العسكري، اتخذت هذه العلاقات والروابط بين أصحاب معاهد استطلاع الرأي والمجهود الحربي صورًا متعددة؛ بعض رجال الاستطلاع البارزين تربطهم صلات مباشرة بالقوات المسلحة، إذ شغل إلمو روبر – على سبيل المثال – منصب نائب رئيس مكتب الخدمات الاستراتيجية (المكتب الذي حلت محله في ما بعد وكالة الاستخبارات المركزية) بين عامي ١٩٤٢ و١٩٤٥. كما أعد هادلي كانتريل استطلاعات الرأي العام الأميركي في شأن الحرب، فكانت موضع اهتمام شديد من جانب روزفلت (١٠٠٠).

Converse, p. 163.

<sup>(</sup>٤٤) ستوتزل، ص ٥٠-٥١.

Office of Fact and Figures, State Department Research, Branch of the :من هذه الجهات (٤٥)

Division of Morale of the U. S. Army, Survey of the Office of War Information, Program Survey of the Department of Agriculture.

انظر:

<sup>(</sup>٤٦) انظر تفصيلًا وأمثلة لهذه العلاقة في: شيللر، ص ١٢٩.

تُعَد حرب الخليج الثانية (١٩٩١) – إضافة إلى استطلاعات ما قبل الانتخابات الرئاسية – من أكبر الأحداث التي أثرت مسيرة الاستطلاعات في تاريخ الولايات المتحدة (٢٠٠)، حيث سئل الأميركيون أكثر من ٥ آلاف سؤال قبل بدء المعركة، وما زالت مسألة غزو العراق وما بعده، والحرب في أفغانستان، من أكثر القضايا الدولية المطروحة في استطلاعات الرأي الأميركية، وما زالت مؤسسة «غالوب» تسأل عن الحرب العالمية الثانية، وإلقاء القنبلتين النوويتين على هيروشيما وناغازكي (٢٠٨).

# ثانيًا: واقع استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة

تقود دراسة نشأة استطلاعات الرأي والمراحل التاريخية والتطورات المختلفة لها سماتٌ وميزاتٌ عدة تتصف بها استطلاعاتُ الرأي في الولايات المتحدة في الواقع المعاصر، والممارسات الحالية لها، وأهم الجهات المنفذة لها.

### ١ - سمات استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة ومظاهر قوتها

يُدرك متبع واقع استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة ما وصلت إليه من تميَّز نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلتها مختلف الأطراف، والإمكانات المادية والبشرية والعلمية والفنية، وحسن استثمارها وإدارتها. ولهذا التفوق سمات عدة، نشير هنا إلى أبرزها:

- تتميز استطلاعات الرأي الأميركية بقدمها، وزخم الدراسات عنها، ووجود كثيرين من الباحثين المهتمين بدراستها وتتبعها عبر فترات زمنية طويلة، تصل أحيانًا إلى ستة عقود؛ الأمر الذي ساهم في تنوع هذه الدراسات وثرائها.

Bardes and Oldendick, p. 39. (EV)

<sup>(</sup>٤٨) انظر سامر أبو رمان: «العراق والمزاج الشعبي الأميركي،» الحقيقة الدولية، العدد ١٨٥، انظر سامر أبو رمان: «العراق والمزاج الشعبي الأميركية تؤيد القتل في أفغانستان؟» مجلة http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.

العصر، ٢ / ٢ / ١٩ / ٢٠٠٩، على الرابط: con&contentID=11223

- ساهم التنوع الحضاري والثقافي داخل الولايات المتحدة في انتشار استطلاعات الرأي المتعلقة بهذه الفئات؛ إذ غطت استطلاعات الرأي آراء هذه الفئات والجماعات والأقليات العرقية المنتشرة داخل الدولة، فمنذ الستينيات اهتم كثيرون من العلماء بالتحقق من الاتجاهات السياسية لمختلف الفئات والأعراق داخل الدولة (٤٩)، وأُسِّس بعض مراكز الاستطلاعات الخاصة باستطلاع رأي فئة أو طائفة معينة من الأميركيين، سواء تعلق ذلك بالاتجاهات العرقية أم الإثنية أم الثقافية، مثل مشروع الرأي الأميركي اللاتيني (Vanderbilt (٤٠٠) للمستطلاع وظهرت مشاريع خاصة بالتعرف إلى الآراء السياسية لطلاب (Harvard (٤٥)). والمهركية، مثل معهد السياسات في جامعة هارفرد (١٥) (Harvard (١٥)).

- ترتبت على ما سبق زيادة الاهتمام باستطلاع آراء المسلمين الأميركيين (٢٥)، بخاصة بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، كما توسعت استطلاعات آراء المسلمين الأميركيين لتشمل اختلاف آرائهم بحسب الانتماء الحزبى، والمستوى المعيشي والثقافي، وغيرهما من الجوانب (٢٥).

http://www.goldsea.com/Poll/poll.html ({ § 4)

. ومن الدراسات التي تناولت اختلاف الأراء السياسية بحسب الفئات:

Johnston P. Conover, «The Influence of Group Identifications on Political Perceptions and Evaluation,» *The Journal of Politics*, vol. 46, no. 3 (August 1984), p. 26.

«Group Differences in Political Opinions,» in: Erikson and Tedin, pp. 191-227.

www.lopopsurvey.org (0 • )

http://www.iop.harvard.edu/Programs/Surveys (0 \)

Costas Panagopoubs, «Arab and Muslims Americans and Islam in the من ذلك دراسة: (۲۵) Aftermath of 9/11,» Public Opinion Quarterly, vol. 70, no. 4 (Winter 2006), p. 608.

Barreto Matt and Bozonelos Díno, «Partisan Identification among Muslim Americans: (0°) Findings from the 2007 Muslim American Public Opinion Survey,» Paper Presented at: Midwestern Political Science Association Annual Meeting 2008.

تنوعت الجهات التي تستطلع آراء المسلمين، وهناك محاولات من مؤسسة كير (مجلس العلاقات الأميركية - الإسلامية) لقياس آراء المسلمين، إلا أنها تبدو متواضعة، على الرغم من قاعدة البيانات http://www.cair.com/ الكبيرة المتعلقة بالمسلمين والمتوافرة لديهم. انظر نماذج من بعض استطلاعاتها: /AmericanMuslims/ReportsandSurveys.aspx

- النظر إلى استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة بأنها ثروة معلوماتية لا نظير لها؛ بفضل تنوعها وشمولها موضوعات كثيرة منذ عقود، وتنفيذها بجديّة وحرفية عالية.

- زيادة الاعتماد على استطلاعات الرأي في صناعة القرار واتخاذه في مختلف المجالات التشريعية والقضائية والسياسية والاقتصادية (١٥)، واستخدامها بشكل كبير في الولايات المتحدة، إذ في كل جامعة رئيسة تقريبًا، ثمة أبحاث تقوم على الدراسات الميدانية واستطلاعات الرأي على المستوى المحلي أو مستوى الولاية (٥٥)، وفي كل مدينة هناك شركات تسويق واستطلاعات تقوم باستطلاعات تجارية للجهات الحكومية أو لجهات خاصة (٢٥).

- زيادة اهتمام الأميركيين بشكل كبير باستطلاعات الرأي العام مع مرور الزمن (٥٧)، وربما تُفسَّر زيادة الاهتمام هذه برغبة الأميركيين في الشعور بأنهم على تواصل مع ما يحدث، وأن يعرفوا ما إذا كانت آراؤهم الشخصية تقع ضمن الرأي العام السائد أو على أطرافه (٥٠).

- ما زال التراث العلمي والإنتاج المعرفي في مجال استطلاعات

Encyclopedia Americana, Public Opinion. (07)

Encyclopedia Americana, p. 26.

Princeton University Research Associates, January 3- March 26, 2001.

(٥٨) جون زغبي، «استطلاعات الرأي السياسية: لماذا لا يمكننا الاستغناء عنها،» ٢٠٠٨/٩/٢١ (٥٨) http://www.america.gov/st/elections08-arabic/2008/Sep على الرابط الخاص بأرشيف الحكومة الأميركية: tember/20080922102920ssissirdile0.7306744.html

المجالات، انظر: Herbert Asher, Polling and the Public, What Every Citizen Should Know, 7<sup>th</sup> ed. المجالات، انظر: (Washington, DC: CQ Press, 2007), and Mark S. Hurwitz, «The Influence of Public Opinion on Supreme Court Decision Making, Revisited,» Paper Presented at: The Annual Meeting of the American Political Science Association, Chicago, Illinois, Sep. 2-5, 2004.

<sup>(</sup>٥٥) لدى الجامعات والمعاهد الأميركية برامجها المتخصصة بدراسة علوم استطلاعات الرأي، (The Joint المنترك بين جامعتي مير لاند وميتشغان في مجال استطلاعات الرأي University of Cincinnati, Graduate : ومن هذه البرامج أيضًا: Program in Survey Methodology – JPSM) Certificate Program in Public Opinion and Survey Research; University of Nebraska-Lincoln, Survey Research and Methodology (SRAM) MS, PhD and Certificate Programs, and University of North Carolina, Graduate Certificate Program in Survey Methodology.

الرأي الأميركية منذ بدايات القرن العشرين - بما يمثله ويقدمه من أصول وجذور فلسفية لعلم استطلاعات الرأي - يؤثر في مسيرة استطلاعات الرأي الحديثة (٩٥).

- اللقاءات والمؤتمرات العلمية التي ينظمها كثير من الجمعيات والروابط المتخصصة باستطلاعات الرأي، والتي يحرص الباحثون والممارسون والفنيون الأميركيون من خلالها على الحضور والتفاعل والتباحث في تطوُّرات هذا الميدان، والتكامل والتقارب، وتبادل الخبرات، وتسجيل الإنجازات والابتكارات. ويُعَد لقاء الجمعية الأميركية لبحوث الرأي العام The American من أبرز هذه اللقاءات؛ إذ يجتمع فيه مئات الخبراء والباحثين (٢٠٠).

- تعدُّد الدوريات العلمية والمجلات المتخصصة بالرأي العام، ومن أشهرها The Public Opinion Quarterly (مجلة الرأي العام الفصلية).

- كثرة الدراسات التي تعتمد على دراسات الرأي العام والجمهور، مثلاً: في مجال العلوم السياسية، ارتفعت نسبة تمثيلها في السبعينيات ٣٥ في المئة عن أواخر الأربعينيات (٢١).

- انتشار الأدلة العملية والعلمية التي تستند إلى استطلاعات الرأي، مثل

<sup>(</sup>٥٩) انظر قائمة بنماذج من أسماء هذه الدراسات في: راجية قنديل، ودراسات الرأي العام في الولايات المتحدة، المجلة المصرية لبحوث الإعلام، العدد الرابع (كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٨)، ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٦٠) أتيحت للباحث فرصة الاطلاع على هذه الممارسات في أثناء إعداد هذه الدراسة، من خلال مشاركته في اللقاء الخامس والستين للرابطة في مدينة شيكاغو خلال الفترة بين ١٣ و١٦/٥/١٠٠. إضافة إلى الهيئات التالية:

<sup>-</sup> المركز الوطني لاستطلاعات الرأي (The National Council on Public opinion Polls - NCPP).

<sup>-</sup> الجمعية الوطنية للجهات الاستطلاعية الخاصة (The National Association of Private Pollsters).

<sup>(</sup>The Council of American survey مجلس منظمات أبحاث استطلاعات الرأي الأميركية .Research Organizations - CASRO)

<sup>(</sup>٦١) قنديل، ص ٢٥٤.

ما تصدره وزارة التعليم الأميركية من خلال المركز الوطني للإحصاء التعليمي (٦٢) (The National Center for Education Statistics - NCES)

- كثرة المساهمات التي عبَّرت عنها جوائز منظمة الرأي العالمية، ويحصد أغلبها الأميركيون(٦٣).

# ٢- المؤسسات القائمة على استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة

تعددت مراكز استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة، وتنوعت أشكالها، وتوسعت مناطق انتشارها؛ الأمر الذي ساهم في زيادة الإنتاج المعرفي المتعلق باستطلاعات الرأي. ولتعدُّد الجهات المنتجة لاستطلاعات الرأي وبياناتها، تناول بعض الباحثين طرائق معرفة هذه البيانات الاستطلاعية واكتشافها، وأماكن وجودها، وآلية استخدامها؛ تسهيلًا لعمل الباحثين (١٤٠). كما انتشرت المنظمات الراعية لها، والمفاهيم المتعلقة بتنظيم عملها.

## أ- أهم مراكز استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة

تتنوع مراكز قياس الرأي العام واستطلاعه في الولايات المتحدة (٢٥)، ويمكن توزيعها على النحو التالى:

- شركات استطلاعات الرأي التجارية.
- مراكز استطلاعات الرأي التابعة للجامعات.

http://nces.ed.gov

(٦٢) انظر:

http://wapor.unl.edu/award-winner

(٦٣) انظر:

Tom W. Smith and Frederick D. Weil, «Finding Public Opinion Data: A Guide to انظر: (٦٤) Sources.» Public Opinion Quarterly, vol. 54, no. 4 (1990), p. 611.

تناول الباحثون في التقرير وصفًا لمصادر استطلاعات الرأي المنشورة وأدلتها، من خلال أرشيف لأبرز بنوك المعلومات والجهات الاستطلاعية والنشرات والدوريات في الولايات المتحدة وبعض أجزاء أوروبا.

<sup>(</sup>٦٥) ذكر موقع «آي بول» (iPOLL) أكثر من ٥٥ جهة استطلاعية. انظر تفصيلات عن الجهات (٦٥) الاستطلاعية في موقع: (٦٥) Public Agenda, Sources and Resources on Public Opinion Research.

- مراكز استطلاعات وسائل الإعلام.

في ما يتعلق بهذه المراكز، يُشار إلى الملاحظات التالية:

- تُصنَّف مراكز استطلاعات الرأي بحسب اختصاصها ومجالات استطلاعاتها واهتمامها والخدمة التي تقدمها، هناك مثلًا مراكز متخصصة بخدمات الاستطلاعات السياسية والانتخابية (٢٠١)، ومنظمات أميركية متخصصة باستطلاعات محاربة الإرهاب، مثل منظمة «نحو غد خال من الإرهاب» (٢٠٠) وغيرها. كما يُلاحَظ أن أغلبية هذه المراكز تثير إشكالية انحيازها إلى الهدف الذي تدعو إليه، بحيث تنحاز لخدمة هذا الهدف ومفاهيمه وقضاياه.

- تلجأ أغلبية المراكز - وفق توجهاتها الفكرية - إلى تعريف نفسها بأنها مستقلة (Independent) وغير منحازة (Unbiased)، وبعضها يعلن أنه خيري وغير ربحي، وهناك من يعلن أنه تابع للحزب الجمهوري أو الديمقراطي، وهكذا.

- تتوسع بعض مراكز استطلاعات الرأي في مهامها لتشمل اهتمامات أخرى غير الاستطلاعات، مثل الإدارة والاستشارات والتدريب، وتُعَد مؤسسة «غالوب» من أكبر المؤسسات التي توسعت في هذا المجال، مع أن بدايتها كانت في الاستطلاعات، ولديها الآن جامعتها وبرامجها الإدارية الخاصة، كما أنها أبدعت نماذج إدارية مثل Q12 في التسعينيات، توسّعت بواسطته من استطلاع آراء الناس إلى استطلاع آراء الموظفين، ومعرفة اتجاهاتهم، والعمل الذي يريدونه.

<sup>(</sup>٦٦) جاءت في دليل مجلة Campaign and Elections (حملات وانتخابات)، الذي يعتبر أشمل دليل للخدمات السياسية، والممارسين والمرشحين وغيرهم، ضمن الصفحات السياسية، المناد المناد المناد التي تنفذ استطلاعات رأي وأبحاث سياسية. انظر القائمة الرئيسة: politicsmagazine.com/resources/the-political-directories

<sup>(</sup>٦٧) تستطلع آراء الأميركيين وغيرهم، وخصوصًا مواطني الدول الإسلامية، مثل إيران وسورية وباكستان والسعودية... إلخ. انظر:

### ب - بنوك استطلاعات الرأي

تُمثّل بنوك استطلاعات الرأي مرجعًا ضخمًا لدراسة الرأي العام في الولايات المتحدة؛ إذ وفرت بياناتها وموادها على الباحثين جهد تجميع البيانات، وهي تعد في منزلة أرشيف كامل لاستطلاعات الرأي التي تُجرى أو تُنفَّذ من مختلف الجهات، ولعل أشهرها:

قامت الشراكة بين مؤسسة «روبر» وصنّاع استطلاعات الرأي على

www.pollster.com

<sup>(</sup>٦٨) انظر مثلًا تصنيف موقع:

المعلومات عن فكرة المركز وأسسه ونشأته استنادًا إلى الموقع الإلكتروني للبنك، انظر (٦٩) Samuel J. Best and Benjamin Radcliff, Polling America: An Encyclopedia of Public Opinion أيضًا: (London: Greenwood Press, 2005), pp. 711-713.

<sup>(</sup>٧٠) مع ذلك، لا يوجد - حتى لحظة كتابة هذه الدراسة - أي جهة عربية، أأكاديمية كانت أم خاصة أم غيرها، مشتركة في المستفيدين من بيانات الأرشيف.

John M. Barry, «The Roper Center: The :کثیرون اتفقوا علی هذه الفکرة، من هؤلاء (۷۱) World's Largest Archive of Survey Data,» Reference Services Review, vol. 16, nos. 1 and 2 (1988), pp. 41–50.

أساس المصلحة المشتركة والثقة في استطلاعات الرأي وصدقيتها، والعمل على تنمية الديمقراطية ( $^{(V)}$ ). وإضافة إلى عرض صيغ الأسئلة ونتائجها، يزود البنك الباحثين بتفاصيل عن الجهة المنفذة للاستطلاع والراعية له Sponsoring البنك الباحثين بتفاصيل عن الجهة المنفذة للاستطلاع والمنهجية ومعلومات Organization) عند توافرها، وتاريخ إجراء الاستطلاع والمنهجية ومعلومات عن خطوات التنفيذ الميدانية ووصف العينة وغيرها ( $^{(V)}$ )، مع تحديث يومي للمعلومات. أدى ذلك إلى أن يكون البنك لا غنى عنه لكل من يريد أن يدرس الرأي العام، وذكر توم سميث (Tom Smith) وفريدريك ويل (Frederick Well) في دليلهما لإيجاد مصادر استطلاعات الرأي، أن أفضل نقطة للبداية لدارسة البيانات الأميركية في الرأي العام هي أن تكون من خلال موقع «آي بول» ( $^{(V)}$ )، وهو أفضل طريقة وأوسع وأشمل مكان تستطيع أن تجد فيه بيانات استطلاعات الرأي العام الأميركية».

انطلاقًا من أهمية بنك «آي بول»، استند الباحث إلى نتائج استطلاعات الرأي المنشورة فيه في أكثر بيانات تحليل هذه الدراسة. ومن الجدير بالذكر، الرأي المنشورة فيه في أكثر بيانات تعليمية تثقيفية لتنمية صناعة استطلاعات الرأي والمتعاملين معها، وينشر أمثلة لاستخدامات أكاديمية لنتائج استطلاعات الرأي المنشورة فيه، إضافة إلى نشره مجلة The Public Perspective (الرؤية الرأي المنشورة فيه، إضافة إلى نشره مجلة عائسيس بنك خاص لاستطلاعات العامة)(١٧٠). كما قام - في الآونة الأخيرة - بتأسيس بنك خاص لاستطلاعات رأي يهود أميركا الشمالية (North American Jewish Data Bank) بالتعاون مع مركز الدراسات اليهودية واليهودية المعاصرة (Judaic Studies and Contemporary) والاتحادات اليهودية في أميركا الشمالية (Jewish Federations ويؤرشف البنك الدراسات الاستطلاعية التي تخص اليهود

Best and Radcliff, pp.714-715. (VY)

<sup>(</sup>٧٣) يذكر أن أغلب عينات الاستطلاعات المعروضة هي ذات طبيعية عشوائية للبالغين الأميركيين فوق سن ١٨ سنة، وأحيانًا للناخبين المسجلين.

Smith and Well, p. 54, and p. 61. (VE)

<sup>(</sup>٧٥) انظر الكتاب مع شرح عن بنوك الاستطلاعات الأخرى: Bardes and Oldendick, p. 16.

<sup>(</sup>٧٦) تستطيع الأطلاع على الأعداد القديمة في: www.ropercenter.unconn,edu/pp-prev.html

الأميركيين في أنحاء الولايات المتحدة كلها، مع خدمة التزويد بالنتائج والأسئلة وتفاصيل الاستطلاع (٧٧). تجدر الإشارة إلى أن بنك «آي بول» يمنع وضع نتائج استطلاعات الرأي الإلكترونية؛ بتبرير أنه ما زال هناك جدال في هذا الموضوع.

(۱) الاتحاد بين - الجامعي للبحوث السياسية والاجتماعية -Inter بين - الجامعي للبحوث السياسية والاجتماعية لجامعة university Consortium for Political and Social Research - ICPSR) ميتشغان. يُعَد أكبر بنك إلكتروني في العالم ويجمع مواد العلوم الاجتماعية واستطلاعات الرأي (۷۸).

(٣) موقع بولستر (٢٩) (Pollster) التابع لـ «بوليمتريكس» (Polimetrix)، وهو موقع حديث نسبيًا، تنشر فيه الاستطلاعات الأميركية، وبخاصة شؤون الانتخابات، والتقويم الدوري للرئيس. يتميز الموقع بالطرائق الإبداعية التكنولوجية في عرض نتائج استطلاعات الرأي، وحصل بسبب ذلك على إحدى جوائز الجمعية الأميركية لبحوث الرأي العام المتعلقة بأفضل اختراع في عام جوائز الجمعية الأميركية لبحوث الرأي العام المتعلقة بأفضل اختراع في عام كتابات لخبراء ومحليين متخصصين بالرأي العام (٠٠٠).

### (٤) بنوك أخرى متنوعة

- موقع «بولينغ ريبورت» (Polling Report).
- معهد أودوم (Odum Institute)، التابع لجامعة نورث كارولينا في تشابل هيل (The University of North Carolina at Chapel Hill).
- مؤسسة ماسنو ديكسون للاستطلاعات والبحوث (Mason Dixon) Polling and Researches Inc).
- مركز «بيو» للبحوث (Pew Research Center)، من المراكز الاستطلاعية

http://www.jewishdatabank.org (۷۷)

Bardes and Oldendick, p. 238. (VA)

www.pollster.com (۷۹)

<sup>(</sup>٨٠) مقابلة الباحث الشخصية مع Mark Blumenthal الناشر والمحرر للموقع بتاريخ ٢٠١٠/٥/١٤ في ولاية ألينوي الأميركية.

التي لها بنوكها الخاصة بنتائج استطلاعاتها، أُسِّس بالتعاون مع «آي بول»، وعلى طريقته في البحث عن الأسئلة وعرضها(١٨).

- مركز بحوث العلوم الاجتماعية University of North Carolina). يمتاز (University of North Carolina). يمتاز هذا المركز بأنه يضم نتائج استطلاعات لويس هاريس منذ عام ١٩٥٨، ويدير بيانات الشبكة القومية لاستطلاعات الرأي المتعلقة بالولايات المتحدة.

- الشبكة الوطنية للاستطلاعات على مستوى الولايات National Network) والشبكة الوطنية للاستطلاعات على مستوى الولايات of State Polls - NNSP) التي توفر للباحثين بيانات لأكثر من ٣١ ألف سؤال عن ٢٢ منظمة استطلاعية في ١٩ ولاية.

تجدر الإشارة إلى أن بعض الكتب والمنشورات أرشفت استطلاعات الرأي (٨٢) إلا أنها قليلة وقديمة، بسبب التطورات المتعلقة بالأرشفة، والبحث الإلكتروني (٨٣). لكن ما زالت بعض الجهات تصدر تقاريرها السنوية الورقية عن اتجاهات الأميركيين، مثل «غالوب».

## ج - التقارير والملفات في نتائج استطلاعات الرأي

تُصدرها الإدارات والهيئات الأميركية، والجهات الحكومية وغير الحكومية وغير الحكومية، أو التي موّلتها وأنتجتها. من هذه الهيئات:

http://pewresearch.org/databank

<sup>(</sup>٨١) انظر:

Philip E. Converse [et al.], American Social Attitudes Data Sourcebook, من هذه المصادر: (۸۲)
1947-1978 (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980); Warren Edward Miller and Santa
Traugott, American National Election Studies Data Sourcebook, 1952-1986 (Cambridge, MA: Harvard
University Press, 1989); Jessie C. Southwick, ed., Survey Data for Trend Analysis: An Index of
Repeated Questions in U. S. National Surveys, Held by Roper Public Research Center (Williamstone,
MA: Roper Public Opinion Research Center, 1975); American Public Opinion Index, and D. A. Gilbert,
«Creating an Index of Public Opinion Questions,» Behavioral & Social Sciences Librarian, vol. 3,
Issue 4 (Summer 1984), pp. 77-80.

<sup>(</sup>٨٣) لمزيد من المعلومات عن البيانات المتوافرة على الإنترنت تصفح موقع جامعة كاليفورنيا: www.odwin.ucsd.edu/idata واستراتيجية تحديد البيانات، Smith and Weil, pp. 609-626.

- مكتب بحوث الكونغرس (Congressional Research Office) التابع لمكتبة الكونغرس (Library of Congress).
  - حال الدولة (State Deportment).
  - إدارة الضمان الاجتماعي (Social Security Administration).

على الرغم من حجم استطلاعات الرأي الكبير، وتعدد مصادرها وتنوعها، لم يكف ذلك، على ما يبدو، لإشباع شهية الناشطين سياسيًا؛ الأمر الذي أوجد سوقًا للمنشورات التي تذكر استطلاعات الرأي بقدر من التفصيل، أكبر مما هو متوافر من المصادر السابقة. يرعى ناشرو مجلة National Journal (ناشونال جورنال) مثلًا نشرة اسمها Opinion Outlook (استشراف الآراء) لتجميع نتائج استطلاعات الرأي الخاصة بشكل مناسب، وتُوفِّر شركة «وورلد أوبينيون أبديت» (World Opinion Update) خلاصة نصف شهرية لاستطلاعات الرأي في قضايا ذات أهمية دولية. وفي أثناء موسم الحملات الانتخابية، تقدِّم بعض الجهات خدمة لقاء اشتراكات في تحليلات أسبوعية للاتجاهات السياسية والأحداث، قام بها مشاهير مستطلعي الرأي أمثال باتريك كاديل وبيل هاملتن وبيتر هارت وبول ماسلين ولانس تيرانس وروبرت تيتر وريتشارد ويرثلاين (٨٤).

## د - منظهات الرأي العام الأميركية

ازدادت الحاجة إلى تنظيم مسيرة استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة، وضبط التجاوزات والأخطاء فيها؛ الأمر الذي دعا إلى تأسيس منظمات مهتمة بتنظيم شؤون استطلاعات الرأي ونشاطاتها ونتائجها، وضبط مسيرتها ومهنيتها، يجتمع أعضاؤها عادة بشكل دوري لتبادل الخبرات، ومعرفة الجديد في حقل استطلاعات الرأي، وكشف التجاوزات، وإبقاء

<sup>(</sup>۸٤) کرسبي، ص٤٦.

المتطفلين على الحقل بعيدين منه، وغيرها من جوانب تنمية الأعضاء (٥٥).

تمنح هذه المنظمات جوائز للذين قدموا مساهمات مميزة في أبحاث الرأي العام في المجال النظري، وفي مجالات الأبحاث والمنهجيات الإمبريقية، ولمن قدّموا تحسينات في مجال المعايير الأخلاقية، والتطور في الإمبريقية، ولمن قدّموا تحسينات في مجال المعايير الأخلاقية، والتطور في فهم المجتمعات والإعلام وصناعة السياسات العامة. تُقدم الجمعية الأميركية لبحوث الرأي العام مثلًا جوائز متنوعة، بعضها منذ عام ١٩٥٥؛ هناك جوائز لمن طور نظام سحب عينات من الإنترنت مثلًا، وأخرى لمن اخترع نظامًا للمقابلة الذاتية على الكمبيوتر، ولمن ساهم في تطوير أدوات لفهم سلوك المستطلع رأيه، إضافة إلى جائزة لأفضل استطلاع رأي أثَّر في قرار معين، أو ساهم في صنع سياسات عامة، علاوة على جوائز الكتب المميزة في الرأي العام. والترشح والمشاركة في هذه الجوائز مفتوح للأعضاء أو أي شخص أو العام. والترشح والمشاركة في هذه الجوائز مفتوح للأعضاء أو أي شخص أو المنظمات، مواثيق الشرف (Codes of Ethics) الخاصة بتنفيذ استطلاعات الرأي، التي سنتناولها لاحقًا. وفي ما يلي أبزر منظمات الرأي العام في الولايات:

- الجمعية الأميركية لبحوث الرأي العام American Association for Public. (Opinion Research - AAPOR)
- المجلس الوطني للاستطلاعات العامة National Council on Public Polls).- NCPP)
- مجلس منظمات بحوث الرأي الأميركية Council of American Survey) (Research Organizations - CASRO)

<sup>(</sup>٨٥) دعا رؤساء الجمعية الأميركية لبحبوث الرأي العام (٨٥) مرات كثيرة في خطاباتهم وأدبياتهم إلى ضبط الاستطلاعات ورفع جودتها، ومن أشهرها خطاب بول لازرسفلد (Paul السيطلاعات، وواحترام وأدبياتهم الرئيس السابق للجمعية، حيث دعا إلى زيادة نسبة الاستجابة للاستطلاعات، وواحترام استطلاعاتنا وتطويرها، وجعلها بدرجة ترقى لاهتمام الإعلام بها، وأن تكون للمشرعين صورة جيدة عن عملنا واحترامه. كما دعا إلى رفع التوعية بالاستطلاعات السخيفة والزائفة وغير الأخلاقية التي تقوم بها جهات التسويق، انظر خطابه في: J. Ronald Milavsky, «Presidential Address Improving the Public's بها جهات التسويق، انظر خطابه في: Opinion of Public Opinion,» Public Opinion Quarterly, vol. 51 (1987), pp. 346-347.

- مجلس التسويق وبحوث الرأي Council for Marketing and Opinion). Research - CMOR)

### هـ - مواثيق الشرف والأخلاقيات في استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة

تشغل قضية الأخلاقيات اهتمام الأكاديميين المتخصصين بمجال الرأي العام منذ بدء استطلاعات الرأي؛ إذ ترك التنبؤ الفاشل بنتائج انتخابات الرئاسة الأميركية عام ١٩٤٨ أثرًا كبيرًا في الأوساط السياسية والأكاديمية، وهزَّ الثقة في قياسات الرأي العام ونتائجها، واندفعت في إثر ذلك المؤسسات الأكاديمية للإسراع في وضع قواعد ومواثيق لتنظيم العمل في مجال استطلاعات الرأي العام، بما يحقق لها مكانتها العلمية ويحول دون تدخل السلطة التشريعية أو التنفيذية في فرض قيود عليها، إضافة إلى العمل على توفير البيانات والمعلومات التي تتيح الحكم على مدى جودة استطلاعات الرأي العام ومدى دقة نتائجها الم.

من أشهر المواثيق وأكثرها شيوعًا ميثاق الجمعية الأميركية لبحوث الرأي العام (Code of وميثاق معايير بحوث الاستطلاع وأخلاقياتها (AAPOR) (AAPOR) وميثاق معايير بحوث الاستطلاع وأخلاقياتها  $\Upsilon\Upsilon$  صفحة Standards and Ethics for Survey Research – CASRO) تحوي كثيرًا من الجوانب التفصيلية والشاملة في تنفيذ استطلاعات الرأي ( $\Lambda$ ).

<sup>(</sup>٨٦) انظر: ناهد صالح [وآخ]، قياس الرأي العام: في المنهج والأخلاقيات (القاهرة: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ١٩٩٤)، ص ١-٣٦، وناهد صالح، «نشرة استطلاعات الرأي العام: القواعد المنهجية والمبادئ الأخلاقية،» المجلة الاجتماعية القومية، المجلد ٢٤، العدد ٣ (١٩٨٧)، ص ٣-٢٤.

<sup>(</sup>۸۷) الميشاق المنشور على موقع المنظمة المنظمة المبيضات الميشاق المنشور على موقع المنظمة بتاريخ ۲۰۱۰/۳/۱۲ - بناء على قرار مجلس الرابطة بتاريخ ۲۰۱۰/۳/۱۲ - بناء على قرار مجلس الرابطة بتاريخ ۲۰۱۰/۳/۱۲ - تجري المنظمة تطويرًا متاحًا للأعضاء، ووصلت إلى الباحث هذه الدعوة في بداية عام ۲۰۱۰، باقتراح أي تعديل للتصويت عليها وإقرارها في حال صوتت الأكثرية بما لا يقل عن ۲۰ في المئة من المخولين التصويت.

احتوت مواثيق الشرف والمهنة (Codes of Ethics) المعايير والقيم والممارسة الأفضل لاستطلاعات الرأي، والقواعد التي لا بد من أن يلتزم بها من يعمل في مجال قياس الرأي العام، سواء على مستوى المؤسسات أم على مستوى الأفراد. كما توضح هذه المواثيق للباحثين في استطلاعات الرأي التزامات المشاركين في الاستطلاعات، والراعين لها والجمهور عند تصميم التقارير وتنفيذها ونشرها للرأي العام، ثم متابعة ذلك في توليد ثقة لدى الجمهور في عملية الاستطلاعات ونتائجها (٨٩).

عادة ما تُخضَع استطلاعات الرأي التي تُتهم بمخالفتها مواثيق الشرف للفحص والنقد والتقويم من جانب لجنة أو جهة علمية، أو لجنة المعايير التي توجد عادة في إطار الروابط أو الجمعيات العلمية الخاصة ببحوث الرأي العام، مثل الجمعية الأميركية لبحوث الرأي العام. على ذلك، تُلزم المواثيق الأخلاقية الجهات التي أجرت الاستطلاع بتقديم المستندات والوثائق والإيضاحات كلها إلى لجنة الفحص والتدقيق في حال ثارت أي شكوك حولها، ثم تتخذ المنظمة الإجراء المناسب حيال هذه الشكوك والشكاوى. من الأمثلة على ذلك، طريقة تعامل المنظمة مع جلبرت برنهام (Gilbert Burnham) في دراسته الاستطلاعية التي قدّرت عدد القتلى العراقيين، مبيّنة ارتفاع عدد الضحايا بأضعاف الدراسات الأخرى؛ حيث قاسَ عدد أفراد كل أسرة في فترة زمنية، ثم عاد إليها مرة أخرى، وتوصل بذلك إلى عدد القتلى المدنيين على مستوى العراق كاملًا بعد ذلك. اعترضت المنظمة على المنهجية وعيِّنة الاستطلاع وطريقة تنفيذه، وبعد تحقيقات لمدة شهور فُصل برنهام من المنظمة (٩٠). كما يُذكر في مجال تطبيق بعض هذه القواعد، هجوم المجلس الوطنى للاستطلاعات العامة العنيف على يو إس إي توداي و «سي إن إن»، للطريقة التي نشرتا بها نتائج الاستطلاع الذي أجري في تسع دول إسلامية،

Best and Radcliff, p. 814, and Tom W. Smith, Codes of Ethics and Standards in Survey (A9) Research (U.K.: Sage Handbook of Public Opinion Research, 2008), pp. 459-467.

http://www.aapor.org/uploads/ انظر آخر بيان صحفي من المنظمة بخصوص هذا الموضوع: /٩٠) انظر آخر بيان صحفي من المنظمة بخصوص هذا الموضوع: /٩٠)

وكان يبدو أن «غالوب» نفسها هي التي أمدّت الصحافيين بالنقاط المثيرة فيه.

على الرغم من تأكيد المواثيق الأخلاقية والقانونية حق العميل في اختيار موضوع الاستطلاع – الأمر الذي قد يدلّ على سيطرة أو تأثير شركات عملاقة ومتعددة الجنسية أو سلطات سياسية في أحيان أخرى على الجهات القائمة بالاستطلاع – تحوي هذه المواثيق مبادئ من شأنها الحؤول دون سيطرة أصحاب رؤوس الأموال على إجراء عملية الاستطلاعات. خلاصة القول، أن هذه المواثيق ساهمت في انتفاء العذر في أي ممارسات خاطئة وغير أخلاقية تظهر في استطلاعات الرأي العام، كما انتفى العذر في ادعاء الجهل بتلك المواثيق من جانب القائمين على قياسات الرأي العام. كما قطعت هذه المواثيق الطريق على أي محاولة لتضليل الرأي العام، وتزييف إرادته، بحيث أصبح من الواضح تمامًا أن أي تجاوز بعد نشر تلك المواثيق يُعَد تجاوزًا متعمدًا لإخفاء نقص علمي أو تحيز منهجي، أو لتحقيق مصالح وطموحات خاصة على نقص علمي أو تحيز منهجي، أو لتحقيق مصالح وطموحات خاصة على حساب الموضوعية والأمانة والنزاهة العلمية (١٠).

### و - المراقبة الحكومية لاستطلاعات الرأي في الولايات المتحدة ودعوات تنظيم عملها

خضعت استطلاعات الرأي العام، بخاصة السياسية منها، لمحاولات التنظيم القانوني في إطار مرحلة ممتدة زمنيًا بدأت في عام ١٩٢٦، حين اقترح جيرالد ناي (Gerald Nye)، عضو مجلس الشيوخ، مشروع قانون يتعين بموجبه الاحتفاظ بالوثائق والعينات المستخدمة في استطلاع الرأي كلها لسنتين متتاليتين عقب نشر نتائج الاستطلاع، لكن لم يُكتب لهذا المشروع الظهور، ثم

<sup>(</sup>٩١) لمزيد من التفصيلات عن المواثيق الأخلاقية لبحوث الرأي العام، ومنها المنظمات الأميركية، وترجمة لهذه المواثيق انظر: مرفت محمد كامل الطرابيشي، بحوث قياس الرأي العام المناهج والأدوات (القاهرة: دار النهضة العربية، ٢٠٠٧)، ص ١١٣-١٥٢، انظر أيضًا: ناهد صالح: «موقف المؤسسة الأكاديمية من التجاوزات المنهجية،» المجلة الاجتماعية القومية (أيار/ مايو - أيلول/ سبتمبر 1٩٩٣)، ص ١٤٩-١٥٠، والعلم والأخلاقيات: دراسات في أخلاقيات قياس الرأي العام (القاهرة: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ١٩٩٦)، ص ٢٠٩-٢١١.

تقدم النائب لوسيان نيدزي (Lucien Nedzi) في أيار/مايو ١٩٦٨ بمشروع قانون يتعيّن بمقتضاه أن تودع الجهةُ التي أجرت استطلاع الرأي الوثائق المستخدّمة في عملية الاستطلاع والطرائق المستخدّمة في التحليل وأسماء المشرفين على هذه العملية برمتها في مكتبة الكونغرس، خلال الاثنتين والسبعين ساعة التالية لإذاعة نتائج الاستطلاع ونشرها، لكن هذا المشروع رُفض أيضًا على المستوى الفدرالي.

في ٢٨ نيسان/أبريل ١٩٧٨، أصدرت ولاية نيويورك قانونًا يتعين بمقتضاه على كل من المرشح والحزب الذي ينتمي إليه واللجنة المنظمة للحملة الانتخابية والجهة المسؤولة عن عملية استطلاع الرأي، إمداد سلطات الولاية بالوثائق والمعلومات المستخدّمة في عملية استطلاع الرأي خلال ٤٨ ساعة من نشر أو إذاعة نتائج استطلاعات الرأي السياسية.

لكن نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية التي جرت في عام ١٩٨٠، وما نشرته نتائج استطلاعات الرأي آنذاك من تأكيد نجاح الرئيس رونالد ريغان على منافسه الرئيس جيمي كارتر، وما أعقبها من مناقشات ساخنة في صيف عام ١٩٨١ في الكونغرس دارت حول استطلاعات الرأي العام السياسية؛ ظهر اتجاه يرمي إلى ضرورة إخضاع الاستطلاعات للقيد والتنظيم. لكنّ الاتجاه السائد رأى أن فرض قيود، أيّا تكن، سيُعَد مخالفة صريحة للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي كفل حرية الرأي والصحافة. وكان هذا الاتجاه مطابقًا لرأي الجمعيات السياسية والمدنية ورجال السياسة.

كما باءت بالفشل محاولات بعض رجال السياسة حظر استطلاعات الرأي أو نشر نتائجها مسبقًا خوفًا من انحراف المجرى الطبيعي للانتخابات، وليس في الولايات المتحدة إطار قانوني يضبط تحيُّز أو ضعف استطلاعات الرأي التي تنتشر في كل مكان، وهو ما يُبرَّر بأن استطلاعات الرأي السياسية في الولايات المتحدة نمت وسط مناخ من حرية النشر، كما كفلها الدستور الأميركي عندما قرر صراحة أنه لا يجوز

أن يضع الكونغرس قوانين متضمنة قيودًا على حرية الصحافة أو حرية التعبير (٩٢).

ساهم فشل محاولات وضع ضوابط قانونية على استطلاعات الرأي في أن تبذل منظمات الرأي العام جهدًا في مجال تثقيف مختلف الجهات من المحررين والإعلاميين ورجال الأعمال والقانونيين في شأن صفات الاستطلاعات المقبولة علميًا، ومعاقبة من يثبت تورطه بمخالفة قواعد الشرف والمهنة والأخلاق في أثناء الممارسة العملية، كما ساهم في استمرار الجهود في سبيل تطوير مواثيق الشرف المهنية لعمل مراكز الاستطلاعات، حتى أصبح مبدأ نشر منهجية الاستطلاعات ونتائجها إلى العامة إجراءً طبيعيًا في صناعة الاستطلاعات، «كما ساهم تدقيق كل مستطلع في عمل الآخر ومراجعته في ضبط منهجيات صناعة استطلاعات الرأي وتدقيقها»(۹۲).

# ثالثًا: مجالات استخدام استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة والتحديات التي تواجهها

تعددت مجالات استخدام استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة، وتنوعت موضوعاتها؛ منها ما يتعلق بالانتخابات وحملات المرشحين، وأخرى بالمجال الحكومي، ومجموعات المصالح المختلفة، وبالمجال الأكاديمي، واستطلاعات رأي خاصة بالسياسيين بمختلف مستوياتهم. كما استُخدمت في تنفيذ هذه الاستطلاعات وسائل وخطوات متنوعة، رافقتها تطورات متعددة وتحديات مختلفة.

<sup>(</sup>٩٢) صلاح الدين فو، الجوانب القانونية لاستطلاعات الرأي العام السياسي: دراسة مقارنة (القاهرة: دار النهضة العربية، ١٩٩٢)، ص ٤٧.

Best and Radeliff, p. 714.

انظر مثلًا في شأن منهجية «إي بي سي نيوز» في العينات وكتابة الأسئلة وجمع البيانات وهامش http://abcnews.go.com/ الخطأ ووزن العينة واستطلاعات ما قبل الانتخابات ونسبة الاستجابة والمعايير: /sections/us/DailyNews/poll\_methodology.html

## ١ - مجالات استخدام استطلاعات الرأي العام في الولايات المتحدة

تنوعت الغايات والأهداف التي تناولتها استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة؛ المرشحون يستخدمونها جزءًا من جهودهم للفوز بالانتخابات، وعندما يتحقق الفوز يستخدمونها لمعرفة آراء الناس وشعورهم تجاه كثير من القضايا، وتستخدمها وسائل الإعلام لغايات النشر والتأثير. أما الدوائر الحكومية، بمستوياتها كلها، فتوظف استطلاعات الرأي لمعرفة مستوى الأداء، وتقويم البرامج، وتحديد الحاجات والأولويات لمن يخدمونهم من المواطنين، كذلك يستخدم الباحثون الأكاديميون معلومات استطلاعات الرأي لاختبار الفرضيات، ومحاولات الكشف عن العوامل التي تؤثر في اختلاف الاتجاهات والسلوك السياسي.

#### أ - الانتخابات وحملات المرشحين

تُستخدم استطلاعات الرأي في مراحل الحملات الانتخابية كلها، وفي المستويات كلها، من انتخابات الرئاسية.

تُستخدم استطلاعات الرأي بشكل كبير في يوم الانتخاب أيضًا، وهو ما يُسمى «استطلاعات الخروج من قاعات الاقتراع» (Exit Polis)، من وسائل الإعلام الإخبارية التي بدأت تستخدمها في ستينيات القرن العشرين، وأول من استخدمها شبكتا «إن بي سي» (NBC) و«سي بي إس» (CBS) (٩٤).

إلى ذلك، يمكن القول إن استخدام استطلاعات الرأي المتعلقة

Mann and Orren, pp. 34-35. (98)

انظر: لمزيد من التفصيلات عن العلاقة بين استطلاعات الرأي والانتخابات من حيث وقتها ومراحلها وأهدافها وأخطاؤها، انظر: كرسبي، ص١١٠-١١٠ كما يمكن الإفادة من كثير من الأدبيات Bardes and Oldendick, p. 39; Bruce W. Hardy and Kathleen Hall Jamieson, «Can في هذا السياق، منها: a Poll Affect Perception of Candidate Traits?,» Public Opinion Quarterly, vol. 69, no. 5, Special Issue (2005), pp. 725-743; Robert S. Erikson, Costas Panagopopulos and Christopher Welezien, «Likely and Unlikely Voters and the Assessment of Campaign Dynamics,» Public Opinion Quarterly, vol. 68, no. 4 (Winter 2004), pp. 588-601, and Marita Carballo and Ulf Hjelmar, Pubic Opinion Polling in a Globalized World (London: Springer, 2008), pp. 93-170.

بالانتخابات يؤدي دورًا أكثر من مجرد توفير معلومات للمرشحين والتعرف إلى نوايا المصوتين، لتتعدى ذلك إلى التأثير في الناخبين، ومن ثَم تغيير مسار الانتخابات ونتائجها (٩٥).

#### ب – الحكومة الفدرالية والهيئات الحكومية

استخدمت الحكومة الفدرالية استطلاعات الرأي بدءًا من الحرب العالمية الثانية وفي أثنائها، ثم توسع استخدام الهيئات الحكومية الاستطلاعات بدءًا بمنتصف الستينيات وصولًا حتى الثمانينيات؛ إذ بلغ حجم استطلاعات الهيئات الحكومية ما يقارب خمسة ملايين من أصل ٢٠ مليون مقابلة استطلاعية (٢٠٠). وأجرى جون بريهم (John Brehm) إحصاء بين فيه أن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية وحدها نفّذت مقابلات مع ١٠٤٧, ١٠٢ مستجيبين، استغرقت أكثر من من ١,٢ مليون ساعة لتنفيذها (٩٠٠). وحازت المؤسسات النصيب الأكبر من الاستطلاعات التي تقوم بها الجهات الفدرالية على حساب الأشخاص، لكن بطبيعة الحال، أفاد منها عشرات آلاف المؤسسات والأفراد (٩٠٠). واهتمت كل جهة بتنفيذ استطلاعات بحسب طبيعة عملها.

تُعَد وكالة إعلام الولايات المتحدة – United States Information Agency) ابرز جهة تُجمِّع معلومات عن الرأي العام؛ لأن من مسؤولياتها تقديم الاستشارة والنصح إلى الرئيس الأميركي ووزير الخارجية وغيرهما ممن لهم علاقة بصناعة السياسة الخارجية المتعلقة بالرأي العام ورؤيته للسياسة الخارجية

الكمية الكمية الكراسة الكمية (٩٥) عن نشر نتائج الستطلاعات البرأي وأثرها في نتائج الانتخابات، انظر الدراسة الكمية Wolfgang Donsbach, Who's Afraid of Election Polls?: Normative and Empirical في قياس الأثر في: Arguments for the Freedom of Pre-Election Surveys (Germany: ESOMAR, 2001).

Laure M. Sharp, «Researchers and Respondents in the 1980's,» Public Opinion Quarterly, (97) vol. 48 (Fail 1984), p. 481.

Brehm, p. 9. (4V)

<sup>(</sup>٩٨) انظر تفصيلات وأمثلة من مختلف أقسام الحكومة الفدرالية في: , Bardes and Oldendick)

U. S. Department of Commerce, Bureau of the Census, Statistical Abstract of the استنادًا إلى: United State, 1996 (Washington: Government Printing Office, 1996), Appendix III.

للولايات المتحدة، إضافة إلى ما يجريه من استطلاعات للرأي في دول العالم كلها تقريبًا. في عام ١٩٩٦ مثلًا، أنفقت الوكالة ١,٩ مليون دولار على استطلاعات تهدف إلى معرفة صورة الولايات المتحدة في العالم. وعلى الرغم من تنفيذ الأجهزة الفدرالية كثيرًا من استطلاعات الرأي، وبأعداد هائلة، فإنها تتعاقد أيضًا مع شركات استطلاع رأي ومراكز أكاديمية متعددة، وهو ما يُظهره حجم المشاريع الاستطلاعية التي تنفذها هذه المراكز لمصلحة الحكومة (٩٩).

### ج - جماعات المصالح

تُعد النقابات المهنية ومنظمات الخدمة العامة التطوعية ومجموعات العمل السياسي، من أبرز مجموعات المصالح الخاصة التي درجت على رعاية استطلاعات الرأي، مستخدِمة إياها في دعم مصالحها وتحقيق أهدافها، بينما ثمة من يجريها خدمة للمصلحة العامة، ولو في الظاهر على الأقل. وتتنوع مادة الاستطلاعات التي تتناولها بقدر تنوع المجموعات التي تطلب إجراءها.

### د - الباحثون الأكاديميون

يستخدم الباحثون الأكاديميون استطلاعات الرأي لاختبار الفرضيات والنواحي المتعلقة بالسلوك الإنساني وقياسها، وهناك كثير من المشاريع المستمرة للحصول على المعلومات في المجالين السياسي والاجتماعي وغيرهما.

#### هـ - السياسيون والجهات الأمنية

يُعَد نماء استطلاعات الرأي عاملًا مهمًا ومؤثرًا في تزويد الساسة الأميركيين بمعلومات دقيقة لم تكن متوافرة لديهم من قبل، لكن عندما يستخدم السياسيون استطلاعات الرأي لأغراض استخبارية أو لمعرفة المعلومات، لا

<sup>(</sup>٩٩) لا تحظ الباحث ذلك من خلال لقاءات مباشرة مع مندوبي بعض مراكز استطلاعات الرأي العملاقة في الولايات المتحدة، مثل «آرتي آي» (RTI) و وستات (WESTAT)، الذين يذكرون أن جل مشاريعهم لمصلحة الحكومة. كما لفت انتباه الباحث أن جزءًا من المادة التدريبية في إدارة استطلاعات الرأي دار حول آلية التعامل مع العطاءات الحكومية في استطلاعات الرأي.

يكتفون بالاعتماد على الاستطلاعات التي ترعاها وسائل الإعلام، بل يكلفون، بصورة متزايدة، جهات خاصة القيام باستطلاعات تظل نتائجها أسرارًا مصونة ما لم تُسرَّب إلى الصحف لأسباب تكتيكية. وعلى الرغم من أن أسماء بعض المستطلعين الذين يتخصصون بإجراء هذا النوع من الاستطلاعات، معروفة جيدًا لدى المهتمين بالسياسة، أمثال ريتشارد ويرثلاين (Richard Wirthline) وروبرت تيتر (Robert Teeter) ولانس تيرانس (Lance Terrance) من العاملين لمصلحة الجمهوريين، وبيل هاملتون (Bill Hamilton) وبيتر هارت (Peter Hart) من العاملين لمصلحة الديمقراطيين، فإن هاده الأسماء ليست سوى قمة جبل الجليد الظاهرة.

### و - الرئاسة الأميركية واستطلاعات الرأي

ساهمت السياسة، بما لها من ارتباط بالسلطة في الأنظمة الديمقراطية، في زيادة التعامل مع استطلاعات الرأي؛ استنادًا إلى حجة «الحكم بإرادة الشعب». ولعل مقولة أبراهام لنكولن الشهيرة تدل على ذلك حين قال: «الذي أريده هو ما يريده الشعب. والسؤال هو: ما الذي يريده الشعب بالتحديد؟»(۱۰۰۰). ترتبط بهذا العامل، في البيئات الديمقراطية، رغبة السياسيين الحاليين في العودة إلى السلطة؛ إذ يجب أن يتعرف السياسيون الراغبون في تسلُّم السلطة والاستمرار فيها إلى رغبات المصوتين، ويحققوها، ولا شيء أدق من استطلاعات الرأي العلمية للحصول على ذلك. لتوضيح هذه العلاقة، يعرض هذا المحور كيفية استخدام الرؤساء الأميركيين استطلاعات الرأي في أثناء فترة حكمهم، ثم استطلاعات الرأي المتعلقة بالرئيس.

#### (١) استخدام رؤساء الولايات المتحدة الاستطلاعات

مع أن السياسيين المنتخبين من المستويات كلها يستخدمون استطلاعات الرأي، إلا أن أبرز هذه الفئات رؤساء الولايات المتحدة الأميركية. وتناول

 $() \cdots)$ 

بعض الباحثين التطور المؤسسي لاستطلاعات الرأي في الرئاسة الأميركية(١٠١).

#### (٢) استطلاعات الثقة بالرئيس

ارتبطت استطلاعات الثقة بالرئيس (Presidential Approval) باستطلاعات الرأي المتعلقة بالرئاسة الأميركية، ودأبت جهات استطلاعية كثيرة على تنفيذها ونشرها بشكل كبير، وثمة من رأى أن هذا النوع من استطلاعات الرأي «أهم مؤشر للمراقبة السياسية في الولايات المتحدة»(١٠٢).

ظهرت صيغة هذه الاستطلاعات في عام ١٩٣٨، عندما سألت مؤسسة «غالوب»: «هل تؤيد أو تعارض كيف يقوم الرئيس روزفلت بمهمته رئيسًا؟». ومثل غيره من المفاهيم المتعلقة باستطلاعات الرأي، ازداد استخدام هذا السؤال في السنوات التالية، إذ طُرح هذا السؤال مثلًا ١٥ مرة في عهد ترومان، و١١٠ مرات في عهد جورج بوش الأب(١٠٣).

بعد أن أطلقت "غالوب" هذه الفكرة، حذت بعض الجهات حذوها، مثل "سي بي إس نيوز" (CBS News) و"نيويورك تايمز بول" (New York Times) (ABC News) و"واشنطن بوست بول" (Washington و"إي بي سي نيوز" (ABC News) و"واشنطن بوست بول" Poll) (Post Poll) ومؤسسة "هاريس" (Harris). استخدمت هذه الاستطلاعات الميزان والدرجة (Rating)، وبخيارات إجابة: "ضعيف" (Poor)، و"مقبول" (Pretty Good)، و"جيد" (Approved) و «ممتاز" (Excellent)، بدلًا من: "مؤيد" (Disapproved) أو "غير مؤيد" (Disapproved). ثم تطورت بعض الأسئلة عن الرئيس بالسؤال عن تفاصيل قدراته، مثل: قدرته على إنجاز المهمات (Honest and Trust Worthy).

Erikson and Tedin, p. 109. (1.1)

Bardes and Oldendick, p. 45. (1•ξ)

Lawrence R. Jacobs and Robert Y. Shapiro, «The Rise of Presidential Polling: The (\'\') Nixon White House in Historical Perspective,» Public Opinion Quarterly, vol. 59, Issue 2 (Summer 1995), pp. 163-195.

Lyn Ragsdale, «Disconnected Publics: Public Opinion and Presidents,» in: Barbara (۱۰۳) Norrander and Clyde Wilcox, eds., *Understanding Public Opinion* (Washington: Congressional Quarterly Press, 2009).

إضافة إلى الاستطلاعات التي تقوّم كل رئيس على حدة (١٠٥)، انتشرت استطلاعات الثقة بالرئيس مقارنة بالرؤساء الآخرين؛ ليزيد ذلك من فائدة هذه النتائج وأهميتها، وسخونة نشرها في الإعلام (كما في الشكل (١-١))، إذ أضافت أبعادًا مفيدة في النظر إلى الرؤية الشعبية للرئاسة الأميركية.

الشكل (۱ – ۱) الثقة برؤساء الولايات المتحدة بين عامي ۱۹۹۰ و۲۰۱۰

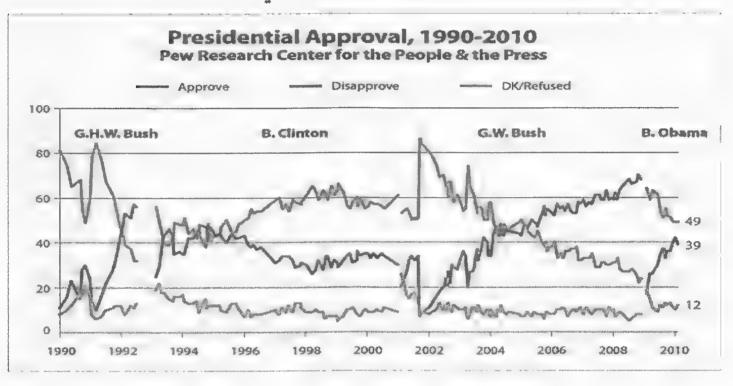

## ٢ - آلية تنفيذ استطلاعات الرأي

تعرض الدراسة في هذا الجزء أهم الخطوات والقضايا المنهجية المتعلقة بطريقة تنفيذ استطلاعات الرأي وإجرائها، وتركز بشكل أكبر على ممارسات مراكز استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة ومنهجياتها، كما تعرضها أدبياتها، وبحسب الواقع المعاصر والممارسات الحالية، على الرغم من تشابه الخطوات الأساسية في التنفيذ من حيث تحديد المجتمع أو إطار الاستطلاع ثم اختيار العينة وتكوين الأسئلة (الاستمارة) وتنفيذ المقابلات مع الأشخاص

<sup>(</sup>۱۰۵) انظر مثلًا ما يتعلق بجورج بوش: http://www.pollingreport.com/BushJob.htm

وما يتعلق بكلينتون: /http://webapps.ropercenter.uconn.edu/CFIDE/roper/presidential/webroot/ presidential\_rating\_detail.cfm?allRate=True&presidentName=Clinton

المشمولين بالعينة وتفريغ الإجابات وتصنيفها، ثم تحليل النتائج وتفسيرها، وأخيرًا نشرها البحثية وتصميم وأخيرًا نشرها البحثية وتصميم خطة الاستطلاع أو المشكلة البحثية وتصميم خطة الاستطلاع ووضعها، تمر عملية تنفيذ استطلاعات الرأي بمراحل أساسية عدة:

## أ - تحديد المجتمع المراد قياس رأيه

المجتمع المراد قياس رأيه (Populations of Interest) هو مجموع الأفراد الذين تُعَد آراؤهم مهمة لصانع القرار أو لأي جهة مستفيدة من القضايا المشمولة بالدراسة، وبالتالي ربما يكون مجتمع الدراسة جميع مواطني الولايات المتحدة من سنّ ١٨ سنة فما فوق، وربما يكونون سكان ولاية من الولايات، أو فئة من فئات مجتمع الولايات المتحدة، مثل الأميركيين السود أو النساء أو العاطلين عن العمل، وهكذا. وتؤثر طبيعة مجتمع الدراسة الاستطلاعية ومدى سهولة التواصل مع المجتمع وصعوبته وطبيعة البيانات المطلوبة في طريقة اختيار أداة جمع البيانات، بما لكل أداة من إيجابيات وسلبيات وميزات.

#### ب - اختيار العينة

تنبع فكرة اختيار العينة (Selecting the Sample) من أن أكثر المجتمعات المزمع دراستها، وبخاصة تلك التي يريد صناع القرار دراستها، تكون مجتمعات ذات أعداد كبيرة؛ لذا تُختار عيّنة بدلًا من المسح الشامل (Census) الذي يناسب استطلاعات الرأي للمجتمعات الصغيرة أو النخب المهمة التي لا تقوم على مبدأ العشوائية. واختيار عينة بدلًا من المسح الشامل هو خيار يقتضيه المنطق والضرورة وتخفيف التكاليف والسرعة في الإنجاز، لكن يجب أن تجري هذه العملية بدقة كبيرة بحيث يمكن القياس بها للتعميم على أفراد المجتمع كلهم تحقيقًا للهدف الأساسي لاستطلاعات الرأي وهو الخروج بالنتائج نفسها في حال استطلعت آراء المجتمع كاملًا (١٠٠٧).

Public Opinion, Encyclopedia Britannica. (1.1)

http://media.gallup.com/PDF/FAQ/HowArePolls.pdf (\•V)

هناك منهجان أساسيان في سحب العينة: العينة المحتملة (Probability منهجان أساسيان في سحب العينة: العينة المحتملية (Sampling) عندما يكون كل فرد أو مجموعة من الأفراد احتمالية (Non- probability Sampling) التي ضمن العينة المختارة، والعينة غير الاحتمالية (Non- probability Sampling) التي تُختار بناء على الجهد البشري، وهذه طريقة سببت إخفاق المستطلعين في استشراف نتائج الانتخابات الرئاسية في عامي ١٩٣٦ (مجلة ١٩٣٦ للنتخابات الرئاسية في عامي ١٩٣٦ (مجلة ١٩٣٨).

المبدأ الأساسي في سحب العينة الاحتمالية، أي عملية المعاينة، هو العشوائية (Random)، أي أن يكون الاختيار عشوائيًا في تحقيق التمثيل لكل أوراد المجتمع احتمال متساو في أفراد المجتمع احتمال متساو في أن يكون ضمن العينة (Non-zero Probability of Selection). لذا عُدَّ مكان السكن أفضل مكان لتحقيق هذا الهدف. عليه، كانت المقابلات في مكان الإقامة هي الوسيلة الشائعة لتنفيذ استطلاعات الرأي في التجربة الأميركية لفترة طويلة، منذ الوسيلة الشائعة لتنفيذ استطلاعات الرأي في التجربة الأميركية لفترة طويلة، منذ من الأميركيين يملكون هاتفًا ثابتًا، ليصبح الهاتف هو الوسيلة الأكثر شيوعًا في التعبير عن رأي الأميركيين "١٩٥٥.

للعينات الاحتمالية أنواع عدة (١١٠)، أشهرها وأكثرها استخدامًا من مراكز استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة:

<sup>(</sup>١٠٨) يفضل جورج غالوب شرح فكرة العينات العشوائية عبر تشبيهها بتذوق ملعقة من صحن الحساء، حيث إنه يمثل بدقة طعم وعاء كامل ما دام كلُّ شيء محركًا بشكل جيد. والتحريك هو المفتاح الذي يبين العنصر المهم عند أخذ العينات العلمية، وهو العشوائية.

http://media.gallup.com/PDF/FAQ/HowArePolls.pdf (1.9)

<sup>(</sup>١١٠) لمزيد من التفصيل عن أنواع العينات وطرائق سحبها الرياضية، انظر: جيوسبي آيروسي، دليلك إلى تصميم استطلاعات الرأي، ترجمة محمد دبور (عمان: المركز العلمي للدراسات السياسية، دليلك إلى تصميم استطلاعات الرأي المترجمة إلى ٢٠٠٨)، ص ١٤٩-٢١٨. ويُعَد الكتباب من أحدث الكتب المتعلقة باستطلاعات الرأي المترجمة إلى العربية وأشملها، وأتيحت للباحث فرصة المشاركة في تحرير النسخة العربية.

Arlene Fink, The Survey Kit, 2nd ed. (Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 2003).

- العينة العشوائية البسيطة (Simple Random Sampling).
- العينة العشوائية المنتظمة (Systematic Random Sampling).
  - العينة العشوائية الطبقية (Stratified Random Sample).
- العينة العشوائية العنقودية (Cluster Sampling): هي الطريقة التي تُستخدم بشكل شائع في الولايات المتحدة لاستطلاعات المقابلة المباشرة (American) وتعتمدها منظمتا الدراسات الوطنية الانتخابية الأميركية (General Social الأميركية الأميركية (General Social الاجتماعية العامة (Surveys GSS) بشكل واسع.

في ما يتعلق بحجم العينة، فإن حجم العينة التي تستخدمها مراكز استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة التي سنتعامل مع نتائج استطلاعاتها في هذه الدراسة، مثل مؤسستَيْ «غالوب» و «بيو» ووسائل الإعلام الكبرى، في الأغلب يبلغ نحو ١٠٠٠ إلى ١٢٠٠ شخص بالغ (١١١٠). ومن الحجج التي يسوقها الممارسون على ذلك، أنه ثبت من خلال كثير من التجارب، صحة الاعتماد على هذا الرقم في تمثيل ملايين الأميركيين، ما دامت العينة شحبت بالطريقة الصحيحة. ومن أبرز ما يؤكد ذلك، مستوى الدقة في التنبؤ بنتائج التخابات الرئاسة الأميركية منذ عقود.

يدل ظهور جهات متخصصة في الولايات المتحدة بمجال سحب العينات، مثل مؤسسة أخذ العينات للمسوح الدولية Survey Sampling) العينات، مثل مؤسسة أخذ العينات للمسوح الدولية International – SSI) وتجدر وتجدر المينات ودقته وتطوره. وتجدر الإشارة إلى تجربة استطلاع آراء العينة نفسها (Panel Surveys) في الولايات المتحدة، وبخاصة في الفترة الزمنية لتطبيق هذا النموذج في قياس مدى

المقاطعات الولايات بين ٥٠٠ و ١١١) عادة ما يتراوح حجم العينة في استطلاعات الولايات بين ٥٠٠ و ١١١، وفي المقاطعات المحلية عادة ما تكون بين ٢٠٠ و ٥٠٠ حالة، انظر: http://www.surveysampling.com

الاختلافات من خلال استطلاع آراء العينة نفسها في فترات زمنية مختلفة، وصلت مع بعضها إلى أكثر من ٣٠ سنة(١١٣)، بهدف المساعدة في رصد التغيُّرات التي تحدث في مواقف الأفراد، وتحديد أسبابها(١١٤).

## ج - تصميم أداة الاستبيان

تُعَد الأسئلة هي الأداة المستخدمة في تنفيذ استطلاعات الرأي لمعرفة آراء وتجارب وخبرات وصفات المستجيبين. وبشكل عام، هناك أساسيات في تصميم استبيانات استطلاعات الرأي (Questionnaire Design)، ولو تنوعت أدوات جمع البيانات. اهتم باحثو استطلاعات الرأي دومًا بطريقة كتابة السؤال وأعطوها مزيدًا من العناية، لما لها من تأثير كبير في نتائج الاستطلاعات، فذكروا كثيرًا من الخطوات والقواعد في بناء أسئلة الاستطلاع التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار.

## د - جمع البيانات

يجري جمع البيانات (Data Collection) في استطلاعات الرأي عمومًا، إما عن طريق المقابلة (Interview)، أو التعبئة الذاتية للاستمارة (Questionnaire)، ومنها تنتشر الأدوات التفصيلية: المقابلة تكون بالهاتف أو باللقاء المباشر (Face) to Face)، والاستمارة تكون إما عبر البريد بنوعيه الإلكتروني أو العادي، أو من خلال إعطاء الاستمارة للمستجيبين على شكل مجموعة Questionnaire) بحيث يجيب كل مستجيب على حدة، أو من خلال إعطاء الاستمارة للمستجيب في البيت أو العمل أو أي مكان، ثم تسلّمها بعد تعبئتها الاستمارة للمستجيب في البيت أو العمل أو أي مكان، ثم تسلّمها بعد تعبئتها (Household Drop-off)

لكل أداة من أدوات جمع البيانات في استطلاعات الرأي سلبيات

Best and Radcliff, p. 483. (117)

<sup>(</sup>١١٤) كمال المنوفي، مقدمة في مناهج وطرق البحث في علم السياسة (الكويت: وكالة المطبوعات، ١٩٨٤)، ص ٨٩.

William Trochim and James Donnelly, *The Research Methods Knowledge Base*, 2nd ed. (110) (Ohio: Mason, 2008).

وإيجابيات، أما الأدوات الأكثر استخدامًا في عمل مراكز استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة فهي الهاتف ثم المقابلة الشخصية، في حين أن بعض الأدوات الأخرى غير مألوف أو غير مستخدم أصلًا.

كان انتشار الهاتف بشكل قارب الـ١٠٠ في المئة في الولايات المتحدة، وقلة تكلفة استخدامه؛ السببين المباشرين في التحوّل إليه واعتباره الأداة المفضلة لدى معظم مراكز استطلاعات الرأي. وثمة كثير من التفصيلات المتعلقة بتنفيذ استطلاعات الرأي بالهاتف، من حيث آلية التنفيذ والمقابلات وطريقة اختيار الأرقام وفي حالات عدم الرد أو الانشغال وغيرهما. ومن أشهر البرامج المستخدمة في تنفيذ استطلاعات الهاتف برنامج «المقابلات الهاتفية ولاهمية مقابلات الهاتف ودقتها، تُولي مراكز استطلاعات الرأي تدريب الباحثين عليها عناية كبيرة، وتعدّ ذلك جزءًا من منهجيتها(١١١٠). وزاد في الآونة الأخيرة الجدل في الولايات المتحدة حول زيادة استخدام الهاتف المحمول في استطلاعات الرأي، مع ظاهرة التناقص في استعمال الهاتف الأرضي الثابت الثابت الثاب.

يعطي الشكل (١ - ٢) تصورًا أدقَّ عن التطورات التي طرأت على طريقة جمع البيانات، بخاصة التكنولوجية منها.

المحات الأساسية لتجميع بيانات المحات الهاتف؛ إذ يُظهر السؤال على شاشة الباحث المحداني، ويُسهّل عملية إدخال الإجابات، السئطلاعات الهاتف؛ إذ يُظهر السؤال على شاشة الباحث الميداني، ويُسهّل عملية إدخال الإجابات، والانتقال مباشرة إلى السؤال التالي بحسب الإجابة ومسار الانتقالات بين الأسئلة، ومن أهم ما يقدمه البرنامج أنه يجعل النتائج تظهر مباشرة بعد انتهاء آخر مقابلة هاتفية. لمزيد من المعلومات، انظر: William L. Nicholls, «Computer-Assisted Telephone Interviewing: A General Introduction,» in: Robert M. Groves [et al.], Telephone Survey Methodology (New York: Wiley, 1988).

Patricia A. Gwartney, The : عن تدريب باحثي استطلاعات الرأي بالهاتف، انظر (۱۱۷) Telephone Interviewer's Handbook: How to Conduct Standardized Conversations (San Francisco, CA: Jossey-Bass, A Wiley Imprint, 2007).

ويمكن الرجوع إلى غالوب: http://media.gallup.com/PDF/FAQ/HowArePolls.pdf

Stephen J. Blumberg and Julian V. Luke, http://www.cdc.gov/nchs/data/nhis/ انظر: (۱۱۸) earlyrelease/wireless200705.pdf

## الشكل (۱ - ۲) تطوُّر أدوات جمع البيانات



المصدر: من تجميع الباحث استنادًا إلى مراجع عدة، من أبرزها: ,pp. 65-66.

هـ - تحليل النتائج

بعد الانتهاء من تدوين الإجابات، تُدَقّق البيانات وتُراجَع، ثم يجري وزن العينة، وهي عملية إحصائية تهدف إلى معالجة أي خلل في العينة بالنظر إلى المتغيرات القاعدية (العمر، الجنس، التعليم، الدين... إلخ)(١١٩٠). ونظرًا إلى الزخم الكبير من استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة؛ أصبح مألوفًا عند تحليل النتائج وتفسيرها (Data Analysis)، مقارنة هذه النتائج بفترات زمنية مختلفة (Trend Data Analysis)؛ الأمر الذي يعطي كثيرًا من هذه التقارير الحيوية والفائدة ومجالات التفسير وتحليل الأثر، مع إضافة الرأي الإحصائي في ما إذا كانت هذه الاختلافات معتبرة وجوهرية أم لا (Significant and Important)، كذلك الحال في تفسير النتائج، حيث يجري الربط والمقارنة بين قضية وأخرى في سياق السؤال نفسه ليتضح توزيع الرأي نحو قضية معينة في هذه المقارنة.

# و - نشر نتائج استطلاعات الرأي

عادة ما تنشر مراكز استطلاعات الرأي نتائج استطلاعاتها على مواقعها

الإلكترونية وفي وسائل الإعلام وغيرها من الوسائل الحديثة، ما لم تكن تلك النتائج منفذة حصريًا ومبيعة لجهة معينة (١٢٠). وغالبًا ما تلتزم المراكز الاستطلاعية بالشروط التي تضعها منظمات الرأي العام التي تشترط نشر تقرير الاستطلاع محتويًا مجموعة من العناصر الأساسية، مثل العينة والمنهجية وتاريخ تنفيذ الاستطلاع. لكن في المقابل، لا يلتزم كثير من المؤسسات الإعلامية بنشر المحاور الخاصة بالاستطلاع كلها.

ساهمت مواقع مراكز استطلاعات الرأي الإلكترونية بتطوير نشر تقارير نتائج الاستطلاعات وعرضها، من خلال استخدام الوسائل المتعددة من الفيديو والجداول والشرح بطريقة موجزة وممتعة.

أخيرًا، يمكن القول إن عملية تنفيذ استطلاعات الرأي ومنهاجياتها في الولايات المتحدة تتطور بشكل كبير، لكن الجانب الأكثر في هذا التطور هو ما يتعلق بأداة جمع المعلومات والتطورات التكنولوجية فيها، من سحب العينة إلى طريقة تنفيذ المقابلات ونقل الإجابات والشروع في عمليات تحليل واسعة للبيانات، وما طوّره بعض الباحثين والمؤسسات من برامج في التحليل وضبط البيانات واكتشاف الروابط والعلاقات (۱۲۱۱). مع هذا، تبقى هناك خطوات أساسية ثابتة لعملية استطلاعات الرأي، مثل فكرة العينة ومجتمع الدراسة وتحليل النتائج. ويظل التحدي هو أن تستمر هذه التطورات مع الحفاظ على دقة خطوات استطلاعات الرأي ومنهجيتها الرصينة (۱۲۲).

<sup>(</sup>١٢٠) تشترط بعيض مراكز استطلاعات الرأي الأميركية مثل «غالبوب»، على الجهة الطالبة للاستطلاع، في ما يتعلق بالنشر، إما نشر النتائج كلها والتقرير، أو عدم النشر أصلًا.

<sup>(</sup>١٢١) ساهمت جوائز الجمعية الأميركية لبحوث الرأي (AAPOR) في الإبداعات في هذا المجال، حيث قدمت جوائز مثلًا لمن ساهم في تطوير نظام سحب العينات من الإنترنت، ومن اخترع نظامًا للمقابلة الذاتية على الكمبيوتر.

<sup>(</sup>۱۲۲) لمزيد من التفصيلات عن المنهجيات وكتابة ونشر التقرير انظر: فرج الكامل، بحوث الإعلام والرأي العام: تصميمها وإجراؤها وتحليلها (القاهرة: دار النشر للجامعات، ٢٠٠١)، ص ١٥٩- الإعلام والرأي العام: تصميمها وإجراؤها وتحليلها (القاهرة: دار النشر للجامعات، ٢٠٠١)، ص ١٩٩٠ الإعلام، ط. ٢ (القاهرة: عالم الكتب، ١٩٩٥)؛ عاطف العبد، تصميم وتنفيذ استطلاعات وبحوث الرأي العام والإعلام (القاهرة: دار الفكر العربي، ٢٠٠٢)؛ هاني الرضا ورامز عمّار، الرأي العام والإعلام والدعاية (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ١٩٩٨)، ص ١٣-٥، ومحمد عبد الحميد، البحث العلمي في الدراسات الإعلامية، ط. ٢ (القاهرة: عالم الكتب، ٢٠٠٤)، ص ٣٢٣-٤٣٧.

## ٣- التحديات التي تواجه استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة

تواجه استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة تحديات عدة، أهمها ضعف الثقة بنتائج استطلاعات الرأي وانتشار الاستطلاعات الزائفة وتحديات تتعلق بالمستجيبين وشراء شركات استطلاعات الرأي والتطورات التكنولوجية وقلة معرفة الرأي العام الأميركي القضايا السياسية.

## أ - ضعف الثقة بنتائج استطلاعات الرأي

يمكن إدراك ذلك من خلال ما قامت به مجلة مام ١٩٨٠، حين سألت الرؤية العامة) لمناسبة العدد الخمسين لصدورها في عام ١٩٨٠، حين سألت تسعة من ممارسين استطلاعات الرأي عن أكبر التحديات والمشاكل التي تواجه أبحاث استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة، فكانت الإجابات، على تعددها واختلافها، تنسجم مع فكرة الثقة وصدقية الاستطلاعات. لكن المسألة ليست بهذا السوء؛ إذ أشار كثير من استطلاعات الرأي التي سألت الأميركيين أنفسهم عن مدى ثقتهم في نتائج استطلاعات الرأي، إلى أنه على الرغم من بعض التحفظ والتشكيك في كيفية تنفيذ الاستطلاعات واستخداماتها ونتائجها، فإنهم، عمومًا، يحتفظون برؤية إيجابية تجاهها(١٣٢٠). في استطلاع مؤسسة «غالوب» عام ١٩٩٦، مثلاً، تبيّن أن هناك زيادة في اهتمام الناس بنتائج الاستطلاعات، وأن الثلثين يثقون في دقة الاستطلاعات، وثلاثة أرباع بنتائج استطلاعات الرأي، وأن الولايات المتحدة ستكون أفضل إذا اتبع قادتها نتائج استطلاعات الرأي، وأن ٧٨ في المئة شعروا بأن الاستطلاعات شيء جيد. كذلك فإن الأغلبية الساحقة تدرك أهمية رأيها، فهي تريد من الكونغرس أن يحكم ويقرر بحسب ما تقرره أغلبية الأميركيين إذا زُوِّدوا بالمعلومات

Bardes and Oldendick, p. 215.

<sup>(</sup>۱۲۳) انظر:

John Goyder, «Surveys on Surveys: Limitations and Potentialities,» Public استنادًا إلى دراسات: Opinion Quarterly, vol. 50, Issue 1 (Spring 1986); Burn Roper, «Evaluating the Polls with Poll Data,» Public Opinion Quarterly, vol. 50 (Spring 1986), pp. 10-16, and Ellen Dran and Anne Hildreth, «What the Public Thinks about How We Know What It is Thinking,» International Journal of Public Opinion Research, vol. 7 (Summer 1995), pp. 129-144.

والوقت الكافي للتفكير. وافق على ذلك، بحسب استطلاعات برنامج سلوكيات السياسة الدولية (Program on International Policy Attitudes – PIPA) في عام ١٩٩٩، ما نسبته ٨٥ في المئة، وفي عام ٢٠١٠ ما نسبته ٨٥ في المئة (١٢٤) (انظر الجدول (١ – ١)). وتؤيد الأغلبية أن تحكم الولايات المتحدة بحسب إرادة الناس، بحسب ما تظهره نتائج الاستطلاع ذاته.

الجدول (١ - ١) تأييد اتخاذ الكونغرس الأميركي قرارات متوافقة مع ما تراه أغلبية الأميركيين (بالنسب المثوية)

أخبرني، من فضلك، إذا كنت تتفق مع العبارة التالية أو لا تتفق معها: يجب أن يكون هدف الكونغرس اتخاذ قرارات متوافقة مع ما تراه أغلبية الأميركيين، في حال توافرت المعلومات والوقت الكافي لديها، مثل الموجود لدى أعضاء الكونغرس.

| لا أعرف/<br>رفض الإجابة | لا أوافق | أوافق | عام الاستطلاع |
|-------------------------|----------|-------|---------------|
| ٣                       | ١٢       | ٨٥    | 1999          |
| Y                       | 18       | ٨٤    | 7.1.          |

http://www.worldpublicopinion.org/pipa/pdf/aug10/TeaParty\_Aug10\_quaire.pdf

المصدر:

#### ب - انتشار الاستطلاعات الزائفة

تنتشر استطلاعات الرأي الزائفة (Pseudo-Polls) ضمن أشكال عدة، وبخاصة في أوقات الانتخابات، تحت ما يُسمى «استطلاعات الدفع» (Push التي يُقصد بها تشويه حقائق وتزييفها وبث شائعات، أكثر من قياس رأي عام (كما تبين سابقًا) (۱۲۰). ومن صور الاستطلاعات الزائفة تلك التي تنفذها وسائل الإعلام من خلال الاتصالات الداخلية (Call-in-Poll)؛ إذ على الرغم من قول بعض الجهات الإعلامية إن هذا الاستطلاع غير علمي، مثل شبكة

Bardes and Oldendick, p. 216.

<sup>(172)</sup> 

http://www.aapor.org/ على الرابط: مريف المنظمة الأميركية لبحوث الرأي العام على الرابط: /ttp://www.aapor.org/ Content/NavigationMenu/PollampSurveyFAQs/WhatisaPushPoll/default.htm

«إي بي سي»، تناقش هذه الجهات نتائج الاستطلاع في أثناء عرض البرامج كأنه يعكس الرأي العام الأميركي (١٢٦).

تُعَد استطلاعات الرأي التي تنفذ من خلال الإنترنت صورة أخرى من الاستطلاعات الزائفة، يقوم بها بعض السياسيين المنتخبين وأعضاء الكونغرس لتبرير موقف السياسي المنتخب، أو تعريف المستجيبين إلى إنجاز سياسي (١٢٧٠). والاستطلاعات الزائفة بأنواعها مرفوضة من منظمات الرأي الأميركية، مثل الجمعية الأميركية لبحوث الرأي العام (AAPOR)؛ لأنها تكذب وتُشوّه الرأي العام، كما أن بعضها رفضته الجهات المتخصصة بحماية المستهلك (١٢٨).

### ج - تحديات تتعلق بالمستجيبين

هناك تحديات عدة تتعلق بالمستجيبين لاستطلاعات الرأي، من أبرزها تحديد مكان المستجيب، وإقناعه بالتعاون مع القائمين بالاستطلاعات، ودفعه إلى الإجابة الصريحة عن استطلاعات الرأي (١٢٩). وثمة من رأى أن تناقص نسبة المشاركة في استطلاعات الرأي هي أعظم التحديات وأكثرها إحباطًا لأبحاث استطلاعات الرأي هي أعظم الانخفاض، مثلًا، أن نسبة رافضي استطلاعات الرأي (١٣٠٠). يدل على هذا الانخفاض، مثلًا، أن نسبة رافضي الاستجابة ارتفعت من ٦ في المئة في عام ١٩٥٧، إلى ٢١ في المئة في عام ١٩٥٧، إلى ٢١ في المئة في عام ١٩٥٧،

أدت عوامل عدة إلى هذا الانخفاض، مثل الخوف من الجريمة أو السخرية أو عدم الرغبة في التدخل في الخصوصيات أو قلة وجود النساء أو

Moore, p. 288. (۱۲٦) انظر:

<sup>(</sup>١٢٧) من أمثلة ذلك: ما جاء في أحد الاستطلاعات: اخلال جلسة الكونغرس الأخيرة قام النائب (١٢٠) بالتصويت لقرار إقامة الطرق الخارجية بتكلفة ٨٠٠ مليون دولار لهذه الولاية، هل تؤيد مذا الموقف؟، انظر:

http://www.ftc.gov/os/comments/dncpapercomments/04/lsap4.pdf (\YA)

<sup>(</sup>١٢٩) انظر في ما يتعلق بعدم الاستجابة في: Best and Radcliff, pp. 856-860.

Harry O'Neill, «Out Tartest and Most Frustrating Challenge is How to Increase the Rate (\\T.) of Public Participation in Polls,» The Public Perspective, vol. 7 (August/ September 1996), p. 54. Bardes and Oldendick, p. 218.

عدم وجود أشخاص في البيت؛ الأمر الذي يجعل التواصل أكثر صعوبة، إضافة إلى أن البعد من أداة المقابلة الميدانية (Face to Face) في تنفيذ الاستطلاع، والتحوُّل إلى استخدام الهاتف، زاد من معدل نسبة الرفض بما يقارب ١٠ في المئة (١٣٢).

في ما يتعلق بالتحدي الخاص بتقديم المستجيبين الإجابات الصحيحة، أثبتت بعض الدراسات أن هناك تأثيرًا للباحث الميداني في صحة إجابة المستجيب؛ إذ يبدي المستجيبون البيض مثلًا دعمًا للمرشح الأسود إذا كان الباحث أسود، ويكون المستجيبون السود أكثر ميلًا إلى دعم المرشح الأبيض إذا كان الباحث أبيض (١٣٣).

#### د - التطورات التكنولوجية

شهدت السنوات الثلاثون الماضية كثيرًا من التطورات التكنولوجية التي أثرت في ميدان استطلاعات الرأي بشكل كبير، من ذلك تطورات الإفادة من الكمبيوتر في المقابلات الهاتفية، والمقابلات الصوتية بمساعدة الكمبيوتر؛ إذ ساهمت هذه التطورات في جودة تجميع البيانات وفاعليتها.

في المقابل، هناك تطورات جعلت عملية تجميع البيانات من العينة الممثلة أكثر صعوبة، مثل أن يكون لدى أفراد العينة خدمة كاشف الرقم (Call) أو وضع الهاتف على جهاز التسجيل (١٣٤) (Answering Machine).

Bardes and Oldendick, pp. 218-219.

<sup>(177)</sup> 

Robert Oldendick and Michael Link, «Race-of-Interviewer and the Study of Public (177) Opinion,» Paper Presented at: Annual Meeting of the American Association of Public Opinion Research, St. Louis, 1998, and Bardes and Oldendick, p. 220.

وربما يكون ملائمًا، استنادًا لما سبق، القيام بدراسات تهدف إلى قياس معرفة هل كان هذا العامل له تأثير في استطلاعات الرأي المتعلقة بالقضايا السياسية العربية، وأيضًا عدد الباحثين من أصول عربية، أو ممن ينتمون إلى الديانة الإسلامية، مقارنة مثلًا بالباحثين اليهود الذين يمكن أن يكونوا أكثر عددًا من الباحثين العرب.

Harry O'Neill and Peter Tuckel, «Screened out,» Marketing : لمزيد من التفصيل انظر (١٣٤) Research, vol.8, Issue 3 (1996), p. 34.

كما أصبح الإنترنت عاملًا مؤثرًا في صناعة الاستطلاعات في المستقبل، مع ازدياد استخدامه في الولايات المتحدة، لذا أصبح علماء استطلاعات الرأي والباحثون فيها يسعون إلى إيجاد طرائق لتسهيل الإفادة من هذه الأداة (الإنترنت)، وبدأت بعض الجهات تستخدمها بدرجات متفاوتة، وبطرائق مختلفة (۱۳۵). لذا، شُبّهت الفترة الحالية في ما يتعلق بالإنترنت بفترة الخمسينيات في ما يتعلق بالإنترنت بفترة الخمسينيات في ما يتعلق بالإنترنت عن الهاتف في الاستطلاعات، من حيث اختلاف هذه الفئة التي تتعامل مع الإنترنت عن باقي المجتمع بأنها أكثر ثقافة وأغنى وأقرب إلى فئة الشباب والأميركيين البيض (۱۳۱).

على الرغم من أن الإنترنت سيغدو أداة مستخدمة عالميًا مثل التلفاز، إلا أن استخدامه في مجال استطلاعات الرأي يواجه إشكاليات عدة، مثل كيفية ضمان أن أحد أفراد العينة هو الذي أجاب عن أسئلة الاستطلاع، وكيفية ضمان أن إجابة واحدة فقط جاءت من المستجيب، وغيرهما من القضايا التي تتعلق بالسرية والثقة، إضافة إلى إشكاليات صعوبة تحديد إطار الدراسة وضبط نوع العينة وتحقيق صفة تمثيل المجتمع وتوجيه التصويت وتقديم جوائز إلى المستجيبين، وغيرها من الإشكاليات (١٢٧).

ثمة محاولات تكنولوجية لحل بعض هذه الإشكاليات، مثل الكشف عن عنوان مستخدم الإنترنت، وبالتالي منع تكرار التصويت، أو محاولات بناء عينات حقيقية، وغيرهما، لكن يجب أن تُحل هذه الإشكاليات قبل اعتماد الإنترنت وسيلة لقياس الرأي (١٢٨).

Bardes and Oldendick, p. 222.

(177)

<sup>(</sup>National Organization of Research - من هذه الجهات، المنظمة الوطنية للبحوث - البحوث الجهات، المنظمة الوطنية للبحوث التابعة لجامعة شيكاغو (University of Chicago)، التي أصبح موقعها الإلكتروني من أدوات جمع المعلومات لكثير من استطلاعات الرأي والدراسات التي تجريها من خلال دخول العينة برقم سري، والإجابة عن الاستطلاع. انظر مثلًا هذا الرابط في المشاركة في استطلاع لحملة الدكتوراه تنفذها المنظمة لمصلحة جهات حكومية:

Vasja Vehovar [et al.], «Internet Surveys,» in: Wolfgang Donsbach and Michael Traugott, (\\V\) eds., Handbook of Public Opinion Research (USA; U. K. SAGE Publications Ltd, 2008), pp. 271 – 283.

John Zogby, «Harnessing the Internet,» The Public Perspective (February-March 1998), (\\V\)

#### هـ - قلة المعرفة السياسية لدى الأميركيين

تمهيدًا لتحليل مضمون استطلاعات الرأي المتعلقة بالصراع العربي - الإسرائيلي، من الجدير عرض هذه المقدمة التمهيدية المهمة في المعرفة السياسية لدى الأميركيين ومدى معرفتهم بالقضايا السياسية العربية، التي يمكن النظر إليها باعتبارها تحديًا خاصًا لما يتعلق باستطلاعات الرأي الأميركية في الشأن السياسي عمومًا، والشأن السياسي العربي خصوصًا.

يُقصد بالمعرفة السياسية ما لدى المواطنين من معلومات متعلقة بالمؤسسات السياسية والفاعلين السياسيين والتطورات الخاصة بالنظام السياسي والحكم. عبّر عنها علماء السياسة بـ «معرفة المواطنين» (Citizen (معرفة المواطنين) (Roowledge)، و «المعلومات السياسية» (Political Information). تتفاوت المعرفة السياسية لدى المواطنين بين القضايا المحلية والقضايا الخارجية، واستُخدمت استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة لمعرفة مستوى هذه الثقافة.

تُعَد قلة المعرفة السياسية للمواطنين بالقضايا التي يُسألون عنها من أهم الانتقادات التي تُوجَّه إلى استطلاعات الرأي ومؤسساته (۱۲۹)، وتنتشر عند هؤلاء النقاد أوصاف مثل «معرفة مريضة» (۱٤٠٠ (Ill Informed). ويتساءل النقاد عن مدى معرفة المستجيبين القضية قبل اعتماد النتائج ومدى الاستناد إليها. لذا، تناول المهتمون بالرأي العام الأميركي فكرة مدى إدراك الرأي العام الأميركي القضايا المختلفة عمومًا، منها القضايا السياسية، وبخاصة مع ذكر الباحثين أن انخفاض

<sup>(</sup>١٣٩) تُعرف بأنها: «مجموع المعلومات التي يعرفها المواطن في ما يتعلق بالمنظمات والفاعلين Best and Radcliff, p. 538.

<sup>(</sup>١٤٠) يشار في هذا السياق إلى دراسة: «What Informed Public Opinion?» (ما الذي أعلمَ الرأي العام؟)، وهي دراسة قامت بها جريدة واشنطن بوست و «آي سي آر» (ICR)، في اختبار إدراك الأميركيين قضايا السياسات العامة، وهي تكرار للتجربة الزائفة التي قام بها في عام ١٩٧٨ عالم السياسة جورج بيشوب (G. Bishop). وتبين النتيجة نفسها أن الناس لا يعرفون كثيرًا عمّا يُسألون عنه، لكنهم يعطون إجابات حتى لا يوسموا بالجهل؛ إذ بلغت، مثلًا، نسبة من لم يؤيدوا إلغاء قانون الشؤون العامة (Public) في المئة، مع أن الحقيقة أنه لا يوجد شيء بهذا المسمى!

اهتمام الأميركيين بالقضايا الخارجية نقص خلال العقود الماضية (۱۲۱). وثمة من يرى أن بيانات استطلاعات الرأي في ما يخص الثقافة السياسية لدى الأميركيين، تؤدي إلى صدمات مقلقة؛ نظرًا إلى ضحالة هذه الثقافة التي ظهرت في جوانب عدة. لم تكن أغلبية الأميركيين تعرف ميخائيل غورباتشوف، رئيس الاتحاد السوفياتي السابق، بعد لقاء مشهور له مع الرئيس الأميركي السابق رونالد ريغان (۱۶۲).

هدفت بعض الدراسات إلى قياس مستوى المعرفة السياسية للرأي العام الأميركي (Michael X. Deli عنوالا ديلي كاربيني (Scott Keeter) من أشملها وأبرزها دراسة مايكل ديلي كاربيني الشملها وأبرزها دراسة مايكل ديلي كاربيني (Scott Keeter) وسكوت كيتر (and why it Matters?) بعنوان عن السياسات وأهميتها؟). حاول الكاتبان فيها قياس مدى معرفة الأميركيين بالقضايا السياسية بين عامي ١٩٤٠ وتوصّلا إلى أنه على الرغم من الصور السلبية عن مدى معرفة رأي الأميركيين بالقضايا التي يُسألون عنها. لذا، المعرفة السياسية بشكل كبير بحسب مختلف القضايا التي يُسألون عنها. لذا، وقوم الباحثان المعرفة ضمن خمسة مجالات:

- المؤسسات وأحكامها (Institutions and Processes).
- الناس واللاعبون السياسيون (People and Players).
  - السياسة الداخلية (Domestic Politics).
    - الشؤون الخارجية (Foreign Policy).
- المعرفة السياسية العامة (General Political Knowledge).

كان من أبرز نتائج قياس المعرفة أن مستوى المعرفة العامة يراوح بين ٣٩ و ٤٩ في المئة، كما أن معرفة المواطنين عن المؤسسات وعملياتها أكبر من

Steven Kull and I. M. Destler, Misreading the Public: The Myth of a New Isolationism (181) (Washington, D. C.: Brookings Institution Press, 1999), pp. 22-23.

Michael X. Delli Carpini and Scott Keeter, استطلاع (۱۹۸۱) Washington Post استطلاع (۱۹۸۱) What Americans Know about Politics and Why It Matters (New Haven: Yale University Press, 1996), p. 62. Erikson and Tedin, pp. 61-64.

معرفة اللاعبين السياسيين؛ وهو ما قد يعود إلى استقرار المؤسسات مقابل تعدد اللاعبين السياسيين وتغيرهم.

اجتهد بعض الباحثين في وضع أسباب لهذه الثقافة السياسية المتدنية؛ رأى بعضهم أن السبب هو قلة المتابعة، إذ ذكر فرانك نيوبورت Frank رأى بعضهم أن السبب هو قلة المتابعة، إذ ذكر فرانك نيوبورت Newport في فصل «هل يعرف الناس ما يكفي؟» أن مؤسسة «غالوب» كانت تسأل منذ أمد طويل عن مدى متابعة الناس الأخبار، وتبيّن دائمًا أنها متابعة خفيفة (١٤١٠). وثمة من رأى أن المعرفة السياسية - كما في مجالات عدة من الحياة - ناتجة من عوامل عدة، منها الدافع إلى هذه المعرفة الذي يزداد مع العمر والتعليم والوضع الاجتماعي وعنصر التأثير، والاعتقاد أن عالم السياسة قريب من الفرد، والتعليم يشكل أقوى هذه العوامل (١٤٠٠). في هذا السياق، شهدت الولايات المتحدة نقلة كبيرة في عدد الدارسين في الجامعات الأميركية بشكل مضاعف؛ الأمر الذي يزيد من احتمال نماء الثقافة عن ذي قبل (١٤١٠).

ثمة من يُرجع قلة اهتمام الشعب الأميركي بالقضايا السياسية، وتحديدًا المخارجية، إلى الانشغال بالقضايا المحلية (١٤٧٠). لذا، تجدر الإشارة إلى أن اللوبي الموالي لإسرائيل أجاد استثمار هذه السمة في الشعب الأميركي، من خلال نشر قضايا إسرائيل وإثارتها في صفحات المحليات في الصحف الأميركية (١٤٨٠). يبقى القول إن موضوع المعرفة السياسية، وما يحيط بها من جوانب وآثار وأسباب، يُعَد من المواضيع التي تشكل تحديًا كبيرًا أمام الباحثين،

Delli Carpini and Keeter, p. 271.

Frank Newport, Polling Matters: Why Leaders Must Listen to the Wisdom of the People (188) (New York: Warner Books, 2004), p. 110.

<sup>(150)</sup> 

<sup>(</sup>١٤٦) دالتون، ص ٣٥.

<sup>(</sup>١٤٧) مثل: جوزيف باي، مفارقة القوة الأميركية (واشنطن: مطابع جامعة أكسفورد، ٢٠٠٢).

<sup>(</sup>١٤٨) باسم خفاجي، الشخصية الأميركية.. ودورها في صناعة القرار السياسي (القاهرة: المركز العربي للدراسات الإنسانية، ٢٠٠٥)، ص ٩٣.

وبخاصة في مجال معرفة أثر البيئة المحيطة في تشكيلها والتأثير فيها (١٤٩٠). - هل يدرك الأميركيون القضايا السياسية العربية؟

ظل هذا السؤال يلح عليّ بشكل كبير منذ بداية احتيار موضوع الكتاب، بما يشكله من دافع محفز أو مثبط للمضيّ قُدُمًا في مثل هذا الموضوع، لأن الجهل بموضوع استطلاعات الرأي سيجعلنا نزهد بنتيجة تلك الاستطلاعات، فضلًا عن تحليلها والاعتماد عليها والنظر إليها بأنها عامل مؤثر في السياسية الخارجية الأميركية. وبغض النظر عن مدى اتفاقنا أو اختلافنا في هذه الفكرة المجدلية، أعتقد أنه لا بد من ذكر مقدمة عامة في موضوع الوعي والمعرفة السياسية لدى الأميركيين تناسب أن تكون مدخلًا أساسيًا إلى ما سيرد من تحليل ومناقشة لاستطلاعات رأي الأميركيين بقضايانا السياسية، وقضية الصراع العربي – الإسرائيلي تحديدًا.

لذا، نعرض هنا مقدمة عن بعض ما تقوم جهات استطلاعية من قياس المعرفة السياسية، وعن نماذج من نتائج استطلاعات الرأي المتعلقة بقياس مستوى معرفة الأميركيين بالشؤون العربية، قبل استخلاص أبرز الملاحظات. لكن يجدر بنا التأكيد أنها نماذج لأخذ انطباع عام فحسب، وليست مسحًا علميًا يمكن الاستناد إليه في قياس الرأي العام الأميركي في القضايا السياسية العربية.

تُعَد مؤسسة «بيو» من أبرز الجهات التي تختبر مستوى المعرفة السياسية لدى الأميركيين؛ تجري اختبارات ما يشبه الذكاء السياسي من خلال استطلاعات الرأي الميدانية (۱۵۰۰). في هذا الإطار، طرحت تساؤلات عن العراق على النحو الوارد في الجدول (۱ - ۲).

Scott Althaus, «Information Effects and Collective Preferences,» American: انظر تفصيلًا (١٤٩) انظر عدد المحافظة الم

الجدول (١ - ٢) الجدول (١ - ٢) نتائج مختارة من اختبار مؤسسة بيو في قياس معرفة الأميركيين الشأن العربي (بالنسب المثوية)

| النسبة المثوية<br>للمعرفة | التاريخ                                 | السؤال                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸                        | Y • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | عدد قتلى الجنود الأميركيين في العراق (٤٠٠٠)(١)                                             |
| ٦٢                        | ۲۰۰۸/۳/۱۲                               | طوائف الإسلام في العراق: شيعة و(سنّة)(٢)                                                   |
| ٤٠                        | Y • • A / 1 Y / 1 0                     | عدد قتلي الجنود الأميركيين في العراق (٢٠٠١)(٢)                                             |
| ٣٢                        | Y • • • V /Y                            | معرفة أن السنة هي الطائفة الأخرى مع الشيعة في<br>الإسلام، وتريد دورًا سياسيًا في العراق(1) |

الله على مقابلات ميدانية جرت بين ٢٠٠٨/٢/٨ و٢/ ٢٠٠٨ ضمن أسئلة مغلقة مغلقة الماء على مقابلات ميدانية جرت بين ١٠٠٨/٢/٢٨ و١٠٠٨/٢/٢٨ ضمن أسئلة مغلقة http://pewresearch.org/pubs/762/political بخيارات عدة، الإجابات الصحيحة هي ما بين الأقواس: -knowledge-update

http://pewresearch.org/pubs/762/political-knowledge-update (Y)

الله معلقة بخيارات الله مستجيب جرت بين ٤ و٧/ ٢٠٠٨ / ٢٠٠٨ ضمن أسئلة معلقة بخيارات http://pewresearch.org/pubs/1055/hillarys-new-job-better- عدة، الإجابات الصحيحة هي ما بين الأقواس: known-than-dow-jones-average

http://people-press.org/report/319/ من الأميركيين: /1007 من الأميركيين / 1008/public-knowledge-of-current-affairs-little-changed-by-news-and-information-revolutions

يمكن النظر كذلك في النتائج التي عرضها الباحثان مايكل ديلي كاربيني وسكوت كيتر، المتعلقة بالشأن العربي، بحسب ما استخرجه الباحث، بالتركيز على أحدث الفترات الواردة في الكتاب، كما يتبين في الجدول (١ - ٣).

الجدول (۱ - ۳) مستوى إدراك الأميركيين قضايا عربية مختارة (بالنسب المئوية)(١)

| النسبة المئوية<br>للإجابة<br>الصحيحة | العام | السؤال                                                           |
|--------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|
| ٧٦                                   | 1991  | متابعة تقارير حرب الخليج                                         |
| ٣٦                                   | 1991  | استخدام «نظام التجمع» <sup>(۲)</sup> (Pool System) في حرب الخليج |
| ٧٢                                   | 199.  | نشر بريطانيا جيوشها في السعودية                                  |
| 70                                   | 199+  | معرفة شكل حكومة المملكة العربية السعودية                         |
| ۲۸                                   | ۱۹۸۸  | تحديد مصر على الخريطة                                            |
| 70                                   | ١٩٨٨  | تحديد الخليج على الخريطة                                         |
| ٥٨                                   | 1947  | معرفة مكان الخليج                                                |
| ١٨                                   | ۱۹۸٦  | حصول إسرائيل على أكبر نسبة من المساعدات الأميركية                |

Delli Carpini and Keeter.

من خلال عرض هذه النماذج في ما يتعلق بمستوى إدراك الشعب الأميركي الشؤون العربية، يمكن القول إن معظم النتائج هي ما دون المتوسط.

تقصد بعض مراكز استطلاعات الرأي بأسئلتها قياس الفرق في المعرفة بين فئات المجتمع الأميركي من حيث الجنس والعمر والمشاركة السياسية والمستوى التعليمي (۱۰۱)؛ إذ تشير النتائج العامة لهذه الفروق إلى أن السود

<sup>(</sup>١) من تجميع الباحث استنادًا إلى مواضع عدة في:

<sup>(</sup>٢) نظام اعتمده القوات الأميركية في حرب الخليج يقوم على تجميع الصحافيين في مجموعات مقسمة على جيهات الحرب يرافقها مرافقون يحددون وجهة عمل المجموعة بأنفسهم بما يضمن عدم نقل صورة مغايرة لوجهة نظر الإدارة الأميركية (المحرر).

http://people-press.org/report/319/public- : انظر مثلًا تقارير مؤسسة «بيو» على الرابط: http://people-press.org/report/319/public- انظر مثلًا تقارير مؤسسة «بيو» على الرابط: knowledge-of-current-affairs-little-changed-by-news-and-information-revolutions

الأميركيين والنساء والفقراء وصغار السنّ أقل معرفة بالنواحي السياسية من الرجال والبيض والأغنياء وكبار السنّ (١٥٢). وربما لا تختلف هذه النتائج العامة في ما يتعلق بالشأن العربي؛ بيّنت نتائج استطلاعات الرأي التي سألت مثلًا عن معرفة ياسر عرفات، هذه الفروق التي يعرضها الجدول (١ – ٤).

الجدول (١ - ٤) معرفة الأميركيين الرئيس ياسر عرفات بحسب الفئات (بالنسب المئوية)

| السود | البيض | النساء | الرجال |
|-------|-------|--------|--------|
| ٧.    | ٤٠    | 74     | 00     |

Delli Carpini and Keeter, p. 160.

المصدر:

يمكن ملاحظة أن مستوى الوعي بالقضايا العربية يزداد بسبب الأحداث السياسية البارزة في المناطق العربية وتفاعلاتها مع الشؤون الأميركية، فضلًا عن زيادة مستوى التعليم، وتوافر فرصة أسهل للحصول على المعلومات السياسية عمومًا، وهو ما بيّنته بعض الاستطلاعات من متابعة نصف الأميركيين لحدث معين يتعلق بالشرق الأوسط والصراع العربي – الإسرائيلي (١٥٢)، وهو ما سيرد في بعض المواضع من الكتاب عند مناقشة استطلاعات رأي متابعة الأميركيين بعض الاحداث السياسية المتعلقة بالصراع والسلام في المنطقة العربية.

ختامًا للفصل، ومن خلال ما عُرض من ميزات استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة وواقعها ومجالاتها وتطوراتها ودراساتها، ومدى الاعتماد عليها مصدرًا مهمًا للمعلومات، وذلك الحجم الكبير من الاستخدام من مختلف الفئات في المجتمع الأميركي، يمكن اعتبار كل ما سبق دلائل على مزيد من التفاؤل بإنجازات ونجاحات أكثر في المستقبل، وربما تدل التجربة الأميركية على تلك الصفة التي ذُكرت عن طبيعية الباحث الأميركي الذي

Delli Carpini and Keeter, p. 271. (10Y)

<sup>(</sup>١٥٣) يتضح هذا مثلًا في مدى متابعة الأميركيين بعض القضايا، مثل خبر فوز حماس (الجدول (٢-٣٠)). متابعة تفجيرات القدس (الجدول (٢-٩٠)).

يجتهد ويكد في الملاحظة وفهم العلاقات بين موضوعات البحث. كما يمكن القول إنه على الرغم من أن لدى المستطلعين المحترفين العلميين مسارًا وتاريخًا يثيران الإعجاب، فإنه يجب أن يؤخذ بشكل قطعي أن استطلاعات الرأي أصبحت أداة تنبؤ مثالية أو متقنة (١٥٠١)، ويجب أن يؤخذ كثير من الجوانب التي تتعلق بالسلوك الإنساني وطبيعة العلوم الاجتماعية في الاعتبار في النظر إلى أداة استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة وخارجها. في المقابل، وعلى الرغم ممّا وصلت إليه استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة في واقع الحياة الأميركية، وما حققته من إنجازات، ما زال هناك قدر كبير من التشكيك في نتائجها وأساليبها، وأصوات ترفض الاعتماد عليها، بل وتتهمها بأنها تضلل الرأي العام (١٥٠٠).

كما يمكن القول إن الأساليب الحديثة في قياس الرأي هي ثمرة تطور تاريخي يزيد على ٧٠ عامًا، شهد جدلًا ونقاشًا عنيفَين في الأسس النظرية والنتائج العملية لأساليب قياس الرأي العام، وغلبت على هذا النقاش الجوانب العملية أكثر من الجوانب النظرية المجردة (١٥٦٠).

Erikson and Tedin, p. 54.

<sup>(108)</sup> 

Thomas Riggins, «Using Polls to Mislead the Public,» Political Affairs, (۱۵۵) من ذلك مثلا: (۱۵۵) 17-October-2008, http://www.politicalaffairs.net/article/using-polls-to-mislead-the-public.

في تعليقه على الفصل الخامس من كتاب: David W. Moore, The Opinion Makers: An Insider في تعليقه على الفصل الخامس من كتاب: Exposes the Truth Behind the Polls (Boston: Beacon Press, 2008).

<sup>(</sup>١٥٦) انظر: محمد شومان، الأساليب الحديثة في قياس الرأي العام، ص ٧ (دراسة مقدمة إلى اللجنة العلمية الدائمة للإعلام، قاعدة بيانات (أسك زاد).

# الفصل الثاني

قضايا الصراع العربي ــ الإسرائيلي في استطلاعات الرأي العام الأميركية (١٩٩١ ـ ٢٠٠٨)

تتمتع المنطقة العربية بأهمية كبيرة على مستوى العالم. من الناحية الاستراتيجية، تُمثّل حلقة وصل بين دول قارات العالم؛ الأمر الذي جعلها تشهد تفاعلات دولية على مر القرون. ومن الناحية الاقتصادية، تُعَد دولها غنية بالنفط، إذ تحوي ما يقدر بـ ٦٦ في المئة من الاحتياطي العالمي، كما أنتج الوطن العربي في القرن الماضي نحو ثلث الإنتاج العالمي من النفط. ويُجمع الباحثون المتخصصون على أن النفط هو العصب الأساس الذي ترتكز عليه مقومات الحياة في الدول الصناعية المتقدمة. أدركت الدول الغربية، ومنها الولايات المتحدة، أهمية النفط باعتباره عاملًا أساسيًا في ازدهارها؛ فعملت على رسم توجهاتها السياسية في المنطقة انطلاقًا من حاجاتها النفطية(۱۱). ولعل من أبرز الدلالات على أثر النفط في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط هو ما أقر به نوعام تشومسكي، أحد أبرز الكتّاب الأميركيين، عندما سئل عن الديناميات المحرّكة لهذه السياسة، حيث قال: «لو لم يكن الشرق الأوسط يحوي معظم احتياجات الطاقة في العالم، لما اهتم به صانعو السياسات في عالمنا اليوم، ولو بمقدار اهتمامهم بمنطقة القطب الجنوبي» (۱۲).

لكن بداية، تجدر الإشارة إلى أن مصطلح «الشرق الأوسط» استُخدم في استطلاعات الرأي الأميركية أكثر ممّا استُخدم مصطلح «المنطقة العربية»، أو «منطقة الصراع العربي – الإسرائيلي»، وإن كان ثمة ارتباط بين المفهومين (الصراع العربي – الإسرائيلي والصراع في الشرق الأوسط) في الثقافة

<sup>(</sup>١) انظر: إسماعيل صبري مقلد، الاستراتيجية والسياسة الدولية: المفاهيم والحقائق الأساسية (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية، ١٩٨٥)، ص ٧٣٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) نعوم تشومسكي وجلبير الأشقر، السلطان الخطير: السياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط، ترجمة وليد وهبة (بيروت: دار الساقي، ٢٠٠٧)، ص ٩١، وحسن عارف، «السياسة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية في الفترة ١٩٩٣ – ٢٠٠١، (أطروحة دكتوراه، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة، ٢٠٠٧) ص ٩٧ – ١٠٤.

الأميركية من خلال استخدام عبارات «الصراع في الشرق الأوسط» و «بين العرب وإسرائيل» و «إسرائيل وجيرانها» و «الفلسطينيون والإسرائيليون»، وغيرها من العبارات التي تدل على الصراع ذاته.

تزامن الحديث عن مفهوم الشرق الأوسط مع الترتيبات الأميركية لإرساء نظام إقليمي شرق أوسطي في سياق تزعّمها النظام العالمي الجديد، ساهمت في ذلك التطورات المتسارعة في المنطقة إبّان أزمة الخليج الثانية. وينطوي استخدام المفهوم على دلالات سياسية واستراتيجية؛ إذ استخدمته الولايات المتحدة عند الإشارة إلى مصالحها النفطية، وعند الحديث عن علاقتها بإسرائيل مصلحة استراتيجية لها في بإسرائيل مصلحة استراتيجية لها في الشرق الأوسط(1).

يؤكد أهمية الشرق الأوسط الكبيرة، سواء عند الإدارة الأميركية أم المجتمع الأميركي، ذلك العدد الكبير من الأسئلة في استطلاعات الرأي الأميركية التي تضمنت مصطلح «الشرق الأوسط»، بحيث بلغ عددها خلال فترة الدراسة ٩٣٧ سؤالًا، منها ٢٥٢ سؤالًا في التسعينيات، و٦٨٥ سؤالًا بين عامّي ٢٠٠٠ و ٢٠٠٨. وتنوَّع ورود مصطلح «الشرق الأوسط» في الاستطلاعات، تارة بالسؤال عن توقَّع السلام بين أطرافه المتخاصمة، وأخرى عن مدى التعاطف في الصراع الدائر فيه، ومدى تأييد إرسال قوات أميركية إلى المنطقة، وأي الأطراف يُلام في الصراع، وسياسة الولايات المتحدة فيمه، فضلًا عن استخدامه كثيرًا للتعبير عن الصراع العربي – الإسرائيلي، أو الإسرائيلي – اللبناني، أو باعتباره منطقة جغرافية المدلالة على النفط فيها.

من الجوانب المهمّة التي تعاملت معها استطلاعات الرأي الأميركية في الصراع العربي - الإسرائيلي، صورة أطراف الصراع فيه (الفلسطيني

<sup>(</sup>٣) انظر: جلال عبد الله معوض، «الشرق الأوسط: الدلالات والتطورات الجارية،» شؤون عربية، العدد ٨٠ (كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٤)، ص ١٤ ، وأيمن أبو زيتون، «الأبعاد السياسية لمفهوم الشرق الأوسط،» (رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، الأردن، ١٩٩٩)، ص ١٦ – ٧٦.

<sup>(</sup>٤) جواد الحمد، مستقبل السلام في الشرق الأوسط، ط. ٢ (عمان: مركز دراسات الشرق الأوسط، ٢٠٠٠)، ص ٤٠.

والإسرائيلي مثلًا)، إضافة إلى أبرز القضايا الشائكة والجدلية في الصراع، مثل تأسيس دولة فلسطينية وقضية مدينة القدس وبناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة والمساعدات الأميركية العسكرية والاقتصادية لكل من أطراف الصراع.

لذا، يُعنى هذا الفصل ببيان أهمية منطقة الشرق الأوسط والصراع فيها وأهمية تسويتها وصورة الأطراف المتنازعة وأهم القضايا الجدلية محل النزاع بين الطرفين العربي والإسرائيلي كما تبرزها نتائج استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة.

# أولًا: أهمية الصراع وتسويته وآثاره في استطلاعات الرأي الأميركية

واكبت فترة العقدين الماضيين أحداث كثيرة كان من شأنها التأثير في توجهات الرأي العام الأميركي في النظرة إلى قضايا الصراع العربي - الإسرائيلي وأهميته بالنسبة إلى الولايات المتحدة، لعل أبرزها أحداث أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. تناول الباحثون هذا الحدث التاريخي من جوانب عدة، كان من بينها إجراء استطلاعات رأي للتعرف إلى رؤية الأميركيين للحدث: أسبابه ودوافعه وكيفية التعامل معه. وكان لهذا الحدث أثر كبير في تغير رؤية الأميركيين تجاه عدد من القضايا السياسية العربية، من بينها الصراع العربي الإسرائيلي(٥) الذي احتل مكانًا محوريًا في كثير من استطلاعات الرأي التي سبقت الحدث وتلته.

# ١ - اهتمام السياسة الخارجية الأميركية بالصراع

احتلت قضية الصراع العربي - الإسرائيلي مكانة محورية في السياسة المخارجية الأميركية منذ عام ١٩٩١، وهو ما ظهر واضحًا في مبادرات كثيرة طرحتها الإدارات الأميركية المختلفة لتسوية الصراع منذ عقود عدة، مثل اتفاقية كامب ديفيد ومؤتمر مدريد واتفاقية أوسلو، وغيرها.

<sup>(</sup>٥) انظر: نقاشات معهد بروكننغز في أثر أحداث ١١ أيلول/ سبتمبر في الرأي العام: The Impact of September 11 on Public Opinion, http://www.brookings.edu/events/2002/0327terrorism.aspx

تشير نتائج مسار استطلاعات الرأي الأميركية منذ عام ١٩٩١ إلى تعاظم إدراك الرأي العام الأميركي أهمية إيجاد حل سلمي للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، ويؤكد ذلك أن أغلبية كبيرة من الأميركيين يرون في حل الصراع هدفًا مهمًا للسياسة الخارجية للولايات المتحدة؛ إذ وفقًا لاستطلاع منظمة «غالوب» في حزيران/ يونيو ٢٠٠٣، رأى ٨٧ في المئة من عينة الاستطلاع أن هذا الهدف مهم للسياسة الخارجية (٥٠ في المئة مهم جدًا و٣٧ في المئة إلى حد ما)، ويعتقد ١١ في المئة فقط أنه ليس مهمًا (الجدول (٢ - ١)).

طُرح هذا السؤال مرات كثيرة خلال فترة الدراسة (١)، وبلغ المتوسط الحسابي للذين رأوا أن حل الصراع خلال تلك الفترة مهم جدًا ٤٦ في المئة، وإلى حد ما ٣٨ في المئة. وبخلاف عام ٢٠٠٠، لا نجد اختلافًا في مستوى الأهمية. مع ذلك، يتعلق الاختلاف الذي حدث في عام ٢٠٠٠ بالذين يقدّرون أن الصراع مهم جدًا فقط، لا بإجمالي النظرة إلى أهميته.

الجدول (٢ - ١) موقع حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي من بين أهداف السياسة الخارجية الأميركية (بالنسب المثوية)

| لا أعرف | ليس مهيًّا<br>إطلاقًا | غير مهمّ | مهمّ إلى<br>حدما | مهمّ جدًا | التاريخ               |
|---------|-----------------------|----------|------------------|-----------|-----------------------|
| ١       | <b>Y</b>              | ٨        | ۳٥               | ٥٠        | تموز/ يوليو ٢٠٠٦(١)   |
| ۲       | ٤                     | ٧        | ۳۷               | ٥٠        | حزیران/یونیو ۲۰۰۳(۲۰) |
| ١       | ٤                     | ٩        | 27               | ٤٤        | أيار/ مايو ٢٠٠٣ (٣)   |
| ١       | ٤                     | ٥        | ۳۲               | ٥٨        | نیسان/ أبریل ۲۰۰۲ (۱) |

يتبع

<sup>(</sup>٦) يُشار إلى أن اغالوب، تنفذ بعض هذه الاستطلاعات لمصلحة مؤسسات إعلامية، في معظم الأحيان مع اسي إن إن، وايو إس إي توداي،

| آذار/ مارس ۲۰۰۲ (۵)           | ٥٨ | ٣٠ | ٥  | ٦ | ١ |
|-------------------------------|----|----|----|---|---|
| شباط/ فبراير۲۰۰۲ (۱)          | ٥٤ | ۳. | ٧  | ٦ | ٣ |
| شباط/ فبراير ۲۰۰۱ (۷)         | ٤٣ | ٤٠ | ١. | ٥ | ۲ |
| غوز/يوليو ۲۰۰۰ <sup>(۸)</sup> | 74 | ٤٣ | 18 | ٦ | ٣ |
| كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٠      | ۳۲ | ٤٦ | ۱۲ | ٦ | ٤ |
| تموز/ يوليو ١٩٩٩ (١٠٠)        | ٤١ | ٤١ | ٩  | ٦ | ٣ |
| أيلول/ سبتمبر ۱۹۹۳ (۱۱)       | ٤١ | ۳۷ | 11 | ٨ | ٤ |
| آذار/ مارس ۱۹۹۱ (۱۲۰          | ٤٦ | 13 | ٦  | ٥ | ۲ |

USA Today. Conducted by Gallup Organization, July 21 - July 23, 2006 and Based on (1) 1,005 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Cable News Network, USA Today. Conducted by Gallup Organization, June 9 - June 10, (Y) 2003 and Based on 1,029 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization, May 19 - May 21, 2003 and Based on 1,014 Telephone Interviews. (Y) Sample: National Adult.

Cable News Network, USA Today. Conducted by Gallup Organization, April 5 - April 7, (1) 2002 and Based on 1,009 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Cable News Network, USA Today. Conducted by Gallup Organization, March 22 - March (a) 24, 2002 and Based on 1,011 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization, February 4 - February 6, 2002 and Based on 1,011 Telephone (7) Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization, February 1 - February 4, 2001 and Based on 1,003 Telephone (V) Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization, July 6 - July 9, 2000 and Based on 1,001 Telephone Interviews. (A) Sample: National Adult.

Gallup Organization, January 25 - January 26, 2000 and Based on 1,044 Telephone (4) Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization, July 22 - July 25, 1999 and Based on 1,021 Telephone Interviews. (1.) Sample: National Adult.

Cable News Network, USA Today. Conducted by Gallup Organization, September 10 - September 12, 1993 and Based on 1,002 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Cable News Network, USA Today. Conducted by Gallup Organization, September 10 - (11) September 12, 1993 and Based on 1,002 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization, March 14 - March 17, 1991 and Based on 1,005 Telephone (1Y) Interviews. Sample: National Adult.

تتفق مع النتائيج السابقة نتائيجُ استطلاع الرأي البذي قام به برنامج سلوكيات السياسة الدولية (Program on International Policy Attitudes – PIPA) في عام ٢٠٠٣، عندما شئلت عينة من الأميركيين عن أولوية الجهود الرامية إلى حل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين بالنسبة إلى الولايات المتحدة؛ إذ ذكرت أغلبية ٥٩ في المئة أنه يجب أن يكون له أولوية «عالية» (١٢ في المئة واحدة من أعلى الأولويات و٤٧ في المئة له أولوية عالية)، على حين رآه ٣٠ في المئة فقط أولوية «منخفضة»، وأجاب ٩ في المئة بأنه «لا يمثل أولوية» (الجدول (٢ - ٢)).

الجدول (٢ - ٢) أولوية حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي بالنسبة إلى الولايات المتحدة (بالنسب المثوية)

| لا إجابة | لا يمثل أولوية | أولوية منخفضة | أولوية عالية | واحدة من أبرز<br>الأولويات |
|----------|----------------|---------------|--------------|----------------------------|
| ٤        | ٩              | ٣٠            | ٤٧           | ١٢                         |

PIPA, May 14 - 18, 2003.

المصدر:

في استطلاع أجرته مؤسسة «بيو» في أيلول/ سبتمبر ٢٠٠٨، رأى ثلاثة أرباع الأميركيين (٧٥ في المئة) أن «حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي» من الأولويات الأولى للسياسة الخارجية الأميركية (٢٥ في المئة أولوية كبيرة، ٥٠ في المئة أولوية كبيرة، ٥٠ في المئة أولوية إلى حد ما) (الجدول (٢ – ٣)).

## الجدول (٢ - ٣) أولوية حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي هدفًا من أهداف الولايات المتحدة (بالنسب المئوية)

| لارأي/<br>رفض الإجابة | لايمثل أولوية | أولوية إلى حد ما | أولوية كبيرة |
|-----------------------|---------------|------------------|--------------|
| ٣                     | **            | ٥٠               | 40           |

Pew Research Center for the People & the Press, Council on Foreign Relations. : Conducted by Princeton Survey Research Associates International, Abt SRBI, September 9 - September 14, 2008 and Based on 982 Telephone Interviews. Sample: National Adult. 2250 Respondents were Interviewed on a Landline Telephone, and 732 were Interviewed on a Cell Phone, Including 254 who Had no Landline Telephone.

على نطاق أوسع، يرى الأميركيون أن الأحداث في الشرق الأوسط ذات أهمية حيوية بالنسبة إلى السياسة الخارجية الأميركية؛ ويبدو ذلك نابعًا من نظرتهم إلى الشرق الأوسط على أنه المنطقة الأكثر أهمية في العالم من حيث مصالح الولايات المتحدة. في استطلاع نفذته «أي بي سي نيوز» وواشنطن بوست في نيسان/ أبريل ٢٠٠٢، سُئلت عيّنة من الأميركيين عمّا إذا كانت المصالح الحيوية (Vital Interests) للولايات المتحدة في خطر بسبب الوضع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، فأجاب ٦١ في المئة بأنهم يؤيدون ذلك، و٣٥ في المئة أجابوا بعدم التأييد، بينما ٥ في المئة فقط لم يجيبوا(٧٠).

طرحت «غالوب» في أيار/ مايو ٢٠٠٠ سؤالًا عن أهمية ما يحدث بالنسبة إلى الولايات المتحدة في عدد من مناطق العالم اليوم. وعند ذكر الشرق الأوسط، رأت أغلبية (٥٣ في المئة) أنه «مهم للغاية»، و٣٤ في المئة «مهم لكنه ليس حيويًا»، بينما يعتقد ١٠ في المئة فقط أنها ليست مهمة أو ليست بتلك الأهمية. وكانت منطقة الشرق الأوسط هي الوحيدة التي حازت الأهمية لدى الأغلبية (الجدول (٢ - ٤)).

### الجدول (٢ - ٤) أهمية ما يحدث في الشرق الأوسط بالنسبة إلى الولايات المتحدة (٢٠٠٠) (بالنسب المثوية)

| لا إجابة/<br>لا أعرف | غير مهمّ إطلاقًا | غير مهم | مهمّ لكنه<br>ليس حيويّا | مهمّ للغاية |
|----------------------|------------------|---------|-------------------------|-------------|
| ٣                    | ٤                | 7       | 37                      | ۰۳ .        |

Gallup Organization, May 18 - May 21, 2000 and Based on 1,011 Telephone المصدر:
Interviews. Sample: National Adult.

عند توجيه «غالوب» أيضًا السؤال السابق في عام ٢٠٠٧ في ما يتعلق بأهمية ما يجري في إسرائيل، لم تتغير النتائج تقريبًا؛ الأمر الذي يشير إلى أن النظرة الأميركية إلى ما يحدث في الشرق الأوسط مرتبطة بما يحدث في إسرائيل إلى درجة كبيرة (الجدول (٢ - ٥)).

الجدول (٢ - ٥) الجدول في إسرائيل بالنسبة إلى الولايات المتحدة (٢٠٠٧) (بالنسب المثوية)

| لا إجابة/<br>لا أعرف | غير مهمّ إطلاقًا | غيرمهم | مهمّ لكنه<br>ليس حيويًا | مهمّ للغاية |
|----------------------|------------------|--------|-------------------------|-------------|
| ٣                    | Ł                | ٩      | ٣.                      | ٥٥          |

Gallup Organization, February 1 - February 4, 2007 and Based on 1,007 Telephone :المصدر:
Interviews. Sample: National Adult.

أظهرت نتائج استطلاعات الرأي السابقة أن قضية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي تحتل مكانة مهمة لدى الرأي العام الأميركي، ويرتبط هذا الاهتمام بمحورية إسرائيل في السياسة الخارجية الأميركية عمومًا، كما يرتبط باتجاهات الأميركيين نحو العرب والفلسطينيين، وهو ما ظهر في اعتبار النزاع في الشرق

الأوسط تهديدًا لمصالح الولايات المتحدة الأساسية. ونشطت فكرة السؤال عن مدى اعتبار الصراع العربي - الإسرائيلي تهديدًا للمصالح الأميركية بعد أحداث ١١ أيلول/ سبتمبر بشكل لافت، وهو ما ينسجم مع بروز التيار الذي ربط بين أحداث أيلول/ سبتمبر باعتبارها نتيجة لموقف الولايات المتحدة من الصراع؛ إذ ردًّا على سؤال لاستطلاع أجراه صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة (German Marshal Fund of the United States) في حزيران/ يونيو ٤٠٠٢ عن المخاطر الدولية المحتملة للصراع في الشرق الأوسط بالنسبة إلى الولايات المتحدة، أجابت أغلبية ساحقة (٨٣ في المئة) بأنها تشعر بأن النزاع العسكري بين إسرائيل وجيرانها العرب يُمثّل تهديدًا خطرًا للولايات المتحدة على مدى السنوات العشر المقبلة (منهم ٣٨ في المئة يقولون إنه المتحدة على مدى السنوات العشر المقبلة (منهم ٣٨ في المئة أنه يُمثّل تهديدًا مهمًا) الجدول (٢ - ٦)).

الجدول (٢ - ٦) المخاطر الدولية المحتملة للصراع بالنسبة إلى الولايات المتحدة

| لا إجابة | لا يُمثّل تهديدًا مهها | تهديد مهمّ | تهدید مهمّ<br>بدرجة كبيرة |
|----------|------------------------|------------|---------------------------|
| ٣        | 18                     | ٤٥         | ٣٨                        |

German Marshall Fund of the US and the Compagnia di San Paolo, Italy, with : Idam Additional Support from the Luso - American Foundation, Fundacion BBVA, and the Institute for Public Affairs (IVO). Conducted by EOS Gallup Europe, June 6 - June 26, 2004 and Based on 1,000 Telephone Interviews. Sample: National Adult. Interviews were Conducted in the US by Leger Marketing of Montreal, an EOS Gallup Europe Institute. Parallel Surveys were Conducted in Great Britain, France, Germany, Italy, the Netherlands, Portugal, Poland, Spain, Slovakia, and Turkey. All Fieldwork was Coordinated by EOS Gallup Europe.

عند مقارنة النتائج السابقة بنتائج استطلاع مجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية (Chicago Council on Foreign Relations) في عامَى ٢٠٠٢ و٢٠٠٤

عن الفكرة نفسها، يمكن الاستنتاج أن نظرة الأميركيين إلى خطورة الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي على المصالح الأميركية تصبح أكثر جدية عندما يشتد الاحتكاك بين الطرفين، كما حدث في عام ٢٠٠٢، حيث رأى ما نسبته ٢٧ في المئة آنذاك أنه تهديد خطِر، في حين رأت نسبة ٢٧ في المئة أنه مهم لكنه ليس خطرًا. بينما في عام ٢٠٠٤ انخفضت نسبة الذين يرونه تهديدًا خطرًا إلى ١٩٣ في المئة، أي أقل بنسبة ٢٨ في المئة عن عام ٢٠٠٢ (الجدول (٢ - ٧)). لكن اللافت أن نسبة رافضي الإجابة، أو الذين «لا يعرفون»، في الاستطلاعات لكن اللافت أن نسبة رافضي الإجابة، أو الذين «لا يعرفون»، في الاستطلاعات التي تناولت هذه الفكرة، كانت قليلة؛ إذ لم تتجاوز ٣ في المئة في كلا الاستطلاعين.

الجدول (٢ - ٧) مخاطر الصراع العربي - الإسرائيلي بالنسبة إلى الولايات المتحدة (بالنسب المئوية)

| لا إجابة/ لا<br>أعرف | ليسمهمّا | تهدید مهم لکنه<br>لیس خطرًا | تهدید خطِر | العام                   |
|----------------------|----------|-----------------------------|------------|-------------------------|
| `                    | ٥        | **                          | 77         | (1) 7 (1)               |
| ۲                    | ۱۲       | ٤٨                          | *4         | 3 + + 7 <sup>(7)</sup>  |
| ۱+                   | ٧+       | <b>*1+</b>                  | ۲۸ –       | التغيُّر بين<br>العامين |

Chicago Council on Foreign Relations, German Marshall Fund. Conducted by Harris (1) Interactive, June 1 - June 30, 2002 and Based on 3,262 Telephone and in - Person (see note) Interviews. Sample: National Adult. The US Survey Consists of 2862 Telephone Interviews and 400 in - Person face to face Interviews for a Total of 3262 Adults. Parallel Surveys were Conducted in Great Britain, France, Germany, the Netherlands, Italy, and Poland by M. O. R. I. June 5 - July 6, 2002 with 1000 Respondents in each European Country.

Chicago Council on Foreign Relations, July 6 - 12, 2004, N=1,195.

**(Y)** 

# ٢ - الدعم الأميركي لإسرائيل وأثره في الولايات المتحدة

أدت الصراعات الإقليمية في الشرق الأوسط، وبخاصة الصراع العربي - الإسرائيلي، إلى انعكاسات عدة على مختلف المستويات، عربيًا ودوليًا وعالميًا. وأظهرت استطلاعات الرأي الأميركية آثارًا عدة لوضع الشرق الأوسط في الولايات المتحدة.

## أ - العلاقة بين دعم إسرائيل وتعرّض الولايات المتحدة للإرهاب

منذ أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر ٢٠٠١، تصدّر مصطلحا «الإرهاب» و«التطرف» قائمة أولويات مختلف دول العالم، ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية التي أصبحت مسألة مكافحة الإرهاب والتطرف إحدى أهم أولويات سياستها الخارجية؛ إذ أصبحت المسألة الأمنية المحك الرئيس والأساس في علاقتها بباقي دول العالم، وبخاصة دول منطقة الشرق الأوسط، وتجلى ذلك في خوضها حرب أفغانستان في عام ٢٠٠١، ثم حرب العراق في عام ٢٠٠٠، والنهج العدواني تجاه إيران.

في هذا السياق جاءت بعض الأسئلة التي ربطت بين دعم الولايات المتحدة لإسرائيل وتعرّضها للإرهاب. في سؤال طرحه استطلاع شركة بحوث الرأي (Opinion Research Corporation) الأميركية في كانون الأول/ بحوث الرأي (Opinion Research Corporation) الأميركية في كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٤ عن العلاقة بين دعم الولايات المتحدة إسرائيل وتعرّضها المزيد من العمليات الإرهابية، تبيّن أن ٨١ في المئة من العيّنة أشاروا إلى وجود علاقة واضحة بين دعم الولايات المتحدة إسرائيل وتعرّضها الأولى للإرهاب؛ إذ رأى ٣٠ في المئة أن الدعم الأميركي لإسرائيل يجعل أميركا أكثر عرضة للعمليات الإرهابية، في حين أكد ٥١ في المئة محورية هذه العلاقة «إلى حد ما»، ورأى ١٣ في المئة فقط أنه يجعل الولايات المتحدة أقل عرضة (الجدول (٢ - ٨)).

## الجدول (٢ - ٨) العلاقة بين الدعم الأميركي لإسرائيل وتعرّض الولايات المتحدة للإرهاب (بالنسب المئوية)

| لا إجابة/ لا<br>أعرف | يجعلها عرضة<br>بشكل أقل | يجعلها عرضة<br>بشكل أقل إلى<br>حدما | يجعلها عرضة<br>إلى حد ما | يجعلها عرضة<br>بشكل كبير |
|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ٦                    | ٤                       | ٩                                   | 01                       | ٣٠                       |

Opinion Research Corporation, DEC 2, 2004 to DEC 6, 2004.

المصدر:

تشير النتائج السابقة إلى تنامي الشعور بالخطر لدى الشعب الأميركي بسبب الدعم الأميركي الكامل لإسرائيل على حساب الشعوب العربية، وهو ما أدى بدوره إلى تنامي الشعور بالكراهية لدى الشعوب العربية، الذي ثمة من يرى أنه يمكن أن يفضي بدوره إلى المزيد من العمليات الانتقامية من تلك الشعوب (^).

### ب - حل الصراع وتقليل خطر الإرهاب ضد الولايات المتحدة

في إطار الاهتمام بالتعرف إلى العلاقة بين الدعم الأميركي لإسرائيل وتعرّض الولايات المتحدة الأميركية لهجمات إرهابية، طُرح سؤال عن أهمية حل الصراع، وما قد يترتب عليه من تخفيف حدة الإرهاب عمومًا، وأشارت نتائج الاستطلاعات إلى أن الأميركيين يرون من المهم إيجاد حل لمشكلة الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل كسب الحرب على الإرهاب. في استطلاع المرأي أجراه برنامج سلوكيات السياسة الدولية Program on International في أيار/ مايو ۲۰۰۳، رأى ۵۵ في المئة من العيّنة أن

<sup>(</sup>٨) نيفين عبد المنعم مسعد، «السياسة الخارجية الأميركية تجاه الدول العربية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ١٠٠١، في: رؤوف عباس حامد [وآخ]، صناعة الكراهية في العلاقات العربية - الأميركية، تحرير أحمد يوسف أحمد وممدوح حمزة، ط. ٤ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠٨)، ص٢٠٧ - ٢٦٢.

حل الصراع «بين إسرائيل والدول العربية سوف يقلل من العمليات الإرهابية تجاه الولايات المتحدة الأميركية»، وتتفاوت هذه النسبة ما بين «بنسبة كبيرة» (١٣ في المئة)، و «بعض الشيء» (٤٢ في المئة)، كما أشار ١٣ في المئة من أفراد العينة إلى عدم وجود علاقة بين حل الصراع وتقليل فرص العدوان على الدولة، و ٣٠ في المئة رأوا أن احتمال تقليل فرص العدوان على الدولة غير كبيرة (الجدول (٢ – ٩)).

الجدول (٢ - ٩) مدى علاقة حل الصراع العربي - الإسرائيلي بتقليل تعرّض الولايات المتحدة للإرهاب (بالنسب المئوية)

| لا إجابة | سيقلل الخطر<br>بنسبة كبيرة | سيقلل الخطر<br>بعض الشيء | لن يقل الخطر | لن يقلل الخطر<br>إطلاقًا |
|----------|----------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| ٣        | 14                         | 23                       | ٣.           | ١٣                       |

PIPA, May 14 - 18, 2003.

المصدر:

في السياق ذاته، رأت أغلبية تصل إلى ٥٤ في المئة في استطلاع أجرته «أوبينيون دايناميكس» (Opinion Dynamics) في نيسان/أبريل ٢٠٠٢، «أن حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني جزء من كسب الحرب الشاملة على الإرهاب»، ورأى ٣٤ في المئة أن الأمر ليس كذلك (الجدول (٢ - ١٠)).

الجدول (٢ - ١٠) هل ثمة علاقة بين حل الصراع العربي - الإسرائيلي وكسب الحرب على الإرهاب؟ (بالنسب المثوية)

| غير متأكد | Y  | نعم |
|-----------|----|-----|
| ١٢        | 37 | ٥٤  |

Fox News. Conducted by Opinion Dynamics, April 2 - April 3, 2002 and Based on المصدر:
900 Telephone Interviews. Sample: National Registered Voters.

# ج - أزمة الشرق الأوسط والأثر السلبي في الاقتصاد الأميركي

تشير نتائج استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة الأميركية إلى أن الصراع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياته قد يكون له أثر في الجانب الاقتصادي الأميركي. وفقًا لاستطلاعات معهد تكنومتريكا للسياسة والسياسات الاقتصادي الأميركي نيسان/أبريل (TechnoMetrica Institute of Policy and Politics – TIPP) في شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو ٢٠٠٢، تبين أن أغلبية ضئيلة (٥٦ في المئة و٥١ في المئة) شعرت بأن «الأزمة الحالية في الشرق الأوسط سيكون لها أثر سلبي كبير في اقتصاد اللولايات المتحدة الأميركية»، في حين رأى ٣٦ في المئة و٢١ في المئة، على التوالي، أن أزمة الشرق الأوسط لن تؤثر في الاقتصاد الأميركي، وهو ما يؤكد التوالي، أن أزمة الشرق الأوسط لن تؤثر في الاقتصاد الأميركي، وهو ما يؤكد ثبات النسبة في كلا الاتجاهين (الجدول (٢ – ١١)).

الجدول (٢ - ١١) توقع تأثير سلبي لأزمة الشرق الأوسط الحالية في الاقتصاد الأميركي (بالنسب المئوية)

| غير متأكد | K  | نعم | التاريخ                |
|-----------|----|-----|------------------------|
| ٨         | ٣٦ | ٥٦  | نسیان/ أبریل<br>۱۱۲۰۰۲ |
| ٨         | ٤٢ | ٥١  | أيار/ مايو ۲۰۰۲(۲)     |

Investor's Business Daily, Christian Science Monitor. Interviewing conducted by TIPP - (1) Techno Metrica Institute of Policy and Politics, April 9 - April 14, 2002 and Based on 900 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Investor's Business Daily, Christian Science Monitor. Interviewing Conducted by TIPP - (Y) Techno Metrica Institute of Policy and Politics, May 8 - May 13, 2002 and Based on 906 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

# ٣ - أحداث ١١ أيلول/ سبتمبر والصراع العربي - الإسرائيلي

عقب أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، توقع الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي تغيَّر الموقف الأميركي تجاه الصراع؛ إذ في حين رأى الطرف

الإسرائيلي أن على الإدارة الأميركية إعطاءه مزيدًا من الدعم باعتباره ضحية للإرهاب، رأى الجانب الفلسطيني أن الدعم الأميركي له بمثابة دعم للسلام والاستقرار ومكافحة الإرهاب. وتناولت استطلاعات الرأي الأميركية أحداث أيلول/ سبتمبر وعلاقتها بالصراع العربي - الإسرائيلي انطلاقًا من ثلاث زوايا: تتعلق الأولى بالسياسة الخارجية الأميركية باعتبارها مسببًا للأحداث، وتدور الثانية حول أثر الأحداث في تزايد الشعور بضرورة حل الصراع في الشرق الأوسط، أما الثالثة فتتعلق بتوجهات السياسة الأميركية نحو المنطقة بعد الأحداث.

# أ - سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط باعتبارها سببًا لأحداث ١١ أيلول/ سبتمبر

عقب أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، أجريت سلسلة من استطلاعات الرأي، منها ما أجرته شبكة "سي بي إس" (CBS) و(CBS) الستطلاعات الرأي، منها ما أجرته شبكة "سي بي إس" (CBS) وايار/ مايو ٢٠٠٢، طُرح فيها سؤال عن العلاقة بين الهجمات وسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، حيث تبين أن الأغلبية الساحقة من الأميركيين (٧٣ في المئة) تعتقد أن سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط أدّت دورًا مهمًا في هجمات أيلول/ سبتمبر (يضع ما يقرب من ٢٣ في المئة "كثيرًا من اللوم"، و٥٠ في المئة "بعض اللوم"، على "سياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط على مر السنين"). وتزيد هذه النسبة (٣٧ في المئة) ٥ في المئة على نتائج الستطلاع أيلول/ سبتمبر ١٠٠١، إذ ذكرت نسبة ٦٨ في المئة أن "سياسات الولايات المتحدة في المئة أن "سياسات كما زادت نسبة من وجهوا اللوم بدرجة كبيرة إلى السياسات الأميركية في استطلاع أيار/ مايو ٢٠٠٢ بنسبة ٩ في المئة على استطلاع أيلول/ سبتمبر المهدول (٢ - ٢٢)).

ربما تشير هذه النتائج إلى زيادة شعور المواطن الأميركي بانحياز بلاده إلى إسرائيل، وهو ما دعا عددًا من مواطني الدول العربية إلى القيام باعتداءات

الحادي عشر من أيلول/سبتمبر. من جهة أخرى، يمكن القول إن عبارة «هجمات إرهابية» (٩) (Terrorist Attacks) التي تضمنتها هذه الاستطلاعات وغيرها من أسئلة استطلاعات الرأي التي تناولت الأحداث، تؤثر في نفسية المستجيب وتدفعه إلى النظر إلى الهجمات بطريقة سلبية وفي اتجاه واحد، من دون التفكير في مسبباتها؛ الأمر الذي قد يقلل من نسبة الذين ألقوا باللوم على سياسة الولايات المتحدة باعتبارها سببًا للهجمات.

الجدول (۲ - ۱۲) دور سياسة الولايات المتحدة الأميركية الشرق أوسطية في هجمات ۱۱ أيلول/سبتمبر (بالنسب المثوية)

| لا إجابة/<br>لا أعرف | لألوم | بعض اللوم | كثير من اللوم | التاريخ                                 |
|----------------------|-------|-----------|---------------|-----------------------------------------|
| ٧                    | ۳٠    | ٥٤        | ١٤            | أيلول/ سبتمبر<br>١ • • ٢ <sup>(۱)</sup> |
| ٧                    | ٧٠    | ٥٠        | **            | أيار/ مايو<br>۲ ، ، ۲ <sup>(۲)</sup>    |

CBS News/New York Times, September 20 - September 23, 2001 and Based on 1,216 (1) Telephone Interviews. Sample: National Adult.

CBS News, May 19 - May 20, 2002 and Based on 681 Telephone Interviews. Sample: (Y) National Adult.

يوضح استطلاع مجلة Newsweek في تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠١ ما تقصده أغلبية الأميركيين عن سياسة الولايات المتحدة ذات العلاقة بأحداث أيلول/ سبتمبر، رأى ٥٨ في المئة أن الدافع الرئيس هو علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل، وسياسات الولايات المتحدة تجاه الوضع الفلسطيني، في حين رأت نسبة ٢٣ في المئة أن ما سبق سبب هامشي. ويُلاحَظ أنه عندما طرح السؤال

<sup>(</sup>٩) النص الأصلي للسؤال: When you Think about the Terrorist Attacks on the World Trade (النص الأصلي للسؤال) (عاد (عاد علي المالي المالي المالي المالي المالي المالي (عاد علي المالي المالي المالي المالي (عاد علي المالي ال

نفسه قبل هذا التاريخ أي مباشرة عقب الأحداث (في أواخر أيلول/سبتمبر الفسه قبل ٢١ في المئة أجابوا بأنه سبب هامشي (الجدول (٢ - ١٣)). وعند النظر في مجموع الآراء، نلاحظ أن سبب هامشي (الجدول (٢ - ١٣)). وعند النظر في مجموع الآراء، نلاحظ أن نسبة المتفقين على أنها سبب - بغض النظر عن درجته - بلغت ٨٩ في المئة في أيلول/ سبتمبر ٢٠٠١، و٨١ في المئة في تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠١. يُلاحظ في هذا السياق أن صيغة السؤال جمعت بين مسببين للهجمات الإرهابية: أحدهما يتعلق بإسرائيل، والآخر يتعلق بالفلسطينين. قد يُعَد هذا مبررًا لارتفاع نسبة من أيدوا اعتبار هذين السببين مبررًا رئيسًا للهجمات الإرهابية؛ إذ عندما يُجمع الدعم الإسرائيلي والسياسة الأميركية تجاه الفلسطينيين في بوتقة واحدة، فسوف ترى الإجابة التلقائية الطرفين مسبَبين.

الجدول (٢ - ١٣)
معارضة سياسة التقارب الأميركي مع إسرائيل وسياستها تجاه الفلسطينيين
باعتبارها سببًا من أسباب استهداف الإرهابيين الولايات المتحدة
(بالنسب المئوية)

| لا إجابة/<br>لا أعرف | لیس سببًا | سبب هامشي | سببرئيس | التاريخ                                    |
|----------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------------|
| ٦                    | ٥         | 71        | ٨٢      | أيلول/سبتمبر ۲۰۰۱(۱)                       |
| ٨                    | 11        | 74        | ٥٨      | تشرين الأول/ أكتوبر<br>۲۰۰۱ <sup>(۲)</sup> |

Newsweek. Conducted by Princeton Survey Research Associates, September 20 - September (1) 21, 2001 and Based on 1,005 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Newsweek. Conducted by Princeton Survey Research Associates, October 4 - October 5, (Y) 2001 and Based on 1,002 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

يتفق مع ذلك ما جاء في استطلاع Los Angeles Times في ١٤ أيلول/ سبتمبر ٢٠٠١، حيث اعتقد ٥٨ في المئة أن الهجمات على مركز التجارة العالمي والبنتاغون كانت «نتيجة مباشرة لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط» (الجدول (٢ - ١٤)).

#### الحدول (۲ - ۱٤)

# مدى اعتقاد الأميركيين أن الهجهات على مركز التجارة العالمي والبنتاغون هي نتيجة مباشرة لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط (بالنسب المثوية)

| لا إجابة/<br>لا أعرف | إلى حد ما | ¥  | نعم |
|----------------------|-----------|----|-----|
| 17                   | ٧         | ۲۳ | ٥٨  |

Los Angeles Times, September 13 - September 14, 2001 and Based on 1,561 Telephone :المصدر:
Interviews. Sample: National Adult.

في استطلاع أجراه مركز «بيو» في أيلول/ سبتمبر ٢٠٠١، أي في توقيت الاستطلاع السابق نفسه، رأت الأغلبية (٥٩ في المئة) أن «كثيرًا من مواطني الشرق الأوسط وغيره من الدول غير الغربية يعتقدون أن الولايات المتحدة نفسها تتحمل بعض المسؤولية عن الكراهية التي تؤدي إلى وقوع الهجمات الإرهابية»؛ في حين رفض ما يزيد على ٢٧ في المئة هذا التوجه (الجدول (٢ - ١٥)). وهو ما يدل على تشابه رأي الأغلبية الأميركية مع ما يُعتقد أنه رأي أغلبية الشعوب في الشرق الأوسط و الدول غير الغربية (١٠).

#### الجدول (٢ - ١٥) مسؤولية الولايات المتحدة عن الكراهية التي أدت إلى وقوع الهجهات الإرهابية (بالنسب المثوية)

| ٥٩ | نعم، أغلبية الناس في الشرق الأوسط ترى أن الولايات المتحدة تتحمل بعض<br>المسؤولية عن الكراهية التي تؤدي إلى وقوع الهجمات الإرهابية |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ** | لا، لا يوجد كثير ممن يفكرون بهذه الطريقة                                                                                          |
| 18 | لا إجابة/ لا أعرف                                                                                                                 |

Princeton Survey Research Associates, Research Sponsor: Pew Research Center, SEP :المصدر: 21, 2001 to SEP 25, 2001.

<sup>(</sup>١٠) ربما توحي صيغة السؤال بتلك الصورة النمطية السائدة في العالم الغربي، وأجريت دراسات عدة عن هذا الموضوع، انظر على سبيل المثال: أحلام فرهود ونادية أبو غازي، فرؤية الذات وصورة الآخر الأميركي، دراسة على عينة من طلبة الجامعة المصريين، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية (٢٠٠٦)، ص ١٩٠ - ١٩١.

#### ب - أثر أحداث ١١ أيلول/ سبتمبر في زيادة الشعور بأهمية حل الصراع في الشرق الأوسط

أدت أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر إلى زيادة شعور الأميركيين بضرورة حل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين؛ درءًا لتكرار مشل هذه الهجمات، واعتقادًا أن التحيز الأميركي إلى إسرائيل قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان. في استطلاع أجراه برنامج سلوكيات السياسة الدولية (PIPA) في أيار/ مايو ٢٠٠٢، رأت أغلبية ساحقة (٧٣ في المئة) أن هجمات ١١ أيلول/ سبتمبر زادت من أهمية «حل الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين» بالنسبة إلى الولايات المتحدة، في حين رأى ١٢ في المئة أنها ليست بتلك الأهمية، وأجاب ١٠ في المئة بأن الأحداث لم تُحدث فرقًا (الجدول (٢ - ١٦)).

الجدول (٢ - ١٦) أثر أحداث ١١ أيلول/ سبتمبر في زيادة الشعور بأهمية حل الصراع في الشرق الأوسط (بالنسب المئوية)

| لا أعرف/<br>رفض الإجابة | لم يحدث أي فرق | قلت الأهمية | زادت الأهمية |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------|
| 0                       | ١.             | ١٢          | ٧٣           |

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, May 1 - May 5, المصدر: 2002 and Based on 802 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

عندما سأل استطلاع أجراه معهد تكنومتريكا للسياسة والسياسات (TIPP) في نيسان/ أبريل ٢٠٠٢، أي بعد الأحداث بما يقارب من سبعة أشهر، وتصاعد نبرة الخارجية الأميركية في اتهام صدام حسين وأسامة بن لادن بأنهما مع تنظيم القاعدة يقفان خلف الأحداث: «ما الأهم؟ إسقاط صدام حسين أم القبض على أسامة بن لادن وعناصر تنظيم القاعدة؟ أم إيجاد حل سلمي للصراع العربي – الإسرائيلي، في حين الإسرائيلي؟»، اختار ٤٩ في المئة حل الصراع العربي – الإسرائيلي، في حين رأى ٣١ في المئة الأولوية لإطاحة

صدام حسين (الجدول (٢ - ١٧))؛ الأمر الذي يؤكد تصاعد أهمية حل الصراع عند الأميركيين.

الجدول (٢ - ١٧) أهم قضايا الشرق الأوسط بالنسبة إلى الولايات المتحدة (بالنسب المثوية)

| غیر متأکد | القبض على أسامة بن<br>لادن والقضاء على<br>تنظيم القاعدة | إيجاد حل سلمي<br>للصراع العربي -<br>الإسرائيلي | إسقاط صدام حسين |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| ٦         | ٣١                                                      | 89                                             | 10              |

Investor's Business Daily, Christian Science Monitor. Conducted by TIPP - Techno المصدر: Metrica Institute of Policy and Politics, April 9 - April 14, 2002 and Based on 900 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

# ج - إعادة النظر في السياسات الأميركية في الشرق الأوسط بعد أحداث ١١ أيلول/ سبتمبر

ردًا على سؤال في استطلاع مجلة Newsweek في تشرين الأول/أكتوبر ١٠٠١ عمّا إذا كان على الولايات المتحدة تعديل سياستها في الشرق الأوسط، انقسم الأميركيون بالتساوي تقريبًا؛ إذ طرح الاستطلاع السؤال: "هل على الولايات المتحدة أن تنظر في تغيير سياستها في الشرق الأوسط في محاولة للحد من ردات الفعل العنيفة ضدها؟ فأجاب ٤٦ في المئة بأن عليها ذلك، في حين أجاب ٤٣ في المئة بـ «لا» (الجدول (٢ – ١٨)). يدل انقسام الرأي هذا في مدى تأييد تغيير السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط على التفاوت الواضح في الرؤى بين من يحمّلون السياسة الخارجية الأميركية تبعات أحداث الإرهاب ويعتبرونها من أسباب الإرهاب ضد الولايات المتحدة، والذين يرفضون هذا الطرح؛ حيث كان من المتوقع أن تكون نتائج الاستطلاعات عن الموقف الأميركي من الشرق الأوسط أكثر ميلا نحو المطالبة بتغيير السياسة، لا مجرّد تساوي الرأيين، بخاصة أن النتائج السابقة دلت على اتجاه واضح لدى المجتمع الأميركي إلى تحميل السياسة الأميركية عبء أحداث أيلول/ سبتمبر الطلاقًا من تحيُّزها التام إلى إسرائيل.

الجدول (٢ - ١٨) تعديل الولايات المتحدة سياستها في الشرق الأوسط لتقليص العنف ضدها (بالنسب المثوية)

| رفض الإجابة/ لا أعرف | ينبغي عدم تعديل سياساتها | يجب تعديل سياساتها |
|----------------------|--------------------------|--------------------|
| 11                   | 23                       | ٤٦                 |

Newsweek. Conducted by Princeton Survey Research Associates, October 4 - October: المصدر: 5, 2001 and Based on 1,002 Telephone Iinterviews. Sample: National Adult.

يتفق هذا الرأي في اتجاهه العام مع نتائج الاستطلاع الذي أجرته شبكة «إن بي سي» وWall Street Journal» حيث رأت أقلية ضئيلة أن على الولايات المتحدة أن تنأى بنفسها عن إسرائيل؛ إذ ردًّا على سؤال «هل الحرب على الإرهاب جعلتك تعتقد أن علاقات الولايات المتحدة بإسرائيل يجب أن تكون أقرب أم أبعد أم تبقى كما هي؟»، وهو سؤال تكرر طرحه ثلاث مرات بعد أحداث ١١ أيلول/ سبتمبر خلال عام ٢٠٠١، أجاب ١٣ إلى ١٦ في المئة فقط بأن على الولايات المتحدة أن تكون أكثر بعدًا، في حين أجاب ٢٩ إلى ٣٣ في المئة بأن على الولايات المتحدة أن تكون أكثر بعدًا، في حين أجاب ٢٩ إلى ٣٣ في المئة بأن عليها أن تكون أقرب، ورأى ٤٢ إلى ٨٨ في المئة أن عليها البقاء على ما هي عليه (الجدول (٢ - ١٩)).

الجدول (٢ - ١٩) تأثير الحرب على الإرهاب في إعادة النظر في علاقات الولايات المتحدة بإسرائيل (بالنسب المثوية)

| تشرین الثانی/ نوفمبر<br>۲۰۰۱ | تشرين الأول/ أكتوبر<br>٢٠٠١ | أيلول/ سبتمبر<br>۲۰۰۱ |                    |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
| 79                           | ٣٠                          | ۴۳                    | يجب أن تكون أقرب   |
| 18                           | ١٣                          | ١٦                    | يجب أن تكون أبعد   |
| ٤٨                           | 8.8                         | 23                    | يجب أن تبقى كها هي |
| ٩                            | ٩                           | ٩                     | غير متأكد          |

NBC News, Wall Street Journal. Conducted by Hart and Teeter Research Companies, (1) September 15 - September 16, 2001 and Based on 821 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

News, Wall Street Journal. Conducted by Hart and Teeter Research Companies on October (Y) 7, 2001 and Based on 513 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Hart And Teeter Research Companies, Research Sponsor: NBC News, Wall Street Journal. (Y)

بالمثل، وجد مركز «بيو» في استطلاع تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠١ أن ١٩ في المئة فقط يرّون ضرورة خفض التأييد لإسرائيل، في حين يرى ١٦ في المئة منهم أنه يجب أن يزداد وقوفها مع إسرائيل، و٥٦ في المئة فضلوا عدم التغيير (الجدول (٢ - ٢٠)).

الجدول (٢ - ٢٠) الوضع الحالي في الشرق الأوسط وتأييد الولايات المتحدة إسر ائيل (بالنسب المئوية)

| لا أعرف/<br>رفض الإجابة | یجب أن يبقى كها هو | تخفيض التأييد | زيادة التأييد |
|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| ٩                       | ٥٦                 | 19            | 17            |

Pew Research Center for the People & the Press, Council on Foreign Relations. : Conducted by Princeton Survey Research Associates, October 15 - October 21, 2001 and Based on 1,281 Telephone Interviews. Sample: National Adult. Respondents were Originally Interviewed in an August 21 - September 5, 2001 America's Place in the World Survey and of those 2002, 1281 were Reinterviewed in the Callback Survey.

في استطلاع شبكة «إي بي سي نيوز»، في الفترة نفسها تقريبًا، أيّد ١٣ في المئة فقط خفض الدعم الأميركي لإسرائيل، ومثلهم (١٣ في المئة) أيّدوا زيادة الدعم، ورأى ٦٨ في المئة الحفاظ على الدرجة نفسها (الجدول (٢٠ - ٢١)).

#### الجدول (۲ - ۲۱) مدى الاعتقاد أن على الولايات المتحدة أن تزيد دعمها إسرائيل أم تخفضه أم تبقيه كها هو (بالنسب المئوية)

| لا أعرف/<br>إبقاؤه كها هو<br>رفض الإجابة |    | خفض الدعم | زيادة الدعم |
|------------------------------------------|----|-----------|-------------|
| ٦                                        | ٦٨ | 14        | ١٣          |

ABC News, October 8 - October 9, 2001 and Based on 1,009 Telephone Interviews. المصدد: Sample: National Adult. Interviews were Conducted by TNS Intersearch.

يُلاحظ، في نتائج الاستطلاعات المبينة في الجدولين (٢ - ٢٠) و(٢ - ٢)، أن نسبة من يريدون زيادة الدعم لإسرائيل فئة قليلة نسبيًا (١٦ في المئة في استطلاع مركز «بيو»، و١٣ في المئة في استطلاع «إي بي سي نيوز») مقابل زيادة نسبة من أجابوا ببقاء الوضع على ما هو عليه في ما يخص العلاقات الأميركية - الإسرائيلية، بشكل واضح في استطلاعات «أي بي سي نيوز».

في الوقت ذاته، وبما يتفق مع موقف الرأي العام الأميركي المنقسم في شأن إعادة تقويم سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، عندما سأل استطلاع نيويورك تايمز و «سي بي أس» في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠١: «هل تعتقد أن من الأسباب الرئيسة لمشكلات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط اليوم هو أن الولايات المتحدة تهتم كثيرًا بإسرائيل، ولا تهتم بما فيه الكفاية بالدول العربية؟»، أجاب ٣٩ في المئة بـ «نعم»، و٤٦ في المئة قالوا الجدول (٢٠ - ٢٢)).

الجدول (٢ - ٢٢) الاعتقاد أن اهتمام الولايات المتحدة بإسرائيل أكثر من اهتمامها بالدول العربية سبب رئيس لمشاكلها (بالنسب المثوية)

| لا أعرف/ رفض الإجابة | 7  | نعم |
|----------------------|----|-----|
| 10                   | ٤٦ | ٣٩  |

CBS News/New York Times, October 25 - October 28, 2001 and Based on 1,024 :المصدر: Telephone Interviews. Sample: National Adult.

ربما يكون هذا السؤال من أكثر الأسئلة المباشرة والمحددة في هذا السياق، وهو ما قد يدل على أن الأميركيين - كما يظهر في مواقع أخرى أيضًا - لا يفضلون انتقاد إسرائيل، أو الميل إلى الرأي المناهض لها في حال كان العرب أو الفلسطينيون حاضرين في السياق نفسه.

بعد عرض أهمية الشرق الأوسط والصراع العربي - الإسرائيلي وتسويته في استطلاعات الرأي الأميركية، يمكن أن يُشار إلى النتائج العامة التالية:

- تشير النظرة الإجمالية إلى نتائج استطلاعات الرأي الأميركية عن الشرق الأوسط، إلى أن الأغلبية ترى أن حل الصراع في الشرق الأوسط هدف مهم للسياسة الخارجية، ويجب أن تكون له أولوية، وأن ما يجري في الشرق الأوسط يؤثر في الاقتصاد الأميركي والمصالح الحيوية لها. يتفق مع هذه التيجة دارسو الرأي العام الأميركي، مثل أندرو كوهوت (Andrew Kohut)، مدير مركز "بيو"، الذي يرى أن الأميركيين أصبحوا يهتمون بالشرق الأوسط أكثر مما كانوا عليه في السابق؛ لأنهم يعتقدون أن ما يحدث في المنطقة له تأثيرات مهمة في الولايات المتحدة؛ حيث يرى ما يقرب من الثلثين أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط يجب أن يكون هدفًا مهمًا لسياسة الولايات المتحدة وسيطًا محايدًا (١٠٠٠).

- لم يفرق الرأي العام الأميركي بين ما يجري في الشرق الأوسط وما يجري في إسرائيل من حيث أهميته بالنسبة إلى الولايات المتحدة. كما رأت الأغلبية أن حل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني ضرورة لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.

- ترى الأغلبية الساحقة أن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل يجعلها أكثر عرضة للإرهاب، في حين ترى أغلبية ضئيلة أن حل الصراع في الشرق الأوسط مهمّ لكسب الحرب ضد الإرهاب.

Andrew Kohut, «American Views of the Mideast Conflict,» The New York : انظر رأیه في (۱۱) Times, 14/5/2002.

- تتجه الأغلبية الساحقة من الأميركيين إلى لوم سياسة الولايات المتحدة الداعمة إسرائيل في الشرق الأوسط باعتبارها سببًا في أحداث أيلول/ سبتمبر، إلا أنهم منقسمون في ما إذا كان هذا السبب رئيسًا أو ثانويًا، كما أثرت أحداث أيلول/ سبتمبر في زيادة أهمية حل الصراع في الشرق الأوسط من وجهة نظر الأغلبية الساحقة.
- تشابهت آراء الأغلبية الأميركية مع ما يُعتقد أنه رأي أغلبية الشعوب في الشرق الأوسط والشعوب غير الغربية في أن الولايات المتحدة نفسها تتحمل بعض المسؤولية عن الكراهية التي تؤدي إلى وقوع الهجمات الإرهابية ضدها.
- على الرغم من أن الأغلبية تلوم سياسة الولايات المتحدة وأثرها في زيادة الإرهاب، انقسم الأميركيون في المطالبة بتغيير السياسة الحالية.
- لا يميل الأميركيون إلى انتقاد إسرائيل والوقوف مع العرب في حال
   ذُكر الطرفان معًا في السؤال.

## ثانيًا: صورة أطراف الصراع في استطلاعات الرأي الأميركية

تُعَد دراسة الصورة الذهنية والأفكار النمطية من أهم المجالات المتعلقة بإدارة الصراعات والعلاقات الدولية في زمن السلم وزمن الحرب. كما أنها تسمح، إذا دُرسَت من خلال مناهج وأدوات علمية، بالتنبؤ بمواقف الدول وسياساتها؛ إذ تؤثر الصورة النمطية القومية في تحديد أولويات السياسة الخارجية للدول وترتيبها (١٢).

## ١ - صورة الفلسطينيين في استطلاعات الرأي الأميركية

لم يحظ السؤال عن الفلسطينيين في استطلاعات الرأي العام الأميركية بالاهتمام كما السؤال عن إسرائيل، غير أنه نال المرتبة الثانية بعد السؤال عن

<sup>(</sup>۱۲) فرمود، ص ۱۹۰ – ۱۹۱.

العراقيين من بين الجنسيات العربية؛ إذ ورد ٥٠٠ مرة خلال فترة الدراسة، أكثرها خلال الفترة بين عامّي ٢٠٠٠ و٨٠٠، وبلغ عدد أسئلة الاستطلاعات، بحسب بيانات «آي بول» (iPoll)، ٣٩٩ سؤالًا، في حين وردت ١٠١ مرة في التسعينيات.

تناولت استطلاعات الرأي الأميركية السؤال عن الفلسطينيين في جوانب متعددة، مثل النظرة إليهم ومدى تفضيلهم والتعاطف معهم ولومهم في الصراع، إضافة إلى رؤيتهم ما يقوم به الفلسطينيون من عمليات توسم بالانتحارية.

### أ - تفضيل الفلسطينيين والمشاعر تجاههم

تشير نتائج استطلاعات الرأي الأميركية، في ما يتعلق بنظرة الأميركيين إلى الفلسطينيين، إلى انخفاض مستوى تفضيل الفلسطينيين، بخاصة عند مقارنتهم بالإسرائيليين. في استطلاع أجراه معهد الاستطلاع التابع لجامعة كوينيبياك بالإسرائيليين. في استطلاع أجراه معهد الاستطلاع التابع لجامعة كوينيبياك (Quinnipiac University Polling Institute) من الأميركيين لديهم رؤية إيجابية تجاه الفلسطينيين، في حين يحتفظ ٣٧ في المئة بشعور مختلط يجمع ما بين التفضيل وعدمه، وتبلغ نسبة من لديهم آراء سلبية عن الفلسطينيين ٣٠ في المئة، و٣٢ في المئة قالوا إنهم لم يسمعوا بما يكفي ليجيبوا. هذه النتيجة تشير بوضوح إلى انخفاض واضح في نسبة تفضيل الفلسطينيين، حتى على الرغم من إضافة العنصر الخاص بازدواج الشعور (الجدول (٢ - ٢٣)).

الجدول (٢ - ٢٣) درجة تفضيل الأميركيين للفلسطينيين - أ (بالنسب المثوية)

| رفض الإجابة | لا أعرف<br>بها يكفي | شعور مختلط | غیر مفضل | مفضل |
|-------------|---------------------|------------|----------|------|
| ٣           | 74                  | ٣٧         | ٣٠       | ٧    |

Quinnipiac University Polling Institute, November 29 - December 5, 2001 and Based :المصدر: on 1,237 Telephone Interviews. Sample: National Registered Voters.

هـذا الاتجاه أكده استطلاع أجرته مؤسسة "زُغبي" (Zogby) في آذار/ مارس ٢٠٠٢؛ إذ أجاب ٥٠ في المئة من أفراد العينة بأن شعورهم نحو الفلسطينيين شعور إيجابي (١٤ في المئة بدرجة كبيرة، ٣٦ في المئة إلى حد ما)، مقابل ٥٩ في المئة بالنسبة إلى الإسرائيليين، في حين أشار ٣٠ في المئة إلى أنهم لا يفضلونهم، مقارنة بـ ٢٤ في المئة للإسرائيليين، وأجاب ٢٠ في المئة بأنهم ليسوا على دراية كافية للقول، أو كانوا غير متأكدين (الجدول (٢٠ – ٢٤)).

الجدول (٢ - ٢٤) درجة تفضيل الأميركيين للفلسطينيين - ب (بالنسب المتوية)

| 18 | مفضل بدرجة كبيرة     |
|----|----------------------|
| 41 | مفضل إلى حد ما       |
| ١٨ | غير مفضل إلى حد ما   |
| ١٢ | غير مفضل بدرجة كبيرة |
| 10 | ليس لديه معرفة كافية |
| ٥  | غیر متأکد            |

Zogby, March 25 - 27, 2002.

المصدر:

في بعض الاستطلاعات التي استخدمت درجات ميزان الحرارة من ١٠٠ درجة، مثل استطلاع صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة German درجة، مثل استطلاع صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة المعنى علاقة (Marshal Fund of the United States) دافئة جدًا، والرقم صفر يعني علاقة باردة جدًا، كان متوسط درجة الحرارة تجاه الفلسطينين ٣٩ درجة (١٠٠ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ و ٨٠٠٠ و مده الأعوام، حيث ارتفعت إلى نسبة ٤٤ في المئة في عام ٢٠٠٨، ونسبة ٣١

The German Marshall Fund of the United States/Taylor Nelson Sofres, June 10 - June 25, (\Y) 2003.

في المئة في عام ٢٠٠٦، مقارنة بنسبة ٢٨ في المئة في عام ٢٠٠٥، و٣٧ في المئة في عام ٢٠٠٥، و٣٧ في المئة في عام ٢٠٠٤ (الجدول (٢ - ٢٥)).

الجدول (٢ - ٢٥) درجة تفضيل الأميركيين للفلسطينيين - ج (بالنسب المثوية)

|                                      | حزیران/<br>یونیو<br>۲۰۰۶ | حزیران/<br>یونیو<br>۲۰۰۵ | حزیران/<br>یونیو<br>۲۰۰۳ | حزیران/<br>یونیو<br>۲۰۰۸ |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ٧٦ – ١٠٠ علاقة دافئة جدًا            | ٨                        | ٨                        | **                       | ٦                        |
| Y0-01                                | 10                       | 18                       | ١٢                       | 11                       |
| • ٥ علاقة عادية (لا دافئة ولا باردة) | 77                       | *1                       | **                       | 19                       |
| 17- 13                               | 1.                       | ١٣                       | 11                       | ٩                        |
| ۰ – ۳۰ علاقة باردة جدًا              | ۳۷                       | YA                       | ٤٣                       | <b>£</b> £               |
| ليست لديّ معلومات/ لم أسمع           | ١                        | ١                        | ١                        | ۲                        |
| لا أعرف                              | ٥                        | ٨                        | ٥                        | ٨                        |
| أرفض الإجابة                         | ١                        | ١                        | ١                        | ١                        |

German Marshall Fund of the US and the Compagnia di San Paolo, Italy, with Additional (1) Support from the Luso - American Foundation, Fundacion BBVA, and the Institute for Public Affairs (IVO).. Conducted by EOS Gallup Europe, June 6 - June 26, 2004 and Based on 1,000 Telephone Interviews. Sample: National Adult. Conducted by EOS Gallup Europe. Interviews were Conducted in the US by Leger Marketing of Montreal, an EOS Gallup Europer Institute. Parallel surveys were conducted in Great Britain, France, Germany, Italy, the Netherlands, Portugal, Poland, Spain, Slovakia, and Turkey. All Fieldwork was Coordinated by EOS Gallup Europe.

German Marshall Fund of the US and the Compagnia di San Paolo, Italy, with Additional (Y) Support from the Luso - American Foundation, and Fundacion BBVA. Conducted by TNS Opinion and Social Institutes, June 1 - June 15, 2005 and Based on 1,000 telephone interviews. Sample: National Adult. Interviews were Conducted in the US by Leger Marketing of Montreal. Parallel Surveys were Conducted May 30 - June 17, 2005 in Great Britain, France, Germany, Italy, the Netherlands, Portugal, Poland, Spain, Slovakia, and Turkey. All fieldwork was Coordinated by TNS Opinion and Social Institute.

German Marshall Fund of the US and the Compagnia di San Paolo, Italy, with Additional (Y) Support from the Luso - American Foundation, Portugal, Fundacion BBVA, Spain, and the Tipping Point Fdtn., Bulgaria.. Conducted by TNS Opinion and Social Institutes, June 6 - June 24, 2006 and Based on 1,000 Telephone Interviews. Sample: National Adult. Interviews were conducted in the US by Leger Marketing of Montreal. Parallel Surveys were Conducted in Great Britain, France, Germany, Italy, the Netherlands, Portugal, Poland, Spain, Slovakia, Turkey, Bulgaria, and Romania. All fieldwork was Coordinated by TNS Opinion and Social Institutes.

German Marshall Fund of the US and the Compagnia di San Paolo, Italy, with Additional (£) Support from the Luso - American Foundation, Portugal, Fundacion BBVA, Spain, and the Tipping Point Fdtn., Bulgaria.. Conducted by TNS Opinion and Social Institutes, June 4 - June 24, 2008 and Based on 1,000 Telephone Interviews. Sample: national adult. Interviews were Conducted in the US by Leger Marketing of Montreal. Parallel surveys were Conducted in Great Britain, France, Germany, Italy, the Netherlands, Portugal, Poland, Spain, Slovakia, Turkey, Bulgaria, and Romania. All Fieldwork was Coordinated by TNS Opinion and Social Institutes.

#### ب - الفلسطينيون والعمليات «الانتحارية»

في محاولة التعرف إلى شعور الرأي العام الأميركي تجاه الشعب الفلسطيني من منطلق ما يرسمه الأميركيون من صورة ذهنية للفلسطينين، طرحت استطلاعات شبكة "سي بي إس نيوز" في نيسان/ أبريل ٢٠٠٢ سوالاً عن مدى تأييد الفلسطينين "المفجريان الانتحاريين الذيان يريدون قتل اليهود والإسرائيليين من عدمه"، فأجاب نصف الأميركييان (٥٣ في حين المئة) بأن «عددًا قليلاً فقط» من الفلسطينيين يؤيدون تلك الآراء، في حين رأى ٣٣ في المئة أن معظم الفلسطينيين يؤيدون تلك العمليات (الجدول الملاحليني المئة). وتُعَد صيغة السؤال واحدة من أكثر الصيغ تحيزًا ضد الجانب الفلسطيني (١٠٠٠)، وهي في مجملها تشير إلى تأييد الفلسطينين العمليات التي سمّاها الاستطلاع «انتحارية»، سواء أكان هذا التأييد من جانب الشعب الفلسطيني بأكمله أم من جانب جزء منه. يُشار أيضًا إلى أن البدائل المطروحة من جانب مصممي الاستطلاع لم تُشر إلى احتمال عدم التأييد المناب الفلسطيني، فضلا عن تعريف العمليات بأنها عمليات انتحارية تهدف في الجانب الأساسي منها إلى قتل اليهود والإسرائيليين، وهو ما نعكس بالضرورة على زيادة نسبة التوجهات السلبية نحو الفلسطينين.

Do you think most Palestinians Share the Views of the Suicide : النص الأصلي للسؤال (١٤)

Bombers who want to Kill Jews and Other Israelis, or do Only a Few Palestinians Hold those Views?

#### الجدول (۲ - ۲۲) تقدير الأميركيين نسبة تأييد الفلسطينيين لسلوك «الانتحاريين» (بالنسب المئوية)

| هـل تعتقـد أن معظم الفلــطينيين يتشـاطرون الآراء مع الانتحاريـين الذين يريـدون قتل اليهود<br>والإسرائيليين؟ أم تعتقد أن عددًا قليلًا من الفلسطينيين يوافق تلك الآراء؟ |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| والإسرائيليين؟ أم تعتقد أن عددًا قليلًا من الفلسطينيين يوافق تلك الآراء؟                                                                                              | l |

| لا أعرف/ لا إجابة | قليل منهم فقط | معظمهم |
|-------------------|---------------|--------|
| 18                | ٥٣            | ٣٣     |

CBS News, April 1 - April 2, 2002 and Based on 616 Telephone Interviews. Sample: المصدر:
National Adult.

### ج - أثر أحداث ١١ أيلول/ سبتمبر في مستوى تفضيل الفلسطينيين

بعد أيام قليلة من تفجيرات أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، طرحت بعض استطلاعات الرأي سؤالًا عن تأثير هذا الحدث بشكل مباشر في مستوى تفضيل الفلسطينيين، من ذلك استطلاعات شبكة «سي إن إن» ومؤسسة «هاريس». جاءت الإجابات لتبرهن على ارتفاع نسبة من أجاب بالسلبية تجاه الفلسطينين؛ إذ أجاب ٤١ في المئة بأنها قللت من تفضليهم الفلسطينين، مع ذلك لم تتأثر نظرة الأغلبية (٥٣ في المئة) إلى الفلسطينيين (الجدول (٢ - ٢٧)).

يمكن القول إن ارتفاع نسبة الذين قل تفضيلهم الفلسطينيين متوقعة، بسبب ما بتته وسائل الإعلام الغربية من صور تُظهر سعادة الفلسطينيين بأحداث ١١ أيلول/ سبتمبر. لكن تجدر الإشارة إلى أن بيانات «خط الاتجاه» Trend (المسؤال على هذا السؤال غير متوافرة؛ الأمر الذي يصعب مهمة معرفة مدى التطور الذي طرأ على رؤى الأميركيين نتيجة لهذا الحدث، بخاصة بعد كثرة الجدل في أحداث أيلول/ سبتمبر بصورة أكبر مما كان عليه في الأيام التي تلت الحدث مباشرة، الذي ربما يساهم، من وجهة نظري، في تخفيف حدة الرأي السلبي الأميركي تجاه الفلسطينيين.

#### الجدول (٢ - ٢٧) أثر أحداث ١١ أيلول/ سبتمبر في درجة تفضيل الأميركيين للفلسطينيين (بالنسب المنوية)

| غير متأكد | لافرق | أقل تفضيلًا | أكثر تفضيلاً |
|-----------|-------|-------------|--------------|
| ٤         | ٥٣    | ٤١          | ۲            |

Times, Cable News Network. Interviewing Conducted by Harris Interactive on :المصدر:
September 13, 2001 and Based on 1,082 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

تشير نتائج استطلاعات الرأي الأميركية في ما يتعلق بصورة الفلسطينيين، إلى أنها اهتمت بالسؤال عن الفلسطينيين بدرجة كبيرة مقارنة بالشعوب العربية الأخرى؛ إذ حظي الفلسطينيون بالمرتبة الثانية من الاهتمام بعد الشعب العراقي في فترة الدراسة. قد يعود ذلك في المقام الأول إلى اهتمام السياسة الأميركية بالعراق بعد أحداث ١١ أيلول/ سبتمبر ٢٠٠١، كما أشارت النتائج إلى أن ما يقرب من نصف الأميركيين لديهم رؤية سلبية تجاه الشعب الفلسطيني، نظرًا إلى تأييدهم العمليات الانتحارية، كما يتضح أن أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر أثرت في اتجاهات ما يقرب من نصف الأميركيين، كما جاء في عينة الاستطلاع في ما يتعلق بزيادة نظرتهم السلبية تجاه الفلسطينيين، في حين لم يتغير شعور النصف الثاني.

#### ٢ - النظرة إلى القيادة والفصائل الفلسطينية والتعامل معها

شهدت فترة الدراسة تعاقب قيادتين فلسطينيتين: الرئيس الراحل ياسر عرفات الذي انتُخب رئيسًا للسلطة الفلسطينية في عام ١٩٩٦ واستمرّ حتى وفاته في عام ٢٠٠٤، ثم الرئيس محمود عباس الذي تولى السلطة منذ ١٩١/ ١/ ٥٠٠٠ حتى تأليف هذا الكتاب. إضافة إلى ذلك، شهدت السلطة الفلسطينية تغيرًا نوعيًا في منظومة النخبة الحاكمة بفوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية التي أُجريَت في عام ٢٠٠٦، وترشحها لشغل مقعد الحكم في الدولة الفلسطينية، وهو ما مثّل معضلة بالنسبة إلى السياسة

الأميركية، كما عكسته استطلاعات الرأي، من حيث التعامل مع قيادة فلسطينية تنكر وجود إسرائيل، وتدعو إلى الجهاد (العنف) ضدها.

#### أ - رؤية استطلاعات الرأي الأميركية لياسر عرفات

عندما تولى ياسر عرفات قيادة الشعب الفلسطيني، ومثّل قضيته لفترة طويلة، تناولته استطلاعات الرأي الأميركية بشكل يفوق غيره من الرموز الفلسطينية وكثيرًا من الرموز العربية؛ إذ ورد اسمه خلال فترة الدراسة ١٠٥ مرّات، ٢٠ منها في التسعينيات، و٨٥ مرة منذ عام ٢٠٠٠ حتى وفاته في نهاية عام ٢٠٠٠ وما بعد وفاته بقليل. كان عام ٢٠٠٠، بما شهده من تطورات وأحداث، هو الأكثر تناولًا في استطلاعات الرأي عن عرفات؛ إذ ورد ذكره في هذا العام في ٦٣ استطلاعًا، في حين ورد في العام الذي سبقه ٧ مرات فحسب، والعام الذي يليه ٢ مرات.

تناولت استطلاعات الرأي الرئيس عرفات في سياقات متعددة، أبرزها عن مدى تفضيل الأميركيين إياه من عدمه، وطريقة التعامل معه، ودوره في عملية السلام، ومدى مسؤوليته عن العمليات الفدائية وقدرته على وقفها. وفي مرات كثيرة كان اسمه يُذكر بالتلازم مع اسم السلطة الفلسطينية، من ذلك ما ورد في استطلاع شركة ماكلوغلين وشركائه (McLaughlin & Associates) في شباط/ فبراير ١٥٠ وهذا نصه: «هل على الولايات المتحدة مواصلة تقديم ١٥٠ مليون دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين كل عام إلى العرب الفلسطينين الذين يعيشون في أراضي السلطة الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات؟ ١٥٠٥.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتبين في أكثر من موضع من الدراسة تحيز الشركة المذكورة الواضح ضد العرب والفلسطينيين، وهو ما قد يعكس نظرة الشعب الأميركي السلبية إلى عرفات والسلطة الفلسطينية. من الأمثلة التي يمكن أن نستدل بها على تلك النظرة السلبية، ما جاء في استطلاع مشترك بين مجلة

McLaughlin & Associates, February 11 - February 12, 2003 and Based on 1,000 Telephone (10) Interviews. Sample: National Likely Voters.

Time (تايم) ومؤسسة "إس آر بي آي" (SRBI) في آذار/ مارس ٢٠٠٥ حين أخر عرفات في سياق الحديث عن أسباب التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط، حيث طرح السؤال التالي: "في الآونة الأخيرة، اتخذ عدد من بلدان الشرق الأوسط خطوات نحو الديمقراطية. هل تعتقد أن هذه الخطوات نحو الديمقراطية كانت نتيجة جهود الرئيس جورج بوش وغزو العراق؟ [أيد الخيار الديمقراطية كي المئة]، أم لأسباب أخرى مثل وفاة ياسر عرفات (١١١)؟ [خيار أيّده ٣٨ في المئة]» أم

في ما يتعلق بمعرفة الأميركيين بشخصية عرفات، تبيّن من خلال نتائج أحد استطلاعات مركز «بيو» في نيسان/ أبريل ٢٠٠٢، أن نسبة الذين يعرفون الرئيس الراحل هم ٤٨ في المئة من الأميركيين، في حين أجاب ٣٠ في المئة إجابات خاطئة، وذكر ٢٠ في المئة أنهم لا يعرفونه، أو لم يجيبوا(١٨٠).

وعلى الرغم من أن اعتبار هذه النتيجة دالة بالنسبة إلى معرفة الأميركيين بالشؤون الدولية، فإنها تثير في الوقت ذاته تساؤلًا عن إمكان الاعتماد على نتائج بعض الأسئلة التي تبيّن أن أغلب الأميركيين، بنسب وصلت إلى ٨٠ في المئة، لا يفضلون ياسر عرفات، أو يدينونه بنسب تصل إلى ٧٠ في المئة؛ إذ إن محدودية المعرفة لم تمنع من تحديد مستويات التفضيل لمن لديهم ولو قدر ضئيل من المعرفة بالزعماء العرب (الجدول (٢ - ٢٨)).

كما شهدت الفترة الأخيرة تُبيل وفات عرفات انتكاسة في تفضيل الأميركيين

Recently, a Number of Countries in the Middle East have been :النص الأصلي للسؤال (١٦)

Taking Steps toward Democracy. Do you Think that these Steps toward Democracy Resulted more from President (George W.) Bush's Efforts and the Invasion of Iraq, or More for other Reasons Such as the Death of Yasser Arafat?».

Interviewing conducted by Schulman, Ronca, & Bucuvalas, March 15 - March 17, 2005 (1V) and Based on 1,010 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Pew Research Center for the People & the Press. Interviewing Conducted by Princeton (1A) Survey Research Associates, April 19 - May 12, 2002 and Based on 3,002 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

إياه وثقتهم به بدرجة وصلت إلى أقل من ١٠ في المئة (١٩). وكما يتضح من الجدول (٢ – ٢٨)، يمكن القول إن متوسط تفضيل عرفات في خلال الفترة بين عامَي ١٩٩٤ و٢٠٠٢ هي ٥, ٢١ في المئة. يتضح أيضًا أن مُنحنى الزمن لم يكن لمصلحة عرفات عند الشعب الأميركي؛ فبداية عقد الألفية أسوأ من التسعينيات، حتى وصلت نسبة عدم تفضيله إلى ٨٠ في المئة في أيار/مايو ٢٠٠٢.

الجدول (٢ - ٢٨) تفضيل الأميركيين الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات (بالنسب المئوية)

أود الحصول على رأيكم عمومًا في بعض الناس الذين ذُكروا في الأخبار هذا العام. بينها أقرأ كل اسم، الرجاء إعلامي إذا كنت تفضل هذا الشخص أم لا - أم أنك لم تسمع عنه/ عنها... الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.

|        |             |          |      | 3 3                                        |
|--------|-------------|----------|------|--------------------------------------------|
| لا رأي | لم أسمع عنه | غير مفضل | مفضل |                                            |
| ۱۷     | ۸           | ٥٢       | 7 &  | کانون الثانی/ ینایر ۱۹۹۶ (۱)               |
| ٧٠     | ٩           | ٤٧       | 78   | كانون الأول/ ديسمبر<br>١٩٩٨ <sup>(١)</sup> |
| ٧٠     | -           | ٤٥       | 40   | كانون الأول/ ديسمبر<br>١٩٩٨ <sup>(٣)</sup> |
| 7 8    | ٦           | £ £      | *7   | أيار/ مايو ١٩٩٩ <sup>(1)</sup>             |
| ٧٠     | ٨           | ٤٥       | YV   | غوز/يوليو ۲۰۰۰ <sup>(۵)</sup>              |
| ١٨     | ٦           | 78       | ١٢   | تشرين الأول/ أكتوبر<br>٢٠٠٠                |
| ٧      | ٣           | ٧٣       | ۱۷   | شباط/ فبراير ۲۰۰۲(۷)                       |
| 1.     | ٣           | ω,,      | ٧    | أيار/ مايو ۲۰۰۲(۸)                         |

Cable News Network, USA Today. Conducted by Gallup Organization, January 6 - January (1) 8, 1994 and Based on 1,023 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

٢٠٠٢ وكذلك الأمر في ثقتهم في رئيس الوزراء الإسرائيلي أريئيل شارون في عام ٢٠٠٢ بحسب تقرير «غالوب» السنوي، حيث وصلت النسبة إلى ٤٥ في المئة، وهو ما يُعتبر قليلًا بالنسبة إلى ١٩٥ وGeorge Gallup, The Gallup Poll: Public Opinion 2002 (USA: The إلى الزعماء الإسرائيليين، انظر: Gallup Organization, 2003), pp. 162 - 163.

Gallup Organization, December 4 - December 6, 1998 and Based on 1,070 Telephone (Y) Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization, December 28 - December 29, 1998 and Based on 1,055 Telephone (Y) Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization, May 7 - May 9, 1999 and Based on 1,025 Telephone Interviews.(8) Sample: National Adult.

Gallup Organization, July 6 - July 9, 2000 and Based on 1,001 Telephone Interviews. (0) Sample: National Adult.

Gallup Organization, October 25 - October 28, 2000 and Based on 1,004 Telephone (7) Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization, February 4 - February 6, 2002 and Based on 1,011 Telephone (V) Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization, May 20 - May 22, 2002 and Based on 1,002 Telephone Interviews. (A) Sample: National Adult.

(٩) تنفق هذه التنيجة مع استطلاعات مؤسسة «هاريس» في الفترة نفسها (بين ١٥ و ٢١ أيار/ Based on 892 Telephone Interviews. مايو ٢٠٠٢) في درجة الحكم على عمل ياسر عرفات وتقويمه Sample: National Adult).

بعد النظر والتدقيق في نتائج مراكز استطلاعات أميركية متعددة في هذا السياق، وفي صيغ أسئلة مختلفة، مثل «ميزان» (Scale)، أو ميزان درجة حرارة (Thermometer Scale)، لم يجد المؤلف اختلافًا مع مسار استطلاعات «غالوب» والجهات التي تنفذها لحسابها (٢٠٠).

لكنّ ما يستحق الذكر، لما وجدناه في هذا السياق مختلفًا عن نتائج الإجابات الكثيرة المنسجمة في ما بينها، هو استطلاع لوس أنجلس تايمز في كانون الثاني/يناير ١٩٩٨، حيث نظر إليه بدرجة تفضيل ٢١ في المئة؛ وهي نتيجة تتسق مع الاستطلاعات السابقة. أما الملاحظ في هذا الصدد، فهو انخفاض درجة عدم التفضيل، التي وصلت إلى ٣٣ في المئة، بنسبة تقل عن مثيلاتها في الاستطلاعات السابقة بما يقارب ١٠ في المئة. وعند النظر في صيغة السؤال، نجد أن خيارات الإجابة تضمنت خيار «ليست لديّ معرفة كافية للحكم عليه»؛ الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الذين أجابوا بذلك لتصل إلى المئة (الجدول (٢ - ٢٩)).

<sup>(</sup>۲۰) مثل: CNN /USA Today المشار إليها أعلاه. ومن أبزر الجهات هي: Foreign Relations, NBC News, Wall Street Journal, Fox News.

#### الجدول (۲ - ۲۹) انطباع الأميركيين عن عرفات (بالنسب المئوية)

ما انطباعك عن رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات؟ اعتبارًا من اليوم، هل هو «مفضل جدًا أم مفضل إلى حدما أم غير مفضل إلى حدما أم غير مفضل جدًا أم أنك لم تكن قد سمعت ما يكفي عنه كي يكون لك رأي؟

| غير متأكد/<br>رفض<br>الإجابة | ليست لدي<br>معرفة كافية | غیر مفضل<br>بدرجة كبیرة | غير مفضل<br>إلى حد ما | مفضل إلى<br>حد ما | مفضل<br>بدرجة كبيرة |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| ٥                            | ٤١                      | 18                      | 19                    | ۲.                | •                   |

Angeles Times, January 29 - January 31, 1998 and Based on 1,314 Telephone المصدر:
Interviews. Sample: National Adult.

كما تتفق نتيجة استطلاع وول ستريت جورنال وشبكة «إن بي سي نيوز» مع هذه النتائج، حيث نظر إلى عرفات إيجابيًا ١ في المئة فقط، في حين نظر ٧٥ في المئة إليه سلبيًا (الجدول (٢ - ٣٠)).

الجدول (۲ - ۳۰) الجدول (۲ النسب المثوية)

| لا أعرف | سلبي جدًا | سلبي إلى<br>حد ما | محايد | إيجابي إلى<br>حد ما | إيجابي جدًا |
|---------|-----------|-------------------|-------|---------------------|-------------|
| ٨       | ٥٨        | ۱۷                | ۱۳    | ٣                   | ١           |

NBC News, Wall Street Journal. Inzterviewing Conducted by Hart and Teeter Research: المصدر:
Companies, April 5 - April 7, 2002 and Based on 1,005 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

لكن ما يُستغرب منه في هذه النظرة السلبية إلى الرئيس عرفات، هو نظرة أكثر الأميركيين إليه باعتباره عدوًا للولايات المتحدة بنسبة ٥٩ في المئة (الجدول (٢ - ٣١)). وذلك بحسب استطلاعات «غالوب» و «سي إن إن ويو إس إي توداي؛ وربما يبرر ذلك أن هذا الاستطلاع ارتبط بتنامي نظرة

العداء إلى العرب والمسلمين بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، إضافة إلى زيادة حدة الاحتكاكات الفلسطينية - الإسرائيلية، وما تزامن معها من تصريحات لكثيرين من المسؤولين الأميركيين تصف عرفات بالإرهابي، وحديث للرئيس بوش الابن يحمّل عرفات مسؤولية العنف، ويشكك في أهليته لإدارة دولة مسالمة تتعايش مع إسرائيل، ويعتبر إزاحته شرطًا لقيام دولة فلسطينية (۱۲). ومن أشهر خطابات بوش التي يمكن أن يكون لها تأثير في الرأي العام الأميركي، خطاب في ٢٤ حزيران/ يونيو ٢٠٠٢ (٢٢) دعا فيه إلى تغيير قيادة عرفات ووقف العنف الفلسطيني باعتبارهما شرطين مسبقين لأي مفاوضات على مستقبل الفلسطينين (٢٢).

الجدول (۲ - ۳۱) مدى تأييد وصف عرفات بـ «العدو» (بالنسب المئوية)

| بلارأي | لا، ليس عدوًّا | ئعم، عدو |
|--------|----------------|----------|
| Y      | 40             | 09       |

Cable News Network, USA Today. Interviewing Conducted by Gallup Organization, :المصدر:
April 5 - April 7, 2002 and Based on 1,009 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

تؤكد نتيجة استطلاع شبكة «فوكس نيوز» (Fox News) في هذه الفترة تنامي النظرة السلبية إلى عرفات؛ إذ أجاب ٦٥ في المئة بالإيجاب عن السؤال «هل تعتقد أن ياسر عرفات إرهابي؟»(٢٤)، في حين رفض ١٧ في المئة فقط هذا الرأي، وأجاب ١٨ في المئة بأنهم غير متأكدين، وهي صيغة

<sup>(</sup>۲۱) مسعد، ص۲۵۳.

Robert G. Kaiser, «Bush and Sharon Nearly Identical on Mideast کما جاء في مقالة: Policy,» Washington Post, 9/2/2003.

<sup>(</sup>٢٣) إيلين هاغوبيان، انشابك سياسة اليمين والسياسة الأميركية في الشرق الأوسط: ترسيخ تشبيه العرب/ المسلمين، الشياطين، في: إيلين هاغوبيان، استهداف العرب والمسلمين، ترجمة محمد توفيق البجي (الرياض: مكتبة العبيكان، ٢٠٠٦)، ص ٢٩٥.

<sup>«</sup>Do you think Yasser Arafat is a Terrorist?».

<sup>(</sup>٢٤) صيغة السؤال الأصل:

واضحة في الانطلاق نحو اتهام ياسر عرفات بالإرهاب بطريقة مباشرة(٢٥).

أما في استطلاعات الرأي التي سعت إلى قياس الفرق في النظرة إلى عرفات ما بين عامة الأميركيين والنخبة، فلم نلاحظ اختلافًا بينهما، لكن يظهر بالطبع خلاف مع فئة الأميركيين اليهود (كما نرى في الجدول (٢ - ٣٢))، حيث وصلت نسبة الذين لا يفضلونه إلى ٨٠ في المئة (ما بين عدم تفضيله بشكل كبير، وعدم تفضيله إلى حدما)، وهي نتائج قريبة من استطلاع «فوكس نيوز» في تأييد النظرة إليه باعتباره إرهابيًا.

الجدول (۲ - ۳۲) درجة معرفة عرفات وتفضيله (بالنسب المثوية)

| هل أنت على دراية بياسر عرفات؟ إذا كانت الإجابة نعم: هل تفضله بدرجة كبيرة، تفضله إلى حد<br>ما، لا تفضله إلى حد ما، لا تفضله بدرجة كبيرة؟ |        |            |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------|--|
| اليهود الأميركيون                                                                                                                       | النخبة | عامة الناس |                      |  |
| ٣                                                                                                                                       | ٦      | 14         | غير مألوف            |  |
| ٤                                                                                                                                       | ٧      | ٤          | مفضل بدرجة كبيرة     |  |
| 11                                                                                                                                      | ١٨     | 7 8        | مفضل إلى حد ما       |  |
| **                                                                                                                                      | ٣٦     | 44         | غير مفضل إلى حد ما   |  |
| ٥٣                                                                                                                                      | YV     | 40         | غير مفضل بدرجة كبيرة |  |
| ۲                                                                                                                                       | ٦      | 7          | لا أعرف              |  |

Penn, Schoen & Berland Inc., and First International Resources Inc., January 25 and المصدر: February 17, 2001.

في الاستطلاع نفسه الذي نفذته شركة «بانن وشون وبرلاند» (Penn, Schoen) في الاستطلاع نفسه الذي نفذته شركة «بانن وشون وبرلاند» (First International & وشركة «فرست إنترناشونال ريسورسز» (Resources Inc) جاء في السؤال عن مدى تأييد العبارة بهذه الصيغة: «ياسر

Fox News. Conducted by Opinion Dynamics, April 16 - April 17, 2002 and Based on 900 (Yo) Telephone Interviews. Sample: National Registered Voters.

عرفات كان زعيمًا إرهابيًا، ولم يغير من وسائله ولا يـزال يريد طرد اليهود من إسرائيل. هل توافق بشدة على هذه العبارة، أم توافق إلى حد ما، أم لا توافق إلى حد ما، أم تختلف بشدة معها؟ "(٢٦). وافق «بشدة» و «إلى حد ما» ثلثا عامة الناس، ونصفُ النخبة الأميركية، وما يزيد على ثلاثة أرباع الأميركيين اليهود (١١ – ٣٣)).

الجدول (۲ – ۳۳) مدى تأييد أن عرفات إرهابي يريد طرد اليهود من إسر ائيل (بالنسب المئوية)

| اليهود الأميركيون | النخبة | عامة الناس |                  |
|-------------------|--------|------------|------------------|
| ٥٨                | 44     | 40         | موافق بقوة       |
| 19                | ٣١     | 70         | موافق إلى حد ما  |
| 14                | YV     | 77         | رافض إلى حدما    |
| ٦                 | ٩      | 1.         | رافض على الإطلاق |
| ٤                 | ٤      | V          | لا أعرف          |

Penn, Schoen & Berland Inc., and First International Resources Inc., January 25 and المصدر: February 17, 2001.

تجدر الإشارة إلى أن هذا النمط من استطلاعات الرأي كان يجب أن يتضمن عبارات أكثر إيجابية في وصف عرفات، وحجج متساوية، لتحقيق العدل في معرفة حقيقة رأي الأميركيين في ياسر عرفات، وهو ما لم يحصل. كان يمكن أن تضع هذه الجهة مثلًا عبارة: «ياسر عرفات قائد فلسطيني، يناضل من أجل تحرير وطنه وحرية شعبه من احتلال إسرائيلي يمارس الحصار والتنكيل بهم منذ عقود»، لا مجرد صياغة تأجيجية ضده، مثل ما ورد في هذه العبارة. وعند النظر في الجهات المنفذة للاستطلاع، يُلاحَظ أنها جهات أقرب إلى أن تكون شبكة علاقات عامة متخصصة بالجوانب السياسية، وبخاصة إلى أن تكون شبكة علاقات عامة متخصصة بالجوانب السياسية، وبخاصة

Yasser Arafat was Once a Terrorist Leader - and at Heart, he :النص الأصلي للسؤال (٢٦) hasn't Really Changed his Ways. He Still Wants to Push the Jews out of Israel. Do you Strongly Agree with this Statement, somewhat Agree, Somewhat Disagree or Strongly Disagree with this Statement?

دعم المرشحين للفوز في الانتخابات، أكثر من كونها مراكز استطلاعات رأي حيادية (۲۷). شركة «بانن وشون وبرلاند» (Penn, Schoen & Berland) مثلًا، أسسها ويديرها مارك بانين (Mark Penn) الذي يُعَد من أكثر المؤثرين في الانتخابات الأميركية من خلال استخدام استطلاعات الرأي، ووصفته واشنطن بوست في الأميركية من خلال استخدام استطلاعات الرأي، ووصفته واشنطن بوست في أحد عناوينها بأنه «أقوى رجل في واشنطن، الذي لم تسمع عنه» The Most (The Most نايم تسمع عنه» Powerful Man in Washington you've Never Heard of) وملك استطلاعات الرأي» (۲۰۰۰). وعمل بانن مع ۲۰ رئيسًا في العالم لمساعدتهم في الفوز في الانتخابات، من أبرزهم الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير (۲۰۰۱). كل هذه المؤشرات، إضافة إلى ما ذُكر ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير (۲۰۰۱). كل هذه المؤشرات، إضافة إلى ما ذُكر شأنها أن توظف دراساتها واستطلاعاتها لخدمة من يدفعون الثمن، ولا يستبعد الباحث أن يكون ثمة توجيه في مثل هذه الاستطلاعات لمصلحة الطرف الباحث أن يكون ثمة توجيه في مثل هذه الاستطلاعات لمصلحة الطرف الإسرائيلي ضد الطرف العربي.

في ما يتعلق بالتعامل الأميركي مع ياسر عرفات، دلت نتائج استطلاع تايم و «سي إن إن» ومؤسسة «هاريس» في شهري نيسان/ أبريل وأيار/ مايو ٢٠٠٧، التي تناولت فكرة لقاء وزير الخارجية الأميركي كولن باول الرئيس ياسر عرفات من حيث المبدأ، من دون ذكر أي أفكار أخرى، دلت على موافقة أغلبية الأميركيين على ذلك بنسبة ٧٨ في المئة، مقابل ١٥ في المئة رفضوا ذلك في شهر أيار/ مايو ٢٠٠٢ (٢٠٠ مقابل تأييد نسبة ٧٥ في المئة، ورفض نسبة ١٩ في المئة في استطلاع نيسان/ أبريل ٢٠٠٢ (٢٠).

على الرغم من قبول أغلبية الأميركيين بلقاء الساسة الأميركيين عرفات،

www.first - intl.com, www.psbresearch.com. (YV)

www.leighbureau.com/speaker.asp?id=406. (YA)

http://www.cgsnet.org/portals/0/pdf/mtg\_PennBio.pdf عنه: (۲۹)

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, May 1 - May 5, 2002 ( $\Upsilon \cdot$ ) and Based on 802 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Times, Cable News Network. Interviewing Conducted by Harris Interactive, April 10 - ( $\Upsilon$ \) April 11, 2002 and Based on 1,003 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

تشير نتائج استطلاعات الرأي إلى أن معظم الأميركيين لم يؤيدوا التعامل معه، ويفضلون أن تُوجِد الولايات المتحدة شخصًا آخر للتعامل معه، وذلك بنسبة وصلت إلى ٥٥ في المئة (الجدول (٢ - ٣٤)). ولم نلاحظ اختلافًا في وجهة نظر الأميركيين حتى عندما ذكر استطلاع "إن بي سي نيوز" ووول ستريت جورنال حجة أنه قائد الشعب الفلسطيني، ولا يوجد قائد آخر يمكن أن يحقق السلام ( $^{(77)}$ ).

الجدول (٢ - ٣٤) رأي الأميركيين في التفاوض مع عرفات (بالنسب المثوية)

هل تعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تفاوض الحكومة الفلسطينية في حال أن ياسر عرفات هو المسؤول، أم يتعين عليها التفاوض مع الحكومة الفلسطينية في حال وجود مسؤول آخر فحسب؟

| لأرأي | لا تفاوض مطلَقًا | التفاوض مع شخص<br>آخر فحسب | التفاوض مع عرفات |
|-------|------------------|----------------------------|------------------|
| ۸     | ٤                | 00                         | ٣٣               |

Cable News Network, USA Today. Interviewing Conducted by Gallup Organization, :المصدر:
June 28 - June 30, 2002 and Based on 1,019 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

إلا أن من الملاحظ أن درجة تأييد التعامل مع عرفات ترتفع عند الأميركيين عندما يُذكر لهم أنه منتخب. في السؤال عن مدى تأييد التعامل مع ياسر عرفات في حال أعيد انتخابه في انتخابات عام ٢٠٠٣، وافق ٥٥ في المئة في استطلاع «سي بي إس نيوز» في حزيران/ يونيو ٢٠٠٢، مقارنة بـ ٣٢ في المئة ممن رفضوا أن يجري لقاؤه (٣٣)، وهذا ما يدل على وجود قدر من احترام إرادة اختيار الشعوب عمومًا لدى الرأي العام الأميركي.

إلا أن استطلاع «غالوب» في حزيران/ يونيو ٢٠٠٢ يدل، خلافًا لما

NBC News, Wall Street Journal. Interviewing Conducted by Hart and Teeter Research (TY) Companies, June 8 - June 10, 2002 and Based on 1,008 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

CBS News, July 8 - July 9, 2002 and Based on 685 Telephone Interviews. Sample: (TT) National Adult.

سبق، على أن لقضية الانتخاب تأثيرًا في رأي الأميركيين بهذا الخصوص؛ إذ أصر ٤٧ في المئة على التفاوض مع شخص آخر، إضافة إلى رفض ٦ في المئة التفاوض معه على الإطلاق<sup>(٢١)</sup>. ولأن صيغة السؤال متشابهة إلى حد كبير، وأداة جمع المعلومات، وكذلك الفترة الزمنية لإجراء الاستطلاع، فربما يكون سؤال «غالوب» أكثر دقة وانسجامًا مع النظرة العامة السيئة عن عرفات لدى الرأي العام الأميركي، إضافة إلى أن عينة «غالوب» أكثر تمثيلًا للرأي العام الأميركي.

عندما يُبيّن للأميركيين أن الولايات المتحدة أعلنت أنها لن تلتقي ياسر عرفات، ترتفع نسبة تأييد هذا التوجه، حيث أظهر استطلاع رأي "سي بي إس» في تموز/يوليو ٢٠٠٢، أن ٥٤ في المئة يؤيدون ألّا يجري لقاء عرفات، واعتبار ذلك هو التوجه الصحيح، مقابل ٣٣ في المئة يرون أن هذا التوجه خاطئ، وهو ما ينسجم مع فكرة تأثر الرأي العام الأميركي بالتوجهات السياسية للإدارة الأميركية (٥٣).

إضافة إلى ذلك، تشير نتائج استطلاعات الرأي إلى تأثر الأميركيين بتكرار العمليات الفدائية، حيث يظهر اتجاه واضح إلى عدم التفاوض مع الرئيس عرفات، إذ رفض ٦٠ في المئة من أفراد عينة الاستطلاع التفاوض معه في حال استمرار العمليات «الانتحارية»، في حين أيد ٣٤ في المئة استمرار التفاوض معه

في ما يتعلق بتفاوض إسرائيل مباشرة مع عرفات، توافق الأغلبية الأميركية على ذلك، حيث جاء في استطلاع «أي بي سي نيوز» وواشنطن بوست في

Cable News Network, USA Today. Methodology: Interviewing Conducted by Gallup (T) Organization, June 28 - June 30, 2002 and Based on 1,019 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

CBS News, July 8 - July 9, 2002 and Based on 685 Telephone Interviews. Sample: (To) National Adult.

NBC News, Wall Street Journal. Methodology: Interviewing Conducted by Hart and (T7) Teeter Research Companies, April 5 - April 7, 2002 and based on 1,005 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

نيسان/ أبريل ٢٠٠٢، أن ٦٦ في المئة يرَون أن على إسرائيل أن تفعل ذلك، في حين رفض ٢٦ في المئة ذلك (٣٧).

لكن، في الوقت ذاته، تبدو قسوة الرأي العام الأميركي على عرفات والفلسطينيين عندما وافق ما نسبته ٥٩ في المئة في استطلاع «سي بي إس» في نيسان/ أبريل ٢٠٠٢ (٢٨) على أن سلوك إسرائيل العسكري ضد عرفات والفلسطينيين لا يختلف عن السلوك العسكري الأميركي مع أسامة بن لادن والقاعدة، وهو ما يعنى الربط الواضح بين الإرهاب وتوجهات القيادة الفلسطينية (٢٩)؛ وهذا ما عكسه كثيرٌ من أسئلة استطلاعات الرأي في هذا السياق. وفي هذا الجانب، تُبيّن نيفين مسعد أن «المشابهة مجحفة بحق بين أعمال المقاومة الوطنية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي وتفجيرات نيويورك وواشنطن، وياسر عرفات وبن لادن، وبين دور شارون في مكافحة «الإرهاب» في فلسطين ومهمة رامسفيلد في أفغانستان، وبالتالي اعتبار أن إسرائيل تقوم بحرب نيابة عن الولايات المتحدة. وكان وراء هذه المشابهات آلة الدعاية الإسرائيلية وأبواقها داخل الولايات المتحدة، فبعد ساعات من وقوع هجمات الحادي عشر من [أيلول/] سبتمبر ٢٠٠١، شبّه شارون الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وغيرها من المؤشرات التي تدل على أن الرسالة التي يُراد توصيلها هي أن إسرائيل والولايات المتحدة في خندق واحد ضد الإرهاب ١<sup>(٠٠)</sup>.

دلّت على ذلك أيضًا نتيجة أخرى في استطلاع «غالوب» في نيسان/ أبريل

ABC News/Washington Post, April 18 - April 21, 2002 and Based on 1,207 Telephone (YV) Interviews. Sample: National Adult. Interviews were Conducted by TNS Intersearch.

Do you Agree or Disagree with the Following Statement? The النص الأصلي للسؤال: Israelis Taking Military Action Against Yasser Arafat and the Palestinians is no Difference from the U. S. (United States) Taking Military Action against Osama Bin Laden and Al Qaeda.

CBS News, April 15 - April 18, 2002 and Based on 1,119 Telephone Interviews. Sample: (٣٩) National Adult.

<sup>(</sup>٤٠) مسعد، ص ۲۵۲ - ۲۵۳.

۲۰۰۲ (۱٬)، عندما وافق ۷۷ في المئة على وجوب التعامل مع عرفات باعتباره عدوًا، انطلاقًا من سياسة الولايات المتحدة الأميركية التي ترى أن من يؤوي الإرهابيين هو عدو لها. ويلاحظ أن صيغة السؤال الوارد في هذا الاستطلاع تتضمن فكرة متحيزة تُلمّح إلى أن عرفات يؤوي الإرهابيين؛ إذ جاء فيها: «كما تعلمون، زاد في الأيام الأخيرة العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الشرق الأوسط. وكما تعلمون، تنص سياسة الولايات المتحدة على أن من يؤوي إرهابيين سوف يعامل باعتباره عدوًا للولايات المتحدة. هل تعتقد أن هذه السياسة يجب أن تنطبق، أو ينبغي ألا تنطبق على الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات؟ (١٤٠٠).

على الرغم من أن «غالوب» هي المؤسسة المسؤولة عن إجراء العمل الميداني للاستطلاع، يلاحظ أن المؤسسات القائمة بالاستطلاع قد يكون لها تأثير في صوغ السؤال ليبدو أكثر تحيزًا ضد عرفات.

يدعم الانحياز الواضح ضد عرفات والسلطة الفلسطينية ما جاء في سؤال آخر، حين سئل الأميركيون، بعد مقدمة تعريفية، عن زيادة العنف بين الفلسطينيين وإسرائيل في الآونة الأخيرة، حيث طرح السؤال: «ماذا يمكن أن يفعل الإسرائيليون بياسر عرفات؟»(٢٠٠). وكانت الإجابة ضمن ثلاثة خيارات: قتله، إرساله إلى المنفى، أو تركه وشأنه!» ليختار ٥٦ في المئة إرساله إلى المنفى، ويشير ١٦ في المئة إلى قتله، وهو ما يعني أن ما يقرب من ٦٤ في المئة يرون أن عرفات يمثل بالنسبة إليهم مشكلة يجب استئصالها سواء بالقتل المئة يرون أن عرفات يمثل بالنسبة إليهم مشكلة يجب استئصالها سواء بالقتل أم النفي، وأشار ٢٢ في المئة إلى وجوب تركه. ويلا خط أن البدائل المطروحة في هذا السؤال تكاد تخلو من أي توازن؛ إذ مقابل بديلين يتضمنان عقاب ياسر

As you may Know, in Recent Days, there has been Increased: النص الأصلي للسؤال (٤١) Violence between the Palestinians and the Israelis in the Middle East. As you may know, U. S. (United States) Policy says that Anyone who Harbors Terrorists will be Treated as an Enemy of the United States. Do you Think that Policy should or should not apply to Palestinian Leader Yasser Arafat?

Cable News Network, USA Today. Methodology: Interviewing Conducted by Gallup (&Y) Organization on April 3, 2002 and Based on 527 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

As you May Know, in Recent Days, there has been Increased : النص الأصلي للسؤال (٤٣) Violence between the Palestinians and the Israelis in the Middle East.)...What Should the Israelis do with Yasser Arafat... Kill him, Send him into Exile, or Let Him go?

عرفات، جاء بديل واحد يشير إلى تركه وشأنه (١٤٠٠). وأصبح ثابتًا في منهجيات استطلاعات الرأي أن مجموعة بدائل الإجابة تؤثر في الإجابات المقدمة من المستجيب، ومن أهمها: الفشل في إعطاء وزن متكافئ للخيارات كلها؛ الأمر الذي يؤدي إلى الإيحاء بالإجابة المتوقعة. وفي هذا السؤال نلاحظ خيارين ضد عرفات، وخيارًا واحدًا ليس لمصلحته، بل هو مجرد تركه وشأنه، في حين كان يمكن أن تكون ضمن الخيارات، مثلًا، تلبية بعض مطالبه أو مطالب الشعب الفلسطيني، وما إلى ذلك.

#### ب - التغير في القيادة السياسية وإمكانية تحقيق السلام

في ما يتعلق بأثر التغيير القيادة السياسية الفلسطينية في تحقيق السلام، أعرب ٤٣ في المئة من الأميركيين، بحسب استطلاع «فوكس نيوز»، عن أن الانتخابات الفلسطينية الأخيرة ستكون «فرصة أفضل لإحلال السلام في الشرق الأوسط»، في حين أجاب ٣٣ في المئة بأنها ستؤدي إلى مزيد من العنف، وقال 10 في المئة إنهم غير متأكدين (٥١).

يلا حَظ أَن تأييد فرصة إحلال السلام يزداد عندما يُربط ذلك بإقامة الدولة الفلسطينية، حيث أعربت أغلبية قوية في الولايات المتحدة عن أن هناك فرصة لتحقيق السلام وإقامة دولة فلسطينية بعد عرفات. في استطلاع شركة بحوث الرأي (Opinion Research Corporation) في كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٤، طُرح سؤال عمّا إذا كانت الولايات المتحدة «يجب أن تأخذ المبادرة عقب وفاة ياسر عرفات للضغط من أجل السلام»، أجاب ٦٥ في المئة بـ «نعم»، وقال ٢٢ في المئة «لا»، في حين ذكر ١٣ في المئة أنهم لا يعرفون (٢٠٠٠).

عن احتمال بروز قيادات فلسطينية جديدة يكون لها تأثير إيجابي في عملية

Cable News Network, USA Today. Methodology: Interviewing Conducted by Gallup (ξξ) Organization on April 3, 2002 and based on 527 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Fox News. Conducted by Opinion Dynamics, January 11 - January 12, 2005 and Based (\$0) on 900 Telephone Interviews. Sample: National Registered Voters.

Results for America. Conducted by Opinion Research Corporation, December 2 - (£7) December 6, 2004 and Based on 2,090 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

السلام، يرى ٥٥ في المئة من أفراد عينة الاستطلاع الذي أجرته «سي بي إس نيوز» أنه حتى لو جاء قائد فلسطيني آخر بدلًا من ياسر عرفات، فلن يحدث تغيرًا في احتمال التوصل إلى اتفاق سلام بين الطرفين؛ بينما رأى ٢٧ في المئة أن هذا من شأنه أن يجعل السلام أكثر احتمالًا. وهو ما قد يتفق بدوره مع الصورة الذهنية التي يحملها الشعب الأميركي للفلسطينيين، والتي تتضمن رؤية سلبية بأنه مجتمع غير متحضر، وغير متسامح، ويميل إلى العنف والإرهاب(٢٠).

مع مجيء الرئيس محمود عباس، طرحت بعض الاستطلاعات الأميركية سؤالًا عن جديته في تحقيق السلام، فأشار أكثر من ثلثي الأميركيين (٦٤ في المئة) إلى أنه جدي، و١٧ في المئة إلى أنه غير جدي إطلاقًا (١٤٠). وربما يعود ارتفاع هذه النسبة إلى أن محمود عباس حظي بأعلى درجات الثناء من الإدارة الأميركية، حيث وصفه الرئيس الأميركي (جورج بوش الابن) بأنه «الرجل الذي أستطيع العمل معه»(٤٩).

أما في ما يتعلق برأي الأميركيين في تعامل عباس مع باقي المنظمات، مثل حماس، بحيث يكتفي بوقف العنف أم عليه تفكيكها، رأى ٤٣ في المئة أنه يكفي التوصل إلى إيقاف أنه يجب تفكيكها، في حين يرى ٣١ في المئة أنه يكفي التوصل إلى إيقاف النار (الجدول (٢ – ٣٥)). في الوقت ذاته، فإن ٤٠ في المئة غير واثقين في أن عباس قادر على إقناع منظمات أخرى، مثل حماس، على نبذ العنف ودخول عملية السلام، مقابل ٢٨ في المئة يرون قدرته على تحقيق ذلك (الجدول (٢ – ٣٦)). وهذه النسبة (٤٠ في المئة) التي ترى عدم قدرة عباس على إيقاف عنف حماس، تنفق مع نسبة الذين رأوا وجوب تفكيكها، وقد يكون ما سبق هو السبب في اختيارهم هذا الرأي.

CBS News, July 8 - July 9, 2002 and Based on 685 Telephone Interviews. Sample: ( EV ) National Adult.

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/US - Israel/poplo.html (٤٨)

لم يجد المؤلف هذا السؤال في بنك «آي بول» (iPOLL).

<sup>(</sup>٤٩) برادلي أ. تايمر، السلام الأميركي والشرق الأوسط، ترجمة عماد فوزي شعيبي (بيروت: الدار العربية للعلوم، ٢٠٠٤)، ص ٩١.

#### الجدول (٢ - ٣٥) الحد الأدنى المطلوب من عباس: وقف إطلاق النار أم تفكيك المنظهات مثل حماس؟ (بالنسب المئوية)

| غير متأكد | تفكيكها | وقف النار |
|-----------|---------|-----------|
| ١٣        | 73      | ٣١        |

ADL, March 18 - 25, 2005.

المصدر:

#### الجدول (٢ - ٣٦) الثقة في قدرة عباس على إقناع الجهاعات، مثل حماس، بنبذ العنف والدخول في عملية السلام (بالنسب المثوية)

| غير متأكد | ¥  | نعم |
|-----------|----|-----|
| ۲.        | ٤٠ | YA  |

ADL, March 18 - 25, 2005.

المصدر:

#### ج - الثقة بالرئيس محمود عباس

من المألوف في استطلاعات الرأي الأميركية السؤال عن درجة الثقة بالقادة، وتشير النتائج في ما يتعلق بالسؤال عن الرئيس محمود عباس إلى أن ما يقرب من ٤٨ في المئة لا يثقون به (٣٦ في المئة لا يثقون تمامًا، و١٢ في المئة القليل من الثقة). في المقابل، لم يثق به سوى ٤ في المئة بشكل كبير، و١٤ في المئة فقط يمنحونه بعض الثقة (الجدول (٢ - ٣٧)).

الجدول (٢ - ٣٧) ثقة الأميركيين بالرئيس محمود عباس (بالنسب المئوية)

| لا أعرف/<br>رفض الإجابة | لا يثقون تمامًا | القليل من الثقة | بعض الثقة | الثقة بشكل كبير |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 40                      | ٣٦              | ١٢              | 18        | ٤               |

Pew Global Attitudes Project. Methodology: Interviewing Conducted by Princeton :المصدر:
Survey Research Associates International, April 23 - May 6, 2007 and Based on 2,026 Telephone Interviews. Sample: National Adult. There were Parallel Surveys in 46 Oher Countries.

في سياق الحديث عن الرئيس عباس، طرحت شركة «ماكلوغلين وشركاه» (McLaughlin & Associates Poll) في أحد استطلاعاتها سؤالًا متحيّزًا عن عباس قبل توليه رئاسة السلطة الفلسطينية؛ إذ بدأت بمقدمة مفادها: «أن معظم قادة العالم قالوا إنهم لن يلتقوا مع سياسيين ينكرون الهولوكوست. مساعد الرئيس عرفات (محمود عباس) كتب كتابًا أدعى فيه أنه لا يوجد دليل على أن النازيين قتلوا ٦ ملايين يهودي، وربما يكون عدد اليهود الذين قتلوا يقل عن مليون، هل تعتقد أن على القادة أن يستمروا بلقاء محمود عباس، أم يرفضوا لقاءه ويعاملوه مثل الآخرين الذين ينكرون الهولوكوست أو يقللون من شأنها؟»(٥٠٠). فكانت بذلك نسبة الذين طالبوا قادة العالم بعدم لقاء محمود عباس ٦٤ في المئة (١٥٠).

عند مقارنة آراء اليهود الأميركيين في الثقة بقدرة عباس على تحقيق سلام مع إسرائيل مقارنة بحكومة حماس، في تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٠٧، أشارت نتائج استطلاع آراء اليهود الأميركيين (Survey of American Jewish Opinion)، الذي تُجريه سنويًا لجنة اليهود الأميركيين (American Jewish Committee – AJC)، وأشارت النتائج إلى أن الثقة بعباس أكثر منها بحكومة حماس، لكن يبقى رأي الأغلبية بنسبة ٥٥ في المئة أنه غير قادر على تحقيق السلام (٢٠٠).

#### د - التعامل مع وصول حماس إلى السلطة

لم تتناول استطلاعات الرأي الأميركية حركة حماس خلال فترة الدراسة، بحسب بيانات بنك «آي بول»، إلا بعد عام ٢٠٠٣، من خلال عشرة أسئلة،

Many World Leaders have Said they Will not Hold any Meetings: النص الأصلي للسؤال (٥٠) with Political Figures who Deny the Holocaust. Yasser Arafat's Number - Two Man, Mahmoud Abbas, has written a Book Claiming there is no Proof the Nazis Killed Six Million Jews, and that the Number of Jews Killed by the Nazis may be less than One Million. Should World Leaders Continue to Meet with Mahmoud Abbas, or Should they Refuse to Meet with him and Treat him the Same as Others Who Deny or Minimize the Holocaust?

McLaughlin & Associates, February 11 - February 12, 2003 and Based on 1,000 Telephone (0 1) Interviews. Sample: National likely Voters.

American Jewish Committee. Methodology: Conducted by Synovate, November 6 (0Y)

<sup>-</sup> November 25, 2007 and Based on 1,000 Telephone Interviews. Sample: National Adult Jewish Americans. The Self - Identified Jewish Respondents were Selected from the Synovate Consumer Mail Panel, and were Interviewed by Telephone.

تسعة منها بعد فوزها في الانتخابات الفلسطينية في عام ٢٠٠٦، وهو ما يشير بدوره إلى ضعف الاهتمام بالحركة، وعدم التنبه إلى أهمية استطلاعات الرأي في شأنها، إلا بعد فوزها في الانتخابات؛ وقد يعود ذلك في الأساس إلى بروز صورة واضحة عن حماس باعتبارها منظمة إرهابية، وهو ما برز بوضوح في استطلاع عام ٢٠٠٣.

من أوائل الاستطلاعات المتعلقة بما سبق ما قامت به لجنة اليهود الأميركيين (AJC) عند استطلاع آراء اليهود الأميركيين في شأن حماس، والسؤال عن جدية ما يقوم به ياسر عرفات والسلطة الفلسطينية في إيقاف النشاطات «الإرهابية» التي تقوم بها، حيث رأى ١ في المئة فقط أنه يكفي، ورأى ٩٨ في المئة أنه لا يكفي. وتوضح الإجابة عن هذا السؤال نقطتين مهمتين: تتعلق الأولى بانحياز السؤال مسبقًا ضد نشاط حماس، ووصفه بأنه نشاط إرهابي، وهو ما يشير بدوره إلى إمكان توجيه المبحوث نحو اختيار بديل بعينه، وتتعلق الثانية بأن القائم على الاستطلاع منظمة يهودية أميركية؛ وهو ما يُعَد انحيازًا مطلقًا من جانب القائمين بالاستطلاع (٥٠٠).

أما المرة الثانية التي طُرح فيها سؤال عن حماس، فارتبطت، كما سبق القول، بفوز حماس في الانتخابات التشريعية في عام ٢٠٠٦؛ إذ سُئل عن متابعة الأميركيين خبر فوز حماس. وتشير نتائج استطلاعات «بيو» في الشهر الذي فازت فيه حماس، أن ما يقرب من نصف الأميركيين (٤٦ في المئة) تابعوا خبر فوز حماس (الجدول (٢ - ٣٨)). وهو ما يقترب من نتائج استطلاع «غالوب» عن معرفة الأميركيين بمن فاز في الانتخابات الفلسطينية في عام «غالوب» عن معرفة الأميركيين بمن فاز في الانتخابات الفلسطينية في عام ٢٠٠٠، حين وصلت نسبة المعرفة إلى ٤٨ في المئة (١٥٠).

American Jewish Committee. Conducted by Market Facts, December 16 - January 5, (0°) 2003 and Based on 1,000 Telephone Interviews. Sample: National Adult Jewish Americans. The Self-Identified Jewish Respondents were Selected from the Market Facts Consumer Mail Panel, and were Interviewed by Telephone.

Cable News Network, USA Today. Conducted by Gallup Organization, February 6 - (Φξ) February 9, 2006 and Based on 1,002 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

#### الجدول (٢ - ٣٨) درجة متابعة الأميركيين لفوز حماس في الانتخابات الفلسطينية (بالنسب المئوية)

| لا أعرف/<br>رفض الإجابة | غير متابع إطلاقًا | غير متابع إلى<br>حد ما | متابع إلى حد ما | متابع باهتهام |
|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|---------------|
| 1                       | 41                | **                     | ۲۸              | ۱۸            |

Pew Research Center for the People & the Press. Conducted by Princeton Survey: المصدر:
Research Associates International, February 1 - February 5, 2006 and Based on 1,502 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

في ما يتعلق باعتبار فوز حماس يصب في مصلحة مسيرة السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي أم لا، رأت أغلبية تصل إلى ٥٧ في المئة أنه سيكون ضارًا، مقابل ١٥ في المئة فقط رأوا أنه سيكون مفيدًا (٥٠٠).

كما تشير نتائج استطلاعات الرأي بعد فوز حماس إلى أن أغلبية ضئيلة تصل إلى ١٥ في المئة من الأميركيين تؤيد التعامل الدبلوماسي مع حكومة حماس التي تؤيد العنف؛ على أمل أن تُعدّل سياستها، في مقابل ٣٧ في المئة يرون أن إدارة بوش «يجب أن ترفض التعامل مع الحكومة الجديدة حتى تتخلى عن العنف» (٢٥). ولعل ما يدل على ارتفاع نسبة مؤيدي التعامل مع حماس هو النص على أنها الحزب الفائز في الانتخابات، وهو ما يتفق في مجمله مع الثقافة السياسية للمجتمع الأميركي التي تعلي من شأن نتائج الانتخابات بغض النظر عن الفائز، وما إذا كانت تتفق أو تختلف معه. لكن من الواجب الإشارة في الوقت نفسه، إلى أن صيغة السؤال تُوجّه المبحوث الى أهمية ملاحظة أن حماس تناصر البديل من العنف في تعاملها مع

Pew Global Attitudes Project. Methodology: Conducted by Princeton Survey Research (00) Associates International, May 2 - May 14, 2006 and Based on 1,001 telephone interviews. Sample: National Adult. There Were Parallel surveys in 14 Other Countries April - May 2006.

The Winning Party in Recent Elections in the Palestinian Authority: النص الأصلي للسؤال: (٥٦) Advocates Violence against Israel. Do you Think that the Bush Administration should Refuse to Deal with the New Palestinian Government until it Renounces Violence, or Engage in Diplomacy with that Government in Hopes of Changing its Policy?

إسرائيل، وهو ما قد ينعكس بدوره على اتجاهات الإجابة(٥٠).

كذلك عندما طرحت استطلاعات الرأي في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٦ سؤالًا عن إقامة علاقات دبلوماسية بين الولايات المتحدة الأميركية وحكومة حماس، جاءت الإجابات تؤكد اتجاه ما يقرب من نصف الأميركيين (٤٤ في المئة) إلى ضرورة إقامة الولايات المتحدة علاقات مع حكومة حماس في حال اعترفت الأخيرة بإسرائيل، في حين قالت نسبة ٢٥ في المئة إن الولايات المتحدة ينبغي ألّا تكون لها علاقات دبلوماسية على الإطلاق مع حكومة حماس، ورأى ينبغي ألّا تكون لها علاقات دبلوماسية على الإطلاق مع حكومة حماس، ورأى ٢٢ في المئة أن الولايات المتحدة يجب أن تقيم علاقات دبلوماسية مع حكومة حماس بغض النظر عمّا إذا كانت تعترف بإسرائيل أو لا تعترف (٥٠).

في ما يتعلق بمدى تفاؤل الأميركيين اليهود بقدرة إسرائيل على تحقيق سلام مع حماس، تشير نتائج استطلاع آراء اليهود الأميركيين American Jewish) (السنوي في خلال عامي ٢٠٠٧ (٥٩) و ٢٠٠٨)، إلى أن ثلاثة أرباع اليهود الأميركيين لا يعتقدون أن إسرائيل تستطيع إقامة سلام مع حكومة حماس، في حين يرى العكسَ أقل من الربع.

#### هـ - مستوى تفضيل السلطة الفلسطينية

في السؤال المتكرر من «غالوب» عن اتجاهات الرأي العام الأميركي تجاه عدد من البلدان، وجد أن معظم الأميركيين لا يفضلون السلطة الفلسطينية

NBC News, Wall Street Journal. Conducted by Hart and McInturff Research Companies, (OV) January 26 - January 29, 2006 and Based on 1,011 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Cable News Network, USA Today. Methodology: Conducted by Gallup Organization, (OA) February 6 - February 9, 2006 and Based on 1,002 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

American Jewish Committee. Conducted by Synovate, November 6 - November 25, (09) 2007 and based on 1,000 Telephone interviews. Sample: National Adult Jewish Americans. The Self - Identified Jewish Respondents were Selected from the C Mail Panel, and were Interviewed by Telephone.

American Jewish Committee. Methodology: Conducted by Synovate, September 8 (1.)
- September 21, 2008 and Based on 914 Telephone Interviews. Sample: National Adult Jewish Americans. The Self - Identified Jewish Respondents were Selected from the Synovate Consumer Mail Panel, and were Interviewed by Telephone.

عمومًا، إذ لم تزد نسبة مَن يفضلون السلطة في الفترة ما بين عامَي ٢٠٠٠ و ٢٠٠٨ على ٢٠٠٥ أرباع المئة في شباط/ فبراير ٢٠٠٥، بينما يرى ثلاثة أرباع الأميركيين، تقريبًا، عدم تفضيل السلطة الفلسطينية (الجدول (٢ – ٣٩)).

الجدول (۲ - ۳۹) مدى تفضيل الأميركيين السلطة الفلسطينية (بالنسب المئوية)

| لا أعرف/<br>رفض<br>الإجابة | غير<br>مفضلة<br>مطلقًا | غير<br>مفضلة إلى<br>حدما | مفضلة إلى<br>حدما | مفضلة<br>بشكل<br>كبير |                                         |
|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 11                         | 7.4                    | ٤٧                       | ١٣                | ١                     | شباط/ فبراير ۲۰۰۸ (۱)                   |
| ٩                          | 79                     | ٤٦                       | 18                | ۲                     | شباط/ فبراير ۲۰۰۷ (۲)                   |
| 1.                         | 44                     | ٤٩                       | ١٠                | ١                     | شباط/ فبراير ۲۰۰۲ (۲)                   |
| 11                         | 19                     | ٤٣                       | 3.7               | ٣                     | شباط/ فبراير ۲۰۰۵                       |
| ٩                          | ٣٢                     | <b>£</b> £               | ١٣                | ۲                     | شباط/ فبراير ۲۰۰٤(٥)                    |
| 18                         | 79                     | ٤٤                       | 17                | ١                     | شباط/ فبراير ۲۰۰۳ (۱)                   |
| ١٠                         | ٣٢                     | ٤٤                       | 11                | ٣                     | شباط/ فبراير ۲۰۰۲ <sup>(۷)</sup>        |
| 10                         | 3.7                    | 44                       | ١٨                | ٤                     | شباط/ فبراير ۲۰۰۱ (۸)                   |
| **                         | ١٦                     | ٣٦                       | ۱۸                | ٣                     | کانون الثانی/ بنایر ۲۰۰۰ <sup>(۹)</sup> |

USA Today. Conducted by Gallup Organization, February 11 - February 14, 2008 and Based ( \) on 1,007 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization, February 1 - February 4, 2007 and Based on 1,007 Telephone (Y) Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization, February 6 - February 9, 2006 and Based on 1,002 Telephone (\*) Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization, February 7 - February 10, 2005 and Based on 1,008 Telephone (ξ) Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization, February 9 - February 12, 2004 and Based on 1,002 Telephone (a) Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization, February 3 - February 6, 2003 and Based on 1,001 Telephone (1) Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization, February 4 - February 6, 2002 and Based on 1,011 Telephone (V) Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization, February 1 - February 4, 2001 and Based on 1,003 Telephone (A) Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization, January 25 - January 26, 2000 and Based on 1,044 Telephone (9) Interviews. Sample: National Adult.

في ما يتعلق بالاختلاف بين رأي عامة الأميركيين والنخبة، لا تجد الدراسة اختلافًا بينهما، إلا أن نسبة ٣٢ في المئة من عامة الناس أعربت عن عدم معرفتها الكافية بالسلطة الفلسطينية، في حين بلغت النسبة ١٧ في المئة لدى النخب. ولا غرابة في أن تعرف النخبة أكثر من العامة، وكما لا غرابة أن تكون فئة اليهود الأميركيين أقل الفئات تفضيلًا للسلطة الفلسطينية، وأكثرها في عدم التفضيل بدرجة كبيرة، بنسبة وصلت إلى ٤٤ في المئة (الجدول (٢ - ٤٠)).

الجدول (٢ - ٤٠) معرفة السلطة الفلسطينية وتفضيلها بحسب فئات المجتمع الأميركي (بالنسب المثوية)

| اليهود الأميركيون | النخبة | عامة الناس |                       |
|-------------------|--------|------------|-----------------------|
| ١٣                | ١٧     | ۳۲         | غير مألوف             |
| ٤                 | ٤      | ٤          | مفضلة بدرجة كبيرة     |
| ٩                 | 18     | 18         | مفضلة إلى حد ما       |
| Y.A               | ٤٦     | YA         | غير مفضلة إلى حد ما   |
| ٤٤                | 18     | 10         | غير مفضلة بدرجة كبيرة |
| ٣                 | ٧      | V          | ليست لدي معرفة كافية  |

Penn, Schoen & Berland Inc., and First International Resources Inc., January 25 and المصدر: February 17, 2001.

يشير تحليل النتائج السابقة، المتعلقة بالنظرة إلى القيادة والفصائل الفلسطينية والتعامل معها، إلى عدد من الملاحظات، أهمها:

- تشير طريقة صوغ أسئلة استطلاعات الرأي في موضوع القيادة الفلسطينية إلى تحامل واضح على الرئيس ياسر عرفات؛ الأمر انعكس صورة سلبية له في استطلاعات الرأي.
- تبيَّن من نتائج استطلاعات الرأي، منذ بدء فترة الدراسة حتى وفاة عرفات، أن من لا يفضلون الرئيس الراحل ازدادوا كل عام، حتى وصلوا إلى نسبة مرتفعة جدًا.
- تناولت استطلاعات الرأي الأميركية حركة حماس بطريقة تنسجم مع تصنيف الإدارة الأميركية إياها منظمة إرهابية.
- لم تختلف النظرة إلى كل من عرفات وعباس كثيرًا، لكن كان يُنظر إلى عرفات ويوثَق به بدرجة أقل قليلًا من عباس.
- تدل صيغة بعض أسئلة استطلاعات الرأي على الدور القيادي العالمي للولايات المتحدة في العلاقات الدولية، ومنها ملف الصراع العربي الإسرائيلي وتسويته، كما يتضح، مثلًا، من عبارة «إيجاد» شخص آخر للتفاوض معه غير عرفات.
- على الرغم من الصورة السيئة عن عرفات عند الأميركيين، يؤيد ثلثا . الأميركيين التفاوض معه (٦١).
  - تشير استطلاعات رأي أجرتها منظمات يهودية إلى انحياز واضح ضد الفلسطينيين، وهو ما انعكس بدوره على صيغة الأسئلة، وكانت لـ تبعاته في نتائج الإجابات.

Andrew Kohut, «American Views of the :«Pew» انظر هــذه الخلاصة في مقالة مدير مركـز (٦١) Mideast Conflict,» New York Times, 14/4/2002, http://www.nytimes.com/2002/05/14/opinion/14KOHU. html

- يؤيد الأميركيون أن تتعامل إسرائيل مع عرفات أكثر من تأييدهم تعامل قيادتهم معه.

### ٣ - صورة إسرائيل وطبيعة العلاقة بها في استطلاعات الرأي الأميركية

ظل ضمان أمن إسرائيل مصلحة أساسية للولايات المتحدة، بالنظر إلى أهمية إسرائيل الاستراتيجية لها؛ بسبب موقعها الجغرافي الذي يجعلها قاعدة انطلاق مثالية للقيام بعمليات عسكرية في الاتجاهات كلها(٢٠). وتُعد العلاقات الإسرائيلية – الأميركية علاقات مميزة، وهي أقرب إلى أن تكون علاقة بين حلفاء أكثر من كونها مجرد علاقة صداقة؛ يعود ذلك إلى عوامل عدة، منها الجذور الدينية المسيحية واليهودية في المجتمع الأميركي، والتشابه في النظام الديمقراطي، والروح التاريخية، والعوامل المشتركة بين الطرفين، والوجود اليهودي الكبير في الولايات المتحدة، وقوة اللوبي اليهودي في واشنطن. والعاملان الأخيران يُعَدان من أهم العوامل المؤثرة في الدعم الأميركي لإسرائيل. ويفسر إدوارد سعيد تأثير كلمة «إسرائيل» في الثقافة الأميركية حين يقول: «لكلمة إسرائيل بالإنكليزية وقع بالغ التميّز، خصوصًا في الولايات المتحدة. ومن يستمع إلى السياسيين، وهم يرددون الترتيلة المعهودة عن دعم إسرائيل وإبقائها قوية، لا بدّ أن يدرك أن القضية لديهم تتجاوز بلدًا أو دولة فعلية، بل إنها تحولت فكرة أو تعويذة من نوع ما، بمكانة تفوق بكثير أي بلد في العالم» (٢٠).

من هذا المنطلق، ثمة نظرة إيجابية واضحة تجاه إسرائيل على مدى العقود الماضية، وحتى لحظة إجراء البحث، لدى أغلبية المجتمع الأميركي، حيث تُعَد إسرائيل من أكثر الدول التي ينظر إليها الأميركيون بمنظار الصديق والحليف بعد المملكة المتحدة وكندا؛ إذ حصلت إسرائيل، مثلًا، في آخر استطلاع

<sup>(</sup>٦٢) السيد ياسين، انظرية الرصيد الاستراتيجي، الأهرام، ٣١/ ٥/١٩٩٦، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٦٣) إدوارد مسعيد، إسرائيل، العراق، الولايات المتحدة (بيروت: دار الأداب للنشر والتوزيع، ٢٠٠٤)، ص ٥٠.

لجامعة كوينيبياك (Quinnipiac) في أيار/ مايو ٢٠٠٧ (في فترة الدراسة)، على نسبة تفضيل تصل إلى ٦٦,٧ في المئة، عند السؤال عن شعور الرأي العام تجاه إسرائيل (٦٤).

تناولت بعض الدراسات رؤية الأميركيين لإسرائيل في فترات ممتدة من تاريخ الصراع العربي – الإسرائيلي (١٥٠)، كذلك شُغلت مراكز استطلاعات الرأي الأميركية بصورة إسرائيل والعلاقة بها، إذ وردت كلمة «إسرائيل» في استطلاعات الرأي الأميركية بعدد كبير مقارنة بكثير من الدول. خلال فترة الدراسة مثلا، وردت الكلمة في بنك «آي بول» ١٠٦١ مرة: وردت في التسعينيات ٣٨٥ مرة، وفي الألفية الثالثة حتى ٢٠٠٨، أي حتى نهاية فترة الدراسة، ٢٧٦ مرة. وورد السؤال عن إسرائيل بجوانب عدة، أهمها النظر إلى إسرائيل ومدى التعاطف معها والاستعداد للدفاع عنها وغيرها من الجوانب.

#### أ - إسرائيل بين الحليف والصديق للولايات المتحدة

تشير نتائج استطلاعات الرأي التي سألت عن النظرة إلى إسرائيل إلى أن نسبة كبيرة من الأميركيين تنظر إلى إسرائيل، على الأقبل، باعتبارها صديقة للولايات المتحدة، وهناك أقلية تنظر إليها على أنها حليف وثيق للولايات المتحدة. وكما يتضح من الجدول (٢ - ٤١)، يرى ثلثا الأميركيين تقريبًا أن إسرائيل حليف أو صديق للولايات المتحدة (خلال فترة الدارسة)، لكن النسبة التي ترى إسرائيل حليفًا للولايات المتحدة ارتفعت فوق مستوى ٤٠ في المئة في السنوات الأخيرة، بعد أن سجلت مستويات منخفضة تقارب الثلاثين في المئة في السنوات التي سبقت هجمات ١١ أيلول/ سبتمبر ٢٠٠١.

www.quinnipiac.edu/x1284.xml?What=Israel&strArea=;&strTime=120&ReleaseID=1059# (\\$)
Question011

Jon Krosnick and Shibley Telhami, «Public Attitudes toward Israel: A Study من ذلك: (٦٥) of the Attentive and Issue Publics,» *International Studies Quarterly*, vol. 39, no. 4 (December 1995), pp. 535 - 554.

التي نتائج الاستطلاعات التي المجهات اليهودية تسعى إلى نشر نتائج الاستطلاعات التي المباد: /لاستطلاعات التي http://www.jewishvirtuallibrary.org/ تكرس الرؤية الإيجابية لإسرائيل، ومنها صورة إسرائيل، مثلاً: /jsource/US - Israel/American\_attitudes\_toward\_Israel.html.

في السياق نفسه، يتضح من نتائج «هاريس» و«غالوب» طوال التسعينيات، يسرى ثلاثة من كل خمسة أميركيين إسرائيل، على الأقل، «صديقة» للولايات المتحدة، لكن يرى ثلاثة فقط من بين كل عشرة إسرائيل حليفًا أو «حليفًا وثيقًا». وهو ما يوضحه استخراج المتوسط الحسابي للذين رأوا إسرائيل دولة حليفة (١, ٣٤ في المئة) والذين رأوها دولة صديقة (٣, ٣٤ في المئة) (الجدول (٢ - ٤١)).

الجدول (٢ - ٤١) نظرة الأميركيين إلى إسرائيل بين الحليف والصديق للولايات المتحدة (بالنسب المئوية)

عند التفكير في العلاقات الإسرائيلية - الأميركية، هل تشعر بأن إسرائيل حليف وثيق للولايات المتحدة، دولة صديقة، صديقة لكنها ليست حليفًا وثيقًا، ليست دولة صديقة لكنها ليست عدوًا، أو غير ودية وعدو للولايات المتحدة؟ (نبويورك تايمز)

هل تشعر بأن إسرائيل حليف وثيق للولايات المتحدة، ودية لكنها ليست حليفًا وثبقًا، ليست ودية لكنها ليست عدوًا، أو غير ودية وعدو للولايات المتحدة؟ (دهاريس)

لكل من البلدان التالية، الرجاء الإجابة ما إذا كنت تراها حليفًا للولايات المتحدة، دولة صديقة (ودية) لكنها ليست حليفًا، ليست صديقة ولا حليفة، غير ودية وعدوة للولايات المتحدة... ماذا عن إسرائيل؟ (عفالوب)

| لا أعرف | عدو | ليست<br>صديقة<br>ولاعدو | دولة<br>صديقة<br>ولبست<br>حليفة | دولة حليفة | التاريخ                       |
|---------|-----|-------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
| •       | ٨   | 19                      | 77                              | <b>£</b> Y | غوز/يوليو ۲۰۰۷(۱)             |
| ٦       | ٧   | ١٣                      | 7.4                             | ٤٧         | غوز/يوليو ٢٠٠٦ <sup>(٢)</sup> |
| ٩       | ٦   | ١٣                      | ۳۱                              | 13         | آب/أغسطس ٢٠٠٥                 |
| ١٠      | ٤   | 17                      | Y٦                              | <b>£</b> ٣ | آب/ أغسطس ٢٠٠٤                |
| 14      | ٣   | ١٦                      | 40                              | \$ \$      | آب/ أغسطس ۲۰۰۳ (۵)            |
| ١٢      | ٥   | 19                      | YV                              | ٣٨         | تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠١(١)   |

يتبع

تابع

| نیسان/ أبریل ۲۰۰۱ (۷)            | ۳۲   | <b>&amp;•</b> | 18   | ٦        | ٨   |
|----------------------------------|------|---------------|------|----------|-----|
| آب/ أغسطس ۲۰۰۰ (۸)               | *1   | 44            | 17   | ٨        | 17  |
| آیار/ مایو ۲۰۰۰ ۲ <sup>(۱)</sup> | ٣٥   | <b>£</b> £    | ١٠   | <b>.</b> | ٧   |
| آذار/ مارس ۲۰۰۰                  | ٤٠   | ۲.            | 18   | ٤        | **  |
| آب/ أغسطس ١٩٩٨ (١١١)             | ۳۱   | ٣١            | 19   | 11       | ٧   |
| نیسان/ آبریل ۱۹۹۸ (۱۲۰           | 79   | ٤٩            | ۱۲   | ١        | ٩   |
| آب/ أغسطس ١٩٩٧ (١٣)              | 79   | 44            | *1   | 11       | ٩   |
| آب/ أغسطس ١٩٩٥ (١١)              | 77   | ٣٩            | **   | ٧        | 0   |
| شباط/ فبراير ١٩٩٤ (١٠٠)          | 77   | ٣٨            | 77   | ٦        | ٧   |
| نیسان/ أبریل ۱۹۹۳ (۲۱۱)          | 77   | ٤٣            | ۱۷   | o        | ٥   |
| آب/ أغسطس ١٩٩١ (١٧)              | 40   | <b>£</b> £    | 14   | ٣        | ٥   |
| شباط/ فبراير ۱۹۹۱ (۱۸۱)          | 8.8  | ٤٠            | 11   | ٧        | ٣   |
| كانون الثاني/ يناير ١٩٩١ (١٩٠    | ٠.   | ۳۸            | q    | ۲        | ٣   |
| آب/ أغسطس ١٩٩٠ (٢٠)              | ۳۰   | ٤٣            | 10   | ٤        | ٨   |
| آذار/ مارس ۱۹۹۰ (۲۱)             | ۲٠   | ٣٦            | 77   | ١.       | ٨   |
| المتوسط الحسابي                  | ٣٥,١ | ٣٤,٦          | 17,1 | ٥,٦      | ۸,٤ |

Harris Interactive, July 10 - July 16, 2007 and Based on 1,010 Telephone Interviews. (1) Sample: National Adult.

Harris Interactive, July 5 - July 11, 2006 and Based on 1,020 Telephone Interviews. Sample: (Y) National Adult.

Harris Interactive, August 9 - August 16, 2005 and Based on 1,217 Telephone Interviews. (7) Sample: National Adult.

Harris Interactive, August 10 - August 15, 2004 and Based on 1,012 Telephone Interviews. (ξ) Sample: National Adult.

Harris Interactive, August 12 - August 17, 2003 and Based on 1,011 Telephone Interviews. (0) Sample: National Adult.

Harris Interactive, October 17 - October 22, 2001 and Based on 1,011 Telephone Interviews. (7) Sample: National Adult.

Cable News Network, USA Today. Methodology: Conducted by Gallup Organization, April (V) 20 - April 22, 2001 and Based on 1,015 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Harris Interactive, August 10 - August 14, 2000 and Based on 1,010 Telephone Interviews. (A) Sample: National Adult.

Gallup Organization, May 18 - May 21, 2000 and Based on 1,011 Telephone Interviews. (4) Sample: National Adult.

Gallup Organization, March 17 - March 19, 2000 and Based on 1,024 Telephone (1.) Interviews. Sample: National Adult.

Louis Harris & Associates, August 12 - August 17, 1998 and Based on 1,006 Telephone (11) Interviews. Sample: National Adult.

New York Times, April 15 - April 20, 1998 and Based on 1,395 Telephone Interviews. (\Y) Sample: National Adult with Oversample of Jews (see note). The Sample Includes an oversample of Jews. Results are Weighted to be Representative of a National Adult Population.

Louis Harris & Associates, August 20 - August 26, 1997 and Based on 1,007 Telephone (17) Interviews. Sample: National Adult.

Louis Harris & Associates, August 31 - September 3, 1995 and Based on 1,005 Telephone (\\xi\) Interviews. Sample: National Adult.

Louis Harris & Associates, February 2 - February 6, 1994 and Based on 1,252 Telephone (10) Interviews. Sample: National Adult.

Louis Harris & Associates, April 28 - May 4, 1993 and Based on 1,252 Telephone (17) Interviews. Sample: National Adult.

Louis Harris & Associates, August 2 - August 12, 1991 and Based on 1,248 Telephone ( \V) Interviews. Sample: National Adult.

Louis Harris & Associates, February 21 - February 24, 1991 and Based on 1,253 (\A) Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Louis Harris & Associates, January 24 - January 26, 1991 and Based on 1,254 Telephone (19) Interviews. Sample: National Adult.

Louis Harris & Associates, August 17 - August 21, 1990 and Based on 1,255 Telephone (Y •) Interviews. Sample: National Adult.

Louis Harris & Associates, March 8 - March 13, 1990 and Based on 1,254 Telephone (Y1) Interviews Sample: National Adult.

الشكل (٢ - ١) نسبة الذين أجابوا بأن إسرائيل حليف قريب للولايات المتحدة



من خلال قراءة مسار النظرة إلى إسرائيل باعتبارها حليفًا قويًا أو صديقًا ما قبل حرب الخليج في عام ١٩٩١ وما بعدها، وحتى أحداث ١١ أيلول/سبتمبر ١٠٠٢ وما بعدها، يلا حظ أن نسبة من يرون إسرائيل حليفًا قويًا تزداد في أثناء الأزمات والأحداث العسكرية التي تكون الولايات المتحدة طرفًا فيها، مثل حرب الخليج في عام ١٩٩١، واحتلال العراق في عام ٣٠٠٧. وكما هو مبين في الجدول (٢ - ٤١)، راوحت نسبة من نظروا إلى إسرائيل باعتبارها حليفًا قريبًا في عام ١٩٩٠، أي قبل حرب الخليج، بين ٢٠ و٣٠ في المئة بحسب الستطلاعات «غالوب»، ثم قفزت إلى ٨٤ في المئة بعد أن بدأت العمليات الحربية ضد العراق.

#### ب - وصف مشاعر الأميركيين تجاه إسرائيل

في إطار وصف المشاعر الخاصة تجاه إسرائيل، نستطيع القول إن الأميركيين، عمومًا، يُبدون مشاعر دافئة تجاه إسرائيل. في شباط/ فبراير ٢٠٠٦، أظهر استطلاع أجرته منظمة «غالوب» أن ٦٦ في المئة لديهم نظرة إيجابية تجاه إسرائيل، في حين لدى ٢٥ في المئة فقط نظرة سلبية. ووجد معظم استطلاعات

الرأي، من المصادر كلها، على مدى السنوات القليلة الماضية، أغلبية تقدَّر بثلاثة من كل خمسة أميركيين لديهم هذا الشعور الإيجابي.

تؤكد هذه النتائج ما ذكرناه سابقًا عن واحدة من سمات الرأي العام الأميركي وهي أن تفضيل إسرائيل يزداد في وقت الأزمات، حيث كانت نسبة من يفضلون إسرائيل بدرجة كبيرة قبل حرب الخليج ٣ في المئة فقط، لتصبح ٢٨ في المئة في أثناء العمليات الحربية في كانون الثاني/يناير ١٩٩١ (الجدول (٢٠ - ٤٢)).

الجدول (٢ - ٤٢) تفضيل الأميركيين إسرائيل (بالنسب المئوية)

ما رأيك العام ب.... إسرائيل...؟ مفضلة جدًا، مفضلة نوعًا ما، غير مفضلة نوعًا ما، غير مفضلة أبدًا؟ (نيويورك تايمز و اغالوبه) أدر مع فقد أبائي في مضال الدان ما كال المسرورة المالك أنه من الفاكات على التراد المستورك المستورك المستورك المسرورة

أريد معرفة رأيك في بعض البلدان، لكل اسم سأقوله لك أخبرني إذا كانت الدولة لديك مفضلة جدًا، مفضلة، غير مفضلة نوعًا ما، أو غير مفضلة أبدًا؟... إسرائيل. (PSRA)

| ليس لدي<br>معلومات<br>كافية/ لا رأي | غیر<br>مفضلة<br>مطلقًا | غير مفضلة<br>نوعًا ما | مفضلة نوعًا<br>ما | مفضلة جدًا |                       |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------|-----------------------|
| ١٠                                  | ٥                      | ۲٠                    | ٤٧                | ۱۸         | أيلول/سبتمبر ٢٠٠٦(١)  |
| ١٣                                  | ٦                      | ۲.                    | ٤١                | ٧٠         | تموز/ يوليو ٢٠٠٦ (١)  |
| ٩                                   | ٥                      | ۱۸                    | ٤٧                | *1         | شباط/فبراير ٢٠٠٦(٢)   |
| ٦                                   | ٥                      | ۲.                    | ٥٠                | 19         | شباط/ فبراير ۲۰۰۵ (۱) |
| ٦                                   | ١.                     | 70                    | \$0               | ١٤         | شباط/ فبرايو ۲۰۰۶(۵)  |
| ٧                                   | ٦                      | 77                    | 23                | **         | شباط/ فبراير ۲۰۰۳ (۱) |
| ٧                                   | ١٠                     | 70                    | 87                | 17         | شباط/ فبراير ۲۰۰۲(۷)  |

تابع

|    |    | <del></del> |            |    |                                    |
|----|----|-------------|------------|----|------------------------------------|
| 17 | ٧  | ۱۷          | <b>£V</b>  | 17 | تشرين الأول/ أكتوبر (١٠٠١)         |
| ٥  | 17 | ٧.          | 80         | ١٨ | شباط/ فبراير ۲۰۰۱ (۱)              |
| 1. | ٨  | ۲.          | 73         | 17 | آذار/ مارس ۲۰۰۰ (۱۰)               |
| ۱۸ | ٦  | 71          | 73         | 11 | کانون الثانی/ ینایر<br>۲۰۰۰ ، ۱۱۱  |
| ٧  | ٦  | 19          | ٥٣         | 10 | أيار/ مايو ١٩٩٩ (٢١٠)              |
| 11 | ٧  | ١٦          | ٤٨         | ۱۸ | شباط/ فبراير ۱۹۹۹ (۱۲)             |
| ۱۳ | ٥  | 77          | ٤٦         | 11 | نیسان/ أبریل ۱۹۹۸ (۱۱۱)            |
| 9  | 11 | ١٨          | ٤٥         | ۱۷ | آذار/ مارس ۱۹۹۳ (۱۰۰)              |
| ٩  | 17 | **          | 777        | ١٢ | شباط/ فبراير ۱۹۹۲ (۱۱)             |
| 17 | 11 | <b>٢</b> ٦  | 77         | 11 | تشرین الثانی/ نوفمبر<br>۱۹۹۱ (۱۷۰) |
| ١٢ | ٦  | 19          | <b>£</b> Y | 10 | آب/ أغسطس ١٩٩١ (١٨١)               |
|    | ٧  | 17          | 89         | ۲. | آذار/مارس ۱۹۹۱ (۱۹)                |
| ۸  | ٣  | 1.          | 01         | 47 | کانون الثاني/ يناير<br>۱۹۹۱ (۲۰)   |
| ١٣ | ٣  | ٣٥          | ٤٦.        | ٣  | آب/أغسطس ١٩٩٠(٢١)                  |
| ١٣ | ۱۳ | 77          | ٣٨         | 1. | تشرين الأول/ أكتوبر<br>١٩٩٠ (٢١)   |

CBS News/New York Times, September 15 - September 19, 2006 and Based on 1,206 (1) Telephone Interviews. Sample: National Adult.

CBS News/New York Times, July 21 - July 25, 2006 and Based on 1,127 Telephone (Y) Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization, February 6 - February 9, 2006 and Based on 1,002 Telephone (T) Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization, February 7 - February 10, 2005 and Based on 1,008 Telephone (ξ) Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization, February 9 - February 12, 2004 and Based on 1,002 Telephone (6) Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization, February 3 - February 6, 2003 and Based on 1,001 Telephone (7) Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization, February 4 - February 6, 2002 and Based on 1,011 Telephone (Y) Interviews. Sample: National Adult.

CBS News/New York Times, October 25 - October 28, 2001 and Based on 1,024 Telephone (A) Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization, February 1 - February 4, 2001 and Based on 1,003 Telephone (4) Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization, March 17 - March 19, 2000 and Based on 1,024 Telephone (1.) Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization, January 25 - January 26, 2000 and Based on 1,044 Telephone (11) Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization, May 7 - May 9, 1999 and Based on 1,025 Telephone Interviews. (1Y) Sample: National Adult.

Gallup Organization, February 8 - February 9, 1999 and Based on 1,054 Telephone (\Y) Interviews. Sample: National Adult.

New York Times, April 15 - April 20, 1998 and Based on 1,395 Telephone Interviews. (\\xi\) Sample: National Adult with Oversample of Jews (see note). The Sample includes an Oversample of Jews. Results are Weighted to be Representative of a National Adult Population.

Cable News Network, USA Today. Methodology: Conducted by Gallup Organization, (10) March 8 - March 10, 1996 and Based on 979 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization, February 6 - February 9, 1992 and Based on 1,002 Telephone (17) Interviews, Sample: National Adult.

Gallup Organization, November 21 - November 24, 1991 and Based on 1,005 Telephone ( \V) Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization, August 8 - August 11, 1991 and Based on 1,013 Telephone (1A) Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization, March 14 - March 17, 1991 and Based on 1,005 Telephone (14) Interviews, Sample: National Adult.

Gallup Organization, January 30 - February 2, 1991 and Based on 1,005 Telephone (Y\*) Interviews. Sample: National Adult.

Times Mirror. Methodology: Conducted by Princeton Survey Research Associates, August (Y1) 19 - August 25, 1990 and Based on 1,000 telephone interviews. Sample: National Adult. The 1000 Respondents Interviewed in August 1990 were Part of the 3004 Sample in the May 1990 Survey. In Aug. They were Reinterviewed to Update the Persian Gulf Crisis Data. The May 1990 Data are Reported Separately.

Gallup Organization, October 11 - October 14, 1990 and Based on 1,009 Telephone (YY) Interviews. Sample: National Adult.

في نتائج الاستطلاعات عن الأسئلة التي قدمت خيارات إما مفضلة أو غير مفضلة، أو إعطاء المستجيب خيار عدم المعرفة، أو أنه لا يملك معلومات كافية (كما في استطلاع «فابريزيو وماكلوغلين» (Fabrizio, Mclaughlin) في أيار/ مايو ٢٠٠٢)، كانت نسبة من فضلوا إسرائيل ٥٥ في المئة، ونسبة الذين لم يفضلوها ٢٤ في المئة، ومجموع نسبة الذين لا يعرفون أو لا رأي لهم كانت بي المئة المئة، ومجموع نسبة الذين لا يعرفون أو لا رأي لهم كانت بي المئة المئة، ومجموع نسبة الذين لا يعرفون أو لا رأي لهم كانت بي المئة المؤلية المئة المئة المئة المئة المئة المؤلية المئة المئة المؤلية المئة المئة المؤلية المؤل

لكن استطلاع نيوبورك تايمز واسي بي إس نيوز في كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠١ يظهر نتائج أقل تفضيلًا لإسرائيل من الاستطلاع السابق، حيث كان مجموع الذين يفضلونها ٣٦ في المئة فقط، والذين لا يفضلونها ١٥ في المئة، أما الباقي فإما لم يحددوا، أو ليست لديهم معلومات كافية (١٠٠٠ وربما يعود هذا الاختلاف إلى اختلاف زمن تنفيذ الاستطلاع، حيث شهدت فترة يعود هذا الاختلاف إلى اختلاف زمن تنفيذ الاستطلاع، حيث شهدت فترة إسرائيل على حساب الطرف الفلسطيني، وهي ما يرفع نسبة تأييد إسرائيل على حساب الطرف الفلسطيني،

تجدر ملاحظة أنه في حال وجود خيار «شعور مختلط»، تكون نسبة من يختارون ذلك مرتفعة، كما في استطلاع جامعة كوينيبياك، حيث اختار ٣٢ في المئة ذلك، في حين فضل ٣٣ في المئة إسرائيل(١٩٠).

في السنوات الأخيرة، انتشرت في بعض مراكز الاستطلاع فكرة الطلب من كل مستجيب وصف شعوره تجاه بعض الدول من خلال ما يشبه ميزان الحرارة، فحازت إسرائيل في مختلف هذه الاستطلاعات على معدل دافئ خلال فترة الدراسة، راوح بين ٥٣ و٢٠ درجة. ومن هذه الجهات مجلس

Fabrizio, McLaughlin & Associates, May 14 - May 16, 2002 and Based on 1,200 (\(\nabla\tau\)) Telephone Interviews. Sample: National Adult.

CBS News/New York Times, December 7 - December 10, 2001. (7A)

Quinnipiac University Polling Institute, November 29 - December 5, 2001 and Based on (74) 1,237 Telephone Interviews. Sample: National Registered Voters.

شيكاغو للعلاقات الخارجية (٧٠٠ – The Chicago Council on Foreign Relations – الخارجية (٢٠٠٥ – الذي طلب من المستجيبين، في سنوات عدة، وصف مشاعرهم تجاه إسرائيل، بحيث إن أقل من ٥٠ درجة تعني مشاعر باردة، وأكثر من ٥٠ درجة تعني مشاعر حارة، و ٥٠ درجة تعني الحياد (٢١٠). وكانت الإجابات بين عامي العياد (٢٠٠٤ أقرب إلى المشاعر الدافئة (الجدول (٢ – ٤٣)).

الجدول (٢ - ٤٣) وصف مشاعر الأميركيين نحو إسرائيل - أ (بالنسب المتوية)

|                      | 7  | 7 7 | 1994 | 1998 |
|----------------------|----|-----|------|------|
| ۷۱ - ۲۰ درجة         | 17 | 3.7 | ١٨   | ۱۷   |
| ٥١ - ٧٥ درجة         | 71 | 77  | 7 8  | 40   |
| ٥٠ درجة              | *1 | 71  | ۸۲   | ۲۸   |
| ۳۱ – ۶۹ درجة         | ٦  | ٨   | ٩    | ٩    |
| ۰ – ۳۰ درجة          | ** | 77  | ١٨   | ۱۷   |
| لا أعرف/ رفض الإجابة | ١٣ | ۲   | ٣    | ٤    |

المصدر: http://www.americans - world.org/digest/regional\_issues/IsraelPalestinians/ViewData0506a.htm

من هذه الجهات أيضًا، صندوق مارشال الألماني (German Marshall Fund) الذي اعتمد مقياسًا مماثلًا في استطلاعاته، وكانت النتائج متشابهة، حيث إن

<sup>(</sup>٧٠) مركز مستقل وغير حزبي، أُسس في عام ١٩٢٢، ويُعَد من أقدم المنظمات المهتمة بالشؤون الدولية وأبرزها في الولايات المتحدة، ويسعى مجلس شيكاغو إلى التأثير في الخطاب عن القضايا العالمية من خلال المساهمات في تشكيل الرأي العام والسياسة والحوار والقيادة وتعليم الجمهور. رابط المركز:

Please Rate your Feelings Toward some Countries and Peoples, النص الأصلي للسؤال: (٧١) with one Hundred Meaning a very Warm, Favorable Feeling, Zero meaning a very Cold, Unfavorable Feeling, and Fifty Meaning not Particularly Warm or Cold. You can use any Number from Zero to one Hundred, the Higher the Number the more Favorable your Feelings are Toward that Country or those People. If you have no Opinion or have Never Heard of that Country or those People leave the Box Blank and Move on to the Next Question.

نسبة المشاعر الدافئة لم تقل عن ٤٨ في المئة خلال أعوام ٢٠٠٤ - ٢٠٠٦ (٢٢).

أما في استطلاعات «مؤسسة قضايا نقاشات الأميركيين Americans Talk). (الجدول (٢ – ٤٤)). (Issues Foundation)

الجدول (٢ - ٤٤) وصف مشاعر الأميركيين نحو إسرائيل - ب (بالنسب المثوية)

| تموز/يوليو ١٩٩١ <sup>(٢)</sup> | آذار/ مارس ۱۹۹۱ (۱) |                      |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|
| 13                             | 00                  | دافئ، ۵۱ - ۱۰۰ درجة  |
| ۸۲                             | 3.7                 | محاید، ۵۰ درجة       |
| 44                             | 19                  | بارد، ۰ – ۶۹ درجة    |
| 1                              | ۲                   | لا أعرف/ رفض الإجابة |

Americans Talk Issues Foundation. Methodology: Interviewing Conducted by Market (1) Strategies, March 19 - March 24, 1991 and Based on 1,000 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Americans Talk Issues Foundation. Methodology: Interviewing Conducted by Market (Y) Strategies and Greenberg - Lake, June 23 - July 1, 1991 and Based on 1,000 Telephone Interviews. Sample: National Adult. The Survey was Conducted by Market Strategies and Greenberg - Lake.

كذلك استخدمت بعض الجهات، مثل جامعة كوينيبياك، مقياسًا من ١٠٠ درجة لقياس مدى تفضيل الأميركيين بعض الدول، وفي عامَي ٢٠٠٦ و٧٠٠ حازت إسرائيل متوسط ٦٢ في المئة، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى، حيث تأتي إسرائيل، غالبًا، في المستوى الثالث تفضيلًا لدى الأميركيين بعد المملكة المتحدة وكندا (الجدول (٢ – ٤٥)).

German Marshall Fund of the US and the Compagnia di San Paolo, Italy, with Additional (VY) Support from the Luso - American Foundation, Fundacion BBVA, and the Institute for Public Affairs (IVO). Methodology: Conducted by EOS Gallup Europe, June 6 - June 26, 2004 and Based on 1,000 Telephone Interviews. Sample: National Adult. Conducted by EOS Gallup Europe. Interviews were Conducted in the US by Leger Marketing of Montreal, an EOS Gallup Europer Institute. Parallel Surveys were Conducted in Great Britain, France, Germany, Italy, the Netherlands, Portugal, Poland, Spain, Slovakia, and Turkey. All Fieldwork was Coordinated by EOS Gallup Europe.

الجدول (٢ - ٤٥) درجة تفضيل الأميركيين لإسرائيل (بالنسب المئوية)

| شباط/<br>فبرایر<br>۲۰۰۳ | آیار/ مایو<br>۲۰۰۶ | آب/<br>أغسطس<br>۲۰۰۶ | تشرين<br>الثاني/ | شباط/<br>فبراير | أيار/ مايو |                    |
|-------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------|--------------------|
| 77                      | , , , ,            | 77                   | نوقمبر<br>۲۰۰٦   | 7٧              | 7          |                    |
| 11                      | 1.                 | 11                   | ٨                | 11              | 11         | غیر مفضل<br>• – ۲۰ |
| 11                      | ١٠                 | ٨                    | ٧                | ٨               | ٧          | 17-+3              |
| 77                      | ۲.                 | 19                   | 19               | 18              | 10         | 7 8 1              |
| ۲٥                      | **                 | **                   | 44               | 77              | 77         | /r-+A              |
| 77                      | 3.4                | ۳۱                   | ۳۱               | ۳۲              | ٣٠         | مفضل<br>۱۰۰ – ۸۱   |
| ٧                       | ٨                  | ٥                    | 7                | •               | 11         | لاأعرف             |

www.quinnipiac.edu/x1284.xml?What=Israel&strArea=;&strTime=120&ReleaseID=10 : المصدر: 59#Question011

في استطلاعات «غالوب»، طُلب من المستجيبين وصف شعورهم من ميزان سالب -0 إلى موجب +0 ( $^{(VT)}$ )، فكان متوسط الشعور نحو إسرائيل في شباط/ فبراير 1, 1, 2 هو 1, 1 (الجدول (7-73)).

الجدول (٢ - ٤٦) درجة مشاعر الأميركيين نحو إسرائيل بحسب ميزان السالب والموجب (بالنسب المئوية)

| المتوسط | لارأي | ٥- | ٤- | ٣- | ۲- | 1- | 1+ | <b>Y</b> + | 4+ | ٤+ | 0+ |
|---------|-------|----|----|----|----|----|----|------------|----|----|----|
| ١,٢     | ٥     | 7  | *  | 0  | 0  | 1. | 17 | 10         | 14 | 9  | ۱۳ |

Gallup Organization, February 1 - February 4, 2001 and Based on 1,003 Telephone المصدر:
Interviews. Sample: National Adult.

I'd like your Overall Opinion of some Foreign Countries. For النص الأصلي للسؤال: (٧٣) each one we'd Like you to Indicate your Opinion on a Scale. If you have a Favorable Opinion of that Country, Name a Number between plus One and plus Five - - the Higher the Number, the more Favorable your Opinion - - with plus five being the Most Favorable. If you have an Unfavorable Opinion of that Country, name a Number between Minus one and Minus Five - - the Higher the Number the more Unfavorable your Opinion - - with Minus Five being the most Unfavorable.) What is your Opinion of... Israel.. On this Scale?

عمومًا، تؤكد صيغ الأسئلة السابقة كلها ذاك الشعور الإيجابي الأميركي القوي نحو إسرائيل.

#### ج - اختلاف فئات المجتمع الأميركي في النظرة إلى إسرائيل

استنادًا إلى ما قدمته استطلاعات جامعة كوينيبياك عن اختلاف فئات المجتمع الأميركي في ما يتعلق بالنظرة إلى إسرائيل، وكما ورد في التقرير عن التحليل الإحصائي للجامعة، لم تظهر اختلافات معتبرة بحسب الفئات إلا بين الرجال والنساء؛ إذ تبيّن أن الرجال ينظرون إلى إسرائيل نظرة أكثر إيجابية من نظرة النساء؛ ففي حين وصلت النظرة إلى إسرائيل باعتبارها صديقة إلى نسبة ١ , ٧٧ في المئة بين الرجال، لم تتجاوز الـ ٣ , ٢١ في المئة بين النساء. وتجدر الإشارة إلى أن بيتر براون (Peter A. Brown)، مساعد مدير معهد الاستطلاع التابع للجامعة، ذكر أن هذا الاختلاف بحسب الجنس Gender) للمؤلف ألما دولة من أصل ١٨ دولة شملها الاستطلاع، لا نحو إسرائيل فقط (٧٤).

#### د - إسرائيل أفضل حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط

لم يكن مستغربًا أن يذكر الأميركيون اسم إسرائيل دومًا بصفتها أقرب حليف لواشنطن في منطقة الشرق الأوسط أكثر من أي بلد آخر؛ عندما سئلوا في استطلاع «فابريزيو وماكلوغلين» في أيار/ مايو ٢٠٠٢، رأى ٣٣ في المئة إسرائيل أفضل أو أكبر حليف في الشرق الأوسط، في حين احتلت المملكة العربية السعودية المركز الثاني بفارق ٢٥ في المئة عن إسرائيل، برصيد ٨ في المئة فقط، ثم تساوت دول أخرى مثل مصر والأردن، بنسبة ٢ في المئة فقط، لكن في الوقت ذاته كانت نسبة الذي رفضوا الإجابة أو لا يعرفون مرتفعة؛ إذ وصلت إلى ٤١ في المئة (الجدول (٢ - ٤٧)).

www.quinnipiac.edu/x1284.xml?What=Israel&strArea=;&strTime=120&ReleaseID=1059# (V E) Question011

الجدول (٢ - ٤٧) أفضل حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط من وجهة نظر الأميركيين

| النسبة المثوية | البلد                    |
|----------------|--------------------------|
| **             | إسرائيل                  |
| ٨              | المملكة العربية السعودية |
| *              | مصر                      |
| Υ              | باكستان                  |
| ۲              | الأردن                   |
| Y              | تركيا                    |
| ۲              | الكويت                   |
| Y              | العراق                   |
| ٤١             | لا أعرف/ رفض             |

Fabrizio, Mclaughlin and Associates, May 14 - 16, 2002.

المصدر:

#### هـ - استخدام القوات الأميركية للدفاع عن إسرائيل

يُعَد موضوع مشاركة قوات عسكرية في مهمات خارج حدود الولايات المتحدة من القضايا الجدلية عند الرأي العام الأميركي (٥٠٠)؛ لذا، انقسم الأميركيون في آرائهم حول تأييد استخدام القوات الأميركية في حال غزت الدول العربية إسرائيل. ففي استطلاع مجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية (CCFR) في حزيران/يونيو ٤٠٠٢، أيّد ٥٢ في المئة استخدام القوات الأميركية للدفاع عن إسرائيل إذا تعرضت لغزو من قوات عربية، لكن ٤٣ في المئة عارضوا الفكرة. ويلاحظ من النتائج الكلية للاستطلاعات أن أعلى نسبة تأييد لاستخدام القوات كانت في استطلاع عام ٢٠٠٢، حيث وصلت نسبتهم إلى المئة مقارنة بمعارضة ٣٠ في المئة فقط. وعند النظر في صيغة السؤال

<sup>(</sup>٧٥) انظر تفصيلًا: المحور الخاص بمشاركة الولايات المتحدة في عملية حفظ سلام في الشرق الأوسط، ص ٥٠٢ - ٥٠٣.

في هذه الفترة، نجد أن المشاركة المقصودة هي ضمن الإطار الدولي الأممي؛ الأمر الذي يدلّ على أن الرأي العام الأميركي يميل إلى تأييد السلوك الدولي في الصراع العربي – الإسرائيلي وتسويته، مع عدم إغفال تأثير أزمة التوغل الإسرائيلي في غزة، وما تثيره من رفع نسبة تأييد إسرائيل، حيث يتضح الفارق الكبير بين المؤيدين والمعارضين في الاستطلاعات التي نفذت في أثناء الأزمات والاحتكاكات العسكرية، مثل أزمة الخليج في عام ١٩٩١، حيث ارتفعت نسبة مؤيدي إرسال قوات أميركية إلى ٥٥ في المئة مقارنة بنسبة ٣٧ في المئة من المعارضين (الجدول (٢ – ٤٨)).

الجدول (٢ - ٤٨) رأي الأميركيين حول مشاركة القوات العسكرية الأميركية في الدفاع عن إسرائيل أو تسوية الصراع

كان هناك نقاش في الظروف التي قد تبرر استخدام قوات الولايات المتحدة في أجزاء أخرى من العالم. كنت أود أن أسأل عن رأيك في بعض الحالات. هل تؤيد أو تعارض استخدام القوات الأميركية... إذا غزت قوات عربية إسرائيل؟ «غالوب» و «مجلس شيكاغو».

هل توافق على أستخدام قرات الولايات المتحدة في الحالات التالية؟... إذا غزت قوات عربية إسرائيل؟ (PSRA)

كَانَ هَنَاكُ نَقَاشُ في الظروف التي قد تبرر استخدام القوات الأميركية في أجزاء أخرى من العالم. كنت أود أن أسأل رأيك: هل تؤيد أو تعارض استخدام القوات الأميركية إذا غزا العرب إسرائيل؟ (WP)

| (112)                             |                |                  |         |
|-----------------------------------|----------------|------------------|---------|
|                                   | مفضل/<br>موافق | غیر مفضل/<br>رفض | لا أعرف |
| حزیران/ یونیو ۲۰۰۶ (۱)            | ٥٢             | 23               | 0       |
| حزیران/ یونیو ۲۰۰۲ <sup>(۱)</sup> | ٤٨             | ٤٥               | ٧       |
| حزيران/ يونيو ۲۰۰۲(۳)             | 70             | ۳.               | ٥       |
| تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٨ (١٠)     | ۳۸             | ٤٩               | ۱۳      |
| أيلول/مبتمبر ١٩٩٧ (٥)             | ٤٥             | ٤٧               | ۸       |
| تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٤ (١٠)     | ٤٢             | 23               | 17      |
| أيلول/ سبتمبر ۱۹۹۳ <sup>(۷)</sup> | ٤٥             | ٤٨               | ٧       |
| آذار/ مارس ۱۹۹۱ (۸)               | 00             | ۳۷               | ٨       |

CCFR, June 2004. (1)

Chicago Council on Foreign Relations, German Marshall Fund. Methodology: Conducted (Y) by Harris Interactive, June 1 - June 30, 2002 and Based on 3,262 Telephone and in - Person (see note) Interviews. Sample: National Adult. The US Survey Consists of 2862 Telephone Interviews and 400 in - Person Face to Face Interviews for a Total of 3262 Adults. Parallel Surveys were Conducted in Great Britain, France, Germany, the Netherlands, Italy, and Poland by M. O. R. I. June 5 - July 6, 2002 with 1000 Respondents in Each European Country.

Council on Foreign Relations. Methodology: Conducted by Gallup Organization, October (§) 15 - November 10, 1998 and Based on 1,507 Personal Interviews. Sample: National Adult. The Study also had a Separate Sample of 379 Opinion Leaders Conducted 11/02/98 - 12/21/98. The Leaders were Asked many of the Same Questions. The Leaders Results are Available from the Roper Center.

Pew Research Center for the People & the Press. Methodology: Conducted by Princeton (0) Survey Research Associates, September 4 - September 11, 1997 and Based on 2,000 Telephone Interviews. Sample: national adult. A Parallel Survey of 591 Influential Leaders was Conducted July 7 - Sept. 23, 1997. These Results are Available from The Roper Center.

Chicago Council on Foreign Relations. Methodology: Conducted by Gallup Organization, (7) October 7 - October 25, 1994 and Based on 1,492 Personal Interviews. Sample: National Adult. The Study also has a Separate Sample of 383 Opinion Leaders Conducted 10/26/94 - 12/07/94. The Leaders were Asked Many of the Same Questions. These Results are Available from the Roper Center.

Times Mirror. Methodology: Conducted by Princeton Survey Research Associates, September (V) 9 - September 15, 1993 and Based on 2,000 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Washington Post, March 15 - March 19, 1991 and Based on 1,015 Telephone Interviews. (A) Sample: National Adult. Interviewing was Conducted by ICR Survey Research Group.

#### و - أثر أحداث أيلول/ سبتمبر في النظرة إلى إسرائيل

على الرغم من اتجاه أغلبية الأميركيين إلى الربط بين هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر والسياسات الأميركية في الشرق الأوسط، لا يبدو أن أحداث أيلول/ سبتمبر ساهمت بالقدر الكافي في التأثير في المطالبة بخفض التأييد الأميركي لإسرائيل. على سبيل المثال، تشير الاستطلاعات التي نفذتها "إن بي سي" ووول ستريت جورنال بعد الهجمات مباشرة إلى أن ٣٣ في المئة من الأميركيين قالوا إن الهجمات جعلتهم يعتقدون أن علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل «يجب أن تكون أكثر قربًا»، في حين رأى ٤٢ في المئة أن العلاقة يجب أن تبقى على ما هي عليه، وأشار ١٦ في المئة فقط إلى أن العلاقات بين يجب أن تبقى على ما هي عليه، وأشار ١٦ في المئة فقط إلى أن العلاقات بين

الولايات المتحدة وإسرائيل يجب أن تصبح أكثر بعدًا، في حين كان ٩ في المئة غير متأكدين(٧٦).

لكن في استطلاع الرأي الذي أجرته مجلة Newsweek، تبيّن أن ٣٢ في المئة وافقوا على «أن على الولايات المتحدة خفض روابطها بإسرائيل من أجل التخفيف من أعمال الإرهاب ضدنا» (الجدول (٢ - ٤٩)). وعلى الرغم من أن الاستطلاعين نُفذا في الفترة الزمنية نفسها، يدل الثاني على تأييد خفض العلاقة بإسرائيل، وقد يكون لصيغة السؤال أثر في تغير الإجابة، إذ ذُكر في الاستطلاع الثاني أن خفض الروابط بإسرائيل هدفه تخفيف الإرهاب ضد الولايات المتحدة.

الجدول (٢ - ٤٩) مدى اتفاق الأميركيين على العبارة «على الولايات المتحدة خفض علاقاتها مع إسرائيل من أجل التخفيف من أعمال الإرهاب ضدنا»

| لارأي | لا أتفق | أتفق |  |  |
|-------|---------|------|--|--|
| ١٨    | •       | 74   |  |  |

NBC News/Wall Street Journal, Sample Size: 821, September 16, 2001.

المصدر:

في ظل ظهور دراسات وتقارير مهمة تدين إسرائيل أمام الرأي العام الأميركي، على رأسها كتاب الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر :Peace Not Apartheid (فلسطين: سلام لا فصل عنصري)، وتقرير لجنة بيكر هاملتون الذي تحدث عن أهمية إيجاد حل سياسي لمشاكل المنطقة سبيلا إلى حل أزمة العراق، وما رآه كارتر في خلاصة كتابه أن إسرائيل تكاد تكون في حالة انتهاك مستمرة لاتفاقيات السلام مع العرب منذ اتفاقيات كامب ديفيد مع مصر، في ظل ذلك ثمة من يرى أن صورة إسرائيل أخذت تتدهور لدى الرأي العام الأميركي، عازين ذلك إلى أنها لم تتمكن خلال السنوات الخمس الأخيرة من علاج الجذور الفعلية للأزمة التي تعانيها لدى الرأي العام الأميركي، على من علاج الجذور الفعلية للأزمة التي تعانيها لدى الرأي العام الأميركي، على

رأسها فشل عملية السلام وعدم وجود خطط إسرائيلية مقنعة لتحقيق السلام المنشود في الشرق الأوسط (٧٧). كما يمكن أن يقاس على ما بيّنته استطلاعات الرأي العالمية التي توضح تراجع صورة إسرائيل في السنوات الماضية، وأثر ذلك في الرأي العام الأميركي (٨٧). لكن في حقيقة الأمر، كما دلت عليه نتائج الاستطلاعات السابقة في هذا الجزء من الدراسة، فإن هذا الاتجاه غير دقيق؛ إذ ما زالت إسرائيل تتمتع بوضع الدولة الفضلى بالنسبة إلى الرأي العام الأميركي، بغض النظر عما تقوم به من انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان، وما زالت بغض النظر عما تقوم به من انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان، وما زالت بعض النظر عما تقوم به من انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان، وما زالت بعض النظر عما تقوم به من انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان، وما زالت بعض النظر عما تقوم به من انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان، وما زالت بعض النظر عما تقوم به من انتهاكات تلصق بالعرب سمة الإرهاب.

في ما يلي خلاصة ما يمكن إيجازه عن استطلاعات الرأي الأميركية المتعلقة بصورة إسرائيل ومدى تفضيل الأميركيين إياها:

- تنظر أغلبية الأميركيين، على مدى سنوات الدراسة، إلى إسرائيل باعتبارها حليفة أو صديقة للولايات المتحدة، والذين ينظرون إليها باعتبارها صديقة أكثر من الذين يرونها حليفة قوية.

- هناك علاقة طردية بين حدوث أزمات تكون الولايات المتحدة فيها طرفًا، مثل حرب الخليج أو أحداث أيلول/ سبتمبر، والنظرة الإيجابية إلى إسرائيل باعتبارها حليفة أو صديقة، أو درجة تفضيل الأميركيين إياها، أو تأييد مشاركة القوات الأميركية في الدفاع عن إسرائيل.

- اتضح من خلال مقارنة نتائج رؤية الأميركيين واقع العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بمشاعرهم ومدى تفضيلهم إياها، أن نسبة الأميركيين الذين يرون أن العلاقة أقرب إلى اعتبارها حليفة قريبة (Close Ally) أكثر من نسبة من يفضلون إسرائيل بدرجة كبيرة (Most Favorable)؛ الأمر الذي قد يدل على أن واقع العلاقة القوية بين الطرفين ليس مرغوبًا فيه لدى أكثر الأميركيين.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3021E000 - 01ED - 4E41 - AF9F - 356599D3FE9A. (VV) htm

<sup>(</sup>٧٨) انظر تفصيلًا: ســـامر أبو رمان، «إســرائيل في اســئطلاعات الرأي العالمية،» صحيفة السبيل، ٧/ / ٢٠١٠، ص ٢١.

- عمومًا، انقسم الأميركيون في شأن مشاركة القوات الأميركية في الدفاع عن إسرائيل، إلا أن الأغلبية أيدت ذلك في حال توافر مظلة أممية، ومشاركة أطراف أخرى معها.

- لم يتضح أن لأحداث أيلول/ سبتمبر أثرًا سلبيًا في العلاقة بإسرائيل؛ إذ ما زالت الأغلبية ترى أن تبقى العلاقة كما هي.

#### ٤- اتجاهات التعاطف مع طرفي الصراع

تُعَد أسئلة استطلاعات الرأي المتعلقة بموضوع التعاطف، وما يدل على الميل تجاه أي من جانبَي الصراع، من أكثر الأسئلة حضورًا وأقدمها بين أسئلة قياس الرأي العام الأميركية المتعلقة بالصراع العربي - الإسرائيلي.

على الرغم من أن بعض الباحثين تناول موضوع التعاطف مع مواضيع وأفكار أخرى مثل اللوم وإلقاء المسؤولية، لتقاربهما في فهم اتجاه الأميركيين نحو الصراع بين الطرفين والموقف من أطرافه (٧٩)، ستقتصر الدراسة الحديث في هذا الجزء على أبرز اتجاهات التعاطف، وستُقرد جزءًا آخر يتناول موضوع اللوم.

في هذا الجزء، ستُدرس أبرز المحطات المتعلقة باتجاهات تعاطف الرأي العام الأميركي مع أي من الطرفين، استنادًا إلى مجموعة من نتائج مراكز استطلاعات الرأي، مع الاهتمام بنتائج استطلاعات رأي «غالوب» التي اهتمت بالسؤال عن اتجاهات تعاطف الشعب الأميركي منذ بدايات الصراع العربي - الإسرائيلي حتى بداية العقد الثاني من الألفية.

أ - المسار التاريخي لاتجاهات التعاطف في استطلاعات الرأي الأميركية
 تشير دراسة استطلاعات الرأي إلى أن الاهتمام بالأسئلة المتعلقة

<sup>(</sup>٧٩) هالة سعودي، السياسة الخارجية الأميركية تجاه الصراع العربي - الإسرائيلي ١٩٧٦ - ١٩٧٣، ط. ٢ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٦)، ص ١٣١ - ١٣٢.

باتجاهات التعاطف تفاوتت من فترة زمنية إلى أخرى، كما تظهر دراسة الأسئلة أن اتجاه أسئلة مراكز الاستطلاعات كان يجمع بين العرب والفلسطينيين في فتة واحدة من دون التمييز بينهما. ويمكن ملاحظة أن العقد الأول من الألفية الثالثة هو أكثر العقود التي تناولت فيه استطلاعات الرأي موضوع التعاطف، تليه تسعينيات القرن العشرين، فالثمانينيات (الجدول (٢ – ٥٠)). تظهر نتائج المتطلاعًا أن نسبة التعاطف الذي أبداه الأميركيون تجاه الإسرائيليين في الفترة بين عامي 7.7 و7.7 بلغت ما يقرب من النصف 7.7 و 7.7 بلغت ما يقرب من النصف 7.7 في المئة فقط أبدوا تعاطفًا مع العرب الفلسطينين، تلها التسعينيات بنسبة تعاطف 7.7 في المئة مع الإسرائيليين، و7.7 في المئة مع الإسرائيليين، و7.7 في المئة مع الإسرائيليين، وأم المئة مع الإسرائيليين، وأحيرًا السبعينيات؛ وربما يعود ذلك إلى تصاعد الأحداث المتعلقة بموضوع الاستطلاع، وزيادة حركة مراكز استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة في تلك الفترة.

الجدول (٢ - ٥٠) عدد استطلاعات الرأي المتعلقة بالتعاطف في العقود الماضية ونتائجها (بالنسب المئوية)

| العقد                          | عدد<br>الاستطلاعات | إسرائيل      | العرب/ فلسطين |
|--------------------------------|--------------------|--------------|---------------|
| الستينيات                      | ٦                  | ٤٥           | ۳,٦٧          |
| السبعينيات                     | <b>£</b> £         | ٤٣,00        | ۸,۱٦          |
| الثهانينيات                    | ٥٣                 | ٤٦,٤         | ۱۳,۸۳         |
| التسعينيات                     | ١٦                 | <b>٤٦,٦٩</b> | 18,88         |
| العقد الأول من الألفية الثالثة | ٦٧                 | 0.,17        | 10,78         |
| عام ۲۰۱۰                       | ٤                  | ٥٧,٥         | 1.,70         |

إذا أمعنًا النظر في معدلات التعاطف بحسب العقود الماضية، نجد أن

التسعينيات والعقد الأول من الألفية الثالثة هما أكثر العقود التي شهدت تعاطفًا من الرأي العام الأميركي مع إسرائيل، مع ارتفاع طفيف لنسبة التعاطف مع الفلسطينيين (الجدول (٢ - ٥١)).

الجدول (٢ - ٥١) المتوسط الحسابي للتعاطف بحسب الفترات الزمنية الماضية

| العرب/ فلسطين | إسرائيل |                                                 |
|---------------|---------|-------------------------------------------------|
| 17,17         | ٤٦,٥٣   | متوسط كل الاستطلاعات                            |
| 17,79         | 27,78   | متوسط كل الاستطلاعات بعد حرب عام ١٩٦٧           |
| 18,00         | 00,97   | متوسط العقد الأول من الألفية الثالثة            |
| 18,10         | 0., ٢٠  | متوسط التسعينيات                                |
| 18,09         | ٤٥,٧٦   | متوسط الثهانينيات                               |
| 9,77          | ٤١,٨٥   | متوسط السبعينيات                                |
| 18,77         | 19,07   | متوسط ما بعد أوسلو (أيلول/ سبتمبر ١٩٩٣)         |
| 11,77         | ٤٥,٦٧   | متوسط ما قبل أيلول/سبتمبر ٢٠٠٥                  |
| ۱۷,۰۰         | 09,70   | متوسط ما بعد أيلول/ سبتمبر ٢٠٠٥                 |
| ١٤            | ٤٨      | السؤال الذي يشير إلى الفلسطينيين بدلًا من العرب |

عند تحليل ارتباط نسبة التعاطف باختلاف الإدارات الأميركية، نجد أن أعلى نسبة تعاطف نحو إسرائيل كانت في عهد الرئيس جورج بوش الأب، ثم الرئيس جورج بوش الابن.

كما يلاحظ أن فترة حكم الرئيس جيمي كارتر شهدت بداية زيادة نسبة تعاطف الرأي العام الأميركي مع العرب والفلسطينيين مقارنة بما سبقها، وربما يُفسَّر ذلك باتجاه السياسة الأميركية إلى دعم الصلح بين العرب وإسرائيل. تشير قراءة الجدول أيضًا إلى زيادة اهتمام مؤسسات الاستطلاع بإجراء مزيد من الدراسات عن الرؤى نحو العرب وإسرائيل، بخاصة في عهد جورج بوش

الابن، وهي الفترة التي شهدت أحداث أيلول/ سبتمبر ٢٠٠١؛ الأمر الذي يدل على مزيد من الاهتمام بقضايا المنطقة وأثرها في استقرار الوضع في الولايات المتحدة (الجدول (٢ - ٥٢)).

الجدول (٢ - ٥٢) معدلات أسئلة التعاطف ونتائجها بحسب الإدارات (بالنسب المئوية)

| العرب/<br>الفلسطينيون | إسرائيل | عدد<br>الاستطلاعات | س                           | الرئيه                       |
|-----------------------|---------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|
| ٣,٥٠                  | ٤٧,٠٠   | ۲                  | (L. Johnson)                | ليندون جونسون                |
| 0,70                  | ٤٤,٢٠   | 10                 | (R. Nixon)<br>(Gerald Ford) | ریتشارد نکسون<br>جیرالد فورد |
| 17,77                 | ٤٠,٣٣   | ١٥                 | (J. Carter)                 | جيمي كارتر                   |
| 18,04                 | ٤٥,0٣   | 10                 | (R. Reagan)                 | رونالدريغان                  |
| 10, **                | ٥٧,٥٠   | ٦                  | (G. W. H. Bush)             | جورج بوش الأب                |
| ۱۲,٦٣                 | ٤١,٥٠   | ٨                  | (B. Clinton)                | بيل كلينتون                  |
| 18,7%                 | 01,49   | ١٨                 | (George W. Bush)            | جورج بوش الابن               |

بالنظر إلى النتائج الكلية في تاريخ أسئلة التعاطف منذ بدايات الصراع العربي - الإسرائيلي، يمكن القول إن الأغلبية لم تحدد مع أي جهة تتعاطف، مع ذلك تشير بعض الدراسات إلى وجود اتجاه واضح إلى التعاطف مع اليهود ضد العرب، وهو ما ظهر واضحًا في بعض استطلاعات الرأي التي استخدمت لفظ «اليهود» لا «إسرائيل» مقابل العرب (۱۹۸۰، وبعد عام ۱۹۲۷، زاد التعاطف

Eytan Gilboa, American Public Opinion toward Israel and the Arab-Israeli Conflict (A.) (Lexington, Mass.: Lexington Books, 1987), p. 26.

مع إسرائيل عن ذي قبل، مع رغبة الأغلبية في البقاء بعيدًا من الصراع في الأعوام بين ١٩٦٧ و ١٩٧٥.

يلا حَظ أيضًا أن الأحداث وتغيرات القادة في المنطقة العربية، منذ البدايات الأولى للصراع حتى بداية السبعينيات، لم تؤثر بشكل واضح في خفض مستوى التعاطف مع إسرائيل أو الدول العربية وارتفاعه، كما كانت صيغ أسئلة استطلاعات الرأي متشابهة إلى حد كبير.

منذ أواخر عام ١٩٧٣ إلى أواخر الثمانينيات، أصبح الرأي العام، إلى حد ما، أكثر تقلبًا؛ حيث زاد تعاطف الأميركيين مع الدول العربية، لكن الأرقام بقيت متواضعة، فعندما زار الرئيس المصري أنور السادات إسرائيل في عام ١٩٧٧ وصلت نسبة التعاطف مع العرب إلى ٩ في المئة، وارتفعت إلى ١٣ في المئة في تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٧٨ عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل في أيلول/ سبتمبر من ذلك العام. وتراجع دعم إسرائيل (٣٤ في المئة) في عام ١٩٧٨ عندما غزت جنوب لبنان، ثم ارتفعت النسبة في أثناء مفاوضات السلام مع مصر عند مجموعة فرعية من الأميركيين الذين كانوا قد سمعوا أو قرأوا عن الشرق الأوسط، في حين ارتفع تفضيل إسرائيل نحو النصف (٥١ في المئة) عندما أعادت الجزء الأخير من شبه جزيرة سيناء، التي استولت عليها خلال حرب الأيام الستة، إلى مصر في نيسان/ أبريل ١٩٨٣ (٢٨).

شهد عام ١٩٨٨ ارتفاعًا ملحوظًا في التعاطف مع الفلسطينين، بلغت نسبته ٢٤ في المئة؛ وهي الفترة التي شهدت وعدًا من منظمة التحرير الفلسطينية بالاستعداد للاعتراف بإسرائيل (٨٣٠). وربما ينسجم هذا مع ارتفاع تعاطف الرأي العام الأميركي مع الفلسطينين عند الشعور بتقارب الصلح والسلام بين

Gilboa, pp. 48 - 50. (A1)

Robert Ruby, «A Six - Day War: Its Aftermath in American Public Opinion,» Pew Forum (AY) on Religion & Public Life, 30/5/2007, http://pewresearch.org/pubs/491/six - day - war.

Ruby, «A Six - Day War: Its Aftermath in American Public Opinion». (AT)

الطرفين، وهو ما ساهم، أيضًا، في رفع التعاطف الأميركي مع الفلسطينين بعدما بعد مؤتمر مدريد والاعتراف بإسرائيل ودخول مرحلة المفاوضات، بعدما شهد التعاطف مع إسرائيل ارتفاعًا كبيرًا على حساب التعاطف المنخفض مع الفلسطينيين في إثر حرب الخليج في عام ١٩٩١.

#### ب - اتجاهات الرأي العام الأميركي نحو طرفي الصراع

استمر السؤال عن موضوع التعاطف مع أي من الطرفين خلال فترة الدراسة، وتشير دراسة النتائج الإجمالية لاستطلاعات الرأي من مختلف الجهات خلال فترة الدراسة – كما يُبيّنه الجدول (٢ – ٥٣)، والشكلان الرقمان (٢ – ٢) و (٢ – ٣) – إلى الملاحظات التالية (١٨):

- سجلت فترة حرب الخليج الثانية في عام ١٩٩١، من خلال الاستطلاع الذي نفذته «غالوب» خلال الفترة بين ٢٣ و٢٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩١، أعلى نسبة تعاطف مع إسرائيل، حيث بلغت ٦٤ في المئة، مقابل أدنى نسبة تعاطف مع الفلسطينين، حيث بلغت ٧ في المئة فقط، وهذا ليس مستغربًا بعد أن اتخذ عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية موقفًا مؤيدًا للعراق، إضافة إلى ما شهدته هذه المرحلة من إطلاق الصواريخ العراقية على إسرائيل.

- شهدت فترة حكم بنيامين نتنياه و انخفاضًا ملموسًا في التعاطف الأميركي مع إسرائيل. إذ انخفضت في استطلاع «غالوب» في آب/ أغسطس ١٩٩٧، نسبة التعاطف الأميركي مع الإسرائيليين لتصل إلى ٣٨ في المئة فقط؛ وربما يعود ذلك لما شهدته تلك الفترة من انتقادات حادة له بتقويض عملية السلام. لكن في المقابل لم يُستجل في هذا الاستطلاع ارتفاع نسبة المتعاطفين مع الفلسطينيين، حيث بلغت ٨ في المئة، في حين ارتفعت نسبة الذين لم يجيبوا، أو لا يعرفون، أو الذين لم يختاروا أيّا من الطرفين.

<sup>(</sup>٨٤) اجتهد المؤلف في انتقاء الأسئلة، محاولًا التنوع في مراكز استطلاعات الرأي، والزمن والنتائج؛ لذا جرى تجاهل بعض نتائج استطلاعات الرأي في حال تشابهها مع النتائج الأخرى القريبة منها في زمن التنفيذ.

- عقب تفجيرات أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، وقبل التوغل الإسرائيلي العسكري في الضفة الغربية، ارتفعت نسبة التعاطف مع إسرائيل، لتصل إلى ما ما بين ٥١ و٥٥ في المئة، وانخفض التعاطف مع الفلسطينيين ليصل إلى ما بين ٧ و٨ في المئة، وهو أقل مستوى في العقد الماضي، قبل الرجوع إلى المستوى المألوف (١٥ في المئة) في بداية عام ٢٠٠٢. تتفق مع استطلاع «غالوب» نتائج أسئلة لوس أنجلس تايمز بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر مباشرة (بين ١٣ و ١٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١)، حيث أظهرت أن معدل التعاطف اختلف عن الطبيعي؛ إذ ذكر ٥١ في المئة أنهم متعاطفون مع إسرائيل، و٨ في المئة مع العرب، وأجاب ٢٠ في المئة، في الاستطلاع نفسه، أنهم غيروا من تعاطفهم مع الأطراف في الشرق الأوسط.

- سجلت فترة ما قبل الغزو الأميركي للعراق درجة تعاطف مرتفعة مع إسرائيل؛ إذ وصل التعاطف إلى ٥٨ في المئة مع إسرائيل، و١٣ في المئة مع الفلسطينيين في استطلاع «غالوب» في ٦ شباط/ فبراير ٢٠٠٣.

- سجل عام ٢٠٠٦، بحسب استطلاعات «غالوب»، ارتفاعًا في التعاطف الأميركي مع إسرائيل بنسبة ٥٩ في المئة، في حين كانت نسبة التعاطف مع الفلسطينيين ١٥ في المئة، ولم يختر ١٨ في المئة أي طرف. يُعَد ذلك أعلى نسبة تعاطف مع إسرائيل منذ عام ١٩٩١؛ وهو ما قد يُعزى إلى الحرب اللبنانية - الإسرائيلية، أو فوز حماس في الانتخابات، بما لها من صورة سيئة لدى الشعب الأميركيين بسبب تصنيف الإدارة الأميركية إياها منظمة إرهابية، وهو ما يؤثر في رأي الأميركيين. وربما يكون صدى الانسحاب الإسرائيلي من غزة في عام ٢٠٠٥ سببًا في التعاطف مع إسرائيل.

- يلاحظ أن مسار التعاطف مع إسرائيل كان عمومًا يقارب ثلاثة أضعاف التعاطف مع الفلسطينيين (٥٥).

A. اشار إلى هذه النتيجة كثير من الدراسات التي استندت إلى استطلاعات الرأي، منها: (٥٥) F. K. Organski, The \$36 Billion Bargain: Strategy and Politics in U. S. Assistance to Israel (New York: Columbia University Press, 1990).

- لم يلاحظ المؤلف اختلافات جوهرية في طبيعة الأسئلة المتعلقة بالتعاطف مع طرفي الصراع العربي الإسرائيلي وصيغها، على الرغم من تعدد الجهات. لكن الملاحظ هو البدء بإسرائيل في ترتيب خيارات السؤال، مع الإشارة إلى أن بعض الجهات، مثل «غالوب»، تحرص على تغيير الترتيب مراعاة لمنهجيتها؛ فإذا كانت عينة الاستطلاع ٠٠٠ مفردة، ترد إسرائيل أولًا في ٠٠٠ استمارة، وترد فلسطين في الـ٠٠٠ استمارة الأخرى.
- لم تسجل الدراسة تأثيرًا لاندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام ٢٠٠٠ في مسار التعاطف الأميركي مع أي من الطرفين.
- تُذكر إسرائيل في استطلاعات الرأي بصفتها دولة، ويُذكر في المقابل لفظ العرب أو الفلسطينيين، وهو ما قد يشير إلى تمييز، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بقياس الفرق والأثر في التعاطف مع أي من الطرفين (دولة أو جنسية).
- على الرغم من تكرار استطلاعات الرأي التي حاولت الإجابة عن اتجاهات تعاطف الرأي العام الأميركي في الصراع، لم تتضمن الأسئلة خيار «كلا الطرفين بشكل متساو»، وفي الوقت نفسه الذي أكدت فيه الاستطلاعات السابقة أن ما يقرب من النصف متعاطفون مع إسرائيل، والخُمْس فحسب مع الفلسطينين، نلاحظ وجود نسبة كبيرة في العادة تقارب ٣٠ في المئة أو أكثر ترفض الإجابة، وهو ما لفت برنامج سلوكيات السياسة الدولية (PIPA) الذي أضاف إلى أسئلته هذا الخيار.
- تشير متابعة مسار نتائج الاستطلاعات إلى أن تعاظم التعاطف مع إسرائيل مع مرور الزمن، حيث نلحظ استقرارًا للرقم فوق ٥٠ في المئة في السنوات الأربع الأخيرة من فترة الدراسة (٨١٠). ويُطرح هنا السؤال عن أسباب تنامي التعاطف مع إسرائيل، مقابل انخفاض التعاطف مع العرب والفلسطينيين. وهو ما سيرد لاحقًا عند التطرق إلى أسباب التعاطف.

الأميركية في مسار استطلاعات الرأي الأميركية في الأميركية في الأميركية في الأميركية في الأميركية في الأميركية في المعاطف، انظر: David Frum, «America's Ally in the Middle East,» The American Enterprise Institute التعاطف، انظر: for Public Policy Research, 3/5/2008, http://www.aei.org/article/27930

- بلخ المتوسط الحسابي للتعاطف الأميركي مع إسرائيل خلال فترة الدراسة (١٩٩١ – ٢٠٠٨) نسبة ٤٦,٦٩ في المئة، ومع الفلسطينيين ١٤,٨٨ في المئة.

- يُلاحظ خلو صيغة السؤال المتعلق بالتعاطف من مقدمات أو غيرها من الأفكار التى من شأنها التأثير في المستجيب.

# الجدول (٢ - ٥٣) الجدول (١ المراع (بالنسب المثوية)

- في الشرق الأوسط، هل تتعاطف بشكل أكبر مع الإسرائيليين أو مع الفلسطينيين؟ «غالوب».
- في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، مع أي جانب تتعاطف أكثر: إسرائيل أو الفلسطينيين؟ (١) البيو).
- عِمّا تعرفه عن الوضع في الشرق الأوسط، هل تتعاطف أكثر مع إسرائيل أو الفلسطينين؟ LAT. التفكير على وجه التحديد في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة، هل تتعاطف أكثر مع الإسرائيليين أو مع الفلسطينيين؟ «مارتيلا وكيلي» Marttila and «مارتيلا وكيلي»
- في الصراع في الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين، إذا كان عليك القول، هل تشعر بأنك أكثر تعاطفًا مع إسرائيل أو مع الفلسطينيين؟ «هاريس».
- بحسب الوضع في الشرق الأوسط، هل تتعاطف مع إسرائيل بشكل أكثر، أو أكثر مع الفلسطينين؟ NBC/WSJ.

| لا أعرف/<br>رفض<br>الإجابة | لا أحد<br>منها | كلاهما | فلسطين | إسرائيل |                             |
|----------------------------|----------------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| ١.                         | ١.             | w      | ۱۷     | ०९      | شباط/ فبراير ۲۰۰۸ (۱)       |
| ١٨                         | ١٧             | 0      | 11     | ٤٩      | نیسان/ أبریل ۲۰۰۷(۳)        |
| ٧                          | ١.             | ٥      | ۲.     | ٥٨      | شباط/ فبراير ۲۰۰۷(١)        |
| ٨                          | ۱۳             | ٥      | 10     | ٥٩      | شباط/ فبراير ۲۰۰٦ (٥)       |
| ١٨                         | 4.5            | ٤      | 11     | ۲۳      | آب/ أغسطس ٢٠٠٦              |
| 19                         | ١٦             | 0      | ۱۷     | 27      | تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٥(٧) |

| <u>.</u>                        |            |          |    |     |    |
|---------------------------------|------------|----------|----|-----|----|
| غوز/يوليو ۲۰۰۵ <sup>(۸)</sup>   | ۳۷         | 17       | ٥  | 19  | YV |
| شباط/ فبراير ۲۰۰۵ (۱)           | ٥٢         | ١٨       | ٧  | 17  | 11 |
| أيار/ مايو ۲۰۰۳(۱۰)             | ٤٦         | 17       | 17 | 18  | ١٢ |
| نیسان/ أبریل ۲۰۰۲ (۱۱)          | ٤٧         | 18       | ٩  | ١٨  | 14 |
| نیسان/ أبریل ۲۰۰۲(۱۲)           | ٤١         | 18       | 7  | *1  | 19 |
| نیسان/ أبریل ۲۰۰۲ (۱۳۶          | *0         | 18       | 17 | ١٦  | ٩  |
| نیسان/ أبریل ۲۰۰۲ (۱۱۰)         | ٥٠         | 10       | ٩  | ١٧  | ٩  |
| نیسان/ أبریل ۲۰۰۲ (۱۰۰)         | 97         | ١٠       | ٦  | 10  | ۱۷ |
| شباط/ فبرایر ۲۰۰۲ (۱۱۱)         | ٥٥         | 18       | ٦  | 18  | 11 |
| أيلول/سبتمبر ۲۰۰۱               | ٥٥         | <b>v</b> | ٤  | ۲.  | 18 |
| أيلول/ سبتمبر ۲۰۰۱ (۱۸۱         | ٥١         | ٨        | -  | 7 8 | ١٧ |
| آب/ أغسطس ۲۰۰۱ (۱۹)             | 13         | 17       | ٧  | 14  | *1 |
| شباط/ فبرایر ۲۰۰۱ (۲۰۰          | 01         | 17       | ٧  | 18  | ١٢ |
| تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٠ ٢٠١٠   | ٤٦         | 1.       | ٧  | 18  | 77 |
| تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٠ (٢١١)  | ٤١         | 11       | ٩  | ۱۸  | *1 |
| تموز/ يوليو ۲۰۰۰ ۲ (۲۲)         | ٤١         | 18       | 0  | 1.4 | ** |
| كانون الثاني/يناير · · · ۲ (۲۱) | 27         | 11"      | ٥  | *1  | ۱۸ |
| غوز/ يوليو ١٩٩٩ (٢٠٠)           | 23         | 17       | 19 | 19  | 10 |
| كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٨ (٢١)   | <b>£</b> 0 | ۱۳       | o  | YY  | 18 |

يتبع

| 11     | 8              | 14 | ٥٨  | نیسان/ أبریل ۱۹۹۸ (۲۷)                                  |
|--------|----------------|----|-----|---------------------------------------------------------|
| ۱۷     | 1.             | 18 | ٤٨  | کانون الثاني/ يناير ۱۹۹۸ (۱ <sup>۸۱)</sup>              |
| 17     | ٥              | ۱۳ | ٤A  | أيلول/ سبتمبر ۱۹۹۷ (۲۹)                                 |
| 19     | ٥              | ۸  | ۳۸  | آب/أغسطس ١٩٩٧ (٣٠٠)                                     |
| ۱۸     | ٣              | *1 | ٤٥  | أيلول/ سبتمبر ۱۹۹۳ (۲۱)                                 |
| ١٧     | 7              | 10 | 73  | أيلول/سبتمبر ۱۹۹۳ (۲۲)                                  |
| 11     | ٤              | 77 | ٣٦  | أيار/ مايو ١٩٩٢ <sup>(٢٢)</sup>                         |
| (10)/4 |                | 77 | ٥٣  | آب/أغسطس ۱۹۹۱ <sup>(۲۵)</sup>                           |
| 17     |                | ** | 09  | آب/أغسطس ١٩٩١ (٣٦٠)                                     |
|        | 7              | ١٧ | ٦.  | آذار/ مارس ۱۹۹۱ (۲۷۰)                                   |
| 41     | ٧              | ۱۳ | 4.5 | تشرین الثانی/ نوفمبر ۱۹۹۰ (۲۸)                          |
|        | 17 19 1A 1V 11 | 1  | 17  | Λ3       31       · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

(١) تجدر الإشارة إلى أنه لم يلحظ المؤلف اختلافات كبيرة في نتائج المشاريع الاستطلاعية

- Pew Hispanics Survey.

والأقسام التي تنفذها «Pew» مثل:

- Pew News Interest Index Poll.
- Pew Forum on Religion & Public Life/Pew Research Center for the People & the Press Survey.
- Pew Global Attitudes Project Poll.

Gallup Organization, February 11 - February 14, 2008 and Based on 1,007 Telephone (Y) Interviews. Sample: National Adult.

Pew Global Attitudes Project. Conducted by Princeton Survey Research Associates (Y) International, April 23 - May 6, 2007 and Based on 2,026 Telephone Interviews. Sample: National Adult. There were Parallel Surveys in 46 other Countries.

Gallup Organization, February 1 - February 4, 2007 and Based on 1,007 Telephone (ξ) Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization, February 6 - February 9, 2006 and Based on 1,002 Telephone (4) Interviews. Sample: National Adult.

Pew Hispanic Center, Pew Forum on Religion & Public Life. Conducted by ICR - (7) International Communications Research, August 10 - October 4, 2006 and Based on 4,016 Telephone Interviews. Sample: National Adult Hispanics.

## هذا الاستطلاع خاص بالأميركيين من أصل إسباني، وهو ما يظهر الاختلاف عن نتائج الاستطلاعات الأخرى.

Pew Research Center for the People & the Press, Council on Foreign Relations. Conducted (Y) by Princeton Survey Research Associates International, October 12 - October 24, 2005 and Based on 2,006 TelephoneInterviews. Sample: National Adult. There was a Parallel Survey of Opinion Leaders who are Influential in their Own Feld.

Pew Forum on Religion and Public Life, Pew Research Center for the People & the Press. (A) Conducted by Princeton Survey Research Associates International, July 7 - July 17, 2005 and Based on 2,000 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization, February 7 - February 10, 2005 and Based on 1,008 Telephone (4) Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization, May 19 - May 21, 2003 and Based on 1,014 Telephone Interviews. (1 •) Sample: National Adult.

Gallup Organization, April 22 - April 24, 2002 and Based on 1,009 Telephone Interviews.(11) Sample: National Adult.

Pew Research Center for the People & the Press, International Herald Tribune, and the (\Y) Council on Foreign Relations. Conducted by Princeton Survey Research Associates, April 3 - April 8, 2002 and Based on 1,012 Telephone Interviews. Sample: National Adult. Parallel Surveys were Conducted in Britain, Italy, Germany and France.

NBC News, Wall Street Journal. Conducted by Hart and Teeter Research Companies, (17) April 5 - April 7, 2002 and Based on 1,005 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Cable News Network, USA Today. Conducted by Gallup Organization, April 5 - April 7, (\\\ \xi\) 2002 and Based on 1,009 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

CBS News, April 1 - April 2, 2002 and Based on 616 Telephone Interviews. Sample: (10) National Adult.

Gallup Organization, February 4 - February 6, 2002 and Based on 1,011 Telephone (17) Interviews. Sample: National Adult.

Cable News Network, USA Today. Conducted by Gallup Organization, September 14 - (\Y) September 15, 2001 and Based on 1,032 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Los Angeles Times, September 13 - September 14, 2001 and Based on 1,561 Telephone (\A) Interviews. Sample: National Adult.

Cable News Network, USA Today. Conducted by Gallup Organization, August 10 - August (14) 12, 2001 and Based on 1,017 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization, February 1 - February 4, 2001 and Based on 1,003 Telephone (Y •) interviews. Sample: National Adult.

CBS News/New York Times, October 18 - October 21, 2000 and Based on 1,279 Telephone (Y 1) Interviews. Sample: National Adult.

Cable News Network, USA Today. Conducted by Gallup Organization, October 12 - (YY) October 14, 2000 and Based on 1,212 Telephone Interviews. Sample: National adult. Data is from the 2000 General Election Tracking Survey of Independent 3 - Day Tracking Results.

Gallup Organization, July 6 - July 9, 2000 and Based on 1,001 Telephone Interviews. (YY) Sample: National Adult.

Gallup Organization, January 25 - January 26, 2000 and Based on 1,044 Telephone (Y &) Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization, July 22 - July 25, 1999 and Based on 1,021 Telephone Interviews. (Yo) Sample: National Adult.

Gallup Organization, December 4 - December 6, 1998 and Based on 1,070 Telephone (Y7) Interviews. Sample: National Adult.

New York Times, April 15 - April 20, 1998 and Based on 1,395 Telephone Interviews. (YV) Sample: National Adult with Oversample of Jews (see note). The Sample Includes an Oversample of Jews. Results are Weighted to be Representative of a National Adult Population.

Los Angeles Times, January 29 - January 31, 1998 and Based on 1,314 Telephone (YA) Interviews. Sample: National Adult.

Pew Research Center for the People & the Press. Conducted by Princeton Survey (Y9) Research Associates, September 4 - September 11, 1997 and Based on 2,000 Telephone Interviews. Sample: National Adult. A Parallel Survey of 591 Influential leaders was conducted July 7 - Sept. 23, 1997. These Results are Available from The Roper Center.

Cable News Network, USA Today. Conducted by Gallup Organization, August 12 - August (Y•) 13, 1997 and Based on 819 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Times Mirror. Conducted by Princeton Survey Research Associates, September 9 - ( $\Upsilon$ ) September 15, 1993 and Based on 2,000 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Cable News Network, USA Today. Conducted by Gallup Organization, September 10 - (TY) September 12, 1993 and Based on 1,002 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Anti - Defamation League of B'nai B'rith. Conducted by Marttila & Kiley, April 28 (TT) - May 1, 1992 and Based on 1,101 Telephone Interviews. Sample: National Adult. Interviews of an Additional Oversample of 200 Black Americans were Conducted June 27 - July 6, 1992.

Louis Harris & Associates, August 2 - August 12, 1991 and Based on 1,248 Telephone (YE) Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization, August 8 - August 11, 1991 and Based on 1,013 Telephone (٣٦) Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization, March 14 - March 17, 1991 and Based on 1,005 Telephone (YV) Interviews. Sample: National Adult.

Chicago Council on Foreign Relations. Conducted by Gallup Organization, October 23 - (YA)
November 15, 1990 and Based on 1,662 Personal in - Home Interviews. Sample: National Adult. The
Study also has a Separate Sample of 377 (Opinion Leaders) Conducted 10/19 - 11/16/90 in which were
asked many of the Same Questions. These Results are available from the Roper Center.

الشكل (۲ – ۲) اتجاهات تعاطف الرأي العام الأميركي مع طرفي الصراع (١٩٩١ – ٢٠٠٨)



الشكل (۲ - ۳) المتوسط الحسابي للتعاطف الأميركي مع طرفي الصراع (۱۹۹۱ - ۲۰۰۸)

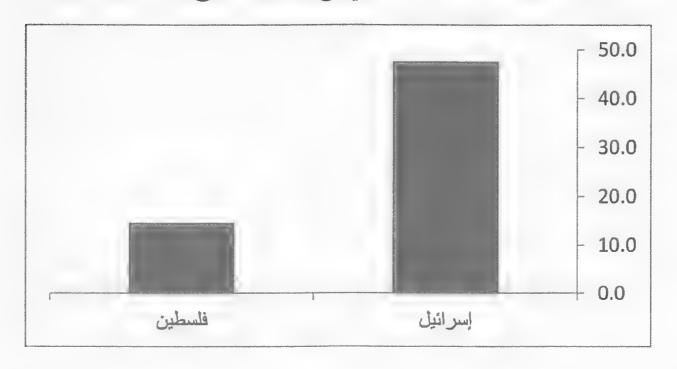

تجدر الإشارة إلى اختلاف نتائج الأسئلة السابقة عن نتائج الأسئلة التي استخدمت طريقة المقياس Scale، حيث توحي نتائج الأخيرة بأن الأغلبية الأميركية محايدة في ما يتعلق بسؤال التعاطف، والأقلية الغالبة Larger الأميركية محايدة في ما يتعلق بسؤال التعاطف، والأقلية الغالبة وهو (Minority)، بحسب تعبير ستيفن كول وفريقه، تتعاطف أكثر مع إسرائيل؛ وهو ما يُعبّر عنه استطلاع برنامج سلوكيات السياسة الدولية (PIPA) في عامَي ٢٠٠٢

و٣٠٠٢، حين سأل عن التعاطف بطريقة مقياس من صفر إلى ١٠، فتبين أن متوسط التعاطف مع إسرائيل ٤٦,٥ في المئة، ومع الفلسطينيين ٢٩,٩ في المئة، ما يعني أن الفرق قليل مقارنة بالنتائج الكلية السابقة (الجدول (٢ – ٥٥)). وعلى الرغم من أن نتائج ما توصل له استطلاع برنامج سلوكيات السياسة الدولية (PIPA) تصطدم مع اتجاه عام في نتائج مراكز استطلاعات رأي كثيرة، في أن الفارق في التعاطف بين الطرفين كبير، تبدو نتيجة البرنامج منطقية، بخاصة إذا وُضعت هذه النتيجة مع نتائج استطلاعات الرأي الأخرى المتعلقة بطلب الأغلبية الساحقة أن يكون دور الولايات المتحدة هو الإنصاف والحياد وعدم الانحياز إلى جهة في الصراع. وفي أي حال، يدل هذا الاختلاف على أثر صيغة وطريقة السؤال في إجابات استطلاعات الرأي، وتحدي استخدام الأسئلة ميغة وطريقة السؤال في إجابات استطلاعات الرأي، وتحدي استخدام الأسئلة المناسبة وتنوعها واختبارها لمعرفة الآراء بشكل أكثر صدقية.

الجدول (٢ - ٥٤) مقدار التعاطف مع الجانب الإسرائيلي/ الفلسطيني (بالنسب المئوية)

في المصراع بين إسرائيل والفلسطينين، كم تقدر تعاطفك مع الجانب الإسرائيلي/ الفلسطيني؟ الرجاء الإجابة على مقياس من صفر حتى ١٠، حيث صفر تعني غير متعاطف على الإطلاق، وعشرة تعنى قدرًا كبيرًا من التعاطف

|                    |                    |                    |                    | 0 3, 3 6 7 3 |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| لفلسطيني           | الجانب ال          | الجانب الإسرائيلي  |                    |              |
| أيار/ مايو<br>٢٠٠٣ | أيار/ مايو<br>۲۰۰۲ | أيار/ مايو<br>۲۰۰۳ | أيار/ مايو<br>۲۰۰۲ |              |
| ١٨                 | ١٨                 | 11                 | 11                 | صفر          |
| ٥                  | Y                  | ۲                  | ١                  | ١            |
| ٧                  | ٦                  | ٤                  | ٣                  | Y            |
| ٦                  | ٧                  | •                  | ٧                  | ٣            |
| ٦                  | ٧                  | 0                  | ٦                  | ٤            |
| ٣٣                 | ۲۸                 | 79                 | 70                 | 0            |

| ٣ | ٧ | ٤  | ٩   | ٦                    |
|---|---|----|-----|----------------------|
| ٤ | ٥ | ٥  | ١.  | Y                    |
| ٥ | ٦ | ٩  | ٩   | ٨                    |
| ۲ | ١ | ٥  | ٤   | ٩                    |
| ٣ | ٦ | ١٣ | ١٥  | ١٠                   |
| ٩ | ٩ | ٩  | ٦   | لا أعرف/ رفض الإجابة |
| ٥ | ٥ | 0  | ٥,٨ | المتوسط              |

PIPA, May 2002, May 2003

المصدر:

إلا أن ذلك لم يمنع وجود اتجاه عام يؤكد تنامي حجم التعاطف مع إسرائيل على حساب العرب؛ إذ في أحدث استطلاعات له «غالوب» في أثناء إعداد هذه الدراسة، وصلت نسبة التعاطف مع إسرائيل ٥٩ في المئة في عام ١٠٠٧ (٧٨٠)، ونسبة ٣٣ في المئة في عام ٢٠١٠، وهو ما يشكل ارتفاعًا في التعاطف معها يقارب ما شهدته فترة حرب الخليج في عام ١٩٩١.

# ج - الفرق في رؤية الأميركيين للقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني

في محاولة للتمييز بين رؤية الأميركيين للقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، استبدلت «إي بي سي نيوز» وواشنطن بوست في استطلاعات في عامي ٢٠٠١ و ٢٠٠٢ كلمة «الفلسطينيين» بـ «القيادة الفلسطينية» (١٠٠٠ كلمة «الفلسطينيين» بـ «القيادة الفلسطينية بالتعاطف (٢ – ٥٥)). وكانت النتائج متقاربة مع الاتجاه العام المتعلق بالتعاطف الأميركي مع إسرائيل بما يقارب ثلاثة أضعاف الفلسطينيين، وهو ما يثير الاستغراب إلى حد ما في تقارب وجهه نظر الأميركيين تجاه القيادة والشعب؛

www.gallup.com/poll/116308/Americans - Support - Israel - Unchanged - Gaza - Conflict. (AV) aspx#2

In the Middle East, are your Sympathies more with Israel or more النص الأصلي للسؤال: (٨٨) with the Palestinian Authority?»

إذ يتبادر إلى الذهن أن يكون التعاطف مع الشعوب أكثر من التعاطف مع الحكام، وهو ما انتُقد في نتائج هذه الاستطلاعات، حيث وضع الطرفان في بوتقة واحدة من دون التمييز بينهما.

الجدول (٢ - ٥٥) درجة تعاطف الأميركيين مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية (بالنسب المئوية)

| لا أعرف | لا أحد<br>منهيا | LAYS | السلطة<br>الفلسطينية | إسرائيل | التاريخ               |
|---------|-----------------|------|----------------------|---------|-----------------------|
| 11      | 10              | ٧    | 18                   | ٥٢      | ()) ۲ • • 1 / 1 • / 9 |
| ١٦      | 41              | ٨    | ٩                    | ٤١      | V/3/Y • • Y (t)       |
| ٩       | ۲١              | ٧    | 18                   | ٤٩      | 17/3/77(7)            |

ABC News, October 8 - October 9, 2001 and Based on 1,009 Telephone Interviews. (1) Sample: National Adult. Interviews were Conducted by TNS Intersearch.

ABC News, April 3 - April 7, 2002 and Based on 1,027 telephone interviews. Sample: (Y) national adult. Sampling, Data Collection and Tabulation by TNS Intersearch.

ABC News/Washington Post, April 18 - April 21, 2002 and Based on 1,207 Telephone (Y) Interviews. Sample: National Adult. Interviews were Conducted by TNS Intersarch.

#### د - التفرقة بين العرب والفلسطينين

منذ بداية التسعينيات، انخفضت نسبة استخدام لفظ «العرب» في كثير من صيغ أسئلة استطلاعات الرأي الأميركية المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي، واستُبدلت بها كلمة «الفلسطينين»، وكما يتضح من الشكلين (Y-Y) و(Y-3)، لم تجد الدراسة فرقًا في التعاطف الأميركي بين العرب أو الفلسطينيين مقابل التعاطف مع إسرائيل؛ إذ إن النسب متقاربة، سواء أكان الاستطلاع يستخدم صيغة العرب أم الفلسطينيين. وبلغ المتوسط الحسابي للتعاطف مع إسرائيل مقارنة بالعرب 0 في المئة، مقارنة ب0 في المئة.

جاءت النتائج متشابهة في الاستطلاعات التي وضعت العرب بدلًا من الفلسطينيين بعد أحداث أيلول/ سبتمبر؛ في استطلاعات «سي بي إس»

ونيويورك تامز في تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠١، واستطلاعات «إن بي سي نيوز» ووول ستريت جورنال في نيسان/ أبريل ٢٠٠٢، قال ٤٨ في المئة إنهم متعاطفون مع إسرائيل، مقابل انخفاض التعاطف مع الدول العربية من ١٩ في المئة في تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠١ إلى ١٢ في المئة في نيسان/ أبريل ٢٠٠٢ (الجدول (٢ - ٥٦)).

الجدول (٢ - ٥٦) مدى التعاطف الأميركي مع إسرائيل والعرب (بالنسب المئوية)

في ضوء الوضع في الشرق الأوسط، هل تتعاطف بشكل أكبر مع إسرائيل أم مع الدول العربية؟ (نيويورك تايمز، «غالوب»، أي بي سي نيوز»).

في ما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط، في الوقت الحاضر، هل تجد نفسك أكثر تعاطفًا مع إسرائيل أم مع الدول العربية؟ («سي بي إس» ونيويورك تايمز).

في الصراع بين إسرائيل والعرب، هل الجانب الذي تتعاطف معه أكثر إسرائيل أم العرب؟ (دهاريس)).

| لاأعرف/<br>رفض<br>الإجابة | لا أحد<br>منهيا | كلاهما | العرب | إسرائيل |                                        |
|---------------------------|-----------------|--------|-------|---------|----------------------------------------|
| ١٠                        | ۱۸              | 14     | 17    | ٨3      | نیسان/ أبریل ۲۰۰۲ (۱)                  |
| ۱۷                        | ۱۳              | ٣      | 19    | ٨3      | تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠١(١)            |
| ١٤                        | 1.              | ٣      | ۱۳    | ٦.      | نیسان/ أبریل ۱۹۹۸ <sup>(۳)</sup>       |
| ١٧                        | 11              | ٥      | 19    | ٤٨      | تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩١(١)            |
| ١٠                        | 18              | -      | ۲٠    | ٥٧      | أيلول/سبتمبر ۱۹۹۱ <sup>(ه)</sup>       |
| ١٣                        | γ               | 11     | ۲.    | ٤٩      | آذار/ مارس ۱۹۹۱ (۱)                    |
| 17"                       | 10              | _      | ٨     | ٦٤      | كانون الثاني/يناير ١٩٩١ <sup>(٧)</sup> |
| 17                        | ۱۸              | -      | 3.7   | ٤٢      | تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٠ (١)           |
| 74                        | 14              | 17     | 19    | ٤٠      | حزیران/یونیو ۱۹۹۰(۱)                   |
| ١٠                        | 17              | 17     | 14    | ٥٢      | آذار/ مارس ۱۹۹۰ (۱۰۰)                  |

NBC News, Wall Street Journal. Conducted by Hart and Teeter Research Companies, April (1) 5 - April 7, 2002 and Based on 1,005 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

CBS News/New York Times, October 25 - October 28, 2001 and Based on 1,024 Telephone (Y) Interviews. Sample: National Adult.

New York Times, April 15 - April 20, 1998 and Based on 1,395 Telephone Interviews. (T) Sample: National Adult with Oversample of Jews (see note). The Sample Includes an Oversample of Jews. Results are weighted to be Representative of a National Adult Population.

CBS News/New York Times, October 5 - October 7, 1991 and Based on 1,280 Telephone (£) Interviews. Sample: National Adult.

ABC News, September 13 - September 15, 1991 and based on 1,233 Telephone Interviews. (0) Sample: National Adult. The Sample included an Oversample of 319 blacks who are weighted to their Proportion in the Population.

CBS News/New York Times, October 5 - October 7, 1991 and Based on 1,280 Telephone (3) Interviews. Sample: National Adult.

Newsweek. Conducted by Gallup Organization, January 24 - January 25, 1991 and Based on (V) 750 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Newsweek. Conducted by Gallup Organization, October 11 - October 12, 1990 and Based (A) on 757 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

CBS News/New York Times, October 5 - October 7, 1991 and Based on 1,280 Telephone (4) Interviews. Sample: National Adult.

Louis Harris & Associates, March 8 - March 13, 1990 and Bbased on 1,254 Telephone (1.) Interviews. Sample: National Adult.

الشكل (٢ - ٤) المتعاطف مع كل من إسرائيل والعرب (بالنسب المثوية)



تجدر الإشارة إلى أن نتائج بعض الاستطلاعات في السنوات الأخيرة تُبين أن حجم التعاطف مع الفلسطينيين أكثر منه مع العرب أو الدول العربية (Arab أن حجم التعاطف مع الفلسطينيين أكثر منه مع العرب أو الدول العربية ووول (Nations) وإن كان بنسب ضئيلة، مشلا جاء في استطلاع "إن بي سي" ووول ستريت جورنال في تموز/يوليو ٢٠٠٢، "في الوضع في الشرق الأوسط، هل أنت متعاطف أكثر مع إسرائيل أم مع الدول العربية؟"، فبلغت نسبة التعاطف مع الإسرائيليين ٥٧ في المئة، والدول العربية ٩ في المئة، في حين اتخذ الربع تقريبًا موقفًا حياديًا (١٩٩١)، منهم ٩ في المئة عبروا عن تعاطفهم مع الطرفين، و١٥ في المئة لا يتعاطفون مع أي من الطرفين (١٠٠ (الجدول (٢ - ٥٧)). وهي نسبة تقارب مع نتائج استطلاعات الرأي في أثناء حرب الخليج في عام ١٩٩١؛ وربما يعود ذلك إلى ما شهدته السنوات الأخيرة من تنام للصورة السلبية التي أنتجتها عوامل عدة عن العرب.

الجدول (٢ - ٥٧) مدى التعاطف مع كل من إسرائيل والدول العربية (بالنسب المئوية)

| غير متأكد | ليس مع<br>أحد الطر فين | مع كليها | أكثر مع<br>الدول العربية | أكثر مع إسرائيل |
|-----------|------------------------|----------|--------------------------|-----------------|
| 1.        | 10                     | ٩        | ٩                        | ٥٧              |

NBC News, Wall Street Journal. Conducted by Hart and McInturff Research :المصدر:
Companies, July 21 - July 24, 2006 and Based on 1,010 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

#### هـ - اتجاهات التعاطف الدولي

في إطار محاولة التعرف إلى رؤى الأميركيين لاتجاهات تعاطف الرأي العام في الدول الأخرى مع إسرائيل أو الفلسطينيين، طرح برنامج سلوكيات السياسة الدولية (PIPA) سؤالًا عن رؤية عينة الاستطلاع في شأن اتجاهات الرأي

<sup>(</sup>٨٩) يُقصد مجموع الذين قالوا «كالاهما»، و ﴿ لا أحد، و ﴿ غير متأكد،

<sup>(</sup>٩٠) لـم تختلف نتائج نصف العينة (ب؛ من الاستطلاع نفسه، حيث تعاطف ٥٤ في المئة مع إسرائيل و١١ في المئة مع الدول العربية و١١ في المئة مع كليهما و١١ في المئة مع لا أحد منهما و١٣ في المئة غير متأكدين.

العام في الدول المختلفة، وهل هو أكثر تعاطفًا مع إسرائيل أو الفلسطينيين، أو أن هناك توازنًا في الرؤى. وأشارت نتائج السؤال إلى أن ٥٢ في المئة من الأميركيين يرون أن التعاطف متساو بين الطرفين، ورأى ٢٧ في المئة أن التعاطف مع الفلسطينيين أكثر، وأجاب ١٤ في المئة فقط بأنهم متعاطفون مع إسرائيل (الجدول (٢ - ٥٨)). وعلى الرغم من هذه أن النتيجة مخالفة لرؤية أغلبية الأميركيين، بقوا على موقفهم في التعاطف الأكثر مع إسرائيل، وهو ما يشير إلى عدم تردُّد الأميركيين في مخالفة الرأي العام العالمي من جهة، ومن جهة أخرى إدراكهم أن المتعاطفين مع الفلسطينيين في العالم الخارجي أكثر من المتعاطفين مع إسرائيل.

الجدول (٢ - ٥٨) التعاطف الدولي مع كل من إسرائيل والفلسطينيين (بالنسب المئوية)

| أود أن أعرف انطباعك، ولو كنت غير متأكد منه، هل هو أن أكثر البلدان في العالم متعاطفة بشكل<br>أكبر مع إسرائيل أم مع موقف الفلسطينيين أم أنها متوازنة تقريبًا؟ |        |                           |                    |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------------|--|--|
| لا إجابة                                                                                                                                                    | متوازن | متعاطفة مع<br>الفلسطينيين | متعاطفة مع إسرائيل |  |  |
| ٧                                                                                                                                                           | ٥٢     | YV                        | 18                 |  |  |

(١) تجدر الإشارة هنا إلى هذه العبارة الخاصة «حتى لو كنت غير متأكد»، بما لها من تأثير في خفض نسبة الذي يرفضون الإجابة.

PIPA, May 14 - 18, 2003 Margin of Error: +/- 3%, Sample Size: 1,256 Respondents for (Y) Half - Sample: +/- 3.5%

# و - العوامل المؤثرة في اتجاهات التعاطف

ظهرت اجتهادات وآراء كثيرة لتفسير الترابط والتعاطف الأميركي مع إسرائيل، من ذلك أُشير إليها من نظرة الأميركيين إلى إسرائيل باعتبارها دولة وحيدة صغيرة تقع بين مجموعة دول عربية وإسلامية تكرهها وتسعى إلى إزالتها، في حين تظهر إسرائيل دولة محبة للسلام وتكافح من أجل البقاء (١٩).

<sup>(</sup>۹۱) كميل منصور، الولايات المتحدة وإسرائيل: العروة الوثقى (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ۱۹۹٦)، ص ۱۳۰ - ۱۳۲.

كما يُعَد تشابه تاريخي الطرفين ونشأة كل منها عاملًا مؤثرًا في زيادة نسبة التعاطف (٢٠٠)، إضافة إلى مساهمة الدعاية الصهيونية في استعطاف العالم نحو اليهود بسبب ما أصابهم في المجازر النازية. وثمة من يقول إن قوة هذه العلاقة تأتي من كونها تطبيقًا لنظرية انتقال القوة (Power Transition Theory)، على اعتبار أن السلام الإقليمي في منطقة «الشرق الأوسط» يجب أن يبنى على أساس امتلاك إسرائيل القوة الكبرى (Superior Firepower)، الأمر الذي يعني أن الوضع الفوضوي في منطقة «الشرق الأوسط» لن ينتهي من خلال تطبيق نظرية توازن القوى، بل من خلال إحلال الاستقرار بإزالة التعادل بين الكيان الإسرائيلي والقوى الأخرى (٢٠٠).

كما يبرز أثر عامل الدين، بخاصة لدى البروتستانت الأميركيين الذين أمثّلون نسبة كبيرة من الشعب الأميركي. يُشار هنا إلى الرأي العام العقائدي الأميركي الذي ظهر في أسئلة استطلاعات الرأي المتعلقة بالحروب المرتبطة بنبوءة العودة الثانية للمسيح (المعللات)، وارتباط العودة بحُكم اليهود فلسطين، وبالتالي دعم "إسرائيل" من أجل تحقيق هذه النبوءة من خلال سؤال الأميركيين: من تريد أن تدعمه أميركا: اليهود أم العرب؟ وارتباط دعم إسرائيل بهذه الاعتقادات الدينية، ومن ذلك مثلًا ما جاء في استطلاعات "بيو" في عامي بهذه الاعتقادات الدينية، في السؤال: "بعض الناس يقولون إن دولة إسرائيل تحقيق لنبوءة الكتاب المقدس لتمهيد المجيء الثاني للمسيح. هل تعتقد أن تحقيق لنبوءة أم لا؟"، حيث رأى ما يزيد على ثلث الأميركيين ذلك، في مقابل هذا صحيح أم لا؟"، حيث رأى ما يزيد على ثلث الأميركيين ذلك، في مقابل

<sup>(</sup>٩٢) ميخائيل سليمان، (فلسطين والفلسطينيون في العقل الأميركي،) المستقبل العربي، العدد ٢٠٣ (كانون الثاني/يناير ١٩٩٦)، ص ٦٢ – ٦٣، وعلي رزق، «تأثير الإعلام في تكوين العقلية: نموذج الولايات المتحدة الأميركية، عنبر الحوار، العدد ١٧ (١٩٩٠)، ص ١٢٩ – ١٣٢.

Douglas Lemke, «The Continuation of History, Power Transition Theory and the End of (9°) the Cold War,» Journal of Peace Research, vol. 34, no. 1 (Feb. 1997), pp. 22 - 36.

Pew Forum on Religion & Public Life, Pew Research Center for the People & the Press. (98) Conducted by Princeton Survey Research Associates, June 24 - July 8, 2003 and Based on 2,002 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Pew Forum on Religion & Public Life, Pew Research Center for the People & the Press. (90) Conducted by Schulman, Ronca, & Bucuvalas, July 6 - July 19, 2006 and Based on 2,003 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

أقل من النصف بقليل (٤٦ في المئة و٤٧ في المئة) لا يرون ذلك (٢٠١ وفي سؤال مجلة تايم و «سي إن إن» و «هاريس» في حزيران / يونيو ٢٠٠٢، الأكثر تحديدًا في شأن دعم إسرائيل بسبب نبوءة الكتاب المقدس (٩٧)، كانت النسب متقاربة (٩٨).

حاول آرون ميلر في أثناء إعداد كتابه Promised Land: America's Elusive (أرض الميعاد: بحث أميركا المراوغ عن السلام Search for Arab-Israeli Peace (أرض الميعاد: بحث أميركا المراوغ عن السلام العربي - الإسرائيلي)، الإجابة عن السؤال: «ما الذي يحرك العلاقة الأميركية الإسرائيلية؟»، فتمحورت الإجابات، من خلال المقابلات الكثيرة، حول القيم المشتركة والنفوذ السياسي والتبرعات الانتخابية (٩٩).

كما تشير الدراسة التي قام بها ديفيد فروم (David Frum) عن الانحياز الأميركي في الشرق الأوسط، إلى وجود عوامل عدة تؤثر في توجهات الرأي العام الأميركي، على رأسها عدم تأييد الشعب الأميركي الإرهاب، ولذلك لم يؤيد «موجة عمليات الاختطاف وجراثم القتل» التي شنتها منظمة التحرير الفلسطينية، كما لم يؤيد موجة «عمليات التفجير الانتحارية» التي تلت «انتفاضة ياسر عرفات» (الانتفاضة الثانية) في تشرين الأول/ أكتوبر ٠٠٠، ويتمثل العامل الثاني برفض الشعب الأميركي العدوان غير المبرر على الآخر، ومن ثم لم يؤيد «الهجوم المصري السوري» في تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٧٣، كما لم يؤيد «هجمات صدام حسين الصاروخية» على إسرائيل في أثناء حرب الخليج، كذلك لا يؤيد «الهجمات الصاروخية» على بلدة سديروت (Sderot). أما العامل

<sup>(</sup>٩٦) تظهر دراسة نتائج استطلاع عام ٢٠٠٣ أن نسبة التأييد كانت أكثر عند الفئات الأقل تعليمًا، ثم عند المستقلين وغير الحزبيين، ثم عند الأقل فقرًا.

<sup>(</sup>Earlier you Mentioned that you are a Supporter of Israel. Please : النص الأصلي للسؤال (٩٧)
Tell me whether each of the Following do or do not Describe why you Support Israel.).. Because
Biblical Prophecies say that Jews must Control Israel before Christ will Come Again.

<sup>(</sup>٩٨) لمزيد من التفصيلات عن البعد الديني في العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل كما تُظهرها استطلاعات الرأي، انظر:

<sup>(</sup>٩٩) أرون ميلـر، أراض طالت وعود عودتها، ترجمة إياد أحمد؛ مراجعـة وتحرير مركز التعريب والترجمة (الإمارات العربية المتحدة: كلمة؛ بيروت: الدار العربية للعلوم، ٢٠٠٩)، ص ٨٦–٨٩.

الثالث، فهو أن الأميركيين يحترمون الكفاءة والمهارة؛ إذ تمكنت إسرائيل في حرب عام ١٩٦٧ من إسقاط ٨٦ طائرة سورية من دون خسارة طائرة واحدة من طائراتها. ويتعلق العامل الرابع والأخير برفض الأميركيين لهجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر التي وضعت إسرائيل والولايات المتحدة في خندق واحد، وأدت إلى تنامي شعور الشعب الأميركي بكراهية الفلسطينيين الولايات المتحدة، وهو ما بدا في مظاهر الفرح التي أظهرها الشعب الفلسطيني عقب الاعتداءات على برجي التجارة، كما أضافت تهديدات حماس وإيران المتكررة بالإبادة الجماعية إدراكا جديدًا أن أعداء إسرائيل هم أعداء لأميركا أيضًا، وأعداء الأخيرة هم أعداء للأولى (١٠٠٠). ويرى أندرو كوهوت (Andrew Kohut) أن هذا العامل الأخير هو من أبرز ما يدفع أعضاء الكونغرس إلى مساندة إسرائيل (١٠٠٠).

في إطار محاولة التعرف إلى أسباب ازدياد التعاطف الأميركي مع إسرائيل مقارنة بالتعاطف مع الفلسطينيين والدول العربية من خلال استطلاعات الرأي، أجرت مؤسسة "بيو" استطلاعات خلال أعوام ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ الحرت مؤسسة "بيو" استطلاعات خلال أعوام ٢٠٠٥ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ التعاطف لدى الرأي العام الأميركي، تبين من خلالها أن الإعلام من أكثر العوامل تأثيرًا في التعاطف الأميركي. في استطلاع عام ٢٠٠٦ مشلا، أجاب ٣٥ في المئة بأن سبب التعاطف هو ما يرونه ويقرأونه في وسائل الإعلام، وجاءت نتيجة استطلاع عام ٢٠٠٠ قريبة من هذا الاتجاه، حين أجاب بذلك ٣٣ في المئة، تليها نتائج استطلاع عام ٢٠٠٠ بنسبة ٣٠ في المئة. وجاءت المعتقدات الدينية أراءهم تشكّلت انطلاقًا من اعتقاد ديني ما بين ٢٠ و ٢٢ في المئة، وجاء التعليم في المرتبة الثالثة، حيث داوحت نسبة من أجابوا بأن قي المرتبة الثالثة، حيث داوحت نسبة من أجابوا بأن أراءهم تشكّلت انطلاقًا من اعتقاد ديني ما بين ٢٠ و ٢٢ في المئة، وجاء التعليم في المرتبة الثالثة، حيث ذكر ٢١ في المئة في استطلاع عام ٢٠٠٣ و ٢١ في المئة في استطلاع عام ٢٠٠٣ و ٢١ في المئة في استطلاع عام ٢٠٠٠ أن تعاطفهم مع إسرائيل ارتبط بما استقوه من المئة في استطلاع عام ٢٠٠٠ أن تعاطفهم مع إسرائيل ارتبط بما استقوه من

Frum, «America's Ally in the Middle East».

Kohut, «American Views of the Mideast Conflict». (1.1)

تجربتهم الشخصية في مجال التعليم. وجاءت التجربة أو الاحتكاك الشخصي أحد أسباب تحديد التوجه الشخصي لأفراد العينة، إلا أنها لم تحظ إلا بنسبة ما بين ٨ و٩ في المئة في الاستطلاعات الثلاثة، كما تراجع تأثير العائلة أو الأصدقاء بصورة واضحة، حيث راوحت النسبة في الاستطلاعات الثلاثة ما بين ٤ و٦ في المئة فقط (الجدول (٢ - ٥٩) والشكل (٢ - ٥)).

الجدول (٢ - ٥٩) أهم مؤثر في تعاطف الأميركيين مع إسرائيل (بالنسب المثوية)

|                          | "               |                          |                                       |
|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|
| <sup>(r)</sup> ۲・・٦/٧/19 | (1) Y / Y / 1 Y | ( <sup>1)</sup> Y••*/*/V | المؤثر                                |
| ٨                        | ٩               | ۸                        | تجربة شخصية                           |
| ٤                        | ٦               | ٤                        | آراء الأصدقاء والعائلة                |
| ٣٥                       | ۳٠              | ٣٣                       | ما رأيته أو قرأته في وسائل<br>الإعلام |
| *1                       | **              | γ.                       | معتقداتك الدينية                      |
| 19                       | ۱۷              | *1                       | التعليم                               |
| 11                       | ١٢              | ١٠                       | أسباب أخرى                            |
| ۲                        | ٤               | ٤                        | لا أعرف/ رفض الإجابة                  |

Pew Forum on Religion & Public Life, Pew Research Center for the People & the Press. (1) Conducted by Princeton Survey Research Associates, June 24 - July 8, 2003 and Based on 2,002 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Pew Forum on Religion and Public Life, Pew Research Center for the People & the Press. (Y) Conducted by Princeton Survey Research Associates International, July 7 - July 17, 2005 and Based on 2,000 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Pew Forum on Religion & Public Life, Pew Research Center for the People & the Press. (T) Conducted by Schulman, Ronca, & Bucuvalas, July 6 - July 19, 2006 and Based on 2,003 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

الشكل (٢ - ٥) العوامل المؤثرة في التعاطف الأميركي مع إسرائيل (بالنسب المئوية)



تُظهر دراسة نتائج استطلاعات الرأي العام المتعلقة باتجاهات التعاطف الأميركي وجود حالات وأحداث من شأنها رفع نسبة التعاطف مع إسرائيل، من ذلك تعرض إسرائيل لهجوم أو قصف من جانب العرب أو الفلسطينين، مثل الفترة التي شهدت إطلاق الصواريخ العراقية على إسرائيل خلال حرب الخليج في عام ١٩٩١، وإطلاق صواريخ حزب الله في الحرب اللبنانية في عام ٢٠٠٦ التي شملت قصفًا مكثفًا للمدن الإسرائيلية.

مما يرفع نسبة التعاطف مع إسرائيل أيضًا، إظهارها دولة محبة للسلام، ومتنازلة عن حقوقها، كما حدث في اتفاقية كامب ديفيد الأولى، وما تضمنته من انسحاب إسرائيلي من سيناء، مع عدم إغفال تأثير صيغ بعض الأسئلة في استطلاعات الرأي آنذاك عندما كانت تبرز هذه الأبعاد، مثل: «أن إسرائيل انسحبت من أراضي سيناء وما فيها من نفط ومطارات... وغيرها».

# ز - أثر الوضع الثقافي والاجتماعي في اتجاهات التعاطف

تشير دراسة نتائج استطلاعات الرأي الأميركية في ما يتعلق بالتعاطف مع إسرائيل إلى زيادة تعاطف الأميركيين مع إسرائيل كلما ارتفع المستوى الثقافي والمهني وزاد الدخل(١٠٢). كما يزداد التعاطف عند الأميركيين البيض وأصحاب

<sup>(</sup>١٠٢) انظر الجدول في:

التوجهات اليمينية والبروتستانت الإنجيليين، وهو ما تؤكده مقولة «أن دعم الأميركيين البيض إسرائيل يزداد مقارنة باتجاهات الأميركيين من أصل أفريقي. وأن الأميركيين المتعلمين أكثر تأييدًا لإسرائيل من الأميركيين الأقل تعليمًا». وبصفة خاصة، ومنذ عام ١٩٨٢، اتجه يمين الوسط الأميركي إلى أن يصبح أكثر فأكثر تأييدًا لإسرائيل، بينما اتجه يسار الوسط الأميركي إلى أن يصبح أقل تأييدًا. على الرغم من ذلك، وفي ظل كل هذه الاختلافات، فإن الحقيقة المؤكدة هي أن الشعب الأميركي في مجموعه يدعم بقوة دولة إسرائيل (١٠٢٠).

في ما يتعلق بأثر الدين في التعاطف مع إسرائيل، طرحت مؤسسة «بيو» سؤالًا عمّا إذا كان على الولايات المتحدة دعم إسرائيل على حساب الفلسطينيين، وأظهرت نتائج الاستطلاع أن الملحدين هم أكثر الفئات رفضًا لدعم الولايات المتحدة إسرائيل بنسبة ٢٦ في المئة، ثم العلمانيين بنسبة ١٥ في المئة، ثم الكاثوليك. كما ليس مستغربًا أن يكون الأميركيون اليهود أكثر الفئات المؤيدة لدعم إسرائيل أكثر من الفلسطينيين، ويلا حظ أن البروتستانت تأييدًا لدعم إسرائيل (الجدول البروتستانت السود هم أقل فئات البروتستانت تأييدًا لدعم إسرائيل (الجدول).

الجدول (۲ - ۲۰) درجة تأييد الأميركيين دعم الولايات المتحدة إسرائيل على حساب الفلسطينيين بحسب الدين (بالنسب المثوية)

| لارأي | غير موافق | موافق |                                 |
|-------|-----------|-------|---------------------------------|
| 74    | 70        | ٥٢    | البروتستانتية الإنجيلية         |
| ٣٠    | ۳۷        | 77    | البروتستانتية الرئيسة           |
| ٣٠    | 7"7"      | ٣٧    | البروتستانتية اللاتينية         |
| ۳۲    | 11        | 3.7   | البروتستانتية الأفريقية (السود) |
| 77    | ٤٣        | ٣١    | الكاثوليكية                     |

يتبع

 $(1 \cdot r)$ 

| ۳٦ | ٣٩ | 70 | الكاثوليكية اللاتينية |
|----|----|----|-----------------------|
| ۱۳ | ١٢ | ٧٥ | اليهود                |
| ٣٠ | 01 | 19 | المؤمنون غير المنتمين |
| *1 | 01 | 77 | العلمانيون            |
| ۲۳ | 77 | 10 | الملحدون              |

Pew Forum on Religion & Public Life, 2004.

المصدر:

يُظهر الجدول (٢ - ٥٣) بحسب استطلاع مركز «بيو» في آب/ أغسطس يُظهر الجدول (٣ - ٥٣) بحسب أستطلاع مركز «بيو» في آب/ أغسطس ٢٠٠٦، أن ٣٤ في المئة من الأميركيين من أصل إسباني لم يتعاطفوا مع أي من أطراف الصراع.

يُشار في هذا الصدد إلى أن موضوع التعاطف يُعَد من أكثر الموضوعات التي تحاول الجهات اليهودية واللوبي الصهيوني إبرازها بطريقة مكثفة من أجل مصلحة إسرائيل، في ما يُسمى تأثير الأغلبية (Majority Affect)، أو نظرية دوامة الصمت (Spiral of Silence Theory) التي تعني تردد الفرد في مخالفة رأي الأغلبية؛ الأمر الذي يجعله يميل إلى الصمت (١٠٠١).

بناء على عرض استطلاعات الرأي السابقة، يُشار إلى النتائج الكلية التالية:

- يلاحَظ انخفاض التعاطف الأميركي مع الفلسطينيين في الأزمات والحروب، وهو ما ظهر في عامي ١٩٩١ (حرب الخليج الثانية)، و٢٠٠٣

نحو الرأي العام الأميركي نحو (Mitchell Bard) انظر مثلًا ما يكتبه مبتشل بارد (Mitchell Bard) انظر مثلًا ما يكتبه مبتشل بارد (۱۰٤) http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/US - Israel/American\_attitudes\_toward\_Israel. إسرائيل في: html

عن نظرية دوامة الصمت، انظر: Dietram A. Scheufele, «Twenty - Five Years of the Spiral of عن نظرية دوامة الصمت، انظر: Silence: A Conceptual Review and Empirical Outlook,» in: Wolfgang Donsbach and Michael Traugott, ed., The Sage Handbook of Public Opinion Research (USA: [n. pb.], 2008), pp. 175 - 191.

(الاعتداء الأميركي على العراق)، وبعد انتخاب حماس، وبعد أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر. إلا أن هذا التعاطف ازداد عقب مجازر صبرا وشاتيلا ١٩٨٢ وهو ما قد يدعم مقولة أن التعاطف الأميركي يرتفع نحو إسرائيل في حال الحروب، ويقل في حال كون إسرائيل هي المعتدي. لكن اللافت أن استطلاعات الرأي تجاهلت طرح أسئلة تتعلق بحوادث إبادة مخيم جنين بشكل صريح في نيسان/ أبريل ٢٠٠٢، إلا في سؤالين فحسب (١٠٠٠).

- لم يزدد التعاطف مع العرب في خلال فترة الدراسة، على الرغم من موافقتهم على مبادرات السلام، وهذا بعكس ما حدث مع الرئيس المصري أنور السادات عندما تغيرت صورته وصورة مصر بعد اتفاقية كامب ديفيد (١٠٦).

- يزداد التعاطف مع إسرائيل كلما كان المستجيب أكثر ثقافة وأحسن مهنة ودخلًا، إضافة إلى ارتفاع مستوى التعاطف معها من جانب الأميركيين البيض، أو أصحاب التوجهات اليمينية.

- لم يظهر أثر يُذكر في التغيرات السياسية في قيادة إسرائيل بين حزبي العمل والليكود في نتائج استطلاعات الرأي المتعلقة بالتعاطف الأميركي، وكذلك في تغيير سياسة القادة العرب(١٠٧).

- عمومًا، يمكن وصف نتائج استطلاعات الرأي الأميركية في شأن موضوع التعاطف بأنه دقيق وغير متذبذب (١٠٨).

أخيرًا، في ما يتعلق بخسارة الطرف العربي كثيرًا من تعاطف معه الأميركيين وتأييدهم إياه، هو بسبب عدم ممارسة الطرف العربي الضغط على

<sup>(</sup>١٠٥) يوجد سؤالان فحسب في بيانات بنك «آي بول» ورد فيهما لفظ «مخيم جنين» في أثناء الحوادث، أشير إليهما في الجزء المتعلق بدور الأمم المتحدة في حل الصراع، ص ٤٥٤ – ٤٥٦.

<sup>(</sup>١٠٦) انظر الجدول الذي يبين تحسن صورة مصر بعد مرحلة السلام مع إسرائيل، الجدول في: Gilboa, p. 114.

Ruby, «A Six - Day War: Its Aftermath in American Public Opinion». (1.1)

Ruby, «A Six - Day War: Its Aftermath in American Public Opinion». (1 • A)

الطرف الأميركي والإصرار على الموقف؛ إذ تُعجب الشخصية الأميركية بمن يصرّ على مواقفه ويضحّي من أجلها، لذلك أصبح الضغط السياسي إحدى وسائل التأثير في صناعة القرار، وأصبح الأميركي يحب أن يشعر بأن الطرف الآخر بذل كل ما يستطيع من أجل أن يحصل على ما يريد (١٠٠٩). لذا، يمكن تفسير الموقف الأميركي المنحاز إلى إسرائيل في استطلاعات الرأي بأنه نابع من طبيعة الشعب الأميركي في تقديم القوة على المبدأ (١٠٠١)؛ إذ إن الأميركيين يقدسون القوة والطرف الأقوى، ويعتبرون ذلك سمة نجاح وتقدُّم، وهو ما يتضح في الفرق بين الطرف العربي الكبير والضعيف والمتخلف، والطرف الإسرائيلي الصغير والمتقدم. لكن في الوقت نفسه يعطف الأميركي على الطرف المنبوذ، أو الذي مر بظروف قاهرة ونكبات، وهو ما نجح اللوبي الصهيوني في الإفادة منه.

تجدر الإشارة إلى أنه في أثناء إعداد هذه الدراسة، سجلت نتائج «غالوب» في استطلاع ٢٠١١/٢/ ٢٠١١ ارتفاعًا كبيرًا في التعاطف الأميركي مع إسرائيل، بحيث اعتبر ٦ من كل ١٠ أميركيين أنهم يتعاطفون أكثر مع إسرائيل، وهي أعلى نسبة منذ عام ١٩٩١ (١١١).

# ثالثًا: قضايا الصراع العربي - الإسرائيلي في استطلاعات الرأي الأميركية

أثّر كثير من القضايا الشائكة والجدلية في صراع منطقة الشرق الأوسط في شكل المنطقة، والصراع الدائر فيها، واحتمالات تسويته. وتضمنت استطلاعات الرأي الأميركية، خلال فترة الدراسة، كثيرًا من هذه القضايا.

<sup>(</sup>١٠٩) باسم خفاجي، الشخصية الأميركية.. ودورها في صناعة القرار السياسي (القاهرة: المركز العربي للدراسات الإنسانية، ٢٠٠٥)، ص٨٣.

<sup>(</sup>۱۱۰) خفاجي، ص ۸۸.

www.gallup.com/poll/126155/support - israel - near - record - high.aspx. (111)

# ١ - تأسيس دولة فلسطين

أيدت الولايات المتحدة منذ بداية الصراع العربي - الإسرائيلي قرار تقسيم فلسطين الصادر في عام ١٩٤٧، الذي دعا إلى قيام دولة يهودية جنبًا إلى جنب مع دولة فلسطينية، وواصلت دعمها «الدولة اليهودية» من دون أن تُقدّم ما يُذكر في سبيل تقوية الكيان الفلسطيني. وحين صدر قرار الأمم المتحدة الرقم ٢٤٢ لعام ١٩٦٧ في شأن الانسحاب من الأراضي (أو أراضي بحسب النسختين الفرنسية والإنكليزية)، جاء شأن الدولة الفلسطينية مبهمًا، في حين ساهم هذا التقرير في الاعتراف الضمني بدولة إسرائيل، ولم يختلف عن هذا السياق قرار الأمم المتحدة الرقم ٣٣٨ الذي صدر عقب حرب عام ١٩٧٣ الذي نص كذلك على تأييد القرار السابق (الرقم ٢٤٢). وثمة من يشير إلى أن مطلب السادات (دولة فلسطينية) كان مطلبًا قاسيًا من وجهة النظر الأميركية والإسرائيلية (١١٠٠).

تخللت هذه العقود من الصراع طروحات عدة في إنشاء الكيان الفلسطيني، وحل إشكالية اللاجئين، كان من ضمنها ما طرحته الولايات المتحدة من إنشاء سلطة فلسطينية في الضفة الغريبة وقطاع غزة. وفي أثناء المبادرات المختلفة في السعي نحو حل الصراع وتحقيق السلام، ظل موقف الولايات المتحدة يتسم بالعموم، والتأكيد دومًا أن الحل والسلام يجب أن يقوما على أساس قراري الأمم المتحدة الرقمين ٢٤٢ و٣٣٨ (١١٢).

في التسعينيات، ظل موضوع الاعتراف بدولة فلسطينية محل شدِّ وجذب بين تصريحات متنوعة من الإدارة الأميركية ووضع شروط لذلك؛ الأمر الذي جعل الموقف الأميركي يتسم بالغموض (١١٤). كان من ضمن الشروط التي

<sup>(</sup>١١٢) تشومسكي والأشقر، ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>١١٣) انظر على سبيل المثال في ما يتعلق بمؤتمر مدريد، الخطاب الدعوة الموجه للجانب الفلسطيني، في: المركز الإعلامي الموحد لفلسطين.

<sup>(</sup>١١٤) أنظر: أمين محمود عطايا، «أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي: الكيان الذاتي الفلسطيني»، دراسة وثائقية تحليلية لاتفاق غزة - أريحا أولاً، المنارة (١٩٩٥)، ص ٣٢ - ٨٥.

وضعتها الإدارة الأميركية في عام ١٩٩٣ (١١٠)، الاعتراف المتبادل لطرفي النزاع، وتأكيد حق كل طرف بإقامة كيانه الخاص، والتخلي عن التوجهات الأيديولوجية السابقة، وخصوصًا من الجانب الفلسطيني، مثل إلغاء البنود المتعلقة بالقضاء على إسرائيل في الميثاق الوطني الفلسطيني، وحصر السيادة على الأفراد دون الأرض والمياه، وربط الموافقة بتصفية صراعات إسرائيل مع أطراف في العالم العربي والإسلامي.

ربما يكون من أوضح ما جاء في تأييد تأسيس الدولة الفلسطينية هو تصريح جورج بوش الابن في تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠١ بأن الدولة الفلسطينية كانت دائمًا جزءًا من التصوُّر الأميركي، شرط احترام حق إسرائيل في الوجود، بغض النظر عن الربط بين توقيت هذا التصريح ورغبة الولايات المتحدة في تأمين دعم عربي وإسلامي لحربها في أفغانستان، إلا أنه يُعَد من أقوى الدعوات إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة (١١١).

هكذا، ظل موضوع تأسيس الدولة الفلسطينية عند الإدارة الأميركية غامضًا ومرهونًا بشروط، ومرتبطًا بمختلف القضايا المتعلقة بالصراع، وخاليًا من تفاصيل هذه الدولة، وهو ما عكسته استطلاعات الرأي؛ إذ لا يوجد ما يخص حدودها أو سيادتها في مجال الأمن الداخلي والدفاع والسياسة الخارجية وموضوع اللاجئين والسكان.

نشطت استطلاعات الرأي التي تتناول موضوع تأسيس دولة فلسطينية في العقد الأخير أكثر مما كانت عليه من قبل، وفي حين كان عدد استطلاعات الرأي في شأن الدولة الفلسطينية ١٧ استطلاعًا فحسب في التسعينيات، بلغ في بداية الألفية الثالثة ٤٢ استطلاعًا؛ وربما يعود ذلك إلى زيادة مبادرات السلام،

<sup>(</sup>١١٥) بدر عبد العاطي، «العلاقات الإسرائيلية الأميركية في ظل الإدارة الجديدة،» السياسة الدولية، العدد ١١١ (١٩٩٣)، ص ٨٩.

<sup>(</sup>١١٦) انظر تفصيلًا: نيفين عبد المنعم مسعد، «السياسة الخارجية الأميركية تجاه الدول العربية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ٢٥٧، ص ٢٥٧.

والتفاعلات الإقليمية والدولية، كما يعود بدوره إلى اتجاه معظم الأطراف الأساسية إلى تأييد قيام دولة فلسطينية.

لكن من المثير للجدل، أنه بعد استطلاع «غالوب» في منتصف عام ٢٠٠٣، لم يعد هذا السؤال يُطرح في استطلاعات الرأي الأميركية بشكل متكرر حتى منتصف عام ٢٠٠٩. وسجل استطلاع عام ٢٠٠٣ ارتفاعًا في مستوى التأييد غير مسبوق، حيث أيد ٥٨ في المئة قيام الدولة من دون مقدمات أخرى، أو من دون ربطه بمطالب أخرى.

# أ - تأييد قيام دولة فلسطينية

من خلال عرض كثير من استطلاعات الرأي المتعلقة بتأسيس دولة فلسطينية، نجد أن الأغلبية تؤيد التأسيس. وكما يتضح من الجدول (٢ - ٦١)، تفضل أغلبية الأميركيين «إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة». ويبدو من الجدول أن النسبة المؤيدة لتأسيس دولة فلسطينية في ارتفاع مستمر، ويؤكد هذه النتيجة ما أشار إليه كثيرون من الباحثين استنادًا إلى مجموع استطلاعات الرأي أيضًا (١١٠٠). وثمة من سعى إلى محاولة تفسير ذلك بجهود اللوبي العربي، وبتأثير الرأي العام الأميركي في السياسة الخارجية الأميركية، وتوافق السياسيين مع الأميركيين على خيار حل الدولتين (١١٨).

تجدر الإشارة إلى أن بعض الأسئلة ذكرت قطاع غزة وحده، وبعضها غزة مع الضفة، لكن لم يكن هناك فرق في النتيجة؛ ربما لأن كثيرين من الأميركيين لا يفرقون أو لا يدركون العلاقة الجغرافية بين الضفة والقطاع، والفكرة الرئيسة هي بناء دولة فلسطينية أكثر من تفاصيل المكان.

H. Curtiss, Richard Delinda and C. Hanley, «U. S. Opinion Polls Show Growing (\\V) Support for Palestinians,» The Washington Report on Middle East Affairs, 1/9/2002.

Marrar and Sherri.

# الجدول (۲ - ۲۱) موقف الأميركيين من إقامة دولة فلسطينية بين عامي ١٩٩٤ و٢٠٠٣ (بالنسب المئوية)

| ئزّة؟                   | هل تؤيد أو تعارض تأسيس دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزّة؟ |             |                                 |  |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|--|--|
| لا أعرف/<br>رفض الإجابة | معارض                                                                    | مؤيد        | التاريخ                         |  |  |
| ٤١                      | ٧.                                                                       | <b>`</b> ٣٩ | تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٤ (١)    |  |  |
| 19                      | 77                                                                       | ٥٥          | أيار/ مايو ١٩٩٨ (٢)             |  |  |
| 47                      | 77                                                                       | ۳٦          | تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٨ (٣)    |  |  |
| Y1                      | 77                                                                       | ٣٥          | أيار/ مايو ١٩٩٩ (١)             |  |  |
| ۲۳                      | 44                                                                       | ۴۸          | تموز/يوليو ۲۰۰۰ <sup>(۵)</sup>  |  |  |
| Y0                      | YV                                                                       | ٤٨          | أيار/ مايو ۲۰۰۲ <sup>(۱)</sup>  |  |  |
| 3.7                     | ٣٢                                                                       | <b>£</b> £  | تموز/ يوليو ۲۰۰۲ <sup>(۷)</sup> |  |  |
| γ.                      | 77                                                                       | ٥٨          | أيار/ مايو ۲۰۰۳(۸)              |  |  |

Chicago Council on Foreign Relations. Conducted by Gallup Organization, October 7 - (1) October 25, 1994 and Based on 1,492 Personal Interviews. Sample: National Adult. The Study also has a Separate Sample of 383 Opinion Leaders Conducted 10/26/94 - 12/07/94. The Leaders were Asked many of the Same Questions. These Results are Available from the Roper Center.

Fox News. Conducted by Opinion Dynamics, May 20 - May 21, 1998 and Based on 914 (Y) Telephone Interviews. Sample: Nnational Registered Voters.

Chicago Council on Foreign Relations. Conducted by Gallup Organization, October 15 - ( $\Upsilon$ )
November 10, 1998 and Based on 1,507 Personal Interviews. Sample: National Adult. The Study also had a Separate Sample of 379 Opinion Leaders Conducted 11/02/98 - 12/21/98. The Leaders were Asked many of the Same Questions. The Leaders Results are Available from the Roper Center.

Gallup Organization, May 7 - May 9, 1999 and Based on 1,025 Telephone Interviews. (£) Sample: National Adult.

Gallup Organization, July 6 - July 9, 2000 and Based on 1,001 Telephone Interviews. (0) Sample: National Adult.

Gallup Organization, May 20 - May 22, 2002 and Based on 1,002 Telephone Interviews. (7) Sample: National Adult.

Cable News Network, USA Today. Conducted by Gallup Organization, July 5 - July 8, 2002 (V) and Based on 1,013 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Cable News Network, USA Today. Conducted by Gallup Organization, May 30 - June 1, (A) 2003 and Based on 1,019 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

يُظهر الجدول (٢ – ٦١) أن إجابات الأسئلة تضمنت ثلاثة خيارات، لكن في أحد استطلاعات لوس أنجلس تايمز في عام ١٩٩٨ جاءت إجابات أسئلته ضمن خمسة خيارات، ويلاحَظ فيه ارتفاع نسبة المواطنين الأميركيين المؤيدين تأسيس دولة فلسطينية بحيث بلغت ٦٨ في المئة (ما بين ٢٦ في المئة مؤيد بشدة، و٤٢ في المئة مؤيد إلى حد ما)، في حين عبر ١٩ في المئة منهم فقط عن رفضهم تأسيس دولة فلسطينية، بدرجة تتراوح ما بين الرفض بشدة بنسبة عن رفضهم تأسيس دولة فلسطينية، بدرجة تتراوح ما بين الرفض بشدة بنسبة ١١ في المئة، والرفض إلى حد ما بنسبة ٨ في المئة (١١٩).

تشير بعض الاستطلاعات، مثل استطلاع «أي بي سي نيوز» في تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠١، إلى أن صيغ الأسئلة تغير أحيانًا من اتجاهات الرأي العام، ويلاحظ من الجدول (٢ - ٦٢) أن السؤال وُجّه إلى العيّنة في الفترة نفسها، إلا أنه عندما صيغ بحيث يتضمن عبارة «الاعتراف بالدولة الفلسطينية» حصل على نسبة تأييد أعلى من تلك التي تضمنت عبارة «تأسيس دولة فلسطينية»؛ وربما يكون هذا لأن صيغة الاعتراف أكثر إنسانية وأقل مسؤولية من الإدارة الأميركية.

الجدول (۲ - ۲۲)
اختلاف رأي الأميركيين بين تأييد «الاعتراف» بدولة فلسطين
وتأييد «تأسيس» دولة فلسطين (بالنسب المثوية)

| ولة مستقلة؟       | هل تعتقد أنه يجب أو لا ينبغي على الولايات المتحدة الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة؟      |           |                           |  |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|--|--|
| لاأعلم/لارأي      | لا ينبغي/ يعارض                                                                      | يجب/ يؤيد | التاريخ                   |  |  |
| ١٧                | ۲۸                                                                                   | 00        | ()71/1./9                 |  |  |
| غربية وقطاع غزّة؟ | هل تؤيد أو تعارض تأسيس دولة فلسطينية في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزّة؟ |           |                           |  |  |
| 78                | YV                                                                                   | . ٣٩      | (7) Y + + 1 / 1 + + 7 (7) |  |  |
| ۱۷+               | 1 -                                                                                  | 17-       | نسبة الفرق                |  |  |

Los Angeles Times, March 8 - April 1, 1998 and Based on 848 Telephone Interviews. (114) Sample: National Adult Jews. The Sample Includes those who were either Brought up Jewish or Consider themselves Jewish. A Parallel Survey was Conducted by Yedioth Ahronoth of Israeli Jews March 12 - 13, 1998. The Results are Available from the Roper Center.

ABC News, October 8 - October 9, 2001 and Based on 1,009 Telephone Interviews. (1) Sample: National Adult. Interviews were Conducted by TNS Intersearc.

CBS News/New York Times, December 7 - December 10, 2001 and Based on 1,052 (Y) Telephone.

Interviews. Sample: National Adult.

# ب - حرب الخليج وأثرها في التوجه نحو إنشاء دولة فلسطين

تؤدي بعض الأحداث والظروف السياسية دورًا في التأثير في اتجاهات الرأي العام. على الصعيد العربي، ربما يُعتقد أنه من البديهي أن يكون لبعض نقاط التحول في العلاقات السياسية الدولية، مثل حرب الخليج وأحداث أيلول/ سبتمبر والحرب الأميركية على العراق، تأثير واضح في الأميركيين. لكن الأمر المستغرب، أن نتائج بعض استطلاعات الرأي، التي نُشرت خلال فترة حرب الخليج الثانية (١٩٩١ - ١٩٩٢)، على سبيل المثال، تبين عدم تأثير حرب الخليج سلبًا في نسبة مؤيدين تأسيس دولة فلسطينية، حيث أظهر استطلاع "إم أند كاي» (١٩٨٨) الذي أجري في شباط/ فبراير ١٩٩١، أن ٥٨ في المئة من الأميركيين يؤيدون تأسيس دولة فلسطينية في الضفة الغربية، في حين عارض ذلك ما نسبته ٢٠ في المئة من الرأي العام الأميركي. لكن يبدو من خلال صيغة السؤال أن المقترَح كان إقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية، أللغربية المئة السؤال أن المقترَح كان إقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية.

إلا أنه في استطلاع لـ «غالـوب» ونيوزويك، جرى في الفترة نفسها (بعد الاحتلال العراقي للكويت مباشرة، وبدء إرهاصات الحرب على العراق)، كانت نسبة معارضي تأسيس دولة فلسطينية مرتفعة؛ وربما يرجع ذلك إلى

<sup>(</sup>١٢٠) صيغة السؤال المطروح كانت كالتالي: «هل أنت مع أو ضد تأسيس دولة فلسطينية في ٢٢ الضفة الغربية؟» (٨٥ في المئة مع تأسيس دولة فلسطينية، ٢٠ في المئة ضد تأسيس دولة فلسطينية، ٢٠ في المئة ضد تأسيس دولة فلسطينية، ٥٨) (Do you Favor or Oppose Giving the Palestinians a Homeland of their Own في المئة ليسوا متأكدين). on the West Bank? (M&K91), 2/1991Favor: 58% Oppose:20% Not sure: 22%).

لم نجد هذا السؤال في بنك «آي بول»، وهو موجود في موقع «المكتبة اليهودية الافتراضية» http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/US - Israel/popalhome.html (Jewish Virtual Library):

إشكالية في صيغة السؤال المطروح، التي ربما أثرت نسبيًا في الرأي العام الأميركي، ورفعت نسبة معارضي تأسيس دولة فلسطينية، حيث جاءت صيغة السؤال كما في الجدول (٢ - ٦٣).

الجدول (۲ – ٦٣) مدى تأييد تأسيس دولة فلسطينية مع وجود حجج الطرفين

قاتىل الفلسطينيون إسرائيل سنوات عدّة لإقامة دولة فلسطينية، وتقول إسرائيل إن مثل هذه الدولة الفلسطينية ستشكل تهديدًا لأمنها، هل تعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تؤيد قيام دولة فلسطينية أم لا؟

| لا أعرف | على الولايات المتحدة<br>ألّا تؤيد تأسيس دولة<br>فلسطينية | على الولايات المتحدة<br>أن تؤيد تأسيس دولة<br>فلسطينية |
|---------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ١٨      | 89                                                       | mm                                                     |

Newsweek. Interviewing Conducted by Gallup Organization, October 11 - October 12, المصدر: 1990 and Based on 757 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

توحي صيغة السؤال السابق بأن تأسيس دولة فلسطينية سوف يهدد أمن إسرائيل، لذا رفض 84 في المئة ذلك، مقارنة بـ ٣٣ في المئة فضلوا ذلك، و ١٨٠ في المئة لم يعرفوا.

يلا حَظ أن نسبة قليلة انحرفت عن المسار العام المؤيد قيام الدولة الفلسطينية في أراضي الضفة الغربية؛ إذ كما يظهر الجدول (٢ - ٦٤)، أيد ٣٦ في المئة فقط إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية، في حين رأى ٤٢ في المئة أن تكون الدولة الفلسطينية على أراض عربية، وأجاب ٢٢ في المئة بأنهم لا يعرفون. لكن تجدر الملاحظة أن في صيغة هذا السؤال نوعًا من الشذوذ ساهم في انحراف هذه النتائج، حيث إن خيار إقامة دولة فلسطينية على أراضٍ عربية لم تطرحه إلّا فئات صهيونية متطرفة.

## الجدول (٢ - ٦٤) رأي الأميركيين في الموقع الجغرافي للدولة الفلسطينية (بالنسب المئوية)

| هل تعتقد أنه يجب إقامة دولة فلسطينية تنشأ على أراضي الضفة الغربية التي تُديرها الآن إسرائيل،<br>أم على أراضٍ داخل دولة عربية؟    |    |    |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|--|
| يجب أن تُقام الدولة يجب أن تُقام الدولة الفلسطينية على أراضي الضفة الفلسطينية على أراض الغربية التابعة لإسرائيل تابعة لدول عربية |    |    |  |  |
| 77                                                                                                                               | ٤٢ | 77 |  |  |

Associated Press, March 6 - March 10, 1991 and Based on 1,005 Telephone Interviews. المصدر: Sample: National Adult. Interviewing was Conducted by ICR Survey Research Group.

# ج- تأييد تأسيس الدولة الفلسطينية ومسؤولية الولايات المتحدة

من العوامل الأخرى المهمة في صيغة السؤال، والمؤثرة في نسبة تأييد إقامة أو تأسيس دولة فلسطينية، أن يتضمن السؤال فكرة مسؤولية الولايات المتحدة الأخلاقية عن تأسيس دولة فلسطينية؛ إذ يُمثّل هذا عاملًا آخر وأكثر أهمية ربما ساهم في خفض نسبة التأييد. جاء في استطلاعات مجلة تايم و «سي إن إن»، خلال شهري نيسان/ أبريل وأيار/ مايو ١٩٩١، رفض ما نسبته ٣٤ في المئة و٣٥ في المئة، على التوالي، المسؤولية الأخلاقية على الولايات المتحدة تجاه ذلك (انظر الجدول (٢ - ٦٥)

الجدول (٢ - ٦٥) مدى مسؤولية الولايات المتحدة الأخلاقية في تأسيس دولة فلسطين (بالنسب المئوية)

| غير متأكد | Y  | نعم | التاريخ           |
|-----------|----|-----|-------------------|
| 11        | 00 | 4.5 | نیسان/ أبریل ۱۹۹۱ |
| 17        | ٥٣ | ٣٥  | أيار/ مايو ١٩٩١   |

Time/CNN, 8 - May - 1991. http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/US - المصدر: - Israel/popalhome.html.

يلا حَظ من استطلاعات أخرى أن اتجاهات الرأي العام الأميركي تميل إلى السلبية عند سؤالهم عن الدور أو الموقف الذي على الولايات المتحدة الأميركية أن تتخذه من قضية إقامة الدولة الفلسطينية.

يشير الجدول (٢ – ٦٦)، عمومًا، إلى أن نسبة مؤيدين قيام دولة فلسطينية أقل من نسبة المعارضين، وأن النتائج تتجه نحو السلبية (عدم تأييد قيام دولة فلسطينية أو «لا أعرف»). يمكن تفسير ذلك بأن صيغة السؤال قد توحي بأن الولايات المتحدة هي التي ستتولى مباشرة إنشاء دولة فلسطينية من خلال كلمة Creating (١٢١).

الجدول (٢ - ٦٦) موقف الولايات المتحدة تجاه إقامة دولة فلسطينية (بالنسب المثوية)

| لا أعرف | لاينبغي | يجب | التاريخ                        |
|---------|---------|-----|--------------------------------|
| 44      | ٣٩      | ٣٣  | تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١(١)     |
| *1      | 44      | ٤٠  | كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠١       |
| ١٧      | ٤٤      | 79  | آذار/ مارس ۲۰۰۲ <sup>(۳)</sup> |
| ٩       | ٤٥      | ٤٦  | حزيران/ يونيو ٢٠٠٢(١)          |

Princeton Survey Research Associates, October 4 - October 5, 2001 and Based on 1,002 (1) Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Princeton Survey Research Associates, December 6 - December 7, 2001 and Based on 1,003 (Y) Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Princeton Survey Research Associates, March 21 - March 22, 2002 and Based on 1,001 (T) Telephone Interviews. Sample: National Adults.

Chicago Council on Foreign Relations, German Marshall Fund. Interviewing Conducted by (£) Harris Interactive, June 1 - June 30, 2002 and Based on 3,262 Telephone and in - Person (see note) Interviews. Sample: National Adult. The US Survey Consists of 2862 Telephone Interviews and 400 in - Person Face to Face Interviews for a Total of 3262 adults. Parallel Ssurveys were Conducted in Great Britain, France, Germany, the Netherlands, Italy and Poland by M. O. R. I. June 5 - July 6,2002 with 1000 Respondents in Each European Country.

Do you Think the United States Should or Should not Favor :النص الأصلي للسؤال (١٢١) النص الأصلي للسؤال

#### د - درجة تأييد تأسيس الدولة الفلسطينية

في إطار السعي نحو قياس درجة التأييد ومستوى الحماسة لتأسيس الدولة الفلسطينية من عدمه، جاء في استطلاع «غالوب» و «سي إن إن» ويو إس إي توداي في تموز/ يوليو ٢٠٠٢، أن النسبة الأكبر (٧١ في المئة) من الرافضين عبروا بحماسة عن معارضتهم إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مقابل ٣٦ في المئة من المؤيدين عبروا بحماسة عن تأييدهم قيام دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما يدل على أن معارضي تأسيس الدولة أكثر تمسكًا برأيهم من المؤيدين؛ وربما يعود ذلك إلى وجود نسبة من اليهود الأميركيين الذين ينطلقون من معتقداتهم المعادية للعرب والفلسطينيين في الحالات كلها (انظر الجدول (٢ - ٦٧)).

الجدول (٢ - ٦٧) مستوى حماسة الأميركيين في تأييد أو رفض تأسيس دولة فلسطينية (بالنسب المئوية)

| لا أعرف                                                                                                  | نعم، أشعر بقوة الأهام بقوة                                                                            |    |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|
| لة فلسطينية مستقلة في الضفة                                                                              | عل تشعر بقوة/ بحماسة أو بعدم الحماسة نحو معارضة إقامة دولة فلسطينية مستقلة في ال<br>لغربية وقطاع غزة؟ |    |  |  |  |
| ۲                                                                                                        | YY V1                                                                                                 |    |  |  |  |
| هل تشعر بقوة/ بحماسة أو بعدم الحماسة نحو تأييد إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية<br>وقطاع غزة؟ |                                                                                                       |    |  |  |  |
| ۲                                                                                                        | 4.1                                                                                                   | 74 |  |  |  |

Cable News Network, USA Today. Interviewing Conducted by Gallup Organization, المصدر:

July 5 - July 8, 2002 and Based on 1,013 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

تتفق مع ما سبق النتائج العامة لاستطلاعات اهتمت بقياس درجة استياء الأميركيين في حال عدم تأسيس دولة فلسطينية، حيث تشير نتائج استطلاع قامت به «غالوب» و «سبي إن إن» ويو إس إي توداي، إلى أن ٢٦ في المئة من العينة لن تستاء في حال عدم تأسيس دولة فلسطينية، مقابل ٣٧ في المئة فقط

سيشعرون بالحزن أو بالاستياء، بدرجة تتراوح ما بين الاستياء بشدة أو الاستياء الله الله الله الله عدد ما (الجدول (٢ – ٦٨)). ويبدو من الطبيعي أن تكون الحماسة لتأسيس الدولة أقل درجة من التأييد؛ للسبب الذي ذُكر سابقًا، المتعلق بأثر وجود اليهود ضمن فئات الاستطلاع.

الجدول (٢ - ٦٨) درجة استياء الأميركيين من عدم تأسيس دولة فلسطينية (بالنسب المئوية)

| إذا لم تنشأ دولة فلسطينية (في الضفة الغربية وقطاع غزة)، هل ستكون مستاءً جدًا، مستاءً إلى حد<br>ما، غير مستاء إلى درجة كبيرة، أو غير مستاء على الإطلاق؟ |                                                                   |    |    |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|---|--|--|
| لاأعرف                                                                                                                                                 | مستاء جدًا مستاء إلى حدما غير مستاء على لاأعرف درجة كبيرة الإطلاق |    |    |   |  |  |
| ١                                                                                                                                                      | 40                                                                | ٣٧ | 79 | ٨ |  |  |

Cable News Network, USA Today. Interviewing Conducted by Gallup Organization, المصدر:
July 5 - July 8, 2002 and Based on 1,013 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

في أسئلة استطلاعات الرأي التي أشارت إلى قيام الدولة الفلسطينية في الأراضي التي احتلتها إسرائيل، حيث وضعت «غالوب» عبارة «التي احتلتها إسرائيل» في استطلاع عام ١٩٩٣ (١٢٢٠)، لم يلاحظ المؤلف أي تغيير في النتيجة العامة ومسار السؤال؛ إذ أيد ٥٣ في المئة بناء أو تأسيس الدولة الفلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام ١٩٦٧، في حين عارض ذلك ٢٦ في المئة (الجدول (٢ - ٢٩)).

الجدول (٢ - ٦٩) درجة تأييد تأسيس دولة فلسطينية عند الإشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي (بالنسب المئوية)

| لا أعرف/ رفض الإجابة | أعارض | أؤيد |
|----------------------|-------|------|
| **                   | 77    | ٥٣   |

Cable News Network, USA Today. Interviewing Conducted by Gallup Organization, :المصدر:
September 10 - September 12, 1993 and Based on 1,002 Telephone Interviews, Sample: National Adult.

<sup>(</sup>١٢٢) يجدر القول إن (غالوب) لم تكرر هذه العبارة بعد هذا الاستطلاع.

# هـ - تأثير تأييد الرئيس الأميركي في نتائج استطلاعات الرأي المتعلقة بتأسيس الدولة الفلسطينية

عند النظر في استطلاعات الرأي التي كانت فيها صيغة السؤال تبين للمستجيبين أن الرئيس بوش الابن يؤيد قيام دولة فلسطينية، مع الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، نلاحظ أن نسبة الموافقة أو التأييد ارتفعت إلى ما يزيد على ثلاثة أرباع الأميركيين (٧٧ في المئة)، كما جاء في استطلاع برنامج سلوكيات السياسة الدولية (PIPA) في تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٠١ (الجدول (٢ - ٧٠)).

الجدول (٢ - ٧٠) درجة تأييد تأسيس دولة فلسطينية عند الإشارة إلى تأييد الرئيس الأميركي الأمر (بالنسب المئوية)

| قال الرئيس بوش: إنه يجب أن يكون هناك دولة فلسطينية، شريطة أن تعترف بحق إسرائيل في<br>الوجود. هل تؤيد أم تعارض هذا الموقف؟ |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| أؤيد أعارض الإجابة                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
| ٧٧ في المئة ١٣ في المئة                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |

Program on International Policy Attitudes, University of Maryland, November 1 - المصدر:

November 4, 2001 and Based on 602 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

تتفق مع ذلك نتيجة استطلاع «شركة هارت وتيتر للبحوث» Teeter Research Companies) في نيسان/ أبريل ۲۰۰۲، الذي جاء فيه أن الرئيس بوش وسفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة قدّما حلولًا لتأسيس دولة فلسطينية، فأيد ذلك ٤٦ في المئة، لكن كان من ضمن الخيارات «ليست لدي معلومات كافية للإجابة»، فكانت نسبة هذا الخيار مرتفعة، إذ بلغت ٤٤ في المئة، وانخفضت قليلًا نسبة التأييد (الجدول (٢ - ٧١)).

# الجدول (٢ - ٧١) درجة تأييد تأسيس دولة فلسطينية عند الإشارة إلى تأييد الرئيس والسفير الأمر ومع وجود خيار «ليست لدي معلومات كافية» (بالنسب المثوية)

| غیر مت <b>أک</b> د | يتوقف على<br>أمور أخرى | ليست لدي<br>معلومات كافية<br>للإجابة | معارض | مؤيد |
|--------------------|------------------------|--------------------------------------|-------|------|
| ۲                  | ١                      | <b>£</b> £                           | ٧     | ٤٦   |

Hart And Teeter Research Companies, April 5, 2002 to April 7, 2002.

المصدر:

يتفق مع فكرة ارتفاع نسبة الذين لا يجيبون عند وجود خيار «ليست لدي معلومات كافية» ضمن الخيارات، ما جاء في استطلاع «أسوشيتد برس» في عام ١٩٩١، حيث قال ٥٦ في المئة إنهم لا يملكون معلومات كافية ليكون لديهم رأي (الجدول (٢ - ٧٢)).

# الجدول (۲ - ۷۲) تأييد تأسيس دولة فلسطينية في حال وجود خيار «ليست لدي معلومات كافية» (بالنسب المئوية)

تجدر الإشارة إلى أن الفلسطينيين قاتلوا لسنوات عدّة من أجل إنشاء دولة فلسطينية. هل تعتقد أن على الولايات المتحدة دعم إقامة دولة فلسطينية أم تعارض ذلك أم ليست لديك معلومات كافية عن هذه المسألة ليكون لك رأى فيها؟

| لا أعرف | ليست لدي معلومات<br>كافية ليكون لي رأي | يجب أن تعارض | يجب أن تدعمها |
|---------|----------------------------------------|--------------|---------------|
| 0       | ٥٢                                     | ١٧           | ۲۲            |

Associated Press, March 6 - March 10, 1991 and Based on 1,005 Telephone Interviews. :المصدر: Sample: National Adult. Interviewing was Conducted by ICR Survey Research Group.

تؤكد ذلك أيضًا نتائجُ بعض الاستطلاعات التي نُفّذت في الفترة

نفسها، ومنها على سبيل المثال استطلاع «وورلدفيوز» (Worldviews) في عام ٢٠٠٢ (٢٠١٠) حيث عبر ٤٠ في المئة عن تأييدهم تأسيس دولة فلسطينية، في حين عارضها ٣٥ في المئة، ولم يكن ٢٥ في المئة من المستجيبين متأكدين من إجابتهم (١٠٢٠). وهذا يضيف دليلا آخر على أن زيادة الدعم الشعبي الأميركي لتأسيس الدولة الفلسطينية، الذي بدا مرتفعًا في عام ٣٠٠٧، كانت استجابة لتزايد توافق الأراء لمصلحة هذه الفكرة، وبخاصة من السياسيين الأميركيين، مثل الرئيس بوش الابن، أو مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، كما جاء في سؤال «هارت وتيتر» في نيسان/ أبريل ٢٠٠٢ المشار إليه أعلاه (الجدول (٢ - ٧١))، وعند مقارنة نتائج استطلاع برنامج سلوكيات السياسة الدولية (PIPA) باستطلاع نيوزويك (Newsweek) في الفترة نفسها في تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٠١، إضافة إلى استطلاعات «وورلدفيوز (Worldviews) في حزيران/ يونيو ٢٠٠٢ (الجدول (٢ – ٧٧)).

الجدول (٢ - ٧٣) حكم الأميركيين على جودة فكرة تأييد الرئيس بوش لتأسيس دولة فلسطينية (بالنسب المثوية)

| لا أعرف/ رفض الإجابة | Y  | نعم |
|----------------------|----|-----|
| ١٢                   | ۳. | ٥٨  |

Chicago Council on Foreign Relations, German Marshall Fund. Interviewing Conducted: by Harris Interactive June 1 - June 30, 2002 and Based on 3,262 Telephone and in - Person (see note) Interviews. Sample: National Adult. The US Survey Consists of 2862 Telephone Interviews and 400 in - Person Face to Face Interviews for a Total of 3262 Adults. Parallel Surveys were Conducted in Great Britain, France, Germany, the Netherlands, Italy and Poland by M.O.R.I. June 5 - July 6, 2002 with 1000 Respondents in each European Country.

Chicago Council on Foreign Relations, German Marshall Fund. Interviewing Conducted (\YY') by Harris Interactive, June 1 - June 30, 2002 and Based on 3,262 Telephone and in - Person (see note) Interviews. Sample: National Adult.

صيغة السؤال في هذا الاستطلاع على النحو التالي: هل تؤيد أو تعارض تأسيس Do you Favor or Oppose the Establishment of an عزة؟ Independent Palestinian State on the West Back and the Gaza Strip?

# و - العلاقة بين وقف العمليات الانتحارية وزيادة نسبة التأييد

ثمة عوامل أخرى ترفع من مستويات تأييد الرأي العام الأميركي لتأسيس دولة فلسطينية، من هذه العوامل إنهاء العمليات التفجيرية التي ينظر إليها الأميركيون بوصفها عمليات انتحارية تؤجيج الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط؛ إذ أيدت أغلبية ساحقة وصلت إلى نسبة ٧٤ في المئة تأسيس الدولة في حال وضعت الحكومة الفلسطينية حدًا للتفجيرات «الانتحارية» في إسرائيل، في حين رفض ١٨ في المئة ذلك (١٢٠٠). وقد يُعزى ارتفاع نسبة مؤيدين تأسيس الدولة الفلسطينية إلى ما تشير إليه صيغة السؤال من الربط بين إقامة دولة مستقلة ووصف العمليات التي يقوم بها الفلسطينيون بأنها عمليات انتحارية.

# ز - العلاقة بين قيام الدولة الفلسطينية ومكافحة الإرهاب

على الرغم من شعور أغلبية الأميركيين بأن قيام دولة فلسطينية ستكون له آثار إيجابية ومفيدة للولايات المتحدة الأميركية، لا تعتقد الأكثرية أن تأييد الولايات المتحدة الأميركية فكرة الدولة الفلسطينية سيكون له تأثير كبير في جهود الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب وتعزيز السلام في الشرق الأوسط. في استطلاع نيوزويك في تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠١، عندما طلب من المستجيبين التفكير في «تأثير تأييد الولايات المتحدة الأميركية فكرة الدولة الفلسطينية في إنشاء تحالف ضد الإرهاب»، أجاب ٤٣ في المئة بأنه لن يُحدث فرقًا، في حين يعتقد ٣٥ في المئة أن هذا من شأنه أن يساعد في الجهود التي تذلها الولايات المتحدة لبناء تحالف لمكافحة الإرهاب، كما يتضح من الجدول (٢ - ٧٤).

تشير بيانات الجدول نفسه إلى أنه عندما سئل الأميركيون عن تأثير تأييد الولايات المتحدة الأميركية فكرة قيام الدولة الفلسطينية في إسرائيل، انقسموا إلى ثلاث فئات أساسية: عبر ٢٤ في المئة عن أن من شأن ذلك مساعدة إسرائيل، في حين يعتقد ٢٩ في المئة أن ذلك سيضر بإسرائيل، وكانت النسبة

Cable News Network, USA Today. Interviewing Conducted by Gallup Organization, (140) June 21 - June 23, 2002 and Based on 1,020 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

الأكبر (٤٣ في المئة) تعتقد أنه لن يُحدث تغييرًا أو فرقًا. وعمّا إذا كان بناء الدولة الفلسطينية سوف يساعد الفلسطينيين أو يضرهم، أو قد لا يُحدث فرقًا، أشار ما يزيد على ثلث المستجيبين، بنسبة ٣٨ في المئة، إلى أن تأييد الولايات المتحدة الأميركية فكرة الدولة الفلسطينية سيساعد الشعب الفلسطيني، بينما يعتقد ١٩ في المئة أنه سيضره، وأشار ٣٢ في المئة إلى أن ذلك لن يُحدث فرقًا أو تأثيرًا في الشعب الفلسطيني.

في ما يتعلق بدعم السلام في الشرق الأوسط، يعتقد ما يقرب من نصف المستجيبين (٤٧ في المئة) أن تأييد الولايات المتحدة الأميركية فكرة الدولة الفلسطينية لن يؤثر في عملية «السلام في الشرق الأوسط» أو لن يدعمها، في حين رأى ٢٧ في المئة أنها سوف تؤدي إلى دعم عملية السلام، وأجاب ١٩ في المئة بأنها ستضر عملية السلام.

الجدول (٢ - ٧٤) تأثير التأييد الأميركي الرسمي لقيام دولة فلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، إسرائيل، الشعب الفلسطيني، عملية السلام (بالنسب المثوية)

| لا أعرف                                                                                                                                                                                                                                     | لن يُحدث فرقًا                                                      | سيضر                  | سيساعد                |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| في رأيك، ماذا سيكون تأثير تأييد الولايات المتحدة فكرة الدولة الفلسطينية. أولًا: هل تعتقد أن هذا من شأنه أن يساعد الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لبناء تحالف لمكافحة الإرهاب، أم أنه سيضر جهود الولايات المتحدة، أو أنه لن يحدث أي فرق؟ |                                                                     |                       |                       |  |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                          | 24                                                                  | 11                    | ٣٥                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                             | ثم، هل تعتقد أنه سيساعد إسرائيل، يضر إسرائيل، أم أنه لن يحدث فرقًا؟ |                       |                       |  |  |
| ١٣                                                                                                                                                                                                                                          | 37 79 75                                                            |                       |                       |  |  |
| يحدث فرقًا؟                                                                                                                                                                                                                                 | ني، سيضر بهم، أم أنه لن                                             | سيساعد الشعب الفلسطية | ثم، هل تعتقد أن ذلك م |  |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                          | 44                                                                  | 19                    | ۳۸                    |  |  |
| ثم، هل تعتقد أن ذلك سيساعد وسيدعم عملية السلام في الشرق الأوسط، سيضر بها، أم أنه لن<br>يحدث فرقًا؟                                                                                                                                          |                                                                     |                       |                       |  |  |
| ٧                                                                                                                                                                                                                                           | ٤٧                                                                  | 19                    | YV                    |  |  |

Newsweek. Methodology: Conducted by Princeton Survey Research Associates, المصدر:
October 4 - October 5, 2001 and Based on 1,002 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

#### ح - توقعات تأسيس دولة فلسطينية

تُظهر بيانات استطلاعات الرأي الأميركية عن توقعات الأميركيين في شأن احتمال قيام دولة فلسطينية في المستقبل، أن الأغلبية بنسبة ٦٧ في المئة ترى احتمال قيام دولة فلسطينية، بدرجة تُراوح ما بين المؤكدة بنسبة ١٦ في المئة، والمرجحة إلى حد ما بنسبة ٥١ في المئة (الجدول (٢ - ٧٥)).

الجدول (٢ - ٧٥) احتمال قيام دولة فلسطينية من وجهة نظر الرأي العام الأميركي (بالنسب المثوية)

| رفض<br>الإجابة | غير متأكد | ليس مرجحًا<br>على الإطلاق | ليس من<br>المرجح جدًا | مرجع إلى<br>حدما | مؤكد |
|----------------|-----------|---------------------------|-----------------------|------------------|------|
| ١              | ٩         | 0                         | ١٨                    | ٥١               | 17   |

Los Angeles Times, March 8 - April 1, 1998 and Based on 848 Telephone Interviews. المصدر:
Sample: National Adult Jews. The Sample Includes those who were either Brought up Jewish or Consider themselves Jewish. A Parallel Survey was Conducted by Yedioth Ahronoth of Israeli Jews March 12 - 13, 1998. The Results are available from the Roper Center.

عند سؤال الأميركيين عن توقعهم لشكل هذه الدولة وطبيعتها، أي: هل ستكون دولة ديمقراطية أم إرهابية؟ أجاب ٥١ في المئة بأنها ستكون إرهابية، في حين رفض الإجابة ٢٤ في المئة أو أنهم لا يعرفون، مقابل ٢٦ في المئة فقط يتوقعون أن تكون دولة ديمقراطية. وهذه النتيجة تتعارض مع مسار تأييد بناء الدولة من الأغلبية؛ إذ كيف تؤيد الأغلبية دولة فلسطينية ما دام الأكثر يرونها ستكون إرهابية؟ (الجدول (٢ - ٧٦)).

الجدول (٢ - ٧٦) توقع الأميركيين لشكل الدولة الفلسطينية في حال تأسيسها (بالنسب المئوية)

| إذا أُسّست الدولة العربية الفلسطينية في المستقبل القريب، هل تعتقد أن من المرجع أن تكون ديمقراطية سلمية، أم دولة إرهابية؟ |              |                 |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--|--|
| لا أعرف/ رفض الإجابة                                                                                                     | دولة إرهابية | ديمقراطية سلمية |  |  |
| 7 8                                                                                                                      | 01           | 77              |  |  |

McLaughlin & Associates, February 11 - February 12, 2003 and Based on 1,000 : المصدر: Telephone Interviews. Sample: National Likely Voters.

لدى سؤالهم عن درجة تأييدهم المبادرة العربية التي طالبت بتأسيس الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها في القدس الشرقية، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل، وإقامة علاقات سلمية معها، نرى أن الفكرة لاقت ترحيبًا وتأييدًا ممّا يزيد على النصف، بنسبة تزيد على • ٥ في المئة في خلال الأربعة أشهر التي نُفذ فيها الاستطلاع الذي قامت به مؤسسة «هاريس» من نيسان/ أبريل حتى تموز/ يوليو ٢٠٠٢ (الجدول (٢ - ٧٧)).

الجدول (٢ - ٧٧) موقف الأميركيين من أحد بنود مبادرة السلام العربية الخاصة بإقامة دولة فلسطينية (بالنسب المئوية)

في أحد التصورات المقترحة أخيرًا، يظهر أن الدول العربية كلها ستعترف بإسرائيل وتقيم علاقات سلمية معها مقابل إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية. هل تؤيدون هذا أم لا؟

|                                 | أؤيد | لا أزيد | غير متأكد/ رفض<br>الإجابة |
|---------------------------------|------|---------|---------------------------|
| نیسان/ أبریل ۲۰۰۲ (۱)           | ٥١   | **      | ۲٦                        |
| أيار/ مايو ۲۰۰۲(۲)              | 0 &  | 74      | ۲۳                        |
| حزيران/يونيو ۲۰۰۲ (۳)           | ٥٠   | YV      | 74                        |
| تموز/ يوليو ۲۰۰۲ <sup>(۱)</sup> | ٥٤   | ۲۳      | 77                        |

Harris Interactive, April 9 - April 15, 2002 and Based on 1,021 Telephone Interviews. (1) Sample: National Adult.

Harris Interactive, May 15 - May 21, 2002 and Based on 892 Telephone Interviews. (Y) Sample: National Adult.

Harris Interactive, June 14 - June 17, 2002 and Based on 1,010 Telephone Interviews. (Y) Sample: National Adult.

Harris Interactive, July 18 - July 22, 2002 and Based on 1,010 Telephone Interviews. ( $\xi$ ) Sample: National Adult.

# ط - مدى التزام الولايات المتحدة بتأسيس الدولة الفلسطينية ومدى مسؤوليتها

سألت منظمة «الرأي العام العالمي» (World Public Opinion) في ١١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٦ عن مدى جدية الولايات المتحدة والتزامها في شأن تأسيس دولة فلسطينية مستقلة، فأجاب ما نسبته ٥٥ في المئة بأنها جدية (١٢ في المئة بدرجة كبيرة، ٤٣ في المئة إلى حد ما)، ورأت نسبة ٣٧ في المئة أنها غير ملتزمة (٢٨ في المئة إلى حد ما، ٩ في المئة غير ملتزمة إطلاقًا) (١٢١٠.

أما عندما طُرح سؤال عن تحديد مسؤولية الدول عن عدم وجود دولة فلسطينية، فنجد أن نسبة لم تتجاوز الـ ١ في المئة ترى أن الولايات المتحدة هي المسؤول الأكبر عن عدم وجود دولة فلسطينية مستقلة (١٢٧)، في حين رأى ٤٨ في المئة أنها مسؤولية الفلسطينيين، و١٥ في المئة رأوا أنها مسؤولية الإسرائيليين، في حين ذكر ٤ في المئة أن المسؤولية تقع على كلا الطرفين (١٢٨).

# ي - هدف السلطة الفلسطينية من إقامة دولة فلسطينية

(111)

انقسم الأميركيون تقريبًا في شأن هدف السلطة الفلسطينية في نهاية المطاف من تأسيس دولة فلسطينية؛ إذ رأى ٤٣ في المئة منهم أن هدف السلطة الفلسطينية هو تدمير دولة إسرائيل، في حين خالفهم ٤٨ في المئة الرأي، وأفادوا بأنهم يعتقدون أن هدف السلطة الفلسطينية هو مجرد تأسيس دولة فلسطينية جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في الضفة والقطاع (الجدول (٢ - ٧٨)).

World Public Opinion.org, December 11, 2006.

<sup>(</sup>١٢٧) لعل ما يساهم في خفض النسبة هو عدم وجود خيار «الولايات المتحدة» في نص سؤال الاستطلاع.

Pew Global Attitudes Project. Conducted by Princeton Survey Research Associates (\YA) International, April 23 - May 6, 2007 and Based on 2,026 Telephone Interviews. Sample: National Adult. There were Parallel Surveys in 46 other Countries.

# الجدول (٢ - ٧٨) الجدول (١ المناطة الفلسطينية (بالنسب المئوية)

| لارأي | إقامة دولة فلسطينية مستقلة | تدمير دولة إسرائيل |
|-------|----------------------------|--------------------|
| ٩     | ٤٨                         | 73                 |

ABC News/Washington Post, April 18 - April 21, 2002 and Based on 1,207 Telephone : المصدر: Interviews. Sample: National Adult, Interviews were Conducted by TNS Intersearch.

## ك - دور الأمم المتحدة في رسم حدود الدولة

عندما طُرحت أسئلة عن دور الأمم المتحدة المتوقَّع في تأسيس الدولة الفلسطينية، أيّدت نسبة مرتفعة من الأميركيين (٥٨ في المئة) تدخُّل الأمم المتحدة في الحكم لفترة موقتة حتى تطوير بنية أو كيان الدولة الفلسطينية، كما يتضح من الجدول (٢ - ٧٩).

## الجدول (٢ - ٧٩) تدخّل ودور الأمم المتحدة في تأسيس الدولة الفلسطينية (بالنسب المئوية)

الآن سأذكر لكم بعض الأفكار الجديدة التي اقترحت للتعامل مع الصراع بين إسرائيل والفلسطينين، لتنسحب إسرائيل والفلسطينين، لتنسحب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية، كأن تتولى الأمم المتحدة موقتًا إدارة الأقاليم، مثل الأمم المتحدة في كوسوفو، ثم تتطور تدريجيًا البنية التحتية لكيان دولة فلسطينية. هل تعتقد أن هذا سوف يكون فكرة جيدة، أم أنها ليست فكرة جيدة؟(١)

| رفض الإجابة | لا أعرف             | ليست فكرة<br>مناسبة/ جيدة | فكرة مناسبة/ جيدة |
|-------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| ١           | <sup>(1)</sup> Y, o | ٣٤                        | ٥٨                |

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, May 1 - May 5, 2002 (1) and Based on 802 Telephone Interviews. Subpopulation/Note: Asked of 3/4 Sample.

(٢) يوجد خطأ في ما يتعلق بهذا الخيار في بنك قآي بول، حيث كتب ٧٥ بدلًا من ٥,٥.

#### ل - الدولة الفلسطينية وياسر عرفات

ثمة استطلاعات سعت إلى صوغ أسئلتها بشكل تربط فيه بين تأسيس الدولة الفلسطينية والرئيس عرفات، وهو ما أثر سلبًا بشكل واضح في درجة

التأييد الشعبي الأميركي لقيام دولة فلسطينية، وظهر واضحًا انحياز بعض الجهات الاستطلاعية إلى إسرائيل، حيث صيغت الأسئلة بما يوحي بالربط الواضح بين قيام دولة فلسطين ووجود الرئيس عرفات. وبما أن عرفات عادة ما يظهر في استطلاعات الرأي الأميركية بصورة سلبية (١٢٩)، انعكس هذا بدوره على الإجابة عن السؤال الذي طرحه الاستطلاع.

في سؤال عن هدف السلطة الفلسطينية، برئاسة ياسر عرفات، وهل هي تريد السلام أم تدمير إسرائيل؟ أجاب ما يقرب من ثلثي الأميركيين (٦٦ في المئة) بأن قيام الدولة الفلسطينية يعني تدمير إسرائيل، في حين رأى ١٩ في المئة فقط أن قيامها برئاسة عرفات قد يكون بهدف العيش في سلام مع الإسرائيليين (١٣٠)، وهي بالطبع أسوأ من نتائج الاستطلاعات الأخرى في هذا الموضوع (الجدول (٢ - ٧٨)).

## م - تأسيس الدولة الفلسطينية وغزو العراق الكويت

لم تتكرر فكرة الربط بين غزو العراق الكويت وما ترتب عليه من نتائج إقليمية وعالمية، مع فكرة تأسيس دولة فلسطينية إلا مرتين: إحداهما في تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٠، والأخرى في كانون الثاني/يناير ١٩٩١، عقب الغزو مباشرة. جاءت هذه التساؤلات في إطار الاهتمام بقضايا الشرق الأوسط بصورة عامة، حيث طرحت منظمة «غالوب» سؤالًا عن العلاقة بين عدم قيام الدولة الفلسطينية والغزو العراقي للكويت، وجاءت الإجابة أن الأغلبية الساحقة لا تؤيد الربط بين حل القضية العراقية والدولة الفلسطينية، حيث أيد ٧٨ في المئة أن يكون حل قضية احتلال العراق الكويت مسألة منفصلة. وكذلك الحال عندما تكرر السؤال في كانون الثاني/يناير ١٩٩١، حيث أيدت النسبة نفسها ذلك (الجدول (٢ - ٨٠)).

<sup>(</sup>١٢٩) انظر ص ٢٥١ من هذا الكتاب.

McLaughlin & Associates, February 11 - February 12, 2003 and Bbased on 1,000 (17.) Telephone Interviews. Sample: National Likely Voters.

الجدول (٢ - ٨٠) علاقة الدولة الفلسطينية بالحلول الدبلوماسية الخاصة بغزو العراق الكويت (بالنسب المئوية)

| لا أعرف | يجب التعامل<br>مع هذه القضية<br>باعتبارها مسألة<br>منفصلة | أن تكون جزءًا من<br>الحل الدبلوماسي<br>لغزو العراق<br>الكويت |                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ۱۳      | ٧٨                                                        | ٩                                                            | تشرين الأول/ أكتوبر<br>١٩٩٠ (١)        |
| 11      | ٧٨                                                        | 11                                                           | كانون الثاني/يناير ١٩٩١ <sup>(٢)</sup> |

Newsweek. Interviewing Conducted by Gallup Organization, October 11 - October 12, 1990 (1) and Based on 757 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Newsweek. Interviewing Conducted by Gallup Organization, January 10 - January 11, 1991 (Y) and Based on 751 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

# ن - اختلاف الآراء بحسب فئات المجتمع الأميركي

في إطار استطلاعات الرأي التي اهتمت بالتعرف إلى الفرق بين اتجاهات فئات المجتمع الأميركي في ما يتعلق بتأسيس الدولة الفلسطينية، نجد أن الخلاف بين النخبة وعامة الناس يُعَد خلافًا طفيفًا، حيث أيد ٦٩ في المئة (٣٢ منهم بشدة، و٣٧ في المئة إلى حد ما) من عامة الناس الدولة الفلسطينية المستقلة جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، كما أيدها ٧٥ في المئة من النخبة (بين ١٩ في المئة بشدة، و٤٧ في المئة إلى حد ما). وفي الاستطلاع نفسه، أيد ٤٨ في المئة من اليهود الأميركيين إقامة دولة فلسطينية (بين مؤيد بشدة ١٩ في المئة، ومؤيد إلى حد ما ٢٩ في المئة). في الوقت نفسه، رفض الأمر ٤٨ في

المئة (٣٣ في المئة رفضوا بشدة، و١٥ في المئة رفضوا إلى حد ما) (الجدول (٨١ - ٨١)).

تجدر في هذا الاستطلاع ملاحظة ارتفاع نسبة المؤيدين في الأسئلة العامة المباشرة المتعلقة بتأسيس الدولة، حتى عند اليهود. وعند النظر في صيغة السؤال نجد أن المقدمة أو العبارة التي طلبت من المستجيبين رأيهم في تأييدها، تحوي فكرة متعاطفة مع إقامة الدولة الفلسطينية، وإن كانت واقعية وصادقة، حيث جاء فيها: «أُخذت أراضي الفلسطينيين بشكل غير عادل عندما أنشئت دولة إسرائيل، والآن هم يستحقون عرضًا عادلًا في دولة مستقلة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل». كما تحوي العبارة فكرة «العيش جنبًا إلى جنب مع الدولة اليهودية»(١٣١).

الجدول (٢ - ٨١) اختلاف بعض فئات الأميركيين في إقامة دولة فلسطينية (بالنسب المثوية)

|                    | عامّة الناس | النخبة | الأميركيون اليهود |
|--------------------|-------------|--------|-------------------|
|                    | 77          | ۲۸     | 19                |
| أوافق إلى حد ما    | ۳۷          | ٤٥     | 44                |
| لا أوافق إلى حد ما | 11          | 11     | 10                |
| لا أوافق بشدة      | ١٤          | 1.     | ٣٣                |
| لا أعرف            | V           | 7      | ٤                 |

Penn, Schoen & Berland Inc., and First International Resources Inc., January 25 and المصادر: February 17, 2001.

The Palestinians had their land Taken away from them Unfairly when: النص الأصلي (۱۳۱) Israel was Created. Now they Deserve a Fair Deal, including a Sovereign State of their Own that can Exist alongside Israel. Do you strongly Agree with this statement, Somewhat Agree, Somewhat Disagree or Strongly Disagree with this Statement.

الشكل (٢ - ٦) المنت الأميركيين في تأييد إقامة دولة فلسطينية



في استطلاع المعهد العربي الأميركي في عام ٢٠٠٧ عن آراء الأميركيين العرب والأميركيين اليهود في حق الفلسطينيين في إنشاء دولة مستقلة، وُجد أن ما يقرب من ٩٠ في المئة من اليهود الأميركيين يعتقدون أن من حق الفلسطينيين بالعيش وحدهم في دولة مستقلة آمنة، بينما رأى العرب الأميركيون ذلك الحق بنسبة ٩٦ في المئة. تشابهت هذه الأرقام مع الاستطلاعات التي أجريت خلال الأعوام العشرة السابقة لعام ٢٠٠٧، إلا أن عام ٢٠٠٧ شهد ارتفاعًا ملحوظًا في ما يتعلق بدرجة تأييد اليهود الأميركيين (٩٠ في المئة مقارنة بـ ٨٦ في المئة في عام ٢٠٠٧).

في نهاية عرض الأسئلة الخاصة بتأسيس الدولة الفلسطينية، تجدر المقارنة بين نتيجتين متناقضتين أظهرتهما جهتا استطلاعات رأي مختلفتان، إحداهما ذات انتماء يهودي، والثانية ذات انتماء عربي. استطلاع الجهة الأولى تابع لـ "إم أنـد كاي" (M&K)، ونصر السؤال على ما يلي: "كثيرون من الناس يشعرون

<sup>(</sup>۱۳۲) انظر التقرير في: http://aai.3cdn.net/8ec1590ead8d91637d\_hdm6bh9x6.pdf، وهـو غيـر متوافر في بنك «آي بول».

بأنه إذا كانت الضفة الغربية خاضعة للسيطرة الفلسطينية أو العراق أو غيرهما من الأعداء، فقد يكونون قادرين على استخدامها قاعدة لعمليات في مهاجمة إسرائيل. مع أخذ هذا في الاعتبار، أي هذه الآراء في الوطن الفلسطيني أقرب إليك: أن وطن الفلسطينيين يجب أن يكون في الضفة الغربية، وحتى إذا بقي الخطر على أمن إسرائيل لا يمكن القضاء عليه تمامًا، أم أنه يجب عدم السماح بإنشاء وطن للفلسطينيين في الضفة الغربية؛ لأن الوطن يُمثّل خطرًا على أمن أسرائيل لا يمكن القضاء عليه أبدًا؟». ولا شك في أن هذا أثّر سلبًا في ارتفاع نسبة معارضي إقامة وطن للفلسطينيين، حيث بلغت ١١ في المئة مقابل موافقة تؤيد أغلبيتها إقامة أو تأسيس دولة فلسطينية. ويتشابه هذا السؤال في منطوقه وصيغته وانحيازه مع بعض الأسئلة المتشابهة المنشورة في "المكتبة اليهودية وصيغته وانحيازه مع بعض الأسئلة المتشابهة المنشورة في بنك "آي بول"، ومن ذلك أيضًا استطلاعات "رابطة مكافحة التشهير" (ADL) (١٣٢١).

أما الجهة الثانية، فهي مؤسسة «زغبي» (Zogby International) التي دلت نتيجة استطلاعاتها المتعلقة بتأسيس الدولة الفلسطينية على أن ثمة ارتفاعًا ملموسًا في تأييد تأسيس الدولة الفلسطينية؛ إذ وصلت نسبة التأييد في بعض الاستطلاعات إلى ٧٣ في المئة في عام ٢٠٠٢، و٦٧ في المئة في تقرير عام ٢٠٠٩. وعند النظر في ترتيب الأسئلة، نجد أن هذا السؤال سُبق بسؤال عن رأي المستجيب في ما إذا كان يجب أن تكون للفلسطينيين والإسرائيليين حقوق متساوية متساوية

http://www.zogby.com/Soundbites/ReadClips.cfm?ID=18821

<sup>(</sup>١٣٣) إلمصدر: M&K، شباط/ فبراير ١٩٩١.

<sup>(</sup>١٣٤) أسست في عمام ١٩١٣، وتدعي أنها تهدف إلى إيقاف تشويه صورة الشعب اليهودي، وضمان العدالة والمعاملة المنصفة للجميع، ومحاربة معادي السمامية وأشكال التعصب كلها، والدفاع عن المثل الديمقراطية، وحماية الحقوق المدنية للجميع. وتنفذ بعض البرامج والخدمات، وتنشر مختلف المواد لمد جسور التفاهم والتواصل والاحترام بين مختلف الفئات، وتؤدي مهماتها من خلال شبكة من ٣٠ مكتبًا في الولايات المتحدة والخارج. انظر الموقع: www.adl.org

تشير قراءة الجزء السابق إلى عدد من الملاحظات العامة في ما يتعلق بموضوع تأسيس دولة فلسطينية، لعل أهمها:

- تؤيد أغلبية الأميركيين قيام دولة فلسطينية مستقلة، مع وجود زيادة ملحوظة في نسبة التأييد بالتوافق مع اتجاهات القيادة الأميركية في فتره من الفترات.

- غالبًا ما يؤدي وجود خيار «لا أعلم» ضمن خيارات الإجابة في أسئلة استطلاعات الرأي التي تتعلق بالصراع العربي - الإسرائيلي، إلى زيادة احتمال ميل الأميركيين إلى هذا الخيار، كما اتضح في تأييد الدولة الفلسطينية.

- ينص أكثر الاستطلاعات على تأكيد حدود الدولة الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة؛ وهو ما أدى إلى حدوث نسبة لا بأس بها من تأييد الاقتراح. إلا أن هذه الاستطلاعات لا تخلو من اتجاهات توجيهية قد تتفق مع آراء بعض قادة إسرائيل في إمكان إنشاء دولة فلسطينية على أراض عربية.

- تقل نسبة تأييد إقامة دولة فلسطينية في حال تضمنت الأسئلة مسؤولية الولايات المتحدة، أو دورًا أو واجبًا أخلاقيًا. وهو ما يعني ضمنًا عدم رغبة الشعب الأميركي في الانخراط أو تحمل مسؤولية أو عبء القضية الفلسطينية. يتزامن ذلك مع زيادة الرغبة لدى المجتمع الأميركي في عدم التورط مرة أخرى في قضايا السياسة الخارجية.

- لم تختلف النتائج في حال ذُكر في صيغة السؤال اعتراف أو تأييد دولة فلسطينية.

- ترتفع نسبة تأييد تأسيس دولة فلسطينية كلما ارتبط ذلك بإيقاف العمليات الانتحارية التي تتناقض في ثقافتها مع ثقافة المجتمع الأميركي.

- يُعَد مركز «غالوب» من أكثر مراكز الاستطلاعات التي اهتمت بالسؤال

عن تأسيس الدولة الفلسطينية، حيث بلغت أسئلته ما يقرب من ١٩ سؤالًا. كما يظهر بوضوح اهتمام عدد من المراكز ذات الخلفية اليهودية بالمسألة ذاتها.

## ٢- وضع مدينة القدس في استطلاعات الرأي الأميركية

تحتل مدينة القدس مكانة دينية كبرى في الديانات السماوية الثلاث (الإسلام والمسيحية واليهودية)، وتزخر المدينة بعدد من أقدم دور العبادة لأتباع هذه الديانات وأكثرها قداسة، كما تُعَد من أقدم مدن البشرية؛ إذ يمتد عمرها إلى ما يزيد على خمسة وثلاثين قرنًا، كانت في الماضي كما هي في الحاضر، مسرحًا للصراع بين الدول الكبرى والدول المجاورة (١٣٦٠).

في القرن العشرين، وعلى الرغم من أن قرار التقسيم الرقم ١٨١ في عام ١٩٤٧ منح المدينة وضعًا دوليًا، أدت تعقيدات الصراع العربي – الإسرائيلي إلى تحويل موضوع القدس إلى مشكلة مستعصية، تتضارب الآراء والادعاءات في شأنها من الأطراف المعنية، من النواحي القانونية والدينية والاجتماعية والسياسية، وغيرها (١٣٧).

منذ أن استولت إسرائيل على القدس الشرقية في عام ١٩٦٧، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن أن ضم المدينة غير قانوني، وأن إجراءات تغيير الوضع القانوني للمدينة كلها ملغاة وباطلة (١٣٨٠). ومنذ عام ١٩٤٩، ومرورًا بعام ١٩٦٧ واحتلال القدس القديمة (الشرقية أو العربية) وما

<sup>(</sup>١٣٦) انظر: محمد السيد علي بلاسي، «القدس عبر التاريخ» التربية، العدد ١٤٧، السنة ١٨ (١٩٩٧)، ص ٢٩٣ – ٢٩٧.

Moshe Hirsch, «The Status of the Territories: The Legal انظر مثلًا من الناحية القانونية: (۱۳۷) Status of Jerusalem Following the ICJ Advisory Opinion on the Separation Barrier,» Israel Law Review, 38 Isr. L. Rev. 298 (Winter/ Spring, 2005).

وللاطلاع على أهم القرارات الدولية المتعلقة بالقدس، انظر موقع الإعلام الفلسطيني: //www.palestine - pmc.com/arabic/Jerusalem/jer\_un.pdf

<sup>(</sup>۱۳۸) تشومسكي والأشقر، ص ۲۵۸.

بعدها، مارست السلطات الإسرائيلية ما يُعرف بسياسة التهويد، وهي مجموعة من الإجراءات المتكاملة والمخططة بهدف محو طابع المدينة العربي، وتحويلها إلى عاصمة موحدة وأبدية للكيان الإسرائيلي (١٣٩).

بعد انطلاق مسيرة التسوية في عام ١٩٩١ من مدريد، أُجِّل بحث وضعية المدينة إلى مفاوضات المرحلة النهائية بين إسرائيل والفلسطينيين (١٤٠٠). وتُعَد قضية القدس، منذ انطلاق المفاوضات، من أبرز مجالات الجدل فيها، حيث ترغب إسرائيل في السيطرة عليها بالكامل، وتطالب السلطة الفلسطينية والنظم العربية بأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين (١٤١١). وأدى الخلاف المستمر على وضع القدس إلى انهيار كثير من المفاوضات، كما في كامب ديفيد الثانية ومباحثات طابا (١٤١١)، على الرغم من اتجاه كثيرين من المحللين الي القول إن حل مسألة القدس يرتكز على مبدأ معروف لدى كل الجهات،

<sup>(</sup>١٣٩) عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٩٠)، المجلد الثالث، ص ٧٦٢. للاطلاع على القرارات الدولية، انظر: القضية الفلسطينية في نصف قرن (لندن: منشورات فلسطين المسلمة، ١٩٩٩)، ص٩٠ – ٩٢.

ولمزيد من التفصيلات عن عمليات التهويد، انظر: نبيل خالد الآغا، لن نقول للقدس وداعًا (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٩٨)؛ أحمد العلمي، الحفريات الإسرائيلية حول الحرم القدسي (القدس: د. ن، د.ت)، وروحي الخطيب: المؤامرات الإسرائيلية على القدس، أمانة سر القدس ١٩٨١ (القدس: أمانة القدس، ١٩٨١)، والحفريات الإسرائيلية حول المسجد الأقصى وقبة الصخرة (القدس: أمانة القدس، ١٩٨١).

<sup>(</sup>١٤٠) وهـو ما عُدَّ مـن أكبر الأخطاء التي ارتكبها الطـرف العربي والفلسطيني، انظـر: عثمان العثمان، الاسـتراتيجية المطلوبة لإقامة دولة فلسطينية (أبو ظبي: شركة Set Up للطباعة الفنون، ٢٠٠٧)، ص ١١٣.

http://timesofindia.indiatimes.com/ أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، انظر مقابلته في: /http://timesofindia.indiatimes.com/ أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، انظر مقابلته في: /world/middle - east/No - agreement - without - a - Palestinian - capital - in - Jerusalem - Mahmoud - Abbas - /articleshow/6030905.cms

<sup>(</sup>١٤٢) لمزيد من المعلومات عن قضية القدس ورصد مواقف الأطراف المعنية عبر مراحل المفاوضات العربية - الإسرائيلية منذ مفاوضات كامب ديفيد الأولى، مرورًا بمؤتمر مدريد وما تلاه، وانتهاء بكامب ديفيد الثانية، انظر: عبد الحميد مسلم المجالي، القدس في مفاوضات السلام العربية الإسرائيلية (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، ٢٠٠٧).

وهو «أن تكون القدس عاصمة لدولتين، مدينة موحدة يخضع ما هو عربي فيها في القدس الشرقية للسيادة الفلسطينية، ويخضع ما هو يهودي فيها للسيادة الإسرائيلية (١٤٣).

نشطت الولايات المتحدة في أروقة الأمم المتحدة لمنع استصدار كثير من القرارات المتعلقة بقضية القدس، ومنها القراران الرقمان ٢٥٣ و٢٥٤ الصادران عن الدورتين الطارئتين للأمم المتحدة في ١٤ نيسان/ أبريل ١٩٦٧ و٤ تموز/ يوليو ١٩٦٧، اللذان طالبا إسرائيل بالتوقف عن أي إجراء يغير من وضع القدس، وإلغاء كل ما قامت به من إجراءات (١٤٤٠). كثفت الإدارات الأميركية المتعاقبة جهودها لمنع أي قرار يدين إسرائيل، أو يدين ما تقوم به من أنشطة تستهدف تغيير معالم القدس، ومن أبرز هذه الجهود ما قامت به إدارة جورج بوش الأب منذ عام ٢٠٠٢ لمنع استصدار مثل تلك القرارات من خلال التصويت في الأمم المتحدة لمصلحة إسرائيل (١٤٥٠).

على الرغم من أهمية القدس، وكثرة الأحداث المتعلقة بها، لم ينعكس ذلك على عدد الأسئلة التي تضمنتها استطلاعات الرأي في شأن القضايا المتنازع عليها بخصوص مدينة القدس منذ بدء الصراع العربي - الإسرائيلي وحتى نهاية فترة الدراسة، فكما هو واضح من الجدول (٢ - ٨٧)، لم تتعدّ الأسئلة التي تتناول مدينة القدس الـ ٤٤ سؤالًا خلال العقود السبعة الأخيرة.

<sup>(</sup>١٤٣) مارتن أنديك، «الاستراتيجية الأميركية لحل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، في: أيفو دالمدر [وآخ]، هلال الأزمات: الاستراتيجية الأميركية - الأوروبية حيال الشرق الأوسط الكبير، ترجمة حسان البستاني (بيروت: الدار العربية للعلوم، ٢٠٠٦)، ص ٦٦.

<sup>(</sup>١٤٤) أنظر: نبيل محمود السهلي، فقضية القدس والإدارات الأميركية، شؤون عربية، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، العدد ١١٦ (٢٠٠٣)، ص ٨٦، وانتصار الشطي «الولايات المتحدة الأميركية وقضية القدس، مجلة صامد، العدد ١٠٧ (١٩٩٧)، ص ١٦٩ - ١٧١.

<sup>(</sup>١٤٥) تشومسكي والأشقر، ص ٢٥٨.

الجدول (٢ - ٨٢) عدد مرات تناول القدس في استطلاعات الرأي (بحسب العقود)

| عدد الأسئلة | العقد                    |
|-------------|--------------------------|
| 1           | الخمسينيات               |
| 1           | الستينيات                |
| 1           | السبعينيات               |
| ١٦          | الثهانينيات              |
| 1.          | التسعينيات               |
| 18          | الأول من الألفية الثالثة |
|             | عام ۲۰۱۰                 |

يتضح من الجدول (٢ - ٨٢) أن فترة الثمانينيات، وتحديدًا بدايتها، بعد اتفاقية كامب ديفيد، هي الفترة الأكثر تناولًا لمسألة القدس من مراكز استطلاعات الرأي العام الأميركية، تليها بداية الألفية الثالثة، ثم فترة التسعينيات، وهي الفترة التي شهدت محاولات عقد اتفاقيات سلام بين فلسطين وإسرائيل، وهو ما يدل على الربط بين تعاظم اهتمام مراكز استطلاعات الرأي الأميركية بقضية القدس واتجاهات التسوية السلمية للصراع.

أما في فترة الدراسة الحالية، فبلغ عدد الأسئلة ٢٣ سؤالًا فحسب، بحسب بيانات «آي بول»، إضافة إلى عدد من استطلاعات الرأي المنحازة إلى إسرائيل. تناولت هذه الاستطلاعات بعض الأفكار المحدودة في أسئلتها، لعل أهمها ما يتعلق بوضعية المدينة من حيث رؤية الأميركيين للطرف الذي يجب أن توضع مدينة القدس تحت إداراته، ما بين الأمم المتحدة أو الطرف الفلسطيني أو الطرف الإسرائيلي أو اقتراح تقسيمها كما جاء في المبادرة العربية في عام ٢٠٠٢، لتكون القدس الشرقية عاصمة للفلسطينين. وصيغت بعض الأسئلة التي تقيس مدى متابعة ما يجري في القدس من أحداث عنف أو بناء للمستوطنات.

#### أ - تأييد السيطرة الدولية

تشير نتائج استطلاعات الرأي الأميركية إلى أن أغلبية الأميركيين يؤيدون سيطرة الأمم المتحدة على مدينة القدس حتى الوصول إلى صيغة اتفاق؛ في استطلاعات برنامج سلوكيات السياسة الدولية (PIPA) في عام ٢٠٠٧ عبر ٥٧ في المئة من الأميركيين عن تأييدهم سيطرة الأمم المتحدة (الإشراف الدولي) على مدينة القدس. وفي عام ٢٠٠٧ عبر ٥٥ في المئة عن تأييدهم خيار السيطرة الدولية، ثم تأتي إسرائيل خيارًا ثانيًا، بنسبة ٢٦ في المئة. ويتضاءل التأييد بصورة واضحة عندما يوضع الفلسطينيون ضمن خيارات السيطرة فلا تتجاوز نسبة الموافقة على سيطرة الفلسطينيين الـ ٦ إلى ٧ في المئة في الاستطلاعين، ما يدل دلالة قاطعة على رفض الأميركيين وضع القدس تحت السيطرة الفلسطينية، وتفضيلهم السيطرة الدولية، أو إسناد الأمر إلى إسرائيل. وقد يتفق هذا مع ما سبق ذكره من تحليل للصورة الذهنية للفلسطينين لدى الشعب الأميركي (الجدول (٢ – ٨٣)).

الجدول (٢ - ٨٣) الطرف الأفضل لحكم مدينة القدس وإدارتها (بالنسب المئوية)

كما تعلمون، فإن الصراع الرئيس بين إسرائيل والفلسطينيين هو على مناطق معينة من القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ حرب عام ١٩٦٧. المفاوضات السابقة على اتفاق السلام فشلت؛ لأن كلا الطرفين يريد السيطرة على هذه المناطق. بالاستناد إلى ما تعرفه، هل أنت أكثر ميلًا إلى الاعتقاد أن إسرائيل يجب أن تحكم (تسيطر على هذه الأراضي)، أم يجب أن تكون للفلسطينيين سيطرة؟ أم يتعين على الجانبين الساح للأمم المتحدة بأن تكون لديها سيطرة، ما لم يُتوصل لاحقًا إلى تسوية معينة؟ الاختيارات عشوائية،

| أيار/ مايو<br>۴۰۰۳ (۲) | أيار/ مايو<br>۲۰۰۲ (۱) |                                                        |
|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Y</b> ٦             | ۲٦                     | إسرائيل يجب أن تحكم (تسيطر على هذه الأراضي)            |
| ٦                      | ٧                      | يجب أن تكون للفلسطينيين سيطرة                          |
| 00                     | ٥٧                     | على الجانبين السماح للأمم المتحدة بأن تكون لديها سيطرة |
| 18 .                   | 11                     | لا أعرف/ رفض الإجابة                                   |

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, May 1 - May 5, 2002 (1) and Based on 802 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

PIPA in May 2003. (Y)

عند دمج صورتي الجمع بين الصفة الدولية لمدينة القدس، وأن تكون لكل طرف عاصمته في أجزاء من المدينة، بحسب نص السؤال التالي: «كما قد تعلمون، يوجد حاليًا صراع كبير بين الإسرائيليين والفلسطينيين على الوضع المستقبلي للقدس؛ وذلك لأن كلا الطرفين يعتبرها عاصمته التقليدية. واقْتُرِح أن تصبح القدس مدينة دولية تحرسها قوة شرطة دولية، بحيث يمكن أن تكون لكلا الطرفين عاصمة في أجزاء مختلفة من المدينة. هل تعتقد أن على الولايات المتحدة دعم هذه الفكرة أم ليس عليها ذلك؟». فقالت أغلبية ضئيلة، لا تتجاوز 10 في المئة، إن على الولايات المتحدة أن تدعم هذه الفكرة، في حين قال ٣٤ في المئة إن على الولايات المتحدة أن تدعم هذه الفكرة، في حين قال ٣٤ في المئة أن عليها عدم دعم هذه الفكرة، وعبّر ما يقارب ١٥ في المئة عن عدم معرفتهم، أو رفضهم الإجابة (الجدول (٢ – ٨٤)).

الجدول (٢ - ٨٤) وضع مدينة القدس المستقبلي (بالنسب المئوية)

| لا أعرف/ رفض الإجابة | على الولايات المتحدة ألّا<br>تدعم هذه الفكرة | على الولايات المتحدة أن<br>تدعم هذه الفكرة |
|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 10                   | 4.8                                          | 01                                         |

Program on International Policy Attitudes, University of Maryland, November 1 - المصدر: November 4, 2001 and Based on 602 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

## ب - تأييد أن تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية

بيّنت استطلاعات مؤسسة «زغبي» التي أجريت في تموز/يوليو ٢٠٠٠، رغبة ٤٣ في المئة من الأميركيين في تقاسم المدينة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، بحيث تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، حتى إذا لم يُشر السؤال إلى قضية اعتراف الدول العربية بإسرائيل، في حين رأى أقل من

الربع (٢٢ في المئة) أن تسيطر إسرائيل على القدس، بحيث تقع تحت سيطرتها من دون منازع (الجدول (٢ – ٨٥)).

#### الجدول (۲ - ۸۰) تقاسم مدينة القدس بين الفلسطينيين والإسرائيليين (بالنسب المئوية)

تدّعي إسرائيل أن القدس بشطريها عاصمة لها. ويقول الفلسطينيون إن القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام ١٩٦٧، يجب أن تكون موقع العاصمة الفلسطينية. من وجهة نظرك، هل يجب أن تكون القدس كها ادعى الإسرائيليون على وجه الحصر عاصمة إسرائيل، أو يجب أن تكون مشتركة بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟

| غير متأكد | ليست لأي<br>من الطرفين | مشتركة بين الطرفين | حصريًا لإسرائيل |
|-----------|------------------------|--------------------|-----------------|
| *1        | 18                     | 24                 | **              |

Zogby International During July, 2000 and Based on 890 Telephone Interviews.:المصددر
Sample: National Likely Voters.

عقب تبني المبادرة العربية في نهاية آذار/ مارس ٢٠٠٢ التي تضمنت بندًا مهمًا في أن تكون القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل، تناولت بعض أسئلة استطلاعات الرأي مدى تأييد الأميركيين هذه الفكرة، حتى لو لم تشر إلى اسم «المبادرة العربية». وعند السؤال عن وضعية القدس في هذه الحالة، وُجد أن أكثر الأميركيين يؤيدون قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها في القدس الشرقية، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل، حيث أظهرت استطلاعات «هاريس»، خلال الأشهر الأربعة التي تلت إعلان المبادرة العربية، أن متوسط مؤيدي مضمون المبادرة العربية بلغ ٥٢ في المئة، مقابل نسبة معارضة وصلت إلى ما يقرب من المبادرة العربية بالمئة (الجدول (٢ - ٨٦)).

الجدول (٢ - ٨٦) تأييد قيام عاصمة الدولة الفلسطينية في القدس الشرقية مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل (بالنسب المئوية)

| رفض الإجابة/<br>غير متأكد | لا أؤيد | أؤيد |                                                                |
|---------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------|
| Y &                       | 3.7     | 04   | المتوسط الحسابي خلال الفترة نيسان/<br>أبريل – تموز/ يوليو ٢٠٠٢ |

المصدر: انظر الجدول (٢ - ٧٧) لتوثيق استطلاعات الرأي.

جاء تكرار السؤال في الأشهر الأربعة التي تلت طرح المبادرة العربية في التجربة الله الرأي في التجربة الأميركية في استثمار الأحداث والمناسبات، تُكثّف استطلاعات الرأي في فترة زمنية معينة بحسب الأحداث. وشهدت هذه الفترة احتكاكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال وعمليات فدائية؛ وهو ما أثار رغبة مستطلعي الرأي «هاريس» في تكثيف استطلاعاتهم في هذا الشأن.

# ج - اختلاف فئات المجتمع الأميركي في شأن تقسيم القدس

لا تشير نتائج استطلاعات الرأي الأميركية إلى أن ثمة اختلافًا بين الشعب والنخبة الأميركية في شأن تقسيم القدس بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ إذ يرى ٥١ في المئة أن على إسرائيل الموافقة على تقسيم القدس مع الفلسطينيين بدرجة تتراوح بين «موافق بشدة» و«موافق إلى حد ما» (الجدول (٢ – ٨٧)). لكن، على الرغم من تأييد معظم اليهود الأميركيين حل حل الدولتين، ترفض الأغلبية الأميركية اليهودية تقسيم القدس بنسبة ٦٦ في المئة (٥١ في المئة ترفض التقسيم بشدة، ونسبة ١٠ في المئة ترفضه إلى حد ما). يتفق ذلك مع ما جاء في استطلاع خاص لليهود الأميركيين نفذته لجنة اليهود الأميركيين (AJC) في تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٠٧، حيث رفض ٥٨ في المئة تقديم تنازلات في سياق السلام الدائم مع الفلسطينيين بأن تكون القدس

عاصمة موحدة تحت سيطرة الدولة الإسرائيلية، ووافق على ذلك ٣٦ في المئة فقط (١٤٦).

الجدول (٢ - ٨٧) تقسيم القدس من وجهة نظر بعض فئات المجتمع الأميركي (بالنسب المئوية)

| ذه العبارة بشدة، أم توافق | على إسرائيل أن توافق على تقسيم القدس مع الفلسطينيين. هل توافق هذه العبارة بشدة، أم توافق<br>إلى حد ما، أم لا توافق إلى حد ما، أم تختلف معها بشدة؟ |             |                    |  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--|
| الأميركيون اليهود         | النخبة                                                                                                                                            | عامّة الناس |                    |  |
| 11                        | 70                                                                                                                                                | 71          | أوافق بشدة         |  |
| 77                        | 7.                                                                                                                                                | **          | أوافق إلى حد ما    |  |
| ١.                        | ١٨                                                                                                                                                | ١٦          | لا أوافق إلى حد ما |  |
| 01                        | 19                                                                                                                                                | 40          | لا أوافق بشدة      |  |
| ٦                         | 11                                                                                                                                                | ٩           | لا أعرف            |  |

لكن من اللافت اختلاف نتائج استطلاع «هاريس» في آب/أغسطس 1991 عمّا سبق من نتائج في هذا السياق، حيث رفضت نسبة ٥٥ في المئة فكرة التقسيم، وأن تكون للفلسطينيين سيطرة على جزء من القدس القديمة، وأيدها ٣٥ في المئة فقط. وعند الرجوع إلى صيغة السؤال، واختلافه عن الأسئلة السابقة في الجدول (٢ - ٨٧)، ربما نجد أن في الصيغة نوعًا من استعطاف المستجيب بأن التنازل عن جزء من أراضي القدس هو ضد أمن إسرائيل، من خلال عبارة: «أنهم يشعرون بأنها جزء من إسرائيل، وأنهم بحاجة إليها لحماية بلدهم من هجمات مفاجئة» (١٤٠٠)، كما يتضح من الجدول (٢ - ٨٨).

American Jewish Committee. Conducted by Synovate, November 6 - November 25, (187) 2007 and Based on 1,000 Telephone Interviews. Sample: National Adult Jewish Americans. The Self - Identified Jewish Respondents were Selected from the Synovate Consumer Mail Panel, and were Interviewed by Telephone.

As Part of a Peace Settlement in the Middle East, Would you: النص الأصلي للسؤال (١٤٧) Favor or Oppose that in Return for Being Recognized by all its Neighboring states, Israel should... Give up some Control of the Old city of Jerusalem, which they Feel Strongly is Part of Israel and which they Need to Protect their Country from a Surprise Attack.

#### الجدول (٢ - ٨٨) تأييد تنازل إسرائيل عن جزء من القدس القديمة (بالنسب المئوية)

كجزء من التسوية السلمية في الشرق الأوسط، هل تؤيد أو تعارض، مقابل اعتراف الدول المجاورة كلها بإسرائيل، أن تتخلى إسرائيل عن بعض السيطرة على المدينة القديمة في القدس (التي يشعر الإسرائيليون بقوة أنها جزء من إسرائيل، والتي يحتاجون إليها لحماية وطنهم من هجوم مفاجئ)؟

| أؤيد | أعارض | غير متأكد |
|------|-------|-----------|
| 40   | 00    | 1.        |

المصدر: Louis Harris & Associates, August 2 - August 12, 1991 and Based on 1,248 Telephone المصدر: Interviews. Sample: National Adult.

كما يلاحظ اختلاف نتائج استطلاعات «أي بي سي نيوز» في الفترة نفسها مع مسار استطلاعات برنامج سلوكيات السياسة الدولية (PIPA) و«هاريس»؛ إذ أيد ٢٤ في المئة فقط أن تكون القدس ضمن الدولة الفلسطينية المستقلة، ورفض ذلك ٢٢ في المئة، وكان لافتًا وجود نسبة كبيرة من الذين لا يعرفون (٤٥ في المئة)، ولم تكن موجودة في الاستطلاعات السابقة. وعند الرجوع إلى صيغة السؤال (١٤٠)، نجد أنه يوجد خيار «لا توجد معلومات كافية» ضمن الخيارات المتضمنة في صيغته؛ لذا جاءت نسبة عدم المعرفة مرتفعة مقارنة بغيرها من البدائل.

يشار في هذا السياق إلى أن كثيرًا من استمارات أسئلة استطلاعات الرأي لا تفضل أن يقرأ الباحث الميداني خيار «لا أعرف» أو «لا رأي» على المستجيب؛ طمعًا في أن تكون هناك آراء أكثر في الموضوع، وهو ما استدعى، أحيانًا، نقدًا لأداة استطلاعات الرأي بأنها تجبر الناس، بطريقة غير مباشرة، على الإدلاء بإجابات غير دقيقة. ونعتقد أن هذا النقد في محله في القضايا المعقدة أو التخصصية التي تحتاج إلى دراية أكثر من المستجيب، وفي هذه الحالة من الأدق والأكثر علمية أن يضاف خيار «لا أعرف» ويُقرأ على المستجيب،

Do you Think this Nation (if an Independent Palestinian Nation :النص الأصلي للسؤال (١٤٨) were Established in the West Bank or the Gaza Strip, Should or Should not Include East Jerusalem, or don't you Know Enough about it to Say.

أو أن يُثقَّف المستجيب إذا كان ذلك ممكنًا، كما نرى في موضوع حجة بناء المستوطنات من وجهة النظر الإسرائيلية، وعدم بنائها من وجه النظر الفلسطينية.

الجدول (٢ - ٨٩) رأى الأميركيين في شمول الدولة الفلسطينية القدس الشرقية (بالنسب المئوية)

| هل تعتقد أن هذه الدولة (إذا أنشئت دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية أو قطاع غزة) يجب<br>أن تشمل القدس الشرقية أم لا، أو لا تعرف ما يكفي؟ |                              |     |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--|--|--|
| لارأي                                                                                                                                        | يجب أن تشمل<br>القدس الشرقية |     |  |  |  |
| ٥٤                                                                                                                                           | **                           | 3.7 |  |  |  |

ABC News, June 21 - June 23, 2002 and Based on 1,157 Telephone Interviews. :المصدر:
Sample: National Adult. Interviews were Conducted by ICR - International Communications Research.

#### د - مدى متابعة الأميركيين ما يجري في القدس

هدفت بعض أسئلة الاستطلاعات إلى قياس مدى معرفة الأميركيين ببعض الأحداث البارزة، ومن ذلك التفجير الفدائي في القدس في عام ١٩٩٧، حيث سألت استطلاعات «غالوب» و «سي إن إن» ويو إس إي توداي و «بيو» عن درجة متابعة المستجيب لها، فكانت النتائج متقاربة، كما هو مبين في الجدولين (٢ – ٩٠) و (٢ – ٩١)؛ إذ يدل هذان الجدولان على أن نصف الأميركيين يتابعون أحداث العنف والعمليات الفدائية التي حدثت في القدس، إما بشكل كبير أو بشكل متوسط، ولا يبدي الجدولان اختلافًا في درجة المتابعة في فترة الدراسة. كانت نسبة من تابعوا مشلًا تجدد أحداث العنف في الضفة الغربية والقدس في عام ١٩٩٧ تراوح بين ٤٠ و ٥١ في المئة، ما بين متابعة وثيقة أو وثيقة إلى حد ما، مقابل نسبة تراوح بين ٤٩ و ٢٠ في المئة لم تهتم بمتابعة وثيقة الأم (الجدول (٢ – ٩٠)).

لم نلاحظ اختلافًا في درجة المتابعة عند الإشارة إلى أنه عمل انتحاري

أو لا، أو أن العمليات حدثت في السوق التجارية. لكن من الملاحظ أن درجة معرفة الأميركيين بموضوع الخلاف على بناء المستوطنات في القدس أكثر، حيث أشار ٦٣ في المئة إلى أنهم عرفوا عن ذلك الخلاف (الجدول (٢ - ٩١)).

الجدول (٢ - ٩٠) متابعة الأميركيين الأحداث والمستجدات في مدينة القدس (بالنسب المئوية)

سأذكر بعض القصص التي أشيرَ إليها في الأخبار مؤخرًا. لكل قصة، يرجى بيان ما إذا كنت تابعت الأخبار عن تلك القصة بشكل وثيق جدًا أم إلى حد ما أم ليس وثيقًا للغاية أم ليس وثيقًا أبدًا؟... أحدث تفجير في القدس.

| لا أعرف | ليس وثيقًا<br>أبدًا | ليس وثيقًا<br>جدًا | وثيق إلى<br>حد ما | وثيق جدًا |                                            |
|---------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------|
| -       | 44                  | ۳۱                 | 44                | 17        | آب/ أغسطس ١٩٩٧ (١٠)                        |
| ۲       | **                  | ٣٠                 | 44                | 18        | أيلول/ سبتمبر ١٩٩٧ (٢)                     |
| ١       | **                  | 44                 | ٣.                | ١٣        | أيلول/ سبتمبر ١٩٩٧ (٣)                     |
| _       | 44                  | 44                 | 377               | ۱۷        | تشرين الأول/ أكتوبر<br>١٩٩٧ <sup>(١)</sup> |

Pew Research Center for the People & the Press. Interviewing Conducted by Princeton (1) Survey Research Associates, August 7 - August 10, 1997 and bBased on 1,213 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Cable News Network, USA Today. Interviewing Conducted by Gallup Organization, (Y) September 6 - September 7, 1997 and Based on 1,002 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Pew Research Center for the People & the Press. Interviewing Conducted by Princeton (T) Survey Research Associates, September 4 - September 11, 1997 and Based on 2,000 Telephone Interviews. Sample: National Adult. A Parallel Survey of 591 Influential Leaders was Conducted July 7 - Sept. 23, 1997. These Results are Available from The Roper Center.

Henry J. Kaiser Family Foundation, Harvard School of Public Health. Interviewing (ξ) Conducted by Princeton Survey Research Associates, October 11 - October 15, 1996 and Based on 1,088 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

#### الجدول (٢ - ٩١) متابعة الأميركيين للخلافات في شأن بناء مستوطنة يهودية في القدس (بالنسب المئوية)

| هل رأيت، سمعت، أو قرأت شيئًا عن الخلافات الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين على بناء<br>مستوطنة يهودية جديدة في القدس الشرقية، وغيرها من القضايا؟ |    |    |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|--|--|
| نعم، شاهدت<br>أو سمعت، أو قرأت<br>لا أعرف/ رفض الإجابة                                                                                          |    |    |  |  |  |
| -                                                                                                                                               | ٣٦ | 74 |  |  |  |

Louis Harris & Associates, March 26 - April 1, 1997 and Based on 639 Telephone المصدر:
Interviews. Sample: National Adult.

#### هـ - بناء المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية

يُعَد موضوع المستوطنات من الموضوعات الجدلية في المفاوضات العربية – الإسرائيلية، إلا أن بناءها في القدس أكثر جدلية من بنائها في غيرها من المناطق (۱۶۹۰). وعلى صعيد الرأي العام الأميركي، انقسم الأميركيون إلى قسمين من حيث تأييدهم استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن عندما أرادت إدانة إسرائيل في خطتها بناء ٢ آلاف وحدة سكنية في القدس الشرقية، حيث رأى ٣٤ في المئة أنه قرار صحيح، وبالمثل رأوه قرارًا خاطئا (انظر الجدول (٢ - ٩٢)). ونرى أن نسبة تأييد الأميركيين القرار الأميركي استخدام حق «الفيتو» تكون مرتفعة عند مقارنتها بتفضيل الأميركيين الانسجام مع إرادة الأمم المتحدة، وهو ما قد يدل على أن الشعب الأميركي يميل إلى الالتفاف حول الموقف الرسمي لإداراته بعد اتخاذها القرارات بشكل أكبر منه قبل اتخاذها القرارات.

<sup>(</sup>١٤٩) خليل التفكجي، «الاستيطان في مدينة القدس: الأهداف والنتائج» أبحاث الندوة الدولية» ورقة قدمت في: محمد إبراهيم منصور، تحرير؛ تقديم محمد رأفت محمود، القدس التاريخ والمستقبل، أبحاث الندوة الدولي التي عقدها مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط ٢٩ - ٣٠ تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٦ (أسيوط: جامعة أسيوط؟ مركز دراسات المستقبل، ١٩٩٧)، ص ٣٥١ - ٣٨٠ وفاروق أحمد مصطفى، «الاستيطان الإسرائيلي في القدس وأثره في إحداث تغيرات ديموجرافية في المدينة،» ورقة قدمت في: القدس التاريخ والمستقبل، ص ٣٨١ - ٤٠١.

الجدول (٢ - ٩٢) تأييد «الفيتو» الأميركي ضد خطة إسرائيل بناء ٦ آلاف منزل يهودي في القدس الشرقية (بالنسب المثوية)

| لا أعرف/ رفض الإجابة | أخطأت | على حق |
|----------------------|-------|--------|
| 1 8                  | 27    | 27     |

Louis Harris & Associates, March 26 - April 1, 1997 and Based on 639 Telephone :المصدر:
Interviews. Sample: National Adult.

طُرح هذا السؤال على الذين رأوا أو سمعوا أو شاهدوا عن الاختلافات الأخيرة، ونسبتهم كانت ٦٣ في المئة.

على الرغم من أن أكثر الأميركيين يُلقون معظم اللوم على الجانب الفلسطيني والعربي في الصراع مع إسرائيل، تتساوى تقريبًا مستويات لوم الرأي العام الأميركي كلًا من الحكومة الإسرائيلية (٢٨ في المئة) والسلطة الفلسطينية (٣١ في المئة) في شأن بناء المستوطنات داخل القدس (الجدول (٢ – ٩٣))، وهو ما قد يؤكد أن رأي الأميركيين في موضوع بناء المستوطنات في القدس والضفة يختلف عن خط الدعم العام الشعبي الأميركي لإسرائيل في صراعها مع العرب والفلسطينين، وما تجريه من مفاوضات سلام معهم.

الجدول (٢ - ٩٣) الطرف الأكثر ملامة في مسألة بناء مستوطنات جديدة في مدينة القدس (بالنسب المثوية)

| لا أعرف/<br>رفض الإجابة | كلاهما/ لا فرق | السلطة الفلسطينية | الحكومة الإسرائيلية |
|-------------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| 19                      | **             | 71                | ۸۲                  |

المصدر: Louis Harris & Associates, March 26 - April 1, 1997 and Based on 639 Telephone المصدر: Interviews. Sample: National Adult.

في ما يتعلق بمدى حيادية أسئلة استطلاعات الرأي والجهات التي نفذت الاستطلاعات المتعلقة بالقدس، تجدر الإشارة إلى أن استطلاعات شركة ماكلوغلن وشركاه (McLaughlin & Associates) التي طرحت عددًا من الأسئلة

المنحازة بشكل كبير إلى الطرف الإسرائيلي، وفي ما يلي أمثلة على ذلك:

- مقدمة السؤال التي تنص صراحة على أن الأردن لم يوفر حرية العبادة في أثناء سيطرته على إدارة الأماكن المقدسة بين عامي ١٩٤٨ و١٩٦٧، في حين تحقق ذلك منذ عام ١٩٦٧، حين سيطرت إسرائيل على الأماكن المقدسة في القدس (١٥٠٠). ثم بعد هذه المقدمة الموجّهة للمستجيب، يأتي السؤال عن قدرة السلطة الفلسطينية على توفير هذه الحماية! حيث جاءت النتيجة - كما هو متوقع - بأن ١٨ في المئة فقط يثقون في أن الفلسطينيين في ضوء أي اتفاق مستقبلي يمكن أن يوفروا حرية العبادة لكل الأديان، و٥٥ في المئة لا يثقون بالفلسطينيين (انظر الجدول (٢ - ٩٤)).

يلاحظ عدم دقة المقدمة التي ذُكرت في السؤال وعدم صدقها؛ إذ لم تخل فترة من المشاحنات والاحتكاكات بين الأطراف في ما يتعلق بالمقدسات، حتى في فترة سيطرة إسرائيل التي تحققت فيها حرية العبادة، كما يذكر السؤال، متجاهلًا كثيرًا من الأحداث التي أثبتت التضييق على المسيحيين والمسلمين في العبادة إبان هذه الفترة، من ذلك إصدار بطريرك اللاتين أمرًا بغلق ثلاث كنائس تابعة له في القدس في عام ١٩٦٩، وسرقة إسرائيلين تاج السيدة العذراء في الفترة نفسها، والمجزرة الإسرائيلية بحق المصلين الفلسطينين في محاولات الإسرائيلين المتعددة إحراق المسجد الأقصى، وحالات كثيرة من إطلاق النار على المصلين، وغلق القدس مرات عدة أمام المصلين، وغيرها من الأنتهاكات الواضحة في تقييد الحرية الدينية التي تتجاهلها أسئلة استطلاعات الرأي التي طرحتها هذه الجهات (١٥٠).

Between 1948 and 1967 Jordan Controlled the Holy Sites of :النص الأصلي للسؤال (۱۵۰)

Jerusalem and did not Permit Freedom of Worship to all Faiths. Since 1967 Israel has Controlled the Holy Sites of Jerusalem and has Permitted Freedom of Worship. Do you Think the Palestinian Authority can be Trusted in a Future Agreement to Protect Freedom of Religion for all Faiths?

<sup>(</sup>١٥١) انظر: منعم العمار، القدس في الاستراتيجية الإسرائيلية: تكريس احتلال وتغييب مقصود للهوية، شؤون عربية، العدد ٩٦ (كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٨). انظر أمثلة على هذه الانتهاكات، http://www.palestine - pmc.com/ في: /٢٠٠٧ في arabic/Jerusalem/Jer\_history1.pdf

#### الجدول (٢ - ٩٤) درجة الثقة في السلطة الفلسطينية في حماية الحرية الدينية (بالنسب المئوية)

بين عامّي ١٩٤٨ و ١٩٦٧ حكم الأردن الأماكن المقدسة في القدس وأدارها، ولم يسمح بحرية العبادة للأديان كلها. ومنذعام ١٩٦٧ سيطرت إسرائيل على الأماكن المقدسة في القدس، وسمحت بحرية العبادة. هل تعتقد أنه يمكن الوثوق في السلطة الفلسطينية في أي اتفاق مستقبلي لحرية الدينية للأديان كلها؟

| لا أعرف/ رفض الإجابة | y  | نعم |
|----------------------|----|-----|
| 3.4                  | 09 | ١٨  |

Center for Jewish Community Studies. Interviewing conducted by McLaughlin :المصدر: & Associates, February 23 - February 24, 2004 and Based on 1,000 Telephone Interviews. Sample: National Likely Voters.

- السؤال عن مدى تأييد المرشح الرئاسي الذي سيدعم توحيد القدس والدفاع عن حدود إسرائيل، حيث تثير هذه الصيغة تأييدًا لعدم تقسيم القدس وإبقائها واحدة، وربط ذلك بالدفاع عن حدود إسرائيل، كما يظهر في الجدول (٢ - ٩٥). هذا على الرغم من أن أسئلة استطلاعات الرأي الأميركية في معظمها تجاوزت، كما رأينا، السؤال عن سيطرة طرف واحد على مدينة القدس.

الجدول (٢ - ٩٥) دعم المرشح الرئاسي الداعم لإسرائيل وتوحيد القدس والدفاع عن حدود إسرائيل (بالنسبة المئوية)

| لا أعرف/<br>رفض الإجابة | لافرق | أقل احتيالاً | أكثر احتمالاً |
|-------------------------|-------|--------------|---------------|
| 18                      | 71    | ١٣           | ٥٢            |

Center for Jewish Community Studies. Interviewing conducted by McLaughlin المصدر:

& Associates, February 23 - February 24, 2004 and Based on 1,000 Telephone Interviews. Sample:

National Likely Voters.

- أيّد المستجيبون أن تكون القدس تحت السيطرة الإسرائيلية في اتفاقيات

السلام المستقبلية العربية - الإسرائيلية، ودمج فكرة حرية العبادة للديانات كلها في هذه الحالة. هذا، كما يبين الجدول (٢ - ٩٦)، يؤيد ٧٣ في المئة هذه الفكرة، وهي نسبة مناقضة للنتائج التي تدل على أن الأميركيين يريدون في معظمهم سيطرة دولية أو تقاسم المدينة بين الطرفين واعتبار القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وبخاصة في حال اعتراف الدول العربية بها.

الجدول (٢ - ٩٦) بقاء القدس موحدة تحت السيادة الإسرائيلية (بالنسب المئوية)

هل تتفق أم تختلف مع العبارات التالية: في إطار أي اتفاق مستقبلي للسلام بين العرب وإسرائيل، يجب أن تبقى القدس موحدة تحت السيادة الإسرائيلية، مع الحفاظ على حرية الدين للمسيحيين والمسلمين واليهود، والأديان الأخرى كلها؟

| لا أعرف/ رفض الإجابة | أختلف | أوافق |
|----------------------|-------|-------|
| ۱۸                   | ٩     | ٧٣    |

Center for Jewish Community Studies. Interviewing Conducted by McLaughlin :المصدر: & Associates, February 23 - February 24, 2004 and Based on 1,000 Telephone Interviews. Sample: National Likely Voters.

- تحريض المستجيب على التصويت ضد الفلسطينيين، من خلال الإشارة إلى أن أماكن العبادة المسيحية نُهبت ودُنست من الفلسطينيين مع بدء الانتفاضة؛ وهو ما يظهر بوضوح في صيغة أحد أسئلة الاستطلاعات التي أجراها هذا المركز. مثل هذه الصيغة ترفع بلا شك نسبة رافضي وضع الأماكن المسيحية المقدسة تحت سيطرة الفلسطينيين، حيث ينص هذا السؤال على «أنه منذ بدء الانتفاضة الفلسطينية وقبر يوسف في نابلس، وكنيسة المهد في بيت لحم، والمعبد القديم في أريحا، نُهبت أو دُنست من الفلسطينيين. هل هذه الأحداث تجعلك أكثر أو أقل ثقة في إعطاء الفلسطينيين المواقع المسيحية المقدسة في القدس (٢٠٥)؟ ورأت الأغلبية (٢٠ في المئة) أن ذلك يجعلها «أقل

Since the Start of the Palestinian Intifada, the Tomb of Joseph: النص الأصلي للسؤال: (١٥٢) in Nablus, the Church of the Nativity in Bethlehem, and the Ancient Synagogue of Jericho were Ransacked or Desecrated by the Palestinians. Have these Events Made you More Trusting or Less Trusting of Giving the Christian Holy Sites of Jerusalem to the Palestinians?

ثقة» بالفلسطينيين، و٥ في المئة فقط رأوا أن ذلك يجعلهم «أكثر ثقة»، في حين اعتبر ١٥ في المئة أن لا فرق(١٥٣).

يفسر هذا النمط من أسئلة استطلاعات الرأي المعادية للعرب والفلسطينين، والمنحازة لإسرائيل، أن مركز استطلاعات «ماكلوغلين وشركاه» هي جهة استطلاعية مصنفة للجمهوريين، كما أن من العملاء الذين تنفذ لهم استطلاعات الرأي «مركز دراسات المجتمع اليهودي» الذين تنفذ لهم استطلاعات الرأي «مركز دراسات المجتمع اليهودي» الاستطلاعات المشار إليها سابقًا.

يشار في هذا السياق إلى نتائج استطلاعات الرأي المنشورة على موقع «منتدى الشرق الأوسط» (Middle East Forum)، حيث تبرز نتائج متناقضة للاتجاه الأميركي العام في موضوع القدس، إذ جاء في عناوين استطلاعاتها «الاستطلاعات تبين أن الأميركيين يريدون القدس تحت السيطرة الإسرائيلية» (Poll shows Americans want Jerusalem under Israeli Control) عنوان فرعي بأن الأميركيين يعتقدون «أن الفلسطينيين لا يريدون السلام (Think عنوان فرعي بأن الأميركيين يعتقدون «أن الفلسطينيين لا يريدون السلام المناه إلى عنوان ثلاثة مقابل واحد من الأميركيين يريدون أن تكون المدينة المقدسة تحت سيطرة إسرائيل، إضافة إلى نتائج أخرى تختلف عن السياق العام للرأي الشعبي الأميركي، وهو ما سنشير إليه في مواضع أخرى من الكتاب.

لكن يمكن القول في سياق الكشف عن أسباب هذا التعارض في النتائج،

Center for Jewish Community Studies. Interviewing Conducted by McLaughlin & (10°) Associates, February 23 - February 24, 2004 and Based on 1,000 Telephone Interviews. Sample: National Likely Voters.

<sup>(</sup>١٥٤) انظر قائمة بأسماء العملاء في: http://www.mclaughlinonline.com/5

http://www.meforum.org/436/poll - shows - americans - want - jerusalem - under انظر: (۱۵۵) -israeli

<sup>(</sup>١٥٦) نُفذ الاستطلاع في ١٦ و ١٩٩٧/٩/١٨، ولا توجد تفصيلات عن منهجيات الاستطلاع أو الأسئلة أو التقرير، ولم يجد المؤلف الاستطلاع في بنك استطلاعات «آي بول»، ما حال بين المؤلف وإمكان تقديم قراءة تحليلية لأسئلة الاستطلاع.

أن المجلة الفصلية Middle East Quarterly، باعتباره الجهة العلمية التي تشرف على الاستطلاعات، ومن ثم تتولى مهمة إبرازها إعلاميًا، هي جهة معروفة بالعداء للعرب والفلسطينيين. كما أن شركة «آرثر فنكلشتاين وشركاه». (Arthur J. ها العداء للعرب والفلسطينيين عمل التي تقوم بالعمل الميداني، وفنكلشتاين يهودي معروف بعدائه للعرب، إضافة إلى إجرائه استطلاعات رأي لمرشحين مناوئين للعرب والفلسطينيين، وتنفيذ استطلاعات رأي أقرب ما تكون إلى العلاقات العامة (١٥٧).

من خلال قراءة استطلاعات الرأي الأميركية في موضوع القدس وتحليلها، يمكن استخلاص النتائج التالية:

- لم تحظ قضية القدس باهتمام استطلاعات الرأي العام الأميركية، على الرغم من محورية هذه القضية في الصراع العربي الإسرائيلي وتسويته، إلا في فترات بعينها زاد فيها الحديث عن إمكانية تسوية هذا الصراع.
- تؤيد الأغلبية الأميركية أن تكون القدس ضمن السيطرة الدولية ما دام لا يوجد سلام واتفاق عليها بين الطرفين، وهو ما يدعم فكرة رفض الأغلبية السيطرة الفلسطينية، والتحفظ في شأن سيطرة إسرائيل عليها.
- تؤيد الأغلبية أن تكون القدس الشرقية ضمن أراضي الدولة الفلسطينية أو عاصمتها في حال اعترف العرب بإسرائيل، وارتبط هذا التوجه بفكرة تقاسم الأرض بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل تمهيدًا لإنهاء الصراع.
- تتفق آراء العامة من الأميركيين والنخبة في شأن مسألة تقاسم القدس مع الفلسطينيين، كما أيدت الأغلبية أن تضغط الإدارة الأميركية على كلا الطرفين من أجل تقسيم القدس.

<sup>(</sup>١٥٧) من الجدير بالذكر، أن المؤلف تواصل مع أحد الخبراء العاملين في استطلاعات الرأي، ستفين كبول (Steven Kull)، من خلال إرسال نماذج من هذه الأسئلة في ٢٠١٠/٧/١٠ عبر البريد الإلكتروني، وكان تقويمه مؤيدًا لرأي المؤلف بأن هذه الأسئلة منحازة بشكل واضح بقوله: «هذا ليس المنطلاعًا جديًا، ترتب الأسئلة متحيز بشكل عال، This is not a Serious Poll. The Wording is Highly السئلة متحيز بشكل عال، Biased to Produce a Desired Outcome).

- تشير نتائج بعض استطلاعات الرأي إلى أن هناك درجة متابعة متوسطة من الأميركيين لما يجري في القدس من أحداث بارزة، وفي ما يتعلق بالقضايا الكبرى مثل المستوطنات. لكنها في الوقت ذاته، من وجهة نظرنا، فوق المتوسط بالنسبة إلى غيرها مما يتابعه الأميركيون.
- لم تنشغل استطلاعات الرأي الأميركية بطرح أفكار حركات المقاومة الفلسطينية في ما يتعلق بمطلب السيطرة الفلسطينية الكاملة على القدس.
- ينقسم الأميركيون في موقفهم من بناء مستوطنات في القدس، وترتفع نسبة لوم الطرف الإسرائيلي بشكل أكثر في استطلاعات الرأي العام الأميركي عنها في أكثر موضوعات الصراع العربي الإسرائيلي.
- تغيرت نتائج استطلاعات الرأي في ما يتعلق برغبة الأميركيين في سيطرة أممية على القدس لمصلحة إسرائيل في الاستطلاعات التي خاطبت العاطفة، كما رأينا في استطلاع «هاريس» في عام ١٩٩١، أو الموجهة، كما رأينا في استطلاع «هاريس» في عام ١٩٩١، أو الموجهة، كما رأينا في استطلاعات «ماكلوغلين».
- لم تطرح أسئلة استطلاعات الرأي الأميركية المتعلقة بالقدس أي فكرة توحي بانفراد أي جهة بالقدس، باستثناء الجهة التي أشير إلى انحيازها الواضح إلى إسرائيل.
- نلاحظ في سياق الحديث عن العمليات وأعمال العنف أن مراكز استطلاعات الرأي الأميركية، عمومًا، تصف العمليات التي يقوم بها الفلسطينيون ضد الإسرائيليين في الأماكن المدنية بأنها أعمال إرهابية.
- يتضح من خلال متابعة طريقة كتابة اليهود الأميركيين والموالين لإسرائيل في البيئة الأميركية حرصهم على إبراز أن نتائج استطلاعات رأي الأميركين مؤيدة للطرف الإسرائيلي (١٥٨)، بل صرح بعضهم مثل دانيال بايبس

Herb Keinon, «US Public Believes Israeli Concessions would : كذلك الأمر في إسرائيل (۱۵۸) Encourage Terror,» Jerusalem Post, 21/10/2001, p. 2.

أن رأي الأميركيين عمومًا لا يختلف في كثير من القضايا عن رأي الأميركيين اليهود، إلا أن الأخير يُعبّر عن الأمور بشكل قاطع (More Emphatically) (109).

- لم تتناول استطلاعات الرأي الأميركية موضوع بناء السفارة الأميركية في القدس، المؤجل منذ سنوات كثيرة، على الرغم مما له من أهمية في العلاقات الأميركية - الإسرائيلية، وتأثيره في الطرفين الفلسطيني والعربي (١٦٠٠).

## ٣- قضية بناء المستوطنات في استطلاعات الرأي الأميركية

شرعت إسرائيل، عقب احتلالها الضفة الغربية في عام ١٩٦٧، في بناء مدن وقرى (مستوطنات)؛ تمكينًا وتثبيتًا لوجودها في فلسطين. وأنشأت ١٩٩ مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية حتى نهاية عام ٢٠٠٧، يقطنها ٤٦٢ ألف مستوطن إسرائيلي (١٦١). وحافظت، بل زادت، من نشاطها الاستيطاني في الضفة الغربية، حيث يوجد حاليًا أكثر من مئتي مستوطنة بنيت في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان (١٦٢).

كانت قضية المستوطنات الإسرائيلية وما زالت قضية رئيسة للنقاش في مفاوضات السلام كلها. ويتفق معظم المراقبين على أن أي اتفاق سلام مستقبلي بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس التسوية الإقليمية سيتطلب

http://www.palestinemonitor.org/spip/spip.php?article7

(177)

التي حاولت (۱۵۹) انظر المقالة: http://www.danielpipes.org/289/polls - together - polls - apart التي حاولت (۱۵۹) انظر المقالة: استطلاعات المئتدى سياسة إسرائيل، أن تثبت دقة نتائج استطلاعات المئتدى سياسة إسرائيل، http://www. المؤيدة لحل الدولتين، انظر من أبرز ما يدل على ذلك: (Israel Policy Forum – IPF) israelpolicyforum.org/page/where - we - stand

المئة رفضوا نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، علمًا أن هذا الاستطلاع غير موجود في بنك المئة رفضوا نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، علمًا أن هذا الاستطلاع غير موجود في بنك لمئة رفضوا نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، علمًا أن هذا الاستطلاع عمر موجود في بنك لمئة رفضوا نقل المشارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، علم الأميركية الأميركية من تل أبيب إلى القدس، علم الأميركية ا

<sup>(</sup>١٦١) لا يشمل هذا العدد الست عشر مستوطنة في قطاع غزة، والأربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية التي أخليّت في أيلول/ سبتمبر ٢٠٠٥.

إخلاء معظم المستوطنات الإسرائيلية، إن لم تكن كلها، وإزالتها(١٦٣).

تجاهلت المفاوضات الإقليمية غير الحاسمة التي رافقت اتفاق أوسلو قضية المستوطنات، ورسمت إسرائيل خطتها الخاصة لإعادة رسم حدودها الشرقية لتشمل كثيرًا من المستوطنات على الجانب الإسرائيلي، سواء أكان ذلك عن طريق تبادل الأراضي في مكان آخر، أم الضم الأراضي تدريجيًا، وجاء بناء جدار العزل العنصري الذي بدأ في عام ٢٠٠٢، ليساهم في تطبيق الخطط الإسرائيلية على أرض الواقع (١٦٤).

في واقع الأمر، تقضي المشاريع والتصورات الإسرائيلية كلها بالإبقاء على هذه الكتل الاستيطانية جزئيًا أو كليًا؛ الأمر الذي يعني أن الاعتراف الفلسطيني بالمكانة النهائية لهذه المستوطنات يُعَد إنجازًا باهرًا ضمن المصطلحات والمفاهيم التاريخية، ويصبح غيرُ الشرعي شرعيًا، وتتحقق النبوءة الخلاصية بأرض إسرائيل المدعومة من الصهاينة العلمانيين (١٦٥).

بشكل عام، تنوعت النظرة إلى موضوع المستوطنات؛ منهم من تناولها من منظور قانوني، مثل المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي رأت بناء المستوطنات خرقًا للقانون الدولي (١٦٦٠). في المقابل هناك من نظر إليها من منظور سياسي، حيث توجد مجموعة تنتقص من قيمة

<sup>(</sup>١٦٣) انظر: نظام محمود بركات، «الاستيطان والصراع العربي - الإسرائيلي: الجانب السياسي، مجلة العلوم الاجتماعية، مجلد ٢٣، عدد ١ (١٩٩٥)، ص ١٥٣ - ١٩٤.

معهد المحتلة، عن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معهد http://www.poica.org/editor/case\_studies/view. الأبحاث التطبيقية بالقدس، ١٩/١/١٥ الرابط: php?recordID=2286

وعن موضوع المستوطنات في التسويات السلمية انظر: نواف الـزرو، جدلية الاستيطان وآفاق التسوية (الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، ٢٠٠٨).

<sup>(</sup>١٦٥) انظر تفصيلًا: التفكجي، ص ٣٥١-٣٨٠؛ جواد أحمد العناني، «واقع القدس ومستقبلها - ٢٥٣ انظر تفصيلًا: التفكجي، ص ٣٥١؛ جواد أحمد العناني، «واقع القدس ومستقبلها في ظل التحديات الإقليمية والدولية، شؤون اجتماعية، المجلد ٢٦، العدد ١٠٢)، ص٣٥٠ - ٢٦٠. وخالد عايد، «الوجود الاستيطاني في الأراضي المحتلة، في: صبري جريس وأحمد خليفة .٣٣٦ - ٣٣٣ - ٣٣٦ ( ١٩٩٧)، دليل إسرائيل العام، ط ٣ (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ١٩٩٧)، ص ٣٣٦ - ٣٣٦ ( Llewellyn D. Howell, «Unsettling» Israeli Settlements,» USA Today, vol. 138, Issue (١٦٦) 2772 (September 2009), p. 17.

هذه القرارات، وتعتبرها ضد إسرائيل (١٦٧)، وهناك من ينظر إليها من ناحية حقوقية، أو مرتبطة بحقوق الإنسان من الجانب الإسرائيلي (١٦٨).

ضغطت الإدارة الأميركية كثيرًا على الحكومة الإسرائيلية من أجل تجميد المستوطنات، يذكر آرون ميلر كثيرًا من المواقف والأقوال منذ عهد جورج بوش الأب ووزير خارجيته جيمس بيكر في شأن موضوع المستوطنات، ومن ذلك ما دار بين إسحق شامير وبوش في عام ١٩٩١، حيث يقول عن اللقاء: «أما الذي قضى على علاقتهما فكان حوارهما في المكتب البيضوي عن المستوطنات... فكان يبدو أن شبح الخلاف في شأن المستوطنات بين [مناحم] بيغن و[جيمي] كارتر في كامب ديفيد عاد ليسكن في البيت الأبيض، أثار بوش قضية المستوطنات، مشيرًا إلى مدى حجم المشكلة التي تشكلها له شخصيًا وللسياسة الأميركية، فلوّح شامير بيده في الهواء بحركة استخفاف، وقال إن المستوطنات لن تكون مشكلة»(١٦٩).

مع مرور الزمن، أصبح عدد المستوطنات وتوسعها المستمر يثير قلقًا، لا عند دعاة السلام في البلدان العربية وحسب، بل عند الإدارة الأميركية أيضًا، وهو ما ظهر بشكل بارز في عهد الرئيس باراك أوباما في الآونة الأخيرة؛ إذ أعلنت لجنة تخطيط المستوطنات وبنائها تجميد البناء بعد زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن (Joe Biden). ثمة من يشير إلى ظهور توجه عند الرأي العام الإسرائيلي في قبول هذا التجميد (۱۷۰۰). وفي ما يتعلق برؤية الولايات المتحدة لموضوع المستوطنات، هناك من يرى أنه من أكثر الموضوعات أهمية، ومن أكثر القضايا التي ضغطت بها الإدارة الأميركية على أطراف الصراع (۱۷۰۱)، انطلاقًا من أن

Michael Galchinsky, «The Jewish Settlements in the West Bank: International :من هؤلاء (۱۹۷) Law and Israeli Jurisprudence,» Israel Studies, vol. 9, Issue 3 (Fall 2004), pp. 115 - 136.

Yehezkel Lein, «Israeli Settlements: A Human Rights Perspective,» Tikkun : من ذلك مثلًا (۱٦٨) Magazine, vol. 17, Issue 5 (September/ October 2002), p. 52.

<sup>(</sup>۱۲۹) میلر، ص۲۰۳.

<sup>«</sup>Israel: East Jerusalem Settlements Put On Hold,» Stratfor Analysis, 22/3/2010. انظر: (۱۷۰)

<sup>(</sup>١٧١) هالة سعودي، «السياسية الأميركية تجاه الوطن العربي في أعقاب الحرب العالمية الثانية،» في: حامد، صناعة الكراهية في العلاقات العربية - الأميركية، ص ٩٢ - ٩٣.

«الفلسطينيين موعودون بدولة قابلة للحياة، ومن شأن توسيع المستوطنات الإسرائيلية جعل قيامها أمرًا مستحيلًا» (١٧٢)، في حين يرى اتجاه آخر أن موضوع المستوطنات «مبالغ في تقدير أثره في فشل المفاوضات السلمية (١٧٣٠)، وهو العكس مما تُبيّنه نتائج استطلاعات الرأي بشكل عام في شأن الموضوع (١٧٤٠).

من ناحية أخرى، يلاحظ، بصفة عامة، أن استطلاعات الرأي الأميركية المتعلقة بالمستوطنات لم تستحوذ على نصيب كبير من الاهتمام، بخاصة قبل الثمانينيات، كما انصب الاهتمام على قضايا بعينها دون غيرها، حيث لم تحظ القضايا الخاصة بخطة إيقاف بناء المستوطنات في عهد رونالد ريغان، وإطلاق الصواريخ اللبنانية تجاه المستوطنات باهتمام يُذكر.

تجدر الإشارة إلى أن استطلاع برنامج سلوكيات السياسة الدولية (PIPA) في أيار/مايو ٢٠٠٢ يُعَد من أكثر الاستطلاعات الأميركية شمولًا وتناولًا لموضوع المستوطنات بشكل مفصل؛ حيث تضمن في أسئلته جانبًا تثقيفيًا للمستجيبين، إضافة إلى عرض حجج كل طرف، وجوانب أخرى في الموضوع.

## أ - التأييد الأميركي لبناء المستوطنات

تشير نتائج استطلاعات الرأي الأميركية عمومًا إلى أن أكثر الأميركيين لا يؤيدون بناء المستوطنات الإسرائيلية، ففي استطلاع برنامج سلوكيات السياسة الدولية (PIPA) وصفت «قضية المستوطنات» بأنها قضية مثيرة للجدل، كما عرّف السؤال المستوطنات بأنها «بناء إسرائيل قرى للإسرائيليين

<sup>(</sup>۱۷۲) أنديك، ص ٦٥.

فشل المفاوضات في المستوطنات وأثرها في المستوطنات وأثرها في Daniel C. Kurtzer, «Do Settlements Matter?: An American Perspective,» Middle فشل المفاوضات في: East Policy Council, vol. 16, Issue 3 (Fall 2009), pp. 89 - 95.

<sup>(</sup>١٧٤) انظر تفصيلًا عن الاستيطان وما يتعلق به من قوانين ومشاريع وخطط وطرق التفافية بعد اتفاقية أوسلو في: محمد على حوات، العرب وأميركا: من الشرق أوسطية إلى الشرق الأوسط الكبير (القاهرة: مكتبة مدبولي، ٢٠٠٦)، ص ٣٧ – ٤٨.

تُدعى «مستوطنات» في الضفة الغربية وقطاع غزة»، أي في الأراضي التي يعيش فيها الفلسطينيون، التي احتلتها إسرائيل منذ حرب عام ١٩٦٧ (١٧٥٠). وأظهرت النتائج أن ٥٦ في المئة يرون أن على إسرائيل عدم بناء المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة، في حين اعتبر ما يقرب من ٣٥ في المئة أن إسرائيل تملك كامل الحق في بناء المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة (الجدول (٢ – ٩٧))(١٧٦٠).

الجدول (٢ - ٩٧) حق إسرائيل ببناء المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة (\*) (بالنسب المئوية)

| لا أعرف/ رفض الإجابة | ينبغي على إسرائيل<br>عدم بناء المستوطنات | نعم، تملك كامل الحق |
|----------------------|------------------------------------------|---------------------|
| ١٣                   | ٥٢                                       | 40                  |

(4) تنفق مع ذلك نتائج استطلاع Los Angeles Times الذي أجري في آذار/ مارس ١٩٩٨ عيث أيد ٣٢ في المئة فحسب من المستجيبين استمرار إسرائيل في توسيع الاستيطان، في حين رفضه ٥٣ في المئة، وهذا ربما يدل على استقرار الرأي العام الأميركي في ما يتعلق بمدى تأييده بناء المستوطنات.

على الرغم من الاستقرار النسبي في الرأي العام الأميركي في ما يتعلق ببناء المستوطنات الإسرائيلية، تظهر هناك بعض النتائج في بعض الاستطلاعات تقارب نسبة المؤيدين والمعارضين؛ إذ أظهر استطلاع «أي بي سي نيوز» في

المستجيب في بعض القضايا قبل طرح السؤال؛ وهو ما يرفع من صدقية أو دقة الإجابة انطلاقًا من المستجيب في بعض القضايا قبل طرح السؤال؛ وهو ما يرفع من صدقية أو دقة الإجابة انطلاقًا من معلومة حيادية، وكذلك يسهم في تخفيف حدة اتهام بعض استطلاعات الرأي في سؤال المستجيبين عن Statement: A Highly Controversial Issue is that Israel has: مسائل يجهلونها، وهذا نص السؤال الأصلي: Built Villages for Israelis, Called Settlements, in the West Bank and Gaza, which are Territories where Palestinians Live that have been Occupied by Israel Since the 1967 war. Do you Think it is all Right for Israel to Build Settlements in the West Bank and Gaza, or do you Think they Should Not?.

<sup>(</sup>١٧٦) تتفق مع ذلك نتائب استطلاع Los Angeles Times الذي أجري في آذار/ مارس ١٩٩٨، حيث أيد ٣٢ في المئة فحسب من المستجيبين استمرار إسرائيل في توسيع الاستيطان، في حين رفضه ٥٣ في المئة، وهذا ربما يدل على استقرار الرأي العام الأميركي في ما يتعلق بمدى تأييده بناء المستوطنات.

تموز/يوليو ١٩٩١ تقاربًا بين المؤيدين والمعارضين، حيث بلغت نسبة الذين يؤيدون بناء المستوطنات ٤٣ في المئة، والذين يعارضونها ٤٥ في المئة (١٧٧٠). لكن عند العودة إلى صيغة السؤال والمقدمة نجد إشارة في صيغة السؤال إلى فكرة احتلال إسرائيل الأراضي بعد أن هاجمها جيرانها في عام ١٩٦٧ (١٩٨٠) وهو ما يُظهر إسرائيل في موقف المدافع عن النفس والمظلوم، وربما يكون السبب في تقارب النتيجة ما شهدته المنطقة من تداعيات حرب الخليج، وفترة التعاطف الأميركي الزائد عن مساره الطبيعي في أثناء تلك الفترة.

يُرجَّح أن تكون غرابة النتيجة أعلاه في تساوي نسبة مؤيدي بناء المستوطنات ومعارضيه بسبب صيغة السؤال، لا بسبب الفترة أو الظروف السياسية للاستطلاع؛ لأن نتيجة استطلاع «سي بي إس نيوز» ونيويورك تايمز الذي نُفذ في فترة زمنية قريبة من استطلاع تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩١، تظهر أن ٥١ في المئة أيدوا سياسة الولايات المتحدة في رفضها مستوطنات جديدة، في حين اعتبر ١٩ في المئة منهم أن هذه السياسة خاطئة (١٧٩٠).

لتوضيح كيفية تقويم الأميركيين الحجج المقدمة من كلا الجانبين، بيّنت استطلاعات برنامج سلوكيات السياسة الدولية (PIPA) اثنتين من الحجج المؤيدة للموقف الفلسطيني (۱۸۰۰)، كما للموقف الإسرائيلي، واثنتين من الحجج المؤيدة للموقف الفلسطينية التي يظهر من الجدول (۲ – ۹۸). يُبيّن الجدول نفسه أن الحجة الفلسطينية التي استندت إلى القانون الدولي كانت مقنعة إلى حد ما بشكل جيد، وبنسبة وصلت إلى المئة، في حين كانت الحجة الأخرى مقنعة بنسبة ٥١ في المئة.

ABC News, July 25 - July 28, 1991 and Based on 1,205 Telephone Interviews. Sample: (\VV) National Adult.

Israel Occupied the West Bank and Gaza Strip after its Neighbors :النص الأصلي للسؤال (۱۷۸) Attacked Israel in 1967. Do you Favor or Oppose Israel's Establishment of Jewish Settlements in the Occupied Territories?.

CBS News/New York Times, October 5 - October 7, 1991 and Based on 1,280 Telephone (1V9) Interviews. Sample: National Adult.

<sup>(</sup>١٨٠) كُتبت الحجج بالتشاور الوثيق مع ممثلي سفارة إسرائيل، وبعثة الأراضي الفلسطينية في الأمم المتحدة، مع تدوير الحجج عشوائيًا في أثناء تنفيذ الاستطلاعات (Randomly Reversed).

في الجانب الآخر، كانت الحجتان الإسرائيليتان مقنعتين «جدًا»/ «إلى حد ما» بنسبة ٥٤ في المئة، و٥١ في المئة. كما يُبين الجدول أن معارضة الرأي العام الأميركي بناء إسرائيل المستوطنات كانت بنسبة ٥٢ في المئة قبل سماع حجج الطرفين، في حين ارتفعت قليلًا إلى ٥٤ في المئة بعد سماع الحجج.

#### الجدول (٢ - ٩٨) تقويم الأميركيين الحجج والمبررات المقدمة من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي

| ع سفارة إسرائيل                                                                                                                                                                                                                                  | الحجج/ المبررا<br>(كُتبت بالتشاور م<br>في الولايات | ت الفلسطينية<br>لمسطين إلى الأمم المتحدة)                                                                                                                                                                                                                                                       | الحجج/ المبررا<br>(كُتبت بالتشاور مع بعثة ف |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| لدى إسرائيل الحق في بناء المستوطنات في الضفة الغربية<br>وقطاع غزة؛ لأن اليهود عاشوا في هذه المناطق لقرون<br>عدة، ولديهم شرعية تاريخية في الممتلكات هناك.                                                                                         |                                                    | قرارا الأمم المتحدة الرقمان ٢٤٢ و٣٣٨ اللذان أقرهما<br>أعضاء الأمم المتحدة كلهم تقريبًا، بمن في ذلك الولايات<br>المتحدة، دعوًا إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي<br>احتلتها في حرب عام ١٩٦٧. هكذا، فإن بناء إسرائيل<br>مستوطنات جديدة في هذه المناطق هو أمر غير شرعي<br>بموجب القانون الدولي. |                                             |  |
| ٤ ٥ في المئة                                                                                                                                                                                                                                     | مقنعة بئسبة                                        | مقنعة بنسبة ٥٧ في المئة                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |  |
| كما يعيش العرب في إسرائيل، يجب أن يكون اليهود<br>قادرين أيضًا على العيش في المناطق التي يمكن أن تصبع<br>ثحت السيطرة والإدارة الفلسطينية في المستقبل. وبالتالي،<br>فإن لإسرائيل الحقَّ في بناء مساكن لليهود الذين يريدون<br>العيش في تلك المناطق. |                                                    | في خدلال عملية السلام، تضاعف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي. كما كانست إسرائيل تفاوض على الأراضي مع الفلسطينين، واستمرت في مصادرة الأراضي بطريقة غير مشروعة / غير قانونية. من الواضع أن الإسرائيليين يفاوضون بسوء نية، ويهدفون إلى تقويض عملية السلام.                                            |                                             |  |
| ١٥ في المئة                                                                                                                                                                                                                                      | مقنعة بنسبة                                        | مقنعة بنسبة ٥١ في المئة                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |  |
| لتتيجة الإجمالية: هل تعتقد أن لدى إسرائيل كامل الحق في بناء المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة، أم تظن أن<br>عليها عدم فعل ذلك؟                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |  |
| لا يحق لإسرائيل بناء المستوطنات                                                                                                                                                                                                                  |                                                    | لدى إسرائيل كامل الحق في بناء المستوطنات                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |  |
| بعد سهاع الحجج                                                                                                                                                                                                                                   | قبل سماع الحجج                                     | بعد سهاع الحجج                                                                                                                                                                                                                                                                                  | قبل سهاع الحجج                              |  |
| ٤٥ في المئة                                                                                                                                                                                                                                      | ٥٢ في المئة                                        | ٣٢ في المئة                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٣٥ في المئة                                 |  |

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, May 1 - May 5, المصدر: 2002 and Based on 802 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

#### ب - العلاقة بين زيادة المستوطنات وتصاعد العمليات ضد إسرائيل

ركزت بعض الاستطلاعات، مثل استطلاع لمعهد تكنومتريكا للسياسة والسياسات (TechnoMetrica Institute of Policy and Politics - TIPP)، واستطلاع Christian Science Monitor (کریستیان ساینس مونیتور)، علی معرفة رأی الأميركيين في مدى تأثير سياسة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان في التفجيرات الانتحارية من الفلسطينين ومدي مسؤوليتها عن ذلك، وطلبت الاستطلاعات السابقة من المستجيبين التعبير عن هذا الأثر من خلال مقياس من ٧ درجات، حيث يعنى الرقم ١ «ليست مسؤولة على الإطلاق»، ويعني الرقم ٧ «المسؤولية الكاملة». وكانت النتائج على النحو التالي: أجاب ما مجموعه ٤٨ في المئة بأعلى من ٤٤ ما يعني أن النسبة الأغلبية تميل إلى تحميل إسرائيل مسؤولية ما يقوم به الفلسطينيون من أعمال انتحارية، في حين أجاب ما نسبته ٢٢ في المئة بأقل من ٤؛ بما يعنى أن إسرائيل لا تتحمل المسؤولية كاملة، وهذا يدل على أن هناك ميلًا لدى أكثر الأميركيين إلى اعتبار أن من شأن التوسع في بناء المستوطنات أن يزيد العنف الفلسطيني (الجدول (٢ - ٩٩)). عند مناقشة منظمة الرأى العالمية صيغة السؤال، وُجد أنّ صيغة السؤال تمشل إشكالية، من حيث إنه يتطلب من المستجيب أن يختار الرقم ١ فقط إذا أراد القول إن انتشار المستوطنات ليس مسؤولًا عن التفجيرات والعنف، في حين تدل الأرقام من ٢ إلى ٧ على قدر من المسؤولية (١٨١٠).

الجدول (٢ - ٩٩) تأثير سياسة التوسع الاستيطاني الإسرائيلية في حجم التفجيرات الفلسطينية (بالنسب المئوية)

| غير متأكد | ٧  | ٦  | 0  | ٤  | ٣  | ۲ | ١ |
|-----------|----|----|----|----|----|---|---|
| ١٧        | ۱۷ | 1. | 71 | ١٤ | 1. | ٤ | ٨ |

Investor's Business Daily, Christian Science Monitor. Interviewing Conducted by TIPP:

- Techno Metrica Institute of Policy and Politics, April 9 - April 14, 2002 and Based on 900 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

To what Extent is the Spreading of Israeli Settlements in the West : النص الأصلي للسؤال (۱۸۱)

Bank, the Gaza Strip and the Golan Heights Responsible for the Suicide Bombings by Palestinians?

Please Use a Scale from 1 to 7 where 1 is Not At All Responsible and 7 is Completely Responsible.

## ج - الدعم المالي لإيواء المستوطنين

من المعلوم أن «خارطة الطريق» للسلام في الشرق الأوسط التي اقترحتها الولايات المتحدة في عام ٢٠٠٣، تضمنت دعوة إسرائيل إلى التخلي عن بعض المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى بنود أخرى لحل الصراع. وعند سؤال الأميركيين عن تأييد قيام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالمساعدة في دفع تكاليف مالية لإعادة التوطين في حال وافقت إسرائيل على وقف الاستيطان وإعادة التوطين في أماكن أخرى غير متنازع عليها، عارض ذلك ما نسبته ٥٤ في المئة، في حين أيده ٣٧ في المئة. وهو ما قد ينسجم مع الرفض العام أن تدفع الولايات المتحدة أموالًا أو أي تكاليف مادية في الصراع (الجدول (٢ - ١٠٠)).

## الجدول (٢ - ١٠٠٠) رأي الأميركيين في المساعدة المالية لإيواء المستوطنين بعد الإخلاء (بالنسب المثوية)

يعيش حاليًا عدد كبير من الإسرائيليين في مستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكما قد تعلمون، فإن «خارطة الطريق» تدعو إسرائيل إلى تفكيك بعض هذه المستوطنات، وهذا سيتطلب من إسرائيل إعادة توطين هؤلاء الإسرائيليين في إسرائيل. إذا وافقت إسرائيل على ذلك، وبدأت عملية إعادة التوطين، هل تؤيد أو تعارض قيام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالمساعدة في دفع تكاليف هذا التوطين؟

| لم يجب | أعارض | اژید |
|--------|-------|------|
| ٩      | ٥٤    | ***  |

PIPA, 14 - 18 May 2003.

المصدر:

#### د - إسكان المهاجرين السوفيات

في مواجهة مثات آلاف المهاجرين اليهود الروس، تقدمت إسرائيل

في عام ١٩٩١ بطلب رسمي للحصول على ضمانات قروض من الولايات المتحدة بقيمة عشرة مليارات دولار، على شكل ضمانات قروض لتمويل المساكن والوظائف وتجهيز البنية التحتية للمهاجرين اليهود السوفيات الذين كان متوقَّعًا وصولهم بين عامي ١٩٩١ و١٩٩٥، وهي في جوهرها ضمانات أميركية من خلال مصارف تجارية تتيح لإسرائيل اقتراض الأموال بفوائد تشجيعية من أجل تغطية تكاليف ذلك الاستيعاب(١٨٢)، وفي تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٢، وافق الكونغرس على تقديم القرض (١٨٣). كانت لهذا القرض انعكاساته على استطلاعات الرأي الأميركية في تلك الفترة؛ إذ سألت بعض الاستطلاعات عن رأي المواطنين في الموافقة على الطلب الإسرائيلي مقابل وقف بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية والقطاع، وأظهرت الاستطلاعات تباينًا واضحًا في نتائجها، إذ في حين بينت نتائج استطلاعات «إن بي سي نيوز» ووول ستريت جورنال في تموز/ يوليو ١٩٩١ أن ٤٥ في المئة أيدوا أن يكون القرض بشرط إيقاف بناء المستوطنات، رفض ٢٩ في المئة فكرة وضع شرط على إسرائيل لتقديم القرض (الجدول (٢ -۱۰۱)). وأشارت نتائج استطلاع مجلة تايم و«سي إن إن» و«يانكيلوفيتش كلانسي شولمان" (Yankelovich Clancy Shulman) في أيلول/ سبتمبر ١٩٩١ أن ٤١ في المئة أيدوا ربط القرض بوقف إسرائيل الاستيطان، في حين أيد ١٥ في المئة تقديمه من دون شروط، مقابل ٣٤ في المئة رفضوا إعطاء القرض أصلًا. أما في استطلاع «مناهضة الساميّة والأحكام المسبقة في أميركا Anti-Semitism) and Prejudice in America Survey) في نيسان/ أبريل ١٩٩٢، فرأى ما نسبته ٤٧ في المئة أن على الولايات المتحدة ألّا تعطي ضمانات أصلًا، ووافق ٣٦ في المئة في حال إيقاف المستوطنات، مقابل ١٢ في المئة رأوا إعطاءها من دون شروط. وربما يشير هذا إلى أن مسار تأييد وقف المستوطنات الإسرائيلية في العقل الأميركي يزداد مع مرور الزمن (انظر الجدول (٢ – ١٠١)).

<sup>(</sup>۱۸۲) میلر، ص ۲۱۶،

http://www.policyalmanac.org/world/archive/crs\_israeli - us\_relations.shtml.

الجدول (٢ - ١٠١) تأييد الأميركيين ربط تقديم قروض إلى إسرائيل من أجل إسكان المهاجرين السوفيات بوقف بناء المستوطنات اليهودية (بالنسب المئوية)

| يجب حدم تقديم<br>هذه القروض<br>تحت أي ظرف | على الولايات المتحدة<br>عدم إلزام إسرائيل<br>بوقف بناء المستوطنات<br>شرطًا لتقديم هذه<br>القروض | على الولايات المتحدة<br>إلزام إسرائيل بوقف<br>بناء المستوطنات شرطًا<br>لتقديم هذه القروض |                                |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 11                                        | 44                                                                                              | ٤٥                                                                                       | تموز/يوليو ۱۹۹۱ <sup>(۱)</sup> |
| 3.7                                       | 10                                                                                              | ٤١                                                                                       | أيلول/سبتمبر ١٩٩١(٢)           |
| <b>£</b> V                                | ١٢                                                                                              | 77                                                                                       | تموز/يوليو ۱۹۹۲ <sup>۳۱</sup>  |

NBC News, Wall Street Journal. Interviewing Conducted by Hart and Teeter Research (1) Companies, July 26 - July 29, 1991 and Based on 1,004 Telephone Interviews. Sample: National Registered Voters.

تجدر الإشارة إلى أن أرقام الجدول وبياناتها كانت متداخلة في بيانات بنك «آي بول»، وعالجها المؤلف بالشكل الصحيح كما تظهر أعلاه.

Time, Cable News Network. Interviewing Conducted by Yankelovich Clancy Shulman, (Y) September 19 - September 20, 1991 and Based on 500 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Anti - Defamation League of B'nai B'rith. Interviewing Conducted by Marttila & Kiley, (Y) April 28 - May 1, 1992 and based on 1,101 telephone interviews. Sample: National Adult. Interviews of an Additional Oversample of 200 Black Americans were Conducted June 27 - July 6, 1992.

ظهر الأمر نفسه في استطلاع «هاريس» في أيلول/ سبتمبر ٢٠٠٥ أيضًا، حيث رأى ٤١ في المئة أن الانسحاب الإسرائيلي من المستوطنات في غزة والضفة هو الشيء الصحيح، في حين رأى ٢٤ في المئة أنه خطأ، و٣٦ في المئة غير متأكدين (١٨٤).

في ما يتعلق بنتائج استطلاعات الرأي الأميركية تجاه قضية المستوطنات الإسرائيلية، هناك استطلاع رأي أجراه برنامج سلوكيات السياسة الدولية (PIPA) (أي الجهة نفسها التي أصدرت الاستطلاعات السابقة بخصوص

Harris, September 23, 2005.

المستوطنات في أثناء إعداد هذه الدراسة) تتفق نتائجه مع ما توصلنا إليه سابقًا من تنامي الرفض الشعبي الأميركي لبناء المستوطنات؛ إذ أشارت نتائج الاستطلاع الذي جرى في نيسان/ أبريل ٢٠٠٩، إلى أن الرفض الأميركي بناء المستوطنات الإسرائيلية يتزايد بمعدل ٢٣ درجة على نتائج الأسئلة التي سألتها برنامج سلوكيات السياسة الدولية (PIPA) في عام ٢٠٠٢، بمعنى أن ثلاثة أرباع الأميركيين (٧٥ في المئة) يعتقدون أن على إسرائيل أن توقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، في حين رأى ٢٠ في المئة أن ذلك من حقها. تجدر الإشارة أيضًا إلى رفض بناء المستوطنات من ٦٤ في المئة من أولئك الذين أبدوا تعاطفًا مع إسرائيل على حساب الفلسطينيين. كذلك، يدل على مدى انتشار تأييد وقف بناء المستوطنات في المجتمع الأميركي، تأييدُه من ٦٥ في المئة من الجمهوريين، و٨٣ في المئة من الديمقراطيين (١٥٠٠).

يمكن أن نستنتج من خلال تحليل هذه النتائج التي تمشل فكرة عامة بين الفئات المختلفة للشعب الأميركي، أن هناك رغبة لدى المجتمع الأميركي قد تنسجم معها الإدارة الأميركية، ما قد يؤدي إلى انعكاس هذه الرغبة في الضغط على إسرائيل بهذا الخصوص، وهو ما بدا في الآونة الأخيرة. لكن في الوقت نفسه هناك ما يظهر ازدواجية في الموقف الرسمي الأميركي، كما دل على ذلك تقرير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية في شأن المنظمات والجمعيات الأميركية المعفاة من الضرائب، التي تمول الاستيطان والاستيلاء على عقارات المقدسيين في البلدة القديمة والأحياء المحيطة بها(١٨٦١).

يشير التحليل السابق إلى عدد من النتائج العامة في ما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في استطلاعات الرأي الأميركية، لعل أهمها:

- تعتقد الأغلبية (بفارق طفيف)، خلال فترة الدراسة، أن على إسرائيل

http://www.worldpublicopinion.org/pipa/pdf/apr09/ في: /١٨٥) انظر صيغة الأسئلة ونتائجها في: /١٨٥) انظر صيغة الأسئلة ونتائجها في

http://www.jcser.org/ara/index.php?option=com\_ : المركبر انظير المركبر انظير المركبر الطري في موقيع المركبر انظير (١٨٦) content&view=article&id=247:2009 - 09 - 12 - 13 - 00 - 17&catid=16:2009 - 05 - 29 - 08 - 40 - 57&Itemid=29

وقف بناء مستوطنات في الأراضي الفلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذا ينطبق على حد سواء قبل سماع حجج الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني في هذه المسألة وبعدها.

- يمكن القول إن الحجج التي تستند إلى قرارات الأمم المتحدة تؤثر بشكل ولو قليل في الرأي العام الأميركي، وهو ما اتضح في الحجة الفلسطينية في عدم بناء المستوطنات.
- اهتمت استطلاعات الرأي الأميركية بموضوع المستوطنات في وقت متأخر مقارنة بغيرها من قضايا الصراع العربي - الإسرائيلي وتسويته.
- يقدم رأي الأميركيين بخصوص المستوطنات نموذجًا للتوافق بين الإرادة الشعبية مع الإرادة السياسية، حيث إن معارضة توسعة المستوطنات، ولو ظاهرًا، هي مطلب الرؤساء الأميركيين منذ عام ١٩٦٧ (١٨٧٠).
- خلت استطلاعات الرأي الأميركية من الإشارة إلى أن بعض المستوطنين يمنعون الجيش الإسرائيلي من إزالة أو بناء مزيد من المستوطنات(١٨٨٠).
- ببدو أن هناك علاقة طردية بين مرور الزمن ورفض الأميركيين بناء مزيد
   من المستوطنات.

# ٤- المساعدات الأميركية لكل من إسرائيل والفلسطينيين

تكتسب المساعدات الدولية بعدًا استراتيجيًا في العلاقات الدولية؛ إذ منذ العام التالي لتأسيس «دولة اليهود في فلسطين»، كان للمساعدات الأميركية دورها في بناء هذا الكيان، ومن ثم نظر الأميركيون إلى قضية المساعدات

<sup>(</sup>١٨٧) انظر نماذج الإدارة الأميركية وأقوالها في معارضة المستوطنات واعتبارها معضلة أمام الممال المرابس منذ عهد الرئيس جون كينيدي، ومرورًا برسالة تطمينات جيمس بيكر في عام ١٩٩١، وحتى خارطة الطريق، والخلاف بين الإدارتين الأميركية والإسرائيلية في عهد الرئيس باراك أوباما في: Кurtzer, pp. 92 - 93.

Ory Amitay, «Settlers against a Settlement.» The Economist, 18/10/2008, pp. 56 - 57. انظر: (۱۸۸)

باعتبارها جزءًا أساسيًا في تحريك عملية السلام، والضغط على الأطراف الفاعلة في الصراع.

لعل أبرز مؤشرات الثمن الذي تدفعه الولايات المتحدة لقاء علاقتها الخاصة وتحالفها الاستراتيجي مع إسرائيل وأوضح هذه المؤشرات، المساعدات العسكرية والاقتصادية الهائلة التي ظلت تقدمها إلى الدولة الإسرائيلية. ولطالما كانت هذه المساعدات تعبيرًا واضحًا عن دعم الولايات المتحدة السياسات الإسرائيلية التي يتعارض معظمها مع الإجماع الدولي (١٨٩).

في ما يتعلق بأهداف برنامج المساعدات الأميركية في المنطقة، ثمة من يرى أن الهدف الأساس من المساعدات هو تعزيز أمن الولايات المتحدة ودورها الدولي، ومساعدتها في الوصول إلى الأسواق العالمية ومصادر الطاقة والمعادن الاستراتيجية، واحتواء الأنظمة والحركات السياسية المعادية لها، والحفاظ على التفوق العسكري والسياسي الصهيوني على العرب(١٩٠).

من الموضوعات المثيرة للجدل في هذا السياق، المساعدات الأميركية لإسرائيل؛ إذ من المعلوم أن إسرائيل حصلت على أكبر قدر من المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة إلى مختلف الدول(١٩١١)، حيث بلغت ذروتها بعد اتفاق كامب ديفيد عام ١٩٧٨ لتصل إلى ٤, ٩ مليار دولار سنويًا(١٩٢٠).

<sup>(</sup>۱۸۹) نصیر حسن عاروري، أمیركا.. الخصم والحكم (بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، ۲۰۰۷)، ص ۸٤.

<sup>(</sup>١٩٠) انظر تفصيلًا عن المساعدات الأميركية وأهدافها: محمد عبد العزيز ربيع، المعونات الأميركية لإسرائيل (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩٠)، وحسين سالم أحمد، سياسة الولايات المتحدة الأميركية تجاه الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي (أطروحة الدكتوراه، معهد البحوث والدراسات العربية، ٢٠٠٥)، ص ٩١ - ١١٧.

الأساسية الأبحاث التطبيقية، المساعدات الخارجية لإسرائيل، أهم الدعائم الأساسية المبتدرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، القدس: /http://www.poica.org/editor/case\_studies view.php?recordID=2252

<sup>(</sup>١٩٢) انظر: عرض مركز الزيتونة للتقرير الذي كتبه روني بيرت (عضو في فريـق بحث معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي) عن المساعدات الأميركية لإسرائيل خلال الـ ٥٦ عامًا الأخيرة: //:http:// www.alzaytouna.net/arabic/?c=201&a=45555 وانظر أيضًا: عاروري، ص٨٤ – ٨٨.

وبلغ حجم المساعدات الأميركية لإسرائيل مستوى خياليًا، إذ ذكرت شريل ماكارثو (Shirl McArthu) أن إجمالي المساعدات الأميركية المباشرة لإسرائيل بلغ ما يقارب ١١٤ مليار دولار، بناء على تقدير مجموع المساعدات الأميركية المباشرة لإسرائيل، وهي تؤكد أنها مجرد تقدير لأن التوصل إلى الرقم الدقيق غير ممكن؛ ذلك أن أجزاء كثيرة من المساعدات الأميركية لإسرائيل هي جزء من ميزانيات الوكالات الأميركية المختلفة. وأشارت إلى معظم المساعدات تعطى عن طريق وزارة العدل (١٩٣).

يوضح آرون ميلر مسيرة التحول في المساعدات الأميركية لإسرائيل ومحطاته، حيث يرى أن الحرب العربية – الإسرائيلية في عام ١٩٧٣ أسفرت عن تحول جوهري في العلاقة الأميركية – الإسرائيلية، حيث كانت إسرائيل تحتيل المرتبة الرابعة والعشرين في قائمة المساعدات الخارجية الأميركية، لتصبح بحلول عام ١٩٧٩ المستفيد الأكبر من المساعدات عقب اتفاقية كامب ديفيد. وزاد التمويل العسكري من ١,٨ مليار دولار إلى ٤,٢ مليار في عام ديفيد. وإلى ٣ مليارات في عام ٢٠٠٨، فضلًا عن المساعدات الإضافية التي تلقتها إسرائيل عبر السنوات لتمويل نشاطات مكافحة الإرهاب، وإعادة توطين المهاجرين الوافدين، والحاجات الأمنية المترتبة على تنفيذ اتفاقيات السلام السلام المهاجرين الوافدين، والحاجات الأمنية المترتبة على تنفيذ اتفاقيات السلام السلام المهاجرين الوافدين، والحاجات الأمنية المترتبة على تنفيذ اتفاقيات

يدل على إشكالية موضوع المساعدات والتيار المدرك أثر هذه المساعدات السلبي، المطالبة بزيادة المساعدات الأميركية للفلسطينيين لإصلاح الآثار المترتبة على المساعدات الأميركية لإسرائيل، والمطالبة بتوعية دافعي الضرائب الأميركيين إلى أن كل دولار حصلوا عليه بشق الأنفس يؤدي دورًا بارزًا في الصراع العربي - الإسرائيلي. ولعل بعض العبارات التي كُتبت عن الجدار العنصري تدل على ذلك، مثل «جدار الفصل العنصري دُفع ثمنه من أموال

Shirl McArthur, «A Conservative Estimate of Total Direct U. S. Aid to Israel: Almost (۱۹۳) \$114 Billion,» Washington Report on Middle East Affairs, vol. 27 Issue 8 (November 2008), pp. 10 - 11.

دافعي الضرائب في الولايات المتحدة». كما استُخدمت المساعدات الأميركية لإسرائيل لبناء نقاط التفتيش والمعابر التجارية التي خنقت الاقتصاد الفلسطيني. وربما كان الأهم من ذلك أنها تزود إسرائيل بالصواريخ والأسلحة التي يُقتل بها الفلسطينيون (۱۹۰۰). تبقى في موضوع المساعدات جوانب شائكة أخرى في كيفية استفادة إسرائيل من مزاعم التهديدات الأمنية لزيادة حجم المساعدات السنوية، وكيف أن قطاعات الأعمال الأميركية تؤيد إسرائيل لاستفادتها من مشروعات المساعدات، وغير ذلك من الموضوعات.

ورد موضوع المساعدات الأميركية لإسرائيل والفلسطينيين في استطلاعات الرأي الأميركية ضمن محور الضغط على الطرفين لإحلال السلام في المنطقة، كما ورد السؤال عن مدى رضا الأميركيين عن مستوى الدعم الذي يقدَّم إلى بعض الدول، ومنها أطراف الصراع العربي - الإسرائيلي، وعن نوعية المساعدات، وعلاقة المساعدات بالسلام في الشرق الأوسط.

شغلت المساعدات لإسرائيل المستطلِعين، أكثر من انشغالهم بالمساعدات المقدمة إلى الطرف الفلسطيني، حيث وردت في ٤٦ استطلاعًا في فترة الدراسة، في حين لم يرد السؤال عن المساعدات للفلسطينيين في أكثر من ١٥ سؤالًا، بحسب بيانات بنك «آي بول».

#### أ - المساعدات لإسرائيل

يتضح من استطلاعات الرأي استقرار تأييد الأميركيين تقديم دعم ومساعدات إلى إسرائيل، ففي استطلاع مجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية (CCFR) في حزيران/يونيو ٢٠٠٢ ترغب نسبة ٣٧ في المئة في الحفاظ على المستوى الحالي للمساعدات الاقتصادية، ويرى ١٨ في المئة ضرورة زيادتها (الجدول (٢ - ٢٠١)). كما يتضح من الجدول أن أقل تأييد لمستوى تقديم الدعم لإسرائيل، وأعلى مستوى في تأييد خفض الدعم كان في ٥/ ١/ ١٩٩٢،

Delinda C. Hanley, «U. S. Aid to Palestinians Vital to Repair Effects of U. S. Aid to (190) Israel,» Washington Report on Middle East Affairs, vol. 25, no. 3 (April 2006), pp. 22 - 23.

أي بعد حرب الخليج مباشرة، وهو ما يمكن تفسيره بأن الشعور بالحرب، وثقل المسؤولية، وإرسال الجنود، والخوف من التداعيات، زاد من حرص الأميركيين على تخفيف الدعم، حتى لو كان لحليف مثل إسرائيل. مع ذلك، ليست نسبة التخفيف ذات قيمة كبيرة مقارنة بالنتائج الأخرى من وجهة نظرنا. كما يلا حظ ارتفاع النسبة في حزيران/ يونيو ٢٠٠٢، وهي الفترة التي شهدت مواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو ما يدل، كما أسلفنا، على زيادة تعاطف الشعب الأميركي مع إسرائيل في أوقات الأزمات.

الجدول (٢ - ١٠٢) رأي الأميركيين في المساعدات الاقتصادية الأميركية لإسرائيل: هل يجب زيادتها أم خفضها أم الحفاظ على المستوى نفسه أم وقفها تمامًا؟(١) (بالنسب المئوية)

| لا أعرف/<br>رفض الإجابة | وقف<br>المساعدات | الحفاظ على<br>المستوى نفسه | خفض<br>المساعدات | زيادة<br>المساعدات |                                            |
|-------------------------|------------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| ٩                       | ۱۸               | ۳۸                         | YV               | ٨                  | تشرين الأول/<br>أكتوبر ۱۹۹۰''              |
| ٣٥                      | ١٥               | ٤٠                         | ٣٨               | ٤                  | نیسان/ أبریل<br>۱۹۹۲ <sup>۱۳۱</sup>        |
| ٩                       | ۲۰               | ۳۸                         | 7 £              | ٩                  | تشرين الأول/<br>أكتوير ١٩٩٤ <sup>(1)</sup> |
| ٩                       | 17               | ٤٢                         | ۲۳               | ١٠                 | تشرين الأول/<br>أكتوبر ۱۹۹۸ (**)           |
| 10                      | \                | ٤٥                         | ٤١               | ٨                  | تموز/يوليو ١٩٩٩(١)                         |
| ٧                       | 17               | 00                         | ١٤               | ٨                  | أيلول/ سبتمبر<br>۲۰۰۱ (۲۰۰۱                |
| ٤                       | ١٥               | **                         | **               | ۱۸                 | حزیران/ یونیو<br>۸۰۰۲،۰۲                   |
| 0                       | ١٨               | ٤٩                         | ١٨               | ١.                 | آب/ أغسطس<br>۲۰۰۶                          |

#### (١) الصيغة الأصلية للأسئلة:

 As you May Know, the U. S. (United States) has Provided Economic Assistance to Israel for many Years. Do you Feel that U. S. Aid to Israel should be Increased, Decreased, Kept the Same, or Stopped Altogether? (Marttila and Kiley)

- Do you think Economic Aid to the Following People or Nations should be Increased, Decreased, Kept about the Same, or Stopped Altogether?) How about.. Israel? (Gallup/CCFR)
- Thinking about the Financial Aid the United States provides Israel for Economic Purposes, do you
  think US economic aid to Israel should be Increased, Kept the same, or Decreased? (Gallup,
  CNN)

Chicago Council on Foreign Relations. Conducted by Gallup Organization, October 23 - (Y)
November 15, 1990 and Based on 1,662 Personal in - Home Interviews. Sample: National Adult. The
Study also has a Separate Sample of 377 'Opinion Leaders' Conducted 10/19 - 11/16/90 in Which were
Asked Many of the Same Questions. These Results are Available from the Roper Center.

Anti - Defamation League of B'nai B'rith. Conducted by Marttila & Kiley, April 28 - May (V)

1, 1992 and Based on 1,101 Telephone Interviews. Sample: National Adult. Interviews of an Additional Oversample of 200 Black Americans were Conducted June 27 - July 6, 1992.

Chicago Council on Foreign Relations. Conducted by Gallup Organization, October 7 - (1) October 25, 1994 and Based on 1,492 Personal interviews. Sample: National Adult. The Study also has a Separate Sample of 383 Opinion Leaders Conducted 10/26/94 - 12/07/94. The Leaders were Asked Many of the Same Questions. These Results are Available from the Roper Center.

Chicago Council on Foreign Relations. Conducted by Gallup Organization, October 15 - (\*)
November 10, 1998 and Based on 1,507 Personal Interviews. Sample: National Adult. The Study also had a Separate Sample of 379 Opinion Leaders Conducted 11/02/98 - 12/21/98. The Leaders were Asked many of the Same Questions. The Leaders Results are Available from the Roper Center.

Gallup Organization, July 22 - July 25, 1999 and Based on 1,021 Telephone Interviews. (7) Sample: National Adult.

Cable News Network, USA Today. Conducted by Gallup Organization, September 14 - (V) September 15, 2001 and Based on 1,032 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Chicago Council on Foreign Relations, German Marshall Fund. Methodology: Conducted (A) by Harris Interactive, June 1 - June 30, 2002 and Based on 3,262 Telephone and in - Person (see note) Interviews. Sample: National Adult. The U. S. Survey Consists of 2862 Telephone Interviews and 400 in - Person Face to Face Interviews for a Total of 3262 Adults. Parallel surveys, were Conducted in Great Britain, France, Germany, the Netherlands, Italy and Poland by M.O.R.I. June 5 - July 6, 2002 with 1000 Respondents in Each European country.

Cable News Network. Conducted by Opinion Research Corporation, August 2 - August 3, (9) 2006 and Based on 1,047 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization, July 22 - July 25, 1999 and Based on 1,021 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

عند مقارنة مدى تأييد الأميركيين تقديم المساعدات الاقتصادية إضافة إلى المساعدات العسكرية، لا نلاحظ فرقًا؛ إذ نجد أن ما يقرب من نصف الأميركيين يؤيدون أن تبقى المساعدات العسكرية على ما هي عليه، في المقابل

يطالب أو يدعو ما يقارب الثلث إلى تخفيف هذه المساعدات. وراوحت فئة الذين لم يرغبوا في زيادة هذه المساعدات بين ٤ و١٨ في المئة في ما يخص المساعدات المالية (الجدول (٢ - ١٠٢))، وراوحت بين ١٠ و ١٦ في المئة بالنسبة إلى المساعدات العسكرية (الجدول (٢ - ١٠٣)). ولم يُشهد خروج على هذه النتيجة العامة إلا في استطلاع «غالوب» في عام ١٩٩٩، حيث رأى 13 في المئة ضرورة تخفيف المساعدات الاقتصادية، و٤٤ في المئة ضرورة تخفيف المساعدات الاقتصادية، و٤٤ في المئة ضرورة تخفيف المساعدات الاقتصادية، و٤٤ في المئة ضرورة تخفيف المساعدات العسكرية، وهي نسبة تُعَد مرتفعة.

الجدول (٢ - ١٠٣) رأي الأميركيين في المساعدات المالية الأميركية لإسرائيل لأغراض عسكرية (بالنسب المنوية)

| عند التفكير في المساعدات المالية التي تقدمها الولايات المتحدة إلى إسرائيل لأغراض عسكرية، هل تعتقد أن<br>مساعدات الولايات المتحدة لإسرائيل يجب أن؟ |       |       |             |      |                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|------|-----------------------------|--|
| غیر متأکد/<br>لا رأي                                                                                                                              | تتوقف | تنخفض | تبقى كيا هي | تزيد |                             |  |
| ٤                                                                                                                                                 | -     | 2.2   | ٤٢          | ١٠   | حزيران/يونيو ١٩٩٩(١)        |  |
| ٩                                                                                                                                                 | _     | Y0    | ٥٦          | ١٠   | تشرين الأول/ أكتوبر<br>۲۰۰۱ |  |
| ٦                                                                                                                                                 | ۲.    | 11    | ٤٧          | ١٦   | أيلول/مبتمبر ٢٠٠١           |  |
| 7                                                                                                                                                 | ١٨    | 14    | ٥١          | ١٢   | آب/ أغسطس ٢٠٠٦(١)           |  |

Gallup Organization, July 22 - July 25, 1999 and Based on 1,021 Telephone Interviews. (1) Sample: National Adult.

Pew Research Center for the People & the Press, Council on Foreign Relations. (Y) Methodology: Conducted by Princeton Survey Research Associates, October 15 - October 21, 2001 and Based on 1,281 Telephone Interviews. Sample: National Adult. Respondents were Originally Interviewed in an August 21 - September 5, 2001 America's Place in the World Survey and of those 2002, 1281 were Reinterviewed in the Callback Survey.

Cable News Network, USA Today. Conducted by Gallup Organization, September 14 - (Y) September 15, 2001 and Based on 1,032 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization, Aug, 2006. Not In iPoll.

(1)

# ب - أثر السلام مع الفلسطينيين في المساعدات لإسرائيل

يدل استطلاع برنامج سلوكيات السياسة الدولية (PIPA) في أيار/ مايو ٢٠٠٣ على أن معظم الأميركيين على استعداد لتقديم المساعدات لإسرائيل إذا حققت السلام مع الفلسطينين؛ إذ أُعلِمَ المستجيبين بأن إسرائيل أعطِيَت ٨٠, ٢ مليارين العام الماضي مقابل ٢٠٠ مليون للفلسطينيين، وعندما افترض السؤال احتمال عقد اتفاقية السلام، قال المستجيبون إنهم سيكونون على استعداد لزيادة المساعدات لإسرائيل إلى ٣٠,٣٦ مليارات دولار، وللفلسطينين استعداد لزيادة المساعدات لإسرائيل إلى ٣,٧٦ مليارات دولار، وللفلسطينين ٢,٣٧

هذا بخلاف ما بيّنته استطلاعات ٢٠٠٢ – ٢٠٠٣ (الجدولان (٣ – ١٥٥)، و(٣ – ١٥٦)) من دعم الأغلبية في الولايات المتحدة لحجب أو تقليص المساعدات لإسرائيل والفلسطينيين، باعتبار ذلك وسيلة من وسائل الضغط للتأثير في سلوكهما.

في الوقت ذاته، يرفض الأميركيون التمويل المباشر لعملية السلام؛ في استطلاع آذار/مارس ٢٠٠٢، رفض ثلثا الأميركيين (٦٦ في المئة) فكرة اتقديم مزيد من المال لتهيئة الظروف التي تساعد في تحقيق السلام، مثل تقديم مساعدات مالية إلى المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل التنمية الاقتصادية العامة»، مقابل ٢٦ في المئة أيدوا الفكرة (١٩٧).

#### ج - المساعدات للفلسطينيين

أدى نجاح حركة حماس في الحصول على أغلبية المقاعد في البرلمان الفلسطيني، عقب الانتخابات البرلمانية، إلى خفض نسبة تأييد الأميركيين تقديم مساعدات للفلسطينيين، وهي نتيجة متوقعة؛ بسبب رفض حركة حماس الاعتراف بوجود إسرائيل، ولما لها من صورة ذهنية سلبية في عقول

PIPA, Dates: May 14 - 18, 2003. (197)

Princeton Survey Research Associates, Research Sponsor: Newsweek, Dates: March 21, (19V) 2002 to March 22, 2002.

الأميركيين. يدل على هذا الانخفاض أن نتائج استطلاع «غالوب» في شباط/ فبراير ٢٠٠٦ بيّنت أن أغلبية ٥٧ في المئة تعتقد أن على الولايات المتحدة عدم تقديم أي مساعدات مالية إلى حركة حماس التي تقود السلطة الفلسطينية، في حين يعتقد ٣٠ في المئة أن المساعدات يجب أن تعطى في حال وافقت حماس على الاعتراف بإسرائيل.

الجدول (٢ - ١٠٤) ربط المساعدات الأميركية بموقف حماس من الاعتراف بإسرائيل

| لارأي | عدم تقديم<br>مساعدات إطلاقًا | تقديم المساعدات<br>عند الاعتراف<br>بإسرائيل | تقديم المساعدات،<br>بغض النظر عن<br>الاعتراف بإسرائيل |
|-------|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 4     | ٥٧                           | ٣٠                                          | ٥                                                     |

Cable News Network, USA Today. Methodology: Conducted by Gallup Organization, المصدر:
February 6 - February 9, 2006 and Based on 1,002 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

#### د - المساعدات والسلام

يلا حَظ من خلال الاستطلاعات أن الأميركيين يؤيدون تقديم المساعدات إلى الفلسطينيين بصورة أكبر إذا ما أنهوا صراعهم مع إسرائيل؛ إذ ردًا على سؤال في استطلاع برنامج سلوكيات السياسة الدولية (PIPA) في أيار/مايو بعد ٢٠٠٣: «إذا توصل الفلسطينيون إلى تسوية مع إسرائيل، هل تعتقد أن على الولايات المتحدة أن تساوي حجم المعونات التي تُقَدَّم لإسرائيل بتلك المقدَّمة إلى الفلسطينين، أو يتعين عليها الاستمرار في إعطاء إسرائيل المزيد؟»، أشار ٦٧ في المئة من الأميركيين إلى أنهم يؤيدون الحل الأول، في حين أجاب ٢٤ في المئة من أفراد العينة بأنه يجب إعطاء إسرائيل مزيدًا من المعونات، ولم تظهر أي إجابات في الاتجاه المحبذ لإعطاء الفلسطينين المساعدات (الجدول (٢ - ١٠٥)).

الجدول (٢ - ١٠٥) مساواة حجم المعونات في حال الاتفاق على السلام (بالنسب المئوية)

| أيار/ مايو<br>۲،۰۳ (۲) | أيار/ مايو<br>۲۰۰۲) | نیسان/ أبریل<br>۲۰۰۱ |                                   |
|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| ٧٢                     | ٥٧                  | ٦٢                   | تساوي في حجم المعونات             |
| 71                     | 77                  | 77                   | إعطاء إسرائيل المزيد              |
| -                      | ۲                   | -                    | إعطاء الفلسطينيين أكثر من إسرائيل |
| _                      | ١                   | _                    | إعطاء الفلسطينيين أكثر من الآن    |
| 1.                     | ١٩                  | 10                   | لا رأي/ رفض الإجابة               |

Program on International Policy Attitudes, University of Maryland, November 1 - November (1) 4, 2001 and Based on 602 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, May 1 - May 5, 2002 (Y) and Based on 802 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

من خلال الاستطلاع السابق نفسه (برنامج سلوكيات السياسة الدولية (PIPA)، في عام ٢٠٠٣) نرى أنه المستجيبين أعلِموا بما يُقدَّم حاليًا من مساعدات إلى الفلسطينيين، عقب ذلك طُلب منهم اقتراحهم الخاص لما يجب تقديمه من مساعدات إذا حقق الفلسطينيون السلام مع إسرائيل، وكان متوسط زيادة المساعدات مليار دولار. فمتوسط الاستعداد لزيادة مساعداتها إلى ٢,٣٧ ملياري دولار (أقل قليلًا من المبلغ المبين لإسرائيل). لكن مما يوحي بمعارضة لهذه النتيجة ما جاء في استطلاع شركة برينستون وشركاه (Princeton الأول/ Survey Research Associates International – PSRAI) ونيوزويك في تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠١، عندما سئل الأميركيون عن مبلغ الثمانين مليونًا التي تقدمها الولايات المتحدة إلى السلطة الفلسطينية، فذكر ٥٥ في المئة أنه كثير، و٣٠ في المئة اعتبروه مناسبًا، في حين اعتبره ٣ في المئة فقط قليلاً (١٩٨٠). وهذه الصيغة

Newsweek. Interviewing Conducted by Princeton Survey Research Associates, October (19A) 4 - October 5, 2001.

ربما كانت أدق وأوضح من صيغة برنامج سلوكيات السياسة الدولية (PIPA) في قياس رأي الأميركيين في المساعدات (١٩٩٠).

يلا حظ أن الأميركيين منقسمون بنسبة ٤٧ في المئة في شأن فكرة الدعم الأميركي مقابل السلام بحسب استطلاعات «أي بي سي نيوز» وواشنطن بوست (الجدول (٢ - ١٠٦))، إلا أن هذا التأييد اختلف عند ذكر مبلغ محدد في السؤال، كما رأينا في استطلاع «برينستون» – نيوزويك في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ (٢٠٠٠).

الجدول (٢ - ١٠٦) مدى تأييد الأميركيين فكرة دعم الولايات المتحدة السلطة الفلسطينية بكثير من المساعدات الاقتصادية مقابل السلام (بالنسب المثوية)

| لا رأي | أعارض | أۋيد       |
|--------|-------|------------|
| 7      | ٤٧    | <b>£</b> V |

ABC News/Washington Post, April 18 - April 21, 2002 and Based on 1,207 Telephone: المصدر:
Interviews. Sample: National Adult. Interviews were Conducted by TNS Intersearch.

## هـ - نوعية الدعم - تفضيل النواحي الإنسانية على الاقتصادية والعسكرية

تشير نتائج استطلاعات برنامج سلوكيات السياسة الدولية (PIPA) لعام ٢٠٠٠ إلى تأييد تقديم المساعدات الإنسانية، مثل رعاية الأطفال والتغذية، إلى إسرائيل ومصر أكثر من المساعدات العسكرية والاقتصادية؛ فمن خلال السؤال المكون من ميزان من ١٠ درجات، بحيث صفر تعني سيئًا جدًا، والرقم عشرة

<sup>(</sup>۱۹۹) ترجمة السؤال هي: قوالآن أود أن أسألك عن مقدار المساعدات الخارجية وغيرها من المساعدات التي تعطيها الولايات المتحدة لبلدان عدة ومجموعات. لكل واحدة من هؤلاء، أود أن أعرف ما إذا كنت تعتقد أن هذا المبلغ من المساعدات كثير، أم قليل جدًا، أم أنه الرقم المناسب... ماذا عن السلطة الفلسطينية؟ أعطت الولايات المتحدة ٨٠ مليون دولار للسلطة الفلسطينية العام الماضي معونة. هل تعتقد أن الرقم كبير جدًا، أم قليل جدًا، أم هو الرقم الصحيح؟٩.

Newsweek. Interviewing Conducted by Princeton Survey Research Associates, October (Y • •) 4 - October 5, 2001

يعني ممتازًا جدًا، كان متوسط المساعدات الاقتصادية والعسكرية هو ٤،٤٥، ومتوسط «المساعدات العسكرية» في المرتبة الأدنى (٢٦,٤)، في حين كان متوسط المساعدات الإنسانية ٦٦,٧٠.

الجدول (٢ - ١٠٧) مدى تفضيل الأميركيين نوعية المساعدات الخارجية (بالنسب المثوية)

| قل لي كيف تشعر<br>ميدة جدًا، و٥ على | الآن سأقرأ قائمة بأشكال مختلفة لإعطاء المساعدات الخارجية. من فضلك، قل لي كيف تشعر<br>حيال ذلك على مقياس من صفر حتى ١٠ حيث صفر تعني سيئة للغاية، ١٠ جيدة جدًا، و٥ على<br>الحياد. |                    |                        |                  |  |  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|--|--|
| المتوسط                             | لا أعرف                                                                                                                                                                         | 1 7                | 0                      | ٤ - ١            |  |  |
|                                     | كرية واقتصادية.                                                                                                                                                                 | من مساعدات عسک     | بل ومصر، التي تتض<br>- | المساعدات لإسرائ |  |  |
| ٤,٤٥                                | ٣                                                                                                                                                                               | 77                 | ٣١                     | ٤٠               |  |  |
| لتحدة.                              | الصديقة للولايات ا                                                                                                                                                              | حة والعتاد للبلدان | رية، التي توفر الأسل   | المساعدات العسكر |  |  |
| ٤,٢٦                                | 0                                                                                                                                                                               | 70                 | 7.7                    | 27               |  |  |
| غذية.                               | برامج الحفاظ على حياة الطفل، التي تشمل الرعاية قبل الولادة والتحصين والتغذية.                                                                                                   |                    |                        |                  |  |  |
| ٧,٦٦                                | ٣                                                                                                                                                                               | ٦٧                 | ۱۲                     | ٩                |  |  |

Program on International Policy Attitudes, University of Maryland, November 1 - المصدر:

November 6, 2000 and Based on 901 Telephone Interviews. Sample: National Adult. Interviews were Conducted by Communications Center.

تتفق مع النتيجة السابقة نتائج أسئلة الاستطلاع نفسه، التي تُبين أسباب تقديم المساعدات من وجهة نظر الأميركيين، حيث كان السبب الأعلى تصنيفًا لتقديم المساعدات هو «التخفيف من حدة الجوع والمرض في البلدان الفقيرة» بمتوسط ٧,٧١ من الرقم عشرة. في حين كانت الأسباب الاستراتيجية «لزيادة نفوذ الولايات المتحدة» التي من شأنها أن تنطبق على إسرائيل ومصر، بمتوسط ، ٤ . ٤ (٢٠١).

Program on International Policy Attitudes, University of Maryland, November 1 - (Y • 1)
November 6, 2000 and Based on 901 Telephone Interviews. Sample: National Adult. Interviews were
Conducted by Communications Center.

#### و - أثر الدعم الأميركي لإسرائيل في تكوين الصورة الذهنية للولايات المتحدة

بالنسبة إلى رؤية الأميركيين لسياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل، واعتبارها السبب وراء المشاعر السلبية تجاه الولايات المتحدة، ترى الأغلبية أنها سبب «رئيس» أو «ثانوي». في استطلاع «بيو» في تشرين الأول/ أكتوبر ٥٠٠٧، سئل الأميركيون عن «دعم الولايات المتحدة إسرائيل»، وما إذا كان السبب وراء المشاعر السلبية تجاهها، و«لماذا يشعر الناس حول العالم بعدم الرضا عن الولايات المتحدة»، رأى ٣٩ في المئة أنه من بين الأسباب الرئيسة (Major)، في حين أن النسبة نفسها قالت إنه سبب طفيف (Minor)، وأجاب ١٣ في المئة بأنه لا يُعَد سببًا. وفي استطلاع آب/ أغسطس ٢٠٠٦، زادت نسبة من يرون أنه سبب رئيس بـ ٧ في المئة (الجدول ٢ - ١٠٨).

الجدول (٢ - ١٠٨) دعم الولايات المتحدة إسرائيل سببًا في عدم رضا شعوب العالم عنها (بالنسب المثوية)

| لا أعرف/<br>رفض | إلى حد ما<br>يُعَد سببًا | سېب ثانوي | سبب رئيس |                             |
|-----------------|--------------------------|-----------|----------|-----------------------------|
| ٩               | 14                       | 44        | ٣٩       | تشرين الأول/ أكتوبر<br>٢٠٠٥ |
| ٨               | 11                       | ٣٥        | ٤٦       | آب/ أغسطس ٢٠٠٦(٢)           |

Pew Research Center for the People & the Press, Council on Foreign Relations. (1) Methodology: Conducted by Princeton Survey Research Associates International, October 12 - October 24, 2005 and Based on 2,006 Telephone Interviews. Sample: National Adult. There was a Parallel Survey of Opinion Leaders who are Influential in their Own Field.

Pew Research Center for the People & the Press. Methodology: Interviewing Conducted by (Y) Princeton Survey Research Associates International, August 9 - August 13, 2006 and Based on 1,506 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

بعد عرض مسألة المساعدات الأميركية لإسرائيل والفلسطينيين في استطلاعات الرأي الأميركية يمكن استخلاص النتائج العامة الآتية:

- يؤيد الأميركيون استخدام المساعدات أداة ضغط على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل تحقيق اتفاق سلام بينهما.
- يؤيد الأميركيون تقديم المساعدات الإنسانية، مثل رعاية الطفل والتغذية، إلى إسرائيل ومصر، أكثر من تأييدهم المساعدات العسكرية والاقتصادية.
- لم تعرض استطلاعات الرأي الأميركية في أسئلتها وجهة النظر التي تُبين الآثار السلبية للمساعدات الأميركية لإسرائيل على الفلسطينيين، وعلى الصراع وتسويته بين الطرفين.
- لم تعرض استطلاعات الرأي الأميركية في أسئلتها المبلغ الإجمالي للمساعدات الأميركية لإسرائيل، وهو ما يمكن أن يكون له أثر سلبي في العلاقة بإسرائيل، والشعور بالعبء المالي من هذا الدعم الهائل.

# خلاصة ونتائج عامة

يمكن في نهاية هذا الفصل تدوين الملاحظات العامة الآتية:

- لم تنشغل مراكز استطلاعات الرأي الأميركية بالقضايا المهمة في الصراع في الشرق الأوسط إلا بحسب وجهة نظرها، أو بحسب ما تبثه وسائل الإعلام. على سبيل المثال، لا استطلاعات عن اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة، ورفض إسرائيل الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة على أرضهم، ورفض إسرائيل الجلاء عن الجولان وجنوب لبنان (قبل انسحابها)، والقرارات ٢٤٢ و٣٣٨ و ٤٢٥، وإصرار إسرائيل على التمسك بالترسانة النووية منفردة.
- يلاحظ استثمار الجهات اليهودية الأحداث التي تصب في مصلحتها في صوغ أسئلة استطلاعات الرأي، مثل تلك التي غطت الانسحاب الإسرائيلي من سيناء أو من غزة أو من لبنان، وهذا يُسجل لنجاح الجهات اليهودية في نقل

القضايا السياسية كأنها شأن محلي داخلي أميركي، لذا ثمة من رأى أن اللوبي الصهيوني قصد في كثير من الأحيان نشر ما يتعلق بإسرائيل في بعض الصفحات الداخلية للصحف الأميركية على اعتبار أنها أكثر متابعة من الأميركيين من غيرها من الصفحات (٢٠٢).

- شهد عاما ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣ أكثر أسئلة استطلاعات الرأي المتعلقة بالشرق الأوسط، وهذا يتفق مع توالي الأحداث السياسية والعسكرية في هذين العامين من احتكاكات عسكرية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وزيادة العمليات الفدائية من الفلسطينيين، والاغتيالات من إسرائيل. في المقابل كان عاما ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ من أقل فترات الأسئلة الخاصة باستطلاعات الرأي الأميركية عن المنطقة؛ لما شهدته من برود في الأحداث.

- يمكن القول إن «غالوب» هي أكثر جهات استطلاعات الرأي اهتمامًا بقضايا الشرق الأوسط والصراع العربي - الإسرائيلي، وأكثرها تميزًا في طرح الأسئلة وتكرراها عبر فترات طويلة من الزمن، وهو ما سمح بمقارنات مميزة للتساؤلات نفسها مع اختلاف الظروف والأزمنة.

- تشير النظرة المقارنة الكلية لصورة العرب والفلسطينين والسلطة الفلسطينية وحماس، وكل ما له ارتباط بهذا الطرف، إلى رؤية سلبية لدى الأميركيين مقارنة بكل ما له ارتباط بالطرف الإسرائيلي، وهذه الصورة النمطية السلبية العامة نبعت من مؤثرات عدة، مثل الاتصال الشخصي والأحداث المختلفة والمؤثرات البيئية، وأبرزها كان وسائل الإعلام بما تتسم به من خصائص تشمل الانتشار السريع والواسع والاستيلاء على وقت الأفراد والتجاوب مع إيقاع العصر الحالي (٢٠٠٣). دأب الإعلام الأميركي على تشبيه العرب والمسلمين في الولايات المتحدة بالشياطين، واستمرت صناعة

<sup>(</sup>۲۰۲) من هؤلاء: خفاجي، ص ٩٣.

<sup>(</sup>٢٠٣) انظر تفصيلًا في أهم هذه العوامل وأساليب دراسة الأفكار النمطية في: قدري حفني، كتابات في علم النفس السياسي (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، ٢٠٠٧)، ص ٤٣٩ -٤٤٣.

الأساطير في الأفلام وأجهزة الإعلام، والنزعة العنصرية، مصحوبة بالإجراءات القانونية القاسية الموجهة ضد العرب. بدأ كل ذلك منذ زمن طويل قبل حادثة ١١ أيلول/ سبتمبر ٢٠٠١، إضافة إلى سلسلة كبيرة من النعوت العنصرية والكلام غير المتسامح والعنف الذي يوجهه المواطنون العاديون والمسؤولون الرسميون ضد العرب (٢٠٠٠).

- لوحظ تكرار بعض مراكز استطلاعات الرأي السؤال نفسه كل عام في الشهر نفسه وفي أيام متقاربة وبالصيغة نفسها، كما تبين معنا مثلًا في سؤال تفضيل السلطة الفلسطينية (في شباط/ فبراير من كل عام)، وهو ما يشير إلى حرص هذه الجهات على قياس الرأي في فترة زمنية فاصلة متقاربة؛ لتطبيق أفضل للمقارنة.

<sup>(</sup>٢٠٤) سوزان أكرم وكيفن جونسون، «القضايا العنصرية والحقوق المدنية قبل ١١ سبتمبر عام ٥٢٠٠ في: هاغوبيان، ص ٢٤ – ٢٥. وانظر الرصد الذي قدماه من خلال كثير من القصص والشواهد على العنصرية الأميركية منذ أربعينيات القرن الماضي من جهات عدة، مشل دائرة الهجرة ووزارة الدفاع الأميركية وغيرهما، ص ٢٦ – ٤٤.

Nabeel Abraham, «Anti - Arab Racism and Violence : انظر توثيقًا لهذه الأوصاف في (۲۰۵) in The United States,» in: Ernest McCarus, ed., The Development of Arab - American Identity (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1994), p. 187.

### الفصل الثالث

الصراعات المسلحة وتسوية الصراع العربي - الإسرائيلي في استطلاعات الرأي العام الأميركية (٢٠٠٨ - ١٩٩١)

يُعَد الصراع العربي - الإسرائيلي الصراع المحوري في منطقة الشرق الأوسط من بين صراعات عدّة، وعلى الرغم من أنه ارتبط بمحاولة إقامة دولة قومية دينية لليهود على أرض فلسطين، ومحاولات كثيرة لتضييقه وحصره داخل الإطار الفلسطيني، ما زالت قضية الصراع تتخذ بعدًا دوليًا متعدد الأطراف والمستويات.

يُعَد البعد الديني أحد أهم مظاهر هذا الصراع، لتعلقه بالأديان السماوية الثلاثة: اليهودية والمسيحية والإسلام. وتُعَد حساسية القضية اليهودية في المحضارة الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، والمجازر التي قام بها أدولف هتلر ضد اليهود، وقضايا معاداة السامية، أهم العوامل المؤثرة في مسار قضية الصراع.

جرت محاولات عدة لتسوية هذا الصراع، تبنتها المنظمات الدولية، على رأسها الأمم المتحدة، كما نسقت الحكومات الغربية، بخاصة الولايات المتحدة الأميركية، للقيام بدور الوسيط من أجل حله، وتمثلت هذه المحاولات بعقد اتفاقيات سلام بدءًا بتوقيع الرئيس المصري محمد أنور السادات اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية، ثم عقد اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات ورئيس وزراء إسرائيل إسحاق رابين، ثم اتفاقية وادي عربة بين الأردن وإسرائيل، وغيرها من الاتفاقيات الفرعية.

كثرت هذه التفاعلات العالمية، وتزايد الاهتمام بالصراع ومحاولات تسويته، كما ازداد الاهتمام بالتعرف إلى اتجاهات الرأي العام نحو بقاء الصراع أو تسويته، فلم تغب أهمية الرأي العام منذ بدايات الصراع عند

مختلف الأطراف، بخاصة الأطراف المباشرة، ويدل على ذلك فصل بعنوان مختلف الأطراف، بخاصة الأطراف المباشرة، ويدل على ذلك فصل بعنوان The Battle of American Public Opinion (eytan Gilboa) كتاب إيتان غيلبواع (Eytan Gilboa)، (and the Arab Israeli Conflict (الرأي العام الأميركي تجاه إسرائيل والصراع العربي – الإسرائيلي)(۱)؛ ويصف المؤلف في هذا الفصل تأثير قطع الدول العربية إمدادات النفط عن الولايات المتحدة بعد موقفها ومشاركتها في حرب عام ١٩٧٣.

ما يدل أيضًا على أهمية الرأي العام الأميركي في الصراع العربي - الإسرائيلي، أن السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة حاييم هرتسوغ الإسرائيلي، أن السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة حاييم هرتسوغ (Chaim Herzog) قال في عام ١٩٧٥: «إن ساحة المعركة الرئيسة هي ساحة الرأي العام في الولايات المتحدة (ثقل عن الرئيس السادات أنه أخبر مساعديه قبل أسبوعين من زيارته التاريخية إلى القدس أن مهمته هي أن يُثبتَ للأميركيين وللرأي العام العالمي «مَن يريد السلام بحق في الشرق الأوسط» (ثا. وثمة من يرى أنه لهذا السبب، حاول العرب على مدار العقود الماضية بذل جهود كبيرة من أجل تصحيح صورتهم في الولايات المتحدة، واستثمروا بعض الموارد لذلك، وتعاقدوا مع بعض شركات العلاقات العامة المعروفة، وأسسوا اللوبي العربي الأميركي لمواجهة اللوبي اليهودي الأميركي.

شُغلت مراكز استطلاعات الرأي الأميركية منذ قيام الدولة اليهودية في فلسطين وبدايات الصراع بين العرب واليهود، بمحاولة معرفة آراء الأميركيين

(٣) انظر: (٣)

نقلًا عن: Shmuel Segev, Sadat: The Road to Peace (Tel Aviv: Massada, 1978), p. 49.

Gilboa, American Public Opinion (£)

Eytan Gilboa, American Public Opinion Toward Israel and the Arab-Israeli Conflict (1) (Lexington, Mass.: Lexington Books, 1987), pp.60 - 65.

William C. Adams, «Middle East Meets West: Surveying American Attitudes,» Public (Y) Opinion, vol. 5 (April - May, 1982), p. 51.

نقــُلا عــن: Charles Herbert Stember, «The Impact of Israel on American Attitudes», in: Charles نقــُلا عــن: Herbert Stembere [et al.], Jews in the Mind of America (New York: Basic Books, 1966), p. 174.

في هذا الصراع، كما يظهر في استطلاعات الرأي المنشورة التي أجرتها مؤسسات الرأي العام في الولايات المتحدة (٥).

كما يظهر الاهتمام بدور استطلاعات الرأي وأهميتها في مسيرة الصراع العربي - الإسرائيلي وتسويته في ما أرسلته الإدارة الأميركية من تعليمات إلى الدبلوماسيين الأميركيين في البلدان العربية تتضمن حججًا لتأييدها قرار التقسيم، وكانت جزءًا من هذه الحجج رغبة الرأي العام الأميركي<sup>(1)</sup>.

تخللت فترة الدراسة محطات عدة احتدم فيها الصراع العربي - الإسرائيلي، ونشطت حركة استطلاعات الرأي الأميركية، من أبرزها التوغل الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، والاحتكاكات بين الطرفين خلال الفترة بين عامَي ٢٠٠٢ و٤٠٠٢، والعمليات الإسرائيلية والحرب الإسرائيلية اللبنانية في عام ٢٠٠٦. في المقابل، شهدت الفترة نفسها مبادرات عدة لتسوية الصراع، ودورًا لمختلف الأطراف الدولية في الوصول إلى التسوية، من أبرزها دور الأمم المتحدة والولايات المتحدة، وهو ما غطته استطلاعات الرأي؛ سعيًا نحو فهم توجهات الرأي العام الأميركي في ما يتعلق بالجوانب المتعددة من محطات الصراع العربي - الإسرائيلي ومحاولات تسويته.

# أولًا: فترات الصراع المسلح في استطلاعات الرأي الأميركية

تساهم الصراعات والحروب عمومًا في تنشيط استطلاعات الرأي، ومنها ما شهدته الاحتكاكات المسلحة العربية - الإسرائيلية في فترة الدراسة، التي نعرضها من خلال ثلاثة محاور:

<sup>(</sup>٥) ثمة من يشير إلى استطلاعات رأي سرية تجري بناء على تكليفات خاصة، ولا تُنشر ولا يُعلَن عنها، من ذلك الاستطلاع السري الذي ذكر أيرفنج كرسبي أنه جرى بناءً على تكليف خاص في شأن الآراء المتصلة بالعلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، انظر: أيرفنج كرسبي، الرأي العام واستطلاعات الرأي والديمقراطية، ترجمة صادق عودة (الأردن: دار سندباد، ١٩٩٨)، ص ١٠٣.

يتعلق الأول بالاحتكاكات الفلسطينية - الإسرائيلية في الفترة بين عامي المعلى الثانية و المعلى التبي شهدت انتفاضة الأقصى الثانية، واغتيال إسرائيل قادة المقاومة، مقابل زيادة العمليات الفدائية الفلسطينية في شكل صراع متبادل بين الطرفين.

أما الثاني، فيتعلق بالاعتداء الإسرائيلي على لبنان ٢٠٠٦. في ما يتعلق الثالث بتحديد مسؤولية أطراف الصراع عن تفاقمه وعدم تحقيق السلام.

#### ١ - الاحتكاكات الفلسطينية - الإسرائيلية (٢٠٠٠ - ٢٠٠٤)

شهدت نهاية عام ۲۰۰۰ بداية إرهاصات مرحلة خطرة من الاحتكاك الفلسطيني – الإسرائيلي مع اندلاع انتفاضة الأقصى الثانية في القدس الشرقية بعد دخول رئيس وزراء إسرائيل أريئيل شارون الحرم الشريف، على الرغم من تلقيه تحذيرات من أن هذه الزيارة سوف تفجر الشارع الفلسطيني(۱۰). بحلول نهاية عام ۲۰۰۱، كان عدد العمليات قد ارتفع إلى ٥٥ عملية، أسفرت عن مقتل ٨٥ إسرائيليًا و٢١٤ فلسطينيًا(٨).

استمرت الحوادث حين اغتالت إسرائيل بعض قادة المقاومة، وازدادت في المقابل العمليات الفدائية الفلسطينية. وشهد عام ٢٠٠٢ حدة في المواجهات، حين أعادت إسرائيل احتلال رام الله، وتوغل أكثر من ٢٠ ألف جندي إسرائيلي في مناطق عدة من الضفة، مثل طولكرم وبيت لحم، وما شهده مخيم جنين من تدمير، ثم عودة مرحلة الاغتيالات الإسرائيلية والعمليات الفلسطينية.

# أ - الأسباب والمسؤولية في الصراع

لم تقتصر استطلاعات الرأي الأميركية، في محاولتها التعرف إلى توجهات الشعب الأميركي نحو المتسبب بقيام صراع مسلح بين الفلسطينيين وإسرائيل

<sup>(</sup>٧) قدري حفني، كتابات في علم النفس السياسي (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، ٢٠٠٧)، ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٨) أرون ميلر، أراض طالت وعود عودتها، ترجمة إياد أحمد؛ مراجعة وتحرير مركز التعريب والترجمة (الإمارات العربية المتحدة: كلمة؛ بيروت: الدار العربية للعلوم، ٢٠٠٩)، ص ٢٩٩–٣٢١.

في الفترة بين عامّي • • • ٢ و ٢ • ٠ • ٢ على هذه النقطة، بل تعدتها إلى تحديد مسؤولية البدء بالعنف، وشرعية التوغل الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ومحاولة التعرف إلى أثر هذا الصراع في اتساع الحرب في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما سوف تحاول الدراسة التعرف إليه في هذا الجزء.

#### (١) مسؤولية البدء بالعنف

في محاولة شركة «بانن وشون وبرلاند» (Penn, Schoen & Berland Inc) تحديد مسؤولية بدء القتال في الضفة الغربية وغزة، طُرح سؤال عن البادئ بالقتال، وقدم السؤال ثلاثة خيارات: «الجنود الإسرائيليون الذين أطلقوا النار على الفلسطينيين»، و«الفلسطينيون الذين رموا الحجارة على الجنود الإسرائيليين»، و«عدم المعرفة». وأُجري الاستطلاع على فئات ثلاث: عامة الناس والنخبة واليهود. كان الرأي الغالب يدل على أن الفلسطينيين هم الذين بدأوا بالقتال، حيث كانت النسبة لمدى عامة الناس ٥٣ في المئة، مقابل ٧ في المئة للخيار الثاني، وكان رأي النخبة أن المسؤولية تقع على الفلسطينيين، بنسبة المئة للخيار الثاني، وكان رأي النخبة أن المسؤولية تقع على الفلسطينيين، بنسبة أما اليهود، فكما هو متوقع، كانوا أكثر الفئات لومًا للفلسطينيين بنسبة تصل إلى ١٨٠ في المئة (الجدول ٣٠ – ١)).

الجدول (٣ - ١) الطرف الذي يبدأ بالقتال (بالنسب المئوية)

| القتال؟              | بشكل عام، عندما تقع اشتباكات في الضفة الغربية وقطاع غزة، من الذي يبدأ عادة في القتال؟ |            |                                                        |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|--|--|
| اليهود<br>الأميركيون | النخبة                                                                                | عامة الناس |                                                        |  |  |
| ۲                    | ٣                                                                                     | ٧          | الجنود الإسرائيليون الذين أطلقوا النار على الفلسطينيين |  |  |
| ٧٨                   | 7.7                                                                                   | ٥٣         | الفلسطينيون الذين رموا الحجارة على الجنود الإسرائيليين |  |  |
| ٧.                   | 40                                                                                    | ٤٠         | لا أعرف                                                |  |  |

Penn, Schoen & Berland Inc., and First International Resources Inc., January 25 and المصدر: February 17, 2001. (Not in I - Poll).

في استطلاعات "إن بي سي نيوز" ووول ستريت جورنال الثلاثة المتعلقة بالمسؤول عن "تجدد أعمال العنف في الشرق الأوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، رأى الأميركيون أن الفلسطينيين يتحملون المسؤولية ثلاثة أضعاف ما يتحملها الإسرائيليون، وبنسبة راوحت بين ٣٩ و٤٧ في المئة، في حين رأت نسبة ١٣ إلى ١٤ في المئة أن الإسرائيليين هم المسؤولون. لكن من الملاحظ ارتفاع نسبة الذين قالوا "كلاهما"، على الرغم من عدم وجود هذا الخيار ضمن متن السؤال(٩)، حيث راوحت النسبة بين ٢٣ و٢٩ في المئة (الجدول ٣٠ - ٢)).

الجدول (٣ - ٢) المسؤول عن اندلاع العنف في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين (بالنسب المئوية)

| غير متأكد | لاأحد | كلاهما | الفلسطينيون | الإسرائيليون |                             |
|-----------|-------|--------|-------------|--------------|-----------------------------|
| ۱۳        | ١     | 79     | 11          | ١٣           | نیسان/ أبریل ۲۰۰۲(۱)        |
| ١٦        | ١     | 74     | ٤٧          | 14           | كانون الأول/ ديسمبر<br>٢٠٠١ |
| ۱۷        | ١     | 44     | ٣٩          | 18           | تشرين الأول/ أكتوبر<br>٢٠٠٠ |

NBC News, Wall Street Journal. Conducted by Hart and Teeter Research Companies, April (1) 5 - April 7, 2002 and Based on 1,005 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

NBC News, Wall Street Journal. Conducted by Hart and Teeter Research Companies, (Y) December 8 - December 10, 2001 and Based on 1,019 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

NBC News, Wall Street Journal. Conducted by Hart and Teeter Research Companies, October (T) 13 - October 15, 2000 and Based on 1,008 Telephone Interviews. Sample: National Registered Voters.

في إطار التساؤل نفسه على عينات مختلفة من الأميركيين تضم عامة الناس والنخب واليهود الأميركيين والأميركيين المؤثّرين، طرح السؤال: «من المخطئ في العنف الحالي في الشرق الأوسط؟». فلم تختلف النتائج عن السابق، لا بين

Who Do you Think is more Responsible for the Outbreak of :النص الأصلي للسؤال (٩) Violence in the Middle East-the Israelis or the Palestinians?

عامة الناس ولا بين النخبة، وكان اللافت رأي الأميركيين المؤثّرين المائر المناس ولا بين النخبة، وكان اللافت رأي الأميركيين المؤثّرين (١٠٠ Americans) النسب متقاربة في إلقاء المسؤولية على كل من الطرفين (٢٠ في المئة على الفلسطينين)، كما كانت نسبة إلقاء المسؤولية على «كلا الطرفين» (Both) مرتفعة؛ إذ بلغت ٣٧ في المئة (الجدول (٣ - ٣)).

الجدول (٣ - ٣) المخطئ الأكبر في العنف الحالي بالشرق الأوسط (بالنسب المثوية)

| الأميركيون<br>المؤثرون | اليهود<br>الأميركيون | النخبة | عامة الناس |              |
|------------------------|----------------------|--------|------------|--------------|
| ٧٠                     | 0                    | 10     | 18         | الإسرائيليون |
| 80                     | ٧٠                   | ٤٠     | ٤٢         | الفلسطينيون  |
| ۳۷                     | ١٦                   | ۳.     | ۳.         | كلاهما       |

Penn, Schoen & Berland Inc., and First International Resources Inc., January 25 and المصدر: February 17, 2001(Not in I - Poll).

### (٢) أسباب الصراع

في محاولة لمعرفة أسباب تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين في تلك الفترة، سألت استطلاعات برنامج سلوكيات السياسة الدولية Program في تلك الفترة، سألت استطلاعات برنامج سلوكيات السياسة الدولية معا إذا محاربة الإرهاب، مثل الذي تخوضه الولايات المتحدة مع القاعدة، أو أنه صراع على الأرض نفسها؛ إذ بينت نتائج الاستطلاعات أن أكثر الأميركيين (9, 80 في المئة في أيار/ مايو ٤٥،٢٠٠، 60 في المئة في أيار/ مايو

<sup>(</sup>١٠) المقصود بهم أشخاص مؤثرون يُستَطلَع آراؤهم وتُحلَّل بشكل منفصل، ويتشابه هذا مع استطلاعات النخب أو قادة الرأي. وفي واقع الأمر، فإن هذا المصطلح غير مشهور الاستخدام من مراكز استطلاعات الرأي ضمن هذا السياق، بل يكثر تداوله بخاصة من الجهات الإعلامية أو التسويقية، من خلال استخدام استطلاع آراء عامة الناس أو مجموعة معينة في تحديد من هم أكثر الشخصيات تأثيرًا في المجتمع بشكل عام، أو في مجال معين بشكل خاص.

٢٠٠٣) يرَون أن الصراع يدور حول الأرض، في حين لم تؤيد الأغلبية الأميركية مقولة أن الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين جزءًا من الحرب على الإرهاب، حيث بلغت نسبة من يؤيدون هذا التوجه ١٧ في المئة فقط، وعزا ما نسبته ٢٠ في المئة إلى ٢٩ في المئة الصراع إلى أسباب أخرى. يلاحظ في هذا الإطار أن صيغة السؤال نصت على تدوير الخيارات، أي إعادة قراءتها بترتيبات مختلفة، حتى تتجنب التحيز إلى طرف على حساب الطرف الآخر؛ وهو ما ساهم في صدقية نتائج الاستطلاع، سواء لعام ٢٠٠٢ أم ٢٠٠٣ (الجدول (٣ - ٤)).

في الاستطلاع الذي أجرته «سي بي إس نيوز» عما إذا كان ما تمارسه إسرائيل مع ياسر عرفات والفلسطينيين يشبه سلوك الولايات المتحدة مع بن لادن والقاعدة، أجاب ما يقرب من ٥٩ في المئة من أفراد العينة بالرفض، في حين أيد هذا التوجه ما يقرب من ٣٢ في المئة (١١١).

الجدول (٣ - ٤) وصف طبيعة الصراع الإسرائيلي مع الفلسطينيين (بالنسب المئوية)

| أيار/ مايو ۲۰۰۳(۲) | أيار/ مايو ۲۰۰۲(۱) |                                                                   |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1٧                 | ۱۷                 | جزء من الحرب على الإرهاب، مثل نزاع<br>الولايات المتحدة مع القاعدة |
| 0 &                | ٤٦                 | الصراع على الأرض                                                  |
| *1                 | 44                 | أسباب أخرى                                                        |
| ٩                  | 10                 | لا أعرف/ رفض الإجابة                                              |

ملاحظة: جري تدوير الخيارات.

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, May 1 - May 5, 2002 (1) and Based on 802 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, May 14 - 18, 2003, (Y)
Nationwide poll of 1,256 American Adults. http://www.pipa.org/OnlineReports/IsPal\_Conflict/IsPalMap\_May03/IsPalMap\_May03\_rpt.pdf

CBS News, April 15 - April 18, 2002 and Based on 1,119 Telephone Interviews. Sample: ( ) \ ) National Adult.

# (٣) شرعية التوغل الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية

عند السؤال عن شرعية التوغل الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وهل يعد من قبيل السلوك الشرعي ضمن حقوقها أم شكلًا من أشكال الإرهاب، رأت أغلبية ضئيلة (١٢) (Slim Majority) أن التوغل الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية سلوك عادل من حيث المبدأ؛ في استطلاع «غالوب» نيسان/ أبريل عدب ٢٠٠٢ وصف ٥٣ في المئة هذا السلوك بأنه شرعي، باعتباره جزءًا من حرب إسرائيل ضد أعدائها، في حين وصفه ٣٩ في المئة بأنه شكل من أشكال الإرهاب (الجدول (٣ – ٥)).

الجدول (٣ - ٥) وصف عنف الإسرائيلين ضد الفلسطينيين (بالنسب المنوية)

| لأرأي | سلوك شرعي | شكل من أشكال الإرهاب |
|-------|-----------|----------------------|
| ٨     | ٥٣        | 79                   |

Cable News Network, USA Today. Methodology: Conducted by Gallup Organization, المصدر:
April 5 - April 7, 2002 and Based on 1,009 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

تكرر في فترة الاستطلاع نفسها السؤال عن شرعية الأعمال الإسرائيلية مرتين، مع طرح السؤال بصيغة مختلفة تسأل عما إذا كان هناك مبرر لما تقوم به إسرائيل من أعمال أم لا: «كما قد تعلم، في هذه الفترة هناك زيادة في أعمال العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الشرق الأوسط... هل تعتقد أن ما تقوم به إسرائيل خلال الأيام الماضية مبرر أو غير مبرر؟» وفي كلا الاستطلاعين كانت الأغلبية ترى أنه مبرر (بين ٤٤ و٤٩ في المئة)، في حين راوحت نسبة الرفض بين ٣٤ و٤١ في المئة (الجدول (٣ - ٢)).

PIPA, :يُستخدم هذا التعبير في كثير من تقارير مراكز استطلاعات الرأي الأميركية، مثل: Washington Post - ABC Polling Marist Poll, Gallup.

الجدول (٣ - ٦) مدى تبرير سلوك العنف الإسرائيلي (بالنسب المئوية)

| تموز/ يوليو ۲۰۰۳ (۲) | نیسان/ أبریل ۲۰۰۲(۱) |                       |
|----------------------|----------------------|-----------------------|
| ٤٩                   | 8.8                  | مبررة في الأغلب       |
| ٤١                   | 377                  | لا مبرر لها في الأغلب |
| 1.                   | YY                   | لا رأي                |

Cable News Network, USA Today. Methodology: Conducted by Gallup Organization on (1) April 3, 2002 and Based on 527 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization/Cable News Network, USA Today, June 12 - 15, 2003. N=1,006 Adults ( $\Upsilon$ ) Nationwide. MoE  $\pm$  3.

http://www.pollingreport.com/israel2.htm.

لكن الأغلبية اتجهت عمومًا إلى انتقاد تسرع السلوك العسكري العدواني الإسرائيلي على حساب محاولة إيجاد حل دبلوماسي لإنهاء الصراع مع الفلسطينيين؛ إذ بحسب نتائج استطلاعات "سي بي إس نيوز" في بداية نيسان/أبريل ٢٠٠٢، لام ٥١ في المئة من أفراد العينة إسرائيل لتسرعها في السلوك العسكري، في مقابل ٣٠ في المئة اعتقدوا أن إسرائيل حاولت بما فيه الكفاية إيجاد حل دبلوماسي، و١٩ في المئة لم يكن لديهم رأي أو لم يجيبوا (الجدول الحدول).

الجدول (٣ - ٧) الجدول للحل الدبلوماسي بدلًا من الرد العسكري

| لا أعرف/ لا إجابة | تسرع السلوك<br>العسكري الإسرائيلي | إسرائيل حاولت بها فيه الكفاية |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 19                | ٥١                                | ٣٠                            |

CBS News, April 1 - April 2, 2002 and Based on 616 Telephone Interviews. Sample: المصدر: National Adult.

# (٤) أعمال العنف الإسرائيلية - الفلسطينية وأثرها في اتساع الحرب في الشرق الأوسط

في فترة الاحتكاكات، وتحديدًا في تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٢ طُرح سؤال عن أثر الأحداث في اتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط، فأعرب أكثر من ثلاثة أرباع الأميركيين (ما يقرب من ٨٠ في المئة) في بداية الأحداث الفلسطينية الإسرائيلية عن اهتمامهم وتخوفهم من أن الأحداث الحالية في الشرق الأوسط ستقود إلى حرب بين إسرائيل والفلسطينيين العرب، في حين رأى ما يقرب من ١٩ في المئة أن هذه الصراعات لن تقود إلى اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط (الجدول (٣ - ٨)).

الجدول (٣ - ٨) درجة قلق الأميركيين من اتساع الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين والعرب

| بلارأي | غير قلق بالمرة | غير قلق<br>إلى حد ما | قلق إلى حد ما | قلق جدًا |
|--------|----------------|----------------------|---------------|----------|
| ۲      | ٧              | 11                   | 44            | 13       |

Cable News Network, USA Today. Methodology: Conducted by Gallup Organization, : October 12 - October 14, 2000 and Based on 1,212 Telephone Interviews. Sample: National Adult. Data is from the 2000 General Election Tracking Survey of Independent 3 - Day Tracking Results.

في استطلاع أجرته مجلة Newsweek في كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه، رجّح ٧٧ في المئة أن «أعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين قد تؤدي إلى حرب أوسع تشمل بلدانًا أخرى في منطقة الشرق الأوسط (٣٧ في المئة محتمل جدًا، ٤٠ في المئة محتمل إلى حدما)، في حين نفى ذلك ما يقرب من ١٦ في المئة من أفراد العينة (الجدول (٣ – ٩))، وهو ما يتفق مع نتائج الاستطلاع الذي أجرته في عام ٢٠٠١، ويشير إلى أن ثمة استقرارًا في الرأي العام الأميركي في هذا الموضوع.

الجدول (٣ - ٩) مدى توقع تأثير أعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين في نشوب حرب واسعة تشمل دولًا عدَّة في منطقة الشرق الأوسط؟

| آذار/ مارس ۲۰۰۲ <sup>(۲)</sup> | كانون الأول/ ديسمبر<br>١٠٠٢ |                    |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| ٣٧                             | ۳۸                          | ممكن بدرجة كبيرة   |
| ٤٠                             | 13                          | محكن إلى حد ما     |
| 18                             | 11                          | ليس مرجحًا         |
| ٤                              | ٥                           | ليست ممكنة إطلاقًا |
| ٥                              | 0                           | لا أعرف            |

Newsweek. Methodology: Conducted by Princeton Survey Research Associates, December (1) 6 - December 7, 2001 and Based on 1,003 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Newsweek. Methodology: Conducted by Princeton Survey Research Associates, March 21 - (Y) March 22, 2002 and Based on 1,001 Telephone Interviews. Sample: National Adults.

بمقارنة هذه النتائج بنتائج استطلاع وول ستريت جورنال وشبكة «إن بي سي نيوز» الذي أُجري في نيسان/ أبريل ٢٠٠٢، نجد أن أكثر من نصف الأميركيين (٥٤ في المئة) يرون أن الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين سيقود إلى حرب رئيسة في الشرق الأوسط تمتد إلى دول عدة، في حين يرى ٣٤ في المئة أن هذا الطرح غير وارد (الجدول (٣ - ١٠)).

الجدول (٣ - ١٠) الجدول الصراع الحالي إلى حرب رئيسة في الشرق الأوسط (بالنسب المثوية)

| غیر متأکد | يعتمد (يتحدد)<br>بحسب الحالة | غير محتمل | محتمل بشكل كبير |
|-----------|------------------------------|-----------|-----------------|
| V         | 0                            | 4.5       | ٥٤              |

NBC News, Wall Street Journal. Methodology: Conducted by Hart and Teeter Research : المصدر:
Companies, April 5 - April 7, 2002 and Based on 1,005 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

تشير قراءة نتائج الاستطلاعات السابقة عمومًا إلى وجود اتجاه غالب لدى أفراد المجتمع الأميركي إلى تأييد فكرة وجود أثر واضح للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي في تأجيج الصراع في الشرق الأوسط بنسبة تراوح بين ٥٤ في المئة و٠٨ في المئة، على الرغم من اختلاف صيغ السؤال من استطلاع إلى آخر، لكنها تحمل المضمون نفسه.

# ب - أطراف الصراع وآلية إدارتهم إياه

يتناول هذا الجزء رؤية الرأي العام الأميركي وتصوره في شأن تعامل كل من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني مع الصراع، وما اتخذه كلا الجانبين من إجراءات، سواء ما كان منها يتعلق بتأجيج الصراع أم تحجيمه.

### (١) الجانب الإسرائيلي

طرحت استطلاعات الرأي التي أجريت في تلك الفترة، كثيرًا من التساؤلات التي تعلق بعضها بكيفية تعامل إسرائيل مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، واهتم بعضها الآخر بالتعرف إلى كيفية مواجهة الجانب الإسرائيلي الطرف الفلسطيني في أثناء العمليات العسكرية، وهو ما سوف تتناوله الدراسة بالتفصيل.

## (أ) محاصرة الرئيس ياسر عرفات

في وقت كان فيه الرئيس ياسر عرفات محاصرًا من القوات الإسرائيلية، طرحت استطلاعات «سي بي إس» سؤالًا عن مدى تأييد الأميركيين هذا الحصار، وأظهرت نتيجة الاستطلاع تأييد ٦٥ في المئة من الأميركيين محاصرة عرفات في رام الله، في مقابل ٢٣ في المئة رفضوه واعتبروا إسرائيل غير محقة في ذلك (الجدول (٣ - ١١)).

على الرغم من كراهية الأميركيين اللافتة لياسر عرفات، يمكن القول إن هذه النسبة من تأييد الأميركيين محاصرة رئيس، بما لها من دلالات سلبية في تأييد إهانة رئيس السلطة الفلسطينية، تُعَد نسبة مرتفعة، وهو ما يمكن أن نرجعه

إلى نص السؤال، حيث يوحي بأن الحصار جاء ردة فعل على زيادة العمليات الانتحارية الفلسطينية، وأنه جاء من أجل الضغط على عرفات لإنهاء هذه الهجمات، وهو ما انعكس بالطبع زيادةً واضحة في تأييد محاصرة عرفات (١٢).

#### الجدول (۳ - ۱۱) تبرير حصار عرفات (بالنسب المئوية)

في الأشهر القليلة الماضية، كانت هناك زيادة في الهجهات من جانب الانتحاريين الفلسطينيين في إسرائيل. وفي الأسبوع الماضي، حاصرت الدبابات والقوات العسكرية الإسرائيلية مجمع ياسر عرفات، بالقول إنهم يريدون الضغط عليه لوضع حد لهذه الهجهات. هل تعتقد أن لإسرائيل ما يبرر لها في هذا السلوك العسكري ردًا على هجهات التفجير الانتحاري الأخير، أم لا؟

| لا أعرف/ لا إجابة | غير مبررة | مبررة |
|-------------------|-----------|-------|
| ١٢                | 77        | ٦٥    |

CBS News, April 1 - April 2, 2002 and Based on 616 Telephone Interviews. Sample: المصدر:
National Adult.

لا تختلف نتائج هذا الاستطلاع عن نتائج استطلاع الجهة نفسها الذي نُفذ بعد ما يقارب أسبوعين من هذا الاستطلاع

#### (ب) ردة فعل إسرائيل تجاه الاعتداء عليها

اهتمت استطلاعات الرأي المختلفة بمحاولة التعرف إلى موقف المجتمع الأميركي من ردات فعل إسرائيل على الاعتداء عليها، بما في ذلك ما يتعلق برفض السلوك الإسرائيلي من عدمه، والموقف من وقف العنف ضد الفلسطينيين، إضافة إلى الموقف من الدعوة الأميركية إلى وقف العنف.

بدايةً، طرحت مؤسسة «هاريس» سؤالًا عن تجاوز إسرائيل الحد في ردها

In the Past Few Months, there has been an Increase in Attacks: النص الأصلي للسؤال (۱۲) by Palestinian Suicide Bombers in Israel. Last week, Israeli Military Tanks and Personnel Surrounded Yasser Arafat's Compound, Saying they Wanted to Pressure him into Putting an End to these Attacks. Do you Think the Israelis are Justified in Taking that Military Action in Response to the Recent Suicide Bombing Attacks, or not?

العسكري على الهجمات الفلسطينية ضد الجنود والمدنيين الإسرائيليين، حيث رأى ما يقارب النصف أنها تجاوزت الحد في كلا الاستطلاعين (آذار/ مارس ٢٠٠٢ ونيسان/ أبريل ٢٠٠٢)، في حين اتفق ٤٤ في المثة في استطلاع نيسان/ أبريل و٤٤ في المثة في استطلاع آذار/ مارس على أنها لم تتجاوز الحد في هذا الشأن (الجدول (٣ – ١٢)).

الجدول (٣ - ١٢) ردّة فعل إسرائيل العسكري على هجهات الفلسطينين ضد الجنود والمدنيين الإسرائيليين (بالنسب المثوية)

|                | آذار/ مارس ۲۰۰۲ <sup>(۱)</sup> | نیسان/ أبریل ۲۰۰۲ <sup>(۲)</sup> |
|----------------|--------------------------------|----------------------------------|
| تجاوز الحد     | £7                             | ۲3                               |
| لم يتجاوز الحد | 84                             | <b>£ £</b>                       |
| غیر متأکد      | ١٢                             | 1.                               |

Time, Cable News Network. Conducted by Harris Interactive, March 13 - March 14, 2002 (1) and Based on 1,014 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Time, Cable News Network. Conducted by Harris Interactive, April 10 - April 11, (Y) 2002 and Based on 1,003 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

تشير صيغة أسئلة «هارس» إلى أن الهجمات الإسرائيلية هي ردة فعل على اعتداء فلسطيني (۱٬۱۰)، لذا كان متوقَّعًا أن تكون نسبة الرافضين أكثر من ذلك، وهو ما دلت عليه استطلاعات منظمة «غالوب» التي نُفذت في الفترة نفسها، حيث طالب ٦٦ في المئة من أفراد العينة إسرائيل بأن تبذل جهودًا أكبر لتجنب قتل المدنيين (الجدول (٣ – ١٣)).

Do you think Israel has Gone too far in its Military Response to :النص الأصلي للسؤال (١٤) Attacks by Palestinians against Israeli Soldiers and Civilians in Recent Weeks or don't you Think it has Gone too Far?

الجدول (٣ - ١٣) مدى الاعتقاد أن إسرائيل تتجنب قتل المدنيين في المناطق الفلسطينية (بالنسب المئوية)

| لأرأي | كان يجب أن تتجنب<br>أكثر من ذلك | فعلت كل ما في وسعها |
|-------|---------------------------------|---------------------|
| ٩     | ٦١                              | ۳.                  |

ABC News/Washington Post, April 18 - April 21, 2002 and Based on 1,207 Telephone :المصدر:
Interviews. Sample: National Adult. Interviews were Conducted by TNS Intersearch.

في السياق نفسه، تشير الإجابة عن سؤال عن أثر التوغل الإسرائيلي في الضفة في زيبادة العمليات الانتحارية، إلى أن الأغلبية الأميركية بنسبة ٦٢ في المئة رأت أن التوغل الإسرائيلي في الضفة الغربية أدى إلى زيادة احتمال العمليات الانتحارية (Suicide Bombings) ضد المدنيين الإسرائيليين، مقابل رفض ١٥ في المئة هذا الرأي (الجدول (٣ - ١٤)).

الجدول (٣ - ١٤) مدى الاعتقاد أن تدخّل الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية يزيد أو ينقص من احتمال وقوع تفجيرات انتحارية ضد المدنيين الإسرائيليين (بالنسب المئوية)

| لا أعرف | لافرق | قلّل التفجيرات | زاد التفجيرات |
|---------|-------|----------------|---------------|
|         | ٥     | 10             | ٦٢            |

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, May 1 - May 5, المصدر: 2002 and Based on 802 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

#### (ج) استخدام إسرائيل المفرط للقوة العسكرية

تطرقت استطلاعات الرأي الأميركية إلى حوادث مخيم جنين، وحجم استخدام القوة العسكرية الإسرائيلية، في طرحين مختلفين سعيا إلى التعرف إلى مدى تعاطف الشعب الأميركي مع الإفراط في استخدام القوة من عدمه، وذلك على النحو التالي: أيد أكثر من نصف الأميركيين أن توقف إسرائيل العنف ضد الفلسطينيون، وذكر ١٠ في المئة أن على إسرائيل فعل ذلك، في حين رفض ٣٤ في المئة هذا الرأي (الجدول (٣ – ١٥)).

الجدول (٣ - ١٥) مدى الاعتقاد أن على الإسرائيليين وقف العنف ضد الفلسطينيين بغض النظر عما يفعله الفلسطينيون (بالنسب المئوية)

| بلارأي | ليس ضروريًا وقف العنف | يجب وقف العنف |
|--------|-----------------------|---------------|
| ٦      | 4.8                   | ٦.            |

Cable News Network, USA Today. Methodology: Conducted by Gallup Organization, المصدر:

April 5 - April 7, 2002 and Based on 1,009 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

من المنطلق نفسه، وفي إطار دعوة الولايات المتحدة إسرائيل إلى التحلي بضبط النفس في التعامل مع الهجمات على المدنيين، وفي استخدام هذه المعلومة في نص سؤال استطلاع وول ستريت جورنال وشبكة «إن بي سي نيوز»، وافق أكثر من النصف على أن هذه السياسة ستقلص العنف، ويمكن أن تشجع على محادثات السلام، في حين ذكر ٣٢ في المئة أنها سياسة خاطئة، لأنها تكافئ العمليات الانتحارية، ويمكن أن تشجع على مزيد من العنف (الجدول (٣ – ١٦)).

الجدول (٣ - ١٦) مدى تأييد دعوة الولايات المتحدة إسرائيل إلى ضبط النفس في التعامل مع الهجهات على المدنيين (بالنسب المثوية)

| ٥٢ | سياسة صحيحة؛ لأنها تساعد في خفض العنف،<br>ويمكن أن تشجع على محادثات السلام             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢ | سياسة خاطئة؛ لأنها تكافئ التفجيرات<br>الانتحارية، ويمكن أن تشجع على مزيد من<br>الإرهاب |
| ٤  | يعتمد (يتحدد) بحسب الحالة                                                              |
| ١٢ | غیر متأکد                                                                              |

NBC News, Wall Street Journal. Methodology: Conducted by Hart and Teeter Research: المصدر:
Companies, April 5 - April 7, 2002 and Based on 1,005 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

#### على الرغم من فاجعة إبادة القوات الإسرائيلية مخيم جنين وتدميره(١٥) في

انظر: موقع الأونروا، ملف مخيمات الضفة الغربية: http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=146

<sup>(</sup>١٥) أسس مخيم جنين في عام ١٩٥٣ ضمن حدود بلدية جنين، وهو الآن يقع فوق مساحة من الأرض تبلغ ٤٢ ، كلم المعلم يتحد سكانه من منطقة الكرمل في حيفا وجبال الكرمل أصبح خاضعًا لسيطرة السلطة الفلسطينية في منتصف التسعينيات، إلا أنه كان عرضة لحوادث عنف كثيفة خلال الانتفاضة الثانية. دخل الجيش الإسرائيلي المدينة والمخيم في نيسان / أبريل ٢٠٠٢، وأعلنهما منطقة عسكرية مغلقة، ومنّع الجميع من الوصول، وفرّض حظرًا مستمرًا للتجول. استمر القتال داخل المخيم ١٠ أيام، منع خلالها الجيش الإسرائيلي دخول سيارات الإسعاف والعاملين في القطاعين الطبي والإنساني. أدت المصادمات إلى وفاة ما لا يقل عن ٥٢ فلسطينيًا، نصفهم تقريبًا من المدنيين، إضافة إلى مقتل ٢٣ جنديًا إسرائيليًا، فيما جرح كثيرون.

دُمّر ما يقارب من ١٥٠ بناية، فيما أصبحت مبان أخرى كثيرة غير صالحة؛ الأمر الذي خلف وراءه نحو ٤٣٥ عائلة بلا مأوى. وعلى الرغم من أن الخطط وُضعت من أجل إعادة بناء المخيم، وتبرعت دولة الإمارات العربية المتحدة بالأرض لتوسعته، حال كثير من العقبات دون إعادة الإعمار، بما في ذلك الاجتياحات الإسرائيلية المتكررة، وكثير من حالات حظر التجول المتكررة، والإغلاقات الإسرائيلية، وتهديدات الجماعات الفلسطينية المسلحة أمن فريق المشروع. وتعرض مدير المشروع إيان عوك لإطلاق النار عليه من قناص إسرائيلي خلال وجوده في مجمع الأونروا في المخيم في تشرين الثاني/ أكتوبر ٢٠٠٢ ما أدى إلى وفاته. ويعاني نحو ربع سكان المخيم البطالة، وهم يتأثرون بضعف الطلب وبزيادة المديونية.

نيسان/أبريل ٢٠٠٢ (١٦)، لم ينعكس هذا الأمر بوضوح على أسئلة استطلاعات الرأي؛ إذ لم يُذكر مخيم جنين سوى في سؤالين في بنك «آي بول» (iPoli): أحدهما يتعلق بسماح إسرائيل للأمم المتحدة بالتحقيق في ما جرى، وسيجري تناوله في المحور الخاص بدور الأمم المتحدة في إدارة الصراع، والثاني ما جاء في استطلاع شبكة «فوكس نيوز» (Fox News) و «أوبينيون دايناميكس» (Opinion في استطلاع شبكة «فوكس نيوز» (Fox News) و «أوبينيون دايناميكس» (Dynamics Poll) بعد ما يقرب من شهر على حوادث جنين، حيث جاء في نص السؤال: «في الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، كانت هناك اتهامات بأن القوات الإسرائيلية قتلت المدنيين في مدينة جنين. هل تعتقد أن القوات الإسرائيلية في جنين فعلت ما هو ضروري للعثور على الإرهابيين أم أنها كانت تستهدف في جنين فعلت ما هو ضروري للعثور على الإرهابيين أم أنها كانت تستهدف المدنيين عمدًا؟» ذكر ٤١ في المئة أنها للعثور على الإرهابيين، وذكر ٢٦ في متأكدة. وتشير صيغة السؤال إلى تعمد إلقاء اللوم على الفلسطينيين بوصفهم متأكدة. وتشير صيغة السؤال إلى تعمد إلقاء اللوم على الفلسطينيين بوصفهم (الحدول (٣ ص ١١)).

الجدول (٣ - ١٧) الجدول العسكري الإسرائيلي في جنين (بالنسب المنوية)

| غير متأكد | قتل المدنيين | العثور على الإرهابيين |
|-----------|--------------|-----------------------|
| ٣٣        | 77           | ٤١                    |

Fox News. Methodology: Conducted by Opinion Dynamics, April 30 - May 1, 2002 المصدر: and Based on 900 Telephone Interviews. Sample: National Registered Voters.

#### (د) مقدار القوة العسكرية الإسرائيلية المستخدمة

في السؤال عن مقدار القوة التي تستخدمها القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وما إذا كانت مناسبة أو مفرطة، بيّنت استطلاعات الرأى مؤسسة

<sup>(</sup>١٦) انظر تفصيلًا: طه حسين حسن، «جنين: مجزرة ضد الإنسانية،» شوون اجتماعية، المجلد ١٩، العدد ٧٤ (٢٠٠٢)، ص ١٧٦ – ١٧٦.

«زغبي» (Zogby International) في بداية نيسان/ أبريل ٢٠٠٢، أن نحو ثلث الأميركيين (٣٣ في المئة) يرَون أنها تستخدم القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، في حين رأى أقل قليلًا من هذه النسبة (٣٦ في المئة) أنها استخدمت مقدار القوة المناسب، ورأى ١٩ في المئة أن مقدار استخدام القوة ضد الفلسطينيين ليس كافيًا (الجدول (٣ – ١٨)).

الجدول (٣ - ١٨)
مقدار القوة العسكرية الإسرائيلية المستخدمة ضد الفلسطينيين - أ (بالنسب المئوية)

| لا رأي/ لا إجابة | قوة ليست كافية | الحجم المناسب | قوة مفرطة |
|------------------|----------------|---------------|-----------|
| ١٧               | 19             | ۳۱            | ٣٣        |

Zogby International, April 2 - 4, 2002. (Not In I - Poll)

المصدر:

دار استطلاع مجلة نيوزويك في تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٠ وكانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠١ حول الفكرة نفسها، وأظهرت النتائج أن نسبة الذين قالوا إن القوة المستخدمة تُمثّل المقدار المناسب أكثر من الذين قالوا إنه استخدام مفرط، بخاصة في استطلاع كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠١. وعند مقارنة صيغتي السؤال، نجد أن استطلاع نيوزويك يتضمن عبارة «الرد» (Responding)، وهو ما يشير إلى أن القوة الإسرائيلية المستخدمة هي ردة فعل على عنف الفلسطينين، إضافة إلى ورود عبارة «عنف الفلسطينين» (Violence by the Palestinians) في السؤال الذي رفع نسبة الذين قالوا إنه مقدار مناسب. ربما يعود ذلك المتلاف الفترة الزمنية بين الاستطلاعين؛ إذ إن استطلاع مؤسسة «زغبي» إلى اختلاف الفترة الزمنية بين الاستطلاعين؛ إذ إن استطلاع مؤسسة «زغبي» عنوم به إسرائيل من قتل وتدمير (الجدول (٣ – ١٩)).

Do you Think the Israelis' Use of Force in Responding to Violence (۱۷) النص الأصلي للسؤال: by the Palestinians has been Excessive? or is Appropriate Given the Circumstances

الجدول (٣ – ١٩) مقدار القوة العسكرية الإسرائيلية المستخدمة ضد الفلسطينيين – ب (بالنسب المثوية)

| كانون الأول/<br>ديسمبر ۲۰۰۱ | تشرين الأول/<br>أكتوبر ٢٠٠٠ |         |
|-----------------------------|-----------------------------|---------|
| YV                          | 78                          | مفرط    |
| 00                          | ٣٨                          | مناسب   |
| ١٨                          | YA                          | لا أعرف |

Newsweek. Conducted by Princeton Survey Research Associates, October 12 - October 13, (1) 2000 and Based on 1,200 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Newsweek. Conducted by Princeton Survey Research Associates, December 6 - December (Y) 7, 2001 and Based on 1,003 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

في محاولة التعرف إلى أثر قرار إسرائيل إعادة احتلال الأراضي الفلسطينية في تحقيق السلام في الشرق الأوسط، رأى ثلثا الأميركيين أنه سيجعل الأمر صعبًا، في حين رأى الثلث تقريبًا أنه لن يجعل الأمر صعبًا (الجدول (٣ - ٢٠)).

الجدول (٣ - ٢٠) أثر إعادة احتلال الأراضي الفلسطينية في تحقيق السلام (بالنسب المثوية)

| غير متأكد | لا، ليس أكثر صعوبة | نعم، أكثر صعوبة |
|-----------|--------------------|-----------------|
| 17        | 47                 | ٦.              |

Time, Cable News Network. Conducted by Harris Interactive, June 19 - June 20, 2002 المصدر: and Based on 1,003 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

#### (٢) الطرف الفلسطيني

يناقش هذا الجزء رؤية استطلاعات الرأي لمواقف الفلسطينيين والقيادة الفلسطينية من الصراع، ومدى قبول الأميركيين هذه المواقف من عدمه.

#### (أ) الهجمات الفلسطينية على المدنيين

تُعَد الهجمات الفلسطينية على المدنيين الإسرائيليين من الوسائل التي تعتمدها القوى الفلسطينية، وسيلة لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وزاد استخدامها خلال فترة الاحتكاكات بين الطرفين منذ بداية الألفية الثالثة.

عندما سألت استطلاعات «غالوب» عن حجة الفلسطينيين في الهجمات على المدنيين الإسرائيليين، رفضت الأغلبية الساحقة من الأميركيين شرعية هذه الهجمات، واعتبرتها غير مبررة بنسبة ٦٦ في المئة، في حين اعتبرت نسبة ٢٢ في المئة أنها مبررة (١٨).

في الاستطلاع نفسه عند «غالوب»، سئل نصف العينة عن وصف العنف الذي يرتكبه الفلسطينيون ضد الإسرائيليين، ومدى النظر إليه باعتباره سلوكا إرهابيًا أو جزءًا من سلوك في حرب ضد الأعداء، فجاء رأي ثلاثة أرباع الأميركيين تقريبًا (٧٠ في المئة) أنه سلوك إرهابي! ورأى ٢٤ في المئة أنه سلوك شرعي في الحرب ضد الأعداء. وإذا أمعنا النظر في صيغة السؤال، مع مقارنته بصيغة السؤال عن الجانب الإسرائيلي، نلاحظ اختلافًا واضحًا بين الصيغتين؛ إذ في حين كان السؤال عن الجانب الإسرائيلي يتضمن عبارة «سلوك عسكري» أو «ردة فعل»، نجد أن بعض الأسئلة عن الجانب الفلسطيني تضمنت لفظ «عنف» (Violence). وقد يكون لهذا تأثيره في نظرة المستجيب إلى السلوك الفلسطيني باعتباره عنفًا؛ الأمر الذي يرفع نسبة الرفض، ولو بنسبة قليلة (الجدول (٣ – ٢١)).

Cable News Network, USA Today. Conducted by Gallup Organization, April 5 - April 7, (\A) 2002 and based on 1,009 Telephone Interviews. Sample: National Adult. Subpopulation: Asked of Form B Half Sample?

How Would you Describe the Recent Violence Committed by : النص الأصلي للسؤال (١٩) the Palestinians against the Israelis - as Acts of terrorism or as Legitimate Acts of War against their Opponents?

الجدول (٣ - ٢١) نظرة الأميركيين إلى السلوك/ العنف الفلسطيني (بالنسب المئوية)

| بلارأي | سلوك شرعي في الحرب<br>ضد الأعداء | سلوك إرهابي |
|--------|----------------------------------|-------------|
| *      | 7 &                              | ٧٠          |

Cable News Network, USA Today. Conducted by Gallup Organization, April 5 - April المصدر: 7, 2002 and Based on 1,009 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

#### (ب) الرئيس عرفات ووقف العمليات الفلسطينية

ارتأت الاستطلاعات الأميركية أن سلوك الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات هو عامل دافع إلى وقف العنف أو تأجيجه، لذا طرحت «سي بي إس نيوز» (CBS News) سؤالًا في استطلاعين متتاليين في نيسان/ أبريل وأيار/ مايو نيوز» (حمدى قدرة عرفات على وقف العنف، فرأت الأغلبية أن عرفات غير قادر على وقف العنف، بنسبة تراوح بين ٥٩ و ٣٠ في المئة، أي إن ٣ من كل ٥ أميركيين يرون عرفات غير قادر على السيطرة على سلوك الفلسطينين لمنع التفجيرات «الانتحارية»، في حين راوحت نسبة المقتنعين بقدرته على وقف التفجيرات والسيطرة عليها بين ٢٨ و٣٣ في المئة (الجدول (٣-

الجدول (٣ - ٢٢) مدى قدرة عرفات على السيطرة في منع التفجيرات الفلسطينية (بالنسب المئوية)

| أيار/ مايو ۲۰۰۲ <sup>(۲)</sup> | نیسان/ أبریل ۲۰۰۲ (۱) |                                |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| ۳۲                             | YA                    | يمكنه السيطرة على التفجيرات    |
| ०९                             | ٦.                    | لا يمكنه السيطرة على التفجيرات |
| ٩                              | ١٢                    | لا أعرف/ لا إجابة              |

CBS News, April 1 - April 2, 2002 and Based on 616 Telephone Interviews. Sample: (1) National Adult.

CBS News, May 13 - May 14, 2002 and Based on 647 telephone interviews. Sample: (Y) National Adult.

تشبه هذه النتائج نتائج استطلاع شركة برينستون وشركاه Princeton Survey تشبه هذه النتائج نتائج استطلاع شركة برينستون وشركاه (۲۰۰۲، حيث Research Associates International – PSRAI) في آذار/مارس ۲۸،۲۰ حيث رأى ما نسبته ۲۸ في المئة أن ياسر عرفات لديه القدرة على السيطرة على المجموعات الفلسطينية المتطرفة، في حين رأى نحو ثلثي الأميركيين (۲۶ في المئة) أنه لا يستطيع ذلك (۲۰).

عندما سألت "سي بي إس نيوز" في الاستطلاعات السابقة نفسها عن مقدار ما بذله الرئيس عرفات من جهد له "وقف الهجمات الانتحارية المحالية"، رأت أغلبية ساحقة بنسبة ٨٥ في المئة (متوسط حسابي) أن عرفات يمكنه أن يبذل مزيدًا من الجهد لوقف هذه العمليات، في حين رأى ما نسبته ٢ إلى ١٠ في المئة أن عرفات قدّم ما يقدر عليه من جهد في هذا الشأن (الجدول (٣ - ٢٣)).

الجدول (٣ - ٢٣) جهد عرفات لوقف العمليات الانتحارية (بالنسب المثوية)

| 31/0/4 | Y\3\Y++Y <sup>(t)</sup> |                          |
|--------|-------------------------|--------------------------|
| ٦      | 1.                      | فعل كل ما يستطيع         |
| ۸۸     | ۸۲                      | كان يمكن أن يقوم بالمزيد |
| ٦      | ٨                       | لا أعرف/ لا إجابة        |

CBS News, April 1 - April 2, 2002 and Based on 616 Telephone Interviews. Sample: (1) National Adult.

عند السؤال عما إذا كان «الرئيس عرفات يريد وقف العمليات الانتحارية

CBS News, May 13 - May 14, 2002 and Based on 647 Telephone Interviews. Sample: (Y) National Adult.

Newsweek. Conducted by Princeton Survey Research Associates, March 21 - March 22, (Y•) 2002 and Based on 1,001 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

ضد إسرائيل أو لا»، أجاب ما يقارب ٧ من كل ١٠ أميركيين بأنه لا يريد وقف هذه العمليات، في حين رأى ١٩ في المئة أنه يريد ذلك (الجدول (٣ – ٢٤)).

الجدول (٣ - ٢٤) مدى رغبة عرفات في وقف العمليات الانتحارية ضد إسرائيل (بالنسب المئوية)

| غير متأكد | لا بريد وقف التفجيرات<br>الانتحارية | يريد وقف التفجيرات<br>الانتحارية |
|-----------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 10        | 79                                  | 17                               |

NBC News, Wall Street Journal. Conducted by Hart and Teeter Research Companies, المصدر: April 5 - April 7, 2002 and Based on 1,005 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

بعد النتائج السابقة، لم يكن مستغربًا أن يحمِّل ثلاثة أرباع الأميركيين (٧٦ في المئة) عرفات مسؤولية الأعمال الإرهابية من الفلسطينيين ضد إسرائيل، بحسب استطلاعات «أي بي سي نيوز» وواشنطن بوست في نيسان/ أبريل ٢٠٠٠.

تدل النتائج السابقة، عند استحضار المجموع الكلي لنتائج استطلاعات الرأي الأميركية التي تناولت عرفات في هذه الدراسة، على النظرة السلبية إلى ياسر عرفات لدى الأغلبية الساحقة من الأميركيين؛ ويعود ذلك إلى أسباب عدة، منها أن استطلاعات الرأي الأميركية جمعت بين عرفات والإرهاب عند الحديث عن مسؤوليته السياسية؛ وهو ما أجج بدوره المشاعر السلبية ضده.

كما يلاحظ أن استطلاعات الرأي الأميركية عمدت إلى استخدام مفهومي «العمليات الانتحارية» و «الهجمات الإرهابية» عند الحديث عن المقاومة الفلسطينية للعدوان الإسرائيلي.

ABC News/Washington Post, April 18 - April 21, 2002 and Based on 1,207 Telephone (Y\) Interviews. Sample: National Adult. Interviews were Conducted by TNS Intersearch.

### (ج) تأثير العنف الفلسطيني في تقديم إسرائيل تنازلات إلى الفلسطينيين

في إطار تصاعد وتيرة العنف بين الطرفين المتصارعين، طرحت استطلاعات الرأي سؤالًا عن احتمال تقديم الطرف الإسرائيلي تنازلات إلى الفلسطينين، وجاءت إجابة أغلبية المبحوثين برفض الفكرة، حيث رأت نسبة ٢٦ في المئة أن العنف المتزايد من جانب الفلسطينيين لن يؤدي إلى تقديم إسرائيل تنازلات، في حين رأى ٢٣ في المئة أن هذا العنف قد يدفع إسرائيل إلى تقديم تنازلات (الجدول (٣ - ٢٥)).

الجدول (٣ - ٢٥) تأثير العمليات الفلسطينية في استعداد إسرائيل لتقديم تنازل إلى الفلسطينيين (بالنسب المئوية)

| لا إجابة | تقلل الاستعداد لا إجابة |    |
|----------|-------------------------|----|
| 11       | 77                      | ۲۳ |

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, May 14 - 18, المصدر: 2003. (Not In I - Poll).

### (د) مدى قبول الأميركيين حجج الطرف الفلسطيني في قتل المدنيين الإسرائيليين

في سعيها إلى معرفة مدى قبول الأميركيين حجج العمليات التي يقوم بها الفلسطينيون وتبريراتها، قدم برنامج سلوكيات السياسة الدولية (PIPA) في أحد استطلاعاته في أيار/ مايو ٢٠٠٢ حجتين: الأولى تبرر هذه العمليات، والثانية لا تبررها. وكان نص الحجة التي لا تدعم العمليات: «من المتعمّد بشكل قاطع أن استهداف المدنيين العزّل في المتاجر والأسواق والاحتفالات الدينية هو القتل، وليس سوى ذلك. هذا هو الشر، ولا ظلم أو شكوى مهما كانت تبرر مثل هذه الأعمال ضد المدنيين الأبرياء. إذا نجح الانتحاريون في جعل إسرائيل تجثو على ركبتيها، فإن هذا يشجع على مزيد من التفجيرات الانتحارية في أنحاء العالم كلها، بما في ذلك الولايات المتحدة»، ورأت الأغلبية الساحقة من العالم كلها، بما في ذلك الولايات المتحدة»، ورأت الأغلبية الساحقة من

الأميركيين، بما يعادل ٨ من كل ١٠ أميركيين (بنسبة ٧٨ في المئة)، أن هذه المحجة مقنعة (٥٧ في المئة مقنعة إلى حد ما)، في حين لم يرَها غيرَ مقنعة سوى ١٧ في المئة (الجدول (٣ - ٢٦)).

الجدول (٣ - ٢٦) مدى قناعة الأميركيين في حجة رفض العمليات الانتحارية

| لاأعرف/<br>لاإجابة | غير مقتنع أبدًا | غير مقتنع<br>إلى حد ما | مقتنع إلى حد ما | مقتنع جدًا |
|--------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------|
| ٦                  | ٩               | ٨                      | 71              | ٥٧         |

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, May 1 - May 5, المصدر: 2002 and Based on 802 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

أما حجة اعتبار الهجمات الفلسطينية على المدنيين الإسرائيليين مبرَّرة للضغط على إسرائيل، فنصت في السؤال على التالي: «لأكثر من ثلاثين عامًا من انتهاك حلول الأمم المتحدة (الولايات المتحدة)، ظلت إسرائيل تحتل وتصادر الأراضي الفلسطينية، وتقتل مثات من المدنيين الفلسطينيين الذين يواجهون قوة عسكرية ساحقة، لم يكن أمام الفلسطينيين خيار إلا الهجوم على المدنيين الإسرائيليين للضغط على إسرائيل لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين، وإنهاء الاحتلال. بموجب القانون الدولي الذي ينص على: «أن الشخص الواقع تحت الاحتلال له الحق في مقاومة المحتل»». اقتنعت النسبة الأقل بهذه الحجة (٤١ في المئة)، ولم يقتنع ما يقرب من نصف الأميركيين (٤٩ في المئة) بها (الجدول (٣ - ٢٧)).

الجدول (٣ - ٢٧) مدى قناعة الأميركيين في حجة قبول العمليات الانتحارية (بالنسب المئوية)

| لا أعرف/<br>لا إجابة | غير مقتنع أبدًا | غير مقتنع<br>إلى حد ما | مقتنع إلى حد ما | مقتنع جدًا |
|----------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------|
| ٩                    | YA              | 71                     | 74              | ١٨         |

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, May 1 - May 5, المصدر: 2002 and Based on 802 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

استمرارًا في نتيجة رفض الأغلبية الساحقة العمليات الانتحارية الفلسطينية ضد الإسرائيليين، أظهرت نتائج استطلاعات «غالوب» و «سي إن إن» ويو إس إي توداي (USA Today) في نيسان/ أبريل ٢٠٠٢، تأييد ٩٢ في المئة ما طلبه الرئيس جورج بوش الابن من السلطة الفلسطينية في شأن وقف تشجيع العمليات الانتحارية ضد الإسرائيليين، ولم يعارض ذلك إلا ٦ في المئة (٢٠).

لكن نسبة أقل من التي رفضت العمليات الانتحارية وافقت على وقف الفلسطينيين العنف ضد الإسرائيليين بغض النظر عما يقوم به الإسرائيليون، لكن مع ذلك طالب ثلاثة أرباع الأميركيين (٧٤ في المئة) بأن يوقف الفلسطينيون عنفهم ضد الإسرائيليين (٢٣).

#### (هـ) أسس إنهاء الصراع

في سعي «غالوب» إلى معرفة من الذي يجب أن يبدأ بالخطوة الأولى لأجل إنهاء حالة الصراع، جاء في استطلاع نيسان/ أبريل ٢٠٠٢ السؤال عما إذا كان على إسرائيل أن تقوم بالخطوة الأولى بإنهاء سلوكها العسكري قبل موافقة الفلسطينيين على إنهاء العمليات الانتحارية، أم أن على الفلسطينيين القيام بالخطوة الأولى في وقف العمليات الانتحارية قبل موافقة الإسرائيليين. ورأى أكثر من النصف بقليل (٥٢ في المئة) أن على الفلسطينيين أن يبدأوا بالخطوة الأولى، ورأى الربع فقط (٥٦ في المئة) أن على على إسرائيل أن تبدأ بالخطوة الأولى، في حين لم يكن لـ ٢٣ في المئة رأي الجدول (٣ – ٢٨)).

Cable News Network, USA Today. Conducted by Gallup Organization, April 5 - April 7, (YY) 2002 and Based on 1,009 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Cable News Network, USA Today. Conducted by Gallup Organization, April 5 - April 7, (YT) 2002 and Based on 1,009 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

#### الجدول (٣ - ٢٨) من الذي يجب أن يوقف العنف أولًا؟ (بالنسب المئوية)

| 40 | على الإسرائيليين اتخاذ الخطوة الأولى |  |
|----|--------------------------------------|--|
| ٥٢ | على الفلسطينيين اتخاذ الخطوة الأولى  |  |
| 74 | بلا رأي                              |  |

ملاحظة: جرى تدوير خيارات الإجابة.

Cable News Network, USA Today. Conducted by Gallup Organization on April 3, 2002 :المصدر: and Based on 527 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

كما تجدر الإشارة إلى أن ثمة أسئلة نفذتها شركتا «بانن وشون وبرلاند» و «فرست إنترناشونال ريسورسز» (First International Resources) عن رأي الأميركيين في العمليات الفلسطينية، ومدى موافقتهم على بعض السلوك الفلسطيني. وردت في هذه الأسئلة بعض العبارات التي سعت إلى إقناع المبحوث بما يصبّ في مصلحة الطرف الإسرائيلي وضد الطرف الفلسطيني، من ذلك أنه ورد في نص السؤال أن القادة الفلسطينين يحرضون على العنف لأنهم لم يحصلوا على كل شيء من المفاوضات (٥٠٠) كما ورد سؤال عن مدى القناعة بأن القادة الفلسطينيين يضعون الأطفال كما ورد سؤال عن مدى القناعة بأن القادة الفلسطينيين في الصفوف الأمامية للعنف لغايات دعائية (٢١٠). لذا، لا

<sup>(</sup>٢٤) تجد الإشارة إلى أن المؤسسة التي اشتركت في تنفيذ هذه الاستطلاعات هي جهة متخصصة بإدارة الأزمات والاستشارات السياسية والشؤون العامة والانتخابات، والتحليل على المستوى الدولي، وتنفيذ استطلاعات الرأي لخدمة الدول والجهات لجذب مزيد من الدعم السياسي والتجاري والاستثماري. انظر:

Penn, Schoen & Berland Inc., and First International Resources Inc., January 25 and (Yo) February 17, 2001.

Penn, Schoen & Berland Inc., and First International Resources Inc., January 25 and (Y7) February 17, 2001.

غرابة في أن تصب نتيجة كلا الاستطلاعين السابقين في مصلحة الطرف الإسرائيلي (٢٧).

#### (و) مدى تأييد الأميركيين أسلوب الاغتيالات

اتبعت إسرائيل في حربها ضد المقاومة الفلسطينية أسلوب الاغتيالات الذي ظهر بشكل بارز مع تفاقم المواجهات والاحتكاكات بين الطرفين واحتدامها، حيث اغتالت إسرائيل عددًا من القادة الفلسطينيين، أبرزهم الشيخ أحمد ياسين، وعبد العزيز الرنتيسي. وعلى الرغم من تعدد هذه الاغتيالات، لم تجد الدراسة عند البحث عن الاغتيالات الإسرائيلية للفلسطينيين في بنك «آي بول» إلا سؤالًا واحدًا ورد في استطلاعات شركة برينستون وشركاه (PSRA) ومجلة نيوزويك في كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠١، جاء فيه: «ما تأثير سياسة إسرائيل الخاصة بسياسة الاغتيال وغيرها من أعمال العنف في الرد على الإرهاب؛ هل استخدام إسرائيل اللاغتيال وأعمال عنف أخرى خفض من مقدار الإرهاب نحو مواطنيها، أم أنها قادت إلى نتائج عكسية وزيادة العمليات الإرهابية ضد الإسرائيليين، أم أنها قادت إلى نتائج عكسية وزيادة العمليات الارهابية ضد الإسرائيليين، أم أنها لم تحدث أي تغيير أو فرق في أي من الاتجاهين؟

على الرغم من أن صيغة السؤال تُظهر، شأن كثير من الأسئلة في هذا السياق، أن الاغتيالات جاءت ردة فعل على الإرهاب الفلسطيني، وافقت أقلية من الأميركيين (٢٠ في المئة) على أن هذا الأسلوب قلل من الاعتداءات على المواطنين الإسرائيليين، في حين رأى أكثر من ثلث الأميركيين أن هذا زاد الإرهاب ضد الإسرائيليين، والأكثر من ذلك أن ٣٧ في المئة من الأميركيين رأوا أن ذلك لم يُحدث أي فرق (الجدول (٣ - ٢٩)).

المنفذة للاستطلاعان المشار إليهما غير موجودين في بنك «آي بول»، وغير موجودين في الجهات http://www.jewishvirtuallibrary. Jewish Virtual Library في موقع: والأأنهما موجودان في موقع: org/jsource/US - Israel/popeace2.html

#### الجدول (٣ - ٢٩) رأي الأميركيين في الاغتيالات الإسرائيلية ردًّا على الإرهاب

| ۲. | خفضت احتمال الإرهاب ضد مواطنيها                             |
|----|-------------------------------------------------------------|
| ٣٣ | جاءت بنتائج عكسية، وأدت إلى مزيد من الإرهاب ضد الإسرائيليين |
| ** | لم يحدث أي فرق                                              |
| 11 | لا أعرف/ رفض الإجابة                                        |

Newsweek. Conducted by Princeton Survey Research Associates, December 13 - المصدر:

December 14, 2001 and Based on 1,002 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

في الواقع، ومن خلال الاطلاع على مسار نتائج استطلاعات الرأي الأميركية المتعلقة بالاغتيالات، تجدر الإشارة إلى أن الأميركيين لا يفضلون هذا الأسلوب، إذ رفضت الأغلبية (٥٧ في المئة) في استطلاع «غالوب» ونيوزويك في نيسان/ أبريل ١٩٩١ أن يغتال الرئيس صدام حسين سرّيًا، على الرغم من خروج الطرفين من صراع دموي، ووافق ٣٦ في المئة على ذلك (٢٠٠). كذلك الأمر في استطلاعات رأي الأميركيين في اغتيال أسامة بن لادن، حيث رأى ٦٧ في المئة أنه يمكن أن يكون المواطن الأميركي مواليًا للبلاد من دون دعم اغتيال أسامة بن لادن على الرغم من أن صيغة السؤال أوحت بالدفع نحو رفع تأييد المستجيبين أسلوب الاغتيال، بالتذكير بأنه وراء هجمات ١١ أيلول/ سبتمبر ٢٠٠١.

لكن تأييد الاغتيالات يزداد حين يشتد الصراع، أو بعد القيام بالاغتيال؛ لذا أيدت الأغلبية اغتيال صدام حسين في استطلاعات نُفذت في أثناء حرب الخليج الثانية، في شباط/ فبراير ١٩٩١ (٣٠). كذلك الأمر بعد اغتيال بن لادن،

Gallup/Newsweek Poll, Apr, 1991. (YA)

Newsweek. Conducted by Princeton Survey Research Associates, September 20 - (Y4) September 21, 2001 and Based on 1,005 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization on February 15, 1991 and Based on 515 Telephone Interviews. (Y\*)
Sample: National Adult. & Gallup Organization, February 14 - February 15, 1991 and Based on 493
Telephone Interviews. Sample: National Adult.

حين أيدت الأغلبية الساحقة، بنسبة غير مسبوقة، عملية الاغتيال بمختلف صيغ أسئلة استطلاعات الرأي ما بين قرار الرئيس باراك أوباما الاغتيال كما جاء في استطلاع شركة «راسموسن» للتقارير (Rasmussen Reports)، حيث أيد ٨٦ في المئة ذلك، وما جاء في استطلاع «غالوب»، حيث أيد ٩٣ في المئة العملية العسكرية لقتل بن لادن (٢١١)، وغيرها من نتائج استطلاعات الرأي التي بدأت تتوالى بعد الاغتيال مباشرة (٢٢٠).

في سياق الحديث عن الاغتيالات في منطقة الشرق الأوسط، يوجد استطلاع يتعلق بأثر اغتيال إسحق رابين في عملية السلام، حيث رأى ٤٥ في المئة أنه سيوقف أو يبطئ الاقتراب من السلام، في حين رأى ٣٠ في المئة أنه لن يُحدث تغيَّرًا(٢٣).

## (٣) حل الصراع والدور الأميركي

في إطار تحليل الدور الأميركي في حل الصراع، طرحت استطلاعات الرأي أسئلة عن دور الولايات المتحدة في إنهاء الصراع، واستعداد الطرفين للتخلي عن العنف وتحقيق السلام، وهو ما سوف تتناوله الدراسة في هذا الجزء.

#### (أ) خيارات الولايات المتحدة لإنهاء الصراع

تعددت الخيارات أمام الولايات المتحدة للضغط في اتجاه وقف إطلاق النار بين الطرفين، وإنهاء حالة الصراع، والعودة إلى طاولة المفاوضات. وسعى برنامج سلوكيات السياسة الدولية (PIPA) في أحد أسئلته إلى محاولة اختبار

PSRA/Newsweek Poll, Nov, 1995.

USA Today. Methodology: Conducted by Gallup Organization on May 2, 2011 and Based (Y\) on 645 Telephone Interviews Sample: National Adult. Interviews were Conducted with Respondents on Landline Telephones for Respondents with a Landline Telephone, and Cellular Phones for Respondents who are Cell Phone Only.

<sup>(</sup>٣٢) سامر أبو رمان، «اغتيال بن لادن في استطلاعات الرأي الأميركية،» السبيل، ٨/ ٥/ ٢٠١١، ص ١٥.

مدى تفضيل الأميركيين هذه الخيارات، وذكر خيارات عدة، ركز عدد منها على ما يتعلق بالضغط في الجانب المالي، وتعلق أحدها بجانب منع قطع غيار الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة إلى إسرائيل، وآخر بخيار إعلان عدم التعامل مع ياسر عرفات. ورأى أكثر الأميركيين كلا من هذه الخيارات فكرة جيدة بما يقارب ٦ من كل ١٠ أميركيين، مع ملاحظة أن الذين اعتبروا عدم تعامل الولايات المتحدة مع عرفات فكرة جيدة كانوا ٥٠ في المئة مقابل ٤١ في المئة رأوها فكرة غير جيدة (الجدول (٣ - ٣٠)). كما حاولت استطلاعات برنامج سلوكيات السياسة الدولية (٩٩ - ٣٠)) اختبار مدى تأثير معرفة الأميركيين الرقم الحقيقي للمساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة إلى الطرفين، وأثر هذا الأمر في رأيهم في مدى تأييد خيارات الضغط الاقتصادية، حيث تبين أن لا أثر إحصائيًا في كلتا الحالتين.

الجدول (٣ - ٣٠) خيارات الولايات المتحدة لوقف العنف (بالنسب المئوية)

| لا أعرف | فكرة<br>غير جيدة | فكرة جيدة |                                                                                                                        |
|---------|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ŧ       | ۳٥               | 71        | القول إنها ستمنع بعضًا من قيمة المساعدات التي<br>تمنحها الولايات المتحدة لإسرائيل (ثلاثة مليارات<br>دولار في السنة).   |
| ٥       | 44               | 7.8       | القول إنها ستمنع قطع غيار بعض الأسلحة المتطورة<br>التي أعطتها الولايات المتحدة لإسرائيل.                               |
| ٥       | ٣١               | ٦٣        | القول إنها ستمنع بعضًا من قيمة المساعدات التي<br>تمنحها الولايات المتحدة للفلسطينيين (ثهانون مليون<br>دولار في السنة). |
| ٨       | ٤١               | ٥٠        | القول إنها لن تتعامل مع ياسر عرفات                                                                                     |

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, May 1 - May 5, المصدر: 2002 and Based on 802 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

#### (ب) استعداد الطرفين لتقديم تنازلات وتقويم جهودهما في حل الصراع

في السؤال عن مدى استعداد كل من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني للتسوية، والوصول إلى حل وسط في السنوات الأخيرة، رأت الأغلبية أن كلا الطرفين لا يعمل بما فيه الكفاية من أجل تحقيق ذلك. في استطلاع برنامج سلوكيات السياسة الدولية في أيار/ مايو ٣٠٠٢ رأت نسبة ٤٧ في المئة عدم استعداد الإسرائيليين للتسوية (٣٧ في المئة بدرجة كبيرة، ١٠ في المئة إلى حد ما)، مقابل ٦٠ في المئة في ما يتعلق بالفلسطينيين (الجدول (٣٠-٣١)).

الجدول (۳ - ۳۱) مدى استعداد (الإسرائيلين/ الفلسطينيين) لتقديم التنازلات في السنوات الماضية (بالنسب المئوية)

|                     | أيار/ مايو   | ۱۱٬۲۰۲ أيار/مايو ۲۰۰۳ |              | 44(1)       |  |  |  |
|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|--|--|--|
|                     | الإسرائيليون | الفلسطينيون           | الإسرائيليون | الفلسطينيون |  |  |  |
| ستعدة بشكل قوي      | 1.           | ٣                     | ۲            | 1           |  |  |  |
| ستعدة إلى حد ما     | ٧            | ٣                     | ٨            | ٤           |  |  |  |
| لقدار المناسب       | 44           | 11                    | ٣٠           | ۲٠          |  |  |  |
| ير مستعدة إلى حد ما | 74           | 44                    | ۳۷           | ۳۹          |  |  |  |
| ير مستعدة إطلاقًا   | 19           | ٤١                    | 1.           | ۲۱          |  |  |  |
| ' أعرف/ رفض الإجابة | 10           | 18                    | 18           | 10          |  |  |  |

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, May 1 - May 5, 2002 (1) and Based on 802 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

PIPA, May 2003. http://www.americans - world.org/digest/regional\_issues/IsraelPalestinians/ (Y) ViewConflictData b.htm

لا يقتصر الأمر على الأميركيين الذين يعتقدون أن الجانبين لم يفعلا

ما يكفي لتحقيق السلام، بل شككت الأغلبية في ما إذا كان كل طرف مهتمًا حقًا بالسلام؛ إذ ردًّا على سؤال استطلاع نيوزويك عن «كيف يرى الأميركيون جهود رئيس الوزراء الإسرائيلي أريئيل شارون»، وسؤال آخر عن «جهود رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات لتحقيق السلام»، أجاب ٣٢ في المئة بإيجابية تجاه شارون، في حين رأى ١٦ في المئة فقط أن عرفات يسعى إلى تحقيق السلام (آذار/ مارس ٢٠٠٢). ورأت أغلبية قوية (٧٠ في المئة) في عرفات عقبة في طريق السلام، و٤٠ في المئة رأت ذلك في شارون (الجدول (٣-

الجدول (۳ – ۳۲) رأي الأميركيين بمدى التزام (شارون وعرفات) بالسلام (بالنسب المئوية)

|                  | تموز/يوليو | تموز/يوليو ۲۰۰۱ (۱) |       | آذار/ مارس ۲۰۰۲ (۲) |  |
|------------------|------------|---------------------|-------|---------------------|--|
|                  | شارون      | عرفات               | شارون | عرفات               |  |
| ملتزم بالسلام    | ٣٥         | ١٨                  | ٣٢    | 17                  |  |
| عقبة أمام السلام | 40         | 74                  | ٤٠    | ٧٠                  |  |
| لا أعرف          | ٣٠         | 19                  | YA    | ١٤                  |  |

Newsweek. Conducted by Princeton Survey Research Associates, December 6 - December 7, (1) 2001 and Based on 1,003 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Newsweek. Conducted by Princeton Survey Research Associates, March 21 - March 22, (Y) 2002 and Based on 1,001 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

تشبه هذه النتائج نتائج استطلاع «سي بي إس نيوز» في أيار/ مايو ٢٠٠٢، حيث رأت الأغلبية (٧٩ في المئة) أن عرفات لا يريد السلام في الشرق الأوسط، من خلال رفضه تقديم تنازلات بما فيه الكفاية، ورأى ٥٣ في المئة أن الحكومة الإسرائيلية لا تقدم تنازلات حقيقية لتحقيق السلام. في الجانب الآخر، رأى نحو الثلث فقط أن إسرائيل تقدم تنازلات بما فيه الكفاية لتحقيق السلام، الكفاية لتحقيق السلام، المنازلات بما والكفاية لتحقيق السلام، بينما رأى نحو ١ من كل ١٠ الأمر نفسه عن عرفات (الجدول (٣ - ٣٣)).

#### الجدول (٣ - ٣٣) مدى استعداد (عرفات/ الحكومة الإسرائيلية) لتقديم تنازلات من أجل السلام

| أيار/ مايو ٢٠٠٢(٢)     |       | نیسان/ أبریل ۲۰۰۲ (۱)  |       |        |
|------------------------|-------|------------------------|-------|--------|
| الحكومة<br>الإسرائيلية | عرفات | الحكومة<br>الإسرائيلية | عرفات |        |
| 44                     | 11    | 44                     | 18    | نعم    |
| ۳٥                     | ٧٩    | ٤٧                     | ٧٠    | لا     |
| 18                     | ١.    | ١٤                     | ١٦    | لاأعرف |

CBS News, April 1 - April 2, 2002 and Based on 616 Telephone Interviews. Sample: (1) National Adult.

CBS News, May 13 - May 14, 2002 and Based on 647 Telephone Interviews. Sample: (Y) National Adult.

يلاحظ في صيغتي سؤال السي بي إس» وضع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات مقابل الحكومة الإسرائيلية (٢٠١)، وربما يعطي ذلك انطباعًا بوجود حكم الفرد في الجانب الفلسطيني، مقابل حكم المؤسسة في الجانب الإسرائيلي، هذا فضلًا عن صورة شخصية ياسر عرفات النمطية السيئة لدى معظم الرأي العام الأميركي، كما تبين لنا في أكثر من موقع في هذه الدراسة.

اتساقًا مع هذه التصورات السلبية لكل من الطرفين، جاءت إجابات استطلاع «أوبينيون دايناميكس» في نيسان/أبريل ٢٠٠٢ الذي يتعلق بالحاجة إلى تغيير القيادة في كلا الطرفين (عرفات وشارون)، حيث أيدت نسبة (٤١ في المئة) ضرورة ترك كل من شارون وعرفات السلطة من أجل تحقيق السلام (الجدول (٣ - ٣٤)).

Do you Think Yasser Arafat Wants Peace in the Middle East :النص الأصلي للسؤال (٣٤) Enough to make Real Concessions to the Israeli Government in Order to Get it, or Not?

الجدول (٣ - ٣٤) رأي الأميركيين في القائد الذي يجب تغييره للوصول إلى السلام: عرفات أم شارون أم كلاهما (بالنسب المثوية)

| 70 | نعم، ياسر عرفات يجب أن يرحل                |
|----|--------------------------------------------|
| 0  | نعم، أريثيل شارون يجب أن يرحل              |
| ٤١ | نعم، ياسر عرفات وأريثيل شارون يجب أن يرحلا |
| 10 | لا حاجة إلى رحيل أي من الزعيمين            |
| ١٤ | لا أعرف                                    |

Fox News. Conducted by Opinion Dynamics, April 16 - April 17, 2002 and Based on : 900 Telephone Interviews. Sample: National Registered Voters.

عليه، لم يكن مستغربًا تصنيف الأميركيين جهود عرفات وشارون في تحقيق السلام بأنها ضعيفة (Fair – Poor). وازدادت النظرة السلبية إلى عرفات في عام ٢٠٠٢، حيث لم تقِلَّ نسبة من رأوا جهده ضعيفًا أو مقبولًا عن ٨٠ في المئة، ولا شك في أن هذا التقويم السلبي نحو عرفات ازداد سلبًا بعد اشتداد الاحتكاك بين الطرفين، حيث كانت نسبة الذين يرون أنه ضعيف ٥٥ في المئة في عام ٢٠٠١، ثم ازدادت النسبة حتى وصلت إلى ٨٣ في المئة في آب/ أغسطس ٢٠٠٢ (الجدول (٣ – ٣٥)).

الجدول (٣ - ٣٥) تقويم جهد ياسر عرفات لتحقيق السلام في الشرق الأوسط (بالنسب المتوية)

|                        |                   | - 1                |                      |                    |                           |
|------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|
| آب/ أغسطس<br>۲۰۰۲ (۱۰) | غوز/يوليو<br>۲۰۰۲ | أيار/ مايو<br>۲۰۰۲ | نیسان/ أبریل<br>۲۰۰۲ | آذار/ مارس<br>۲۰۰۲ |                           |
| ٧                      | ٦                 | ٩                  | ٦                    | 1.                 | عتاز/جيدجدًا              |
| ۸۳                     | AY                | ۲۸                 | ۸٥                   | ۸۰                 | مقبول/ضعيف                |
| ١٠                     | ۱۲                | ٨                  | ٩                    | ١٠                 | غير متأكد/<br>رفض الإجابة |

Harris Interactive, March 13 - March 19, 2002 and Based on 1,017 Telephone Interviews. (1) Sample: National Adult.

Harris Interactive, April 9 - April 15, 2002 and Based on 1,021 Telephone Interviews. (Y) Sample: National Adult.

Harris Interactive, May 15 - May 21, 2002 and Based on 892 Telephone Interviews. (T) Sample: National Adult.

Harris Interactive, July 18 - July 22, 2002 and Based on 1,010 Telephone Interviews. (§) Sample: National Adult.

Harris Interactive, August 15 - August 19, 2002 and Based on 1,011 Telephone Interviews. (o) Sample: National Adult.

يلاحظ انحدار التقويم الخاص بشارون في إثر الاحتكاكات الإسرائيلية - الفلسطينية، وإن بدرجة أقل مما حدث مع ياسر عرفات، حيث كان تقويم جهد شارون بأنه مقبول أو ضعيف في عام ٢٠٠١ يبلغ ٥٥ في المئة، في حين ارتفع في نيسان/ أبريل ٢٠٠٢ إلى ٦٦ في المئة (الجدول (٣ - ٣٦)). وفي واقع الأمر، تبقى نسبة التقويم الأميركي لشارون مرتفعة إذا ما استحضرت مجازره الممتدة في تاريخ الصراع العربي - الإسرائيلي في أثناء فترة الاستطلاع: حصار عرفات وتدمير البنية التحتية الأساسية الوليدة للسلطة الفلسطينية وما ارتكبه من مجازر في جنين ونابلس وكنيسة المهدرة".

الجدول (٣ - ٣٦) تقويم جهد شارون لتحقيق السلام في الشرق الأوسط

| نیسان/ أبریل<br>۲۰۰۲ | آذار/ مارس ۲۰۰۲(۲) | تموز/يوليو ۲۰۰۱(۱) |                           |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 77                   | 37                 | YY                 | متاز/ جيد جدًا            |
| 77                   | 78                 | ٥٥                 | مقبول/ ضعيف               |
| 1.                   | 14                 | ۲۳                 | غير متأكد/<br>رفض الإجابة |

Harris Interactive, July 12 - July 16, 2001 and Based on 1,011 Telephone Interviews. (1) Sample: National Adult.

Harris Interactive, March 13 - March 19, 2002 and Based on 1,017 Telephone Interviews. (Y) Sample: National Adult.

Harris Interactive, April 9 - April 15, 2002 and Based on 1,021 Telephone Interviews. (\*) Sample: National Adult.

<sup>(</sup>۳۵) حفني، ص ۱۶۷.

### (ج) دور إسرائيل في تشجيع الفلسطينيين على خطة سلام

سعت استطلاعات نيوزويك إلى معرفة وجهة نظر الأميركيين في الخيارات التي يمكن أن تقوم بها إسرائيل لتشجيع الفلسطينيين على دعم خطة سلام، حيث قدمت خيارات عدة تتضمن حجم الانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية، سواء أجزئيًا كان أم كاملًا، واعتبرت نسبة ٤٦ في المئة أنه حتى الانسحاب الكامل لن يرضي الفلسطينيين للوصول إلى تسوية، وإنهاء العنف. في حين رأى ما يقرب ٢ من كل ١٠ أميركيين أن الانسحاب الجزئي أو الكامل سيكون خطة مناسبة لدعم السلام من الطرف الإسرائيلي. والملاحظ أن صيغة السؤال (٢٠) تظهر الطرف الإسرائيلي هو المبادر وهو الذي يريد السلام وينتظر ردة فعل الفلسطينيين (الجدول (٣ - ٣٧)).

الجدول (٣ - ٣٧) ما يجب أن تقوم به إسرائيل للحصول على دعم الفلسطينيين لخطة السلام (بالنسب المثوية)

| 17 | سيوافق الفلسطينيون على خطة أن تقوم إسرائيل بإعادة جزء كبير من الضفة الغربية،<br>مع الساح لها بنوع من الوجود العسكري أو الوجود المدني |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71 | سيوافق الفلسطينيون وحسب في حال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الضفة<br>الغربية                                                        |
| ٤٦ | حتى لو تم الانسحاب الكامل فإن ذلك لن يرضي الفلسطينيين للوصول إلى تسوية وإنهاء العنف                                                  |
| ۱۷ | لا أعرف                                                                                                                              |

Newsweek. Methodology: Conducted by Princeton Survey Research Associates, March : 1 - March 22, 2002 and Based on 1,001 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

What do you think Israel has to do to Get Enough Palestinian (٣٦) النص الأصلي للسؤال: Support for a Peace Plan? Do you Think ...

في السياق نفسه، أيد ما يقرب من ثلاثة أرباع الأميركيين (٧١ في المئة) طلب بوش من إسرائيل الانسحاب من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في الضفة الغربية، في حين رفض ٢٤ في المئة ما فعله (٣٧).

## (د) الضغط الأميركي على إسرائيل في أثناء الاحتكاكات

في محاولة معرفة السياسة الأميركية المرغوب فيها تجاه إسرائيل في أثناء الصراع، سألت استطلاعات «غالوب» و «سي إن إن» ويو إس إي توداي عن مدى تأييد الأميركيين ممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل لوقف السلوك العسكري، ورأت نسبة ٣٢ في المئة أن على الولايات المتحدة دعم إسرائيل، في حين رأى أكثر من ذلك بقليل (٣٩ في المئة) أن على واشنطن الضغط عليها لوقف السلوك العسكري، ورأى ١٩ في المئة ألا تفعل الولايات المتحدة شيئًا (الجدول (٣ – ٣٨)).

الجدول (٣ - ٣٨) مدى تأييد الضغط الأميركي لوقف إسرائيل عن استخدام القوة العسكرية

| تدعم إسرائيل بقوة              | ٣٢ |
|--------------------------------|----|
| مارسة الضغط لوقف العمل العسكري | ٣٩ |
| لا تفعل شيئًا على الإطلاق      | 19 |
| لا رأي                         | ١. |

ملاحظة: جرى تدوير خيارات الإجابة.

Cable News Network, USA Today. Conducted by Gallup Organization on April 3, 2002 المصدر: and Based on 527 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

#### (هـ) محاولة الولايات المتحدة وضع خطة سلام

لعل ما يشير إلى رغبة أكثر الأميركيين في عدم الانخراط بقدر كبير في

Cable News Network, USA Today. Conducted by Gallup Organization, April 5 - April 7, (TV) 2002 and Based on 1,009 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

إدارة الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، ما جاء في استطلاع «غالوب» و «سي إن إن» ويو إس إي توداي حين سئل الأميركيون عن مشاركة الولايات المتحدة في وضع خطة سلام مقبولة من كلا الجانبين: الإسرائيلي والفلسطيني، أو أن عليها الاقتصار على تشجيع كلا الجانبين للتوصل إلى حل بنفسه، من دون وضع خطة سلام؛ إذ جاءت الإجابات تؤكد رغبة ٥٨ في المئة في عدم المشاركة في وضع خطة سلام، ومنح الطرفين المتصارعين فرصة للتوصل إلى حل بنفسيهما، مقابل دعوة ما يقرب من ٣٦ في المئة من أفراد العينة الولايات المتحدة إلى وضع خطة سلام (الجدول (٣ – ٣٩)).

الجدول (٣ - ٣٩) مدى تأييد تدخّل الولايات المتحدة في وضع خطة سلام

| لارأي | تشجع كلا الجانبين على<br>التوصل إلى حل بنفسه | وضع خطة سلام |
|-------|----------------------------------------------|--------------|
| ٦     | ٥٨                                           | 777          |

ملاحظة: جرى تدوير خيارات الإجابة

Cable News Network, USA Today. Conducted by Gallup Organization on April 3, 2002 :المصدر: and Based on 527 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

## (و) تدخل الرئيس بوش الشخصي في المفاوضات لحل الصراع

في هذا الإطار أيضًا طُرح تساؤل عن مدى تأييد تدخّل بوش الابن شخصيًا في المفاوضات لحل صراع الشرق الأوسط من عدمه، حيث إن نحو نصف الأميركيين (٥٥ في المئة) لم يوافقوا على هذا المقترح، في حين وافق أقل من النصف بقليل (٤١ في المئة)، بحسب ما بينته استطلاعات «غالوب» و «سي إن إن» ويو إس إي توداي (٢٨).

كما انقسم الأميركيون مناصفة في شأن مدى وجود سياسة واضحة لدى

Cable News Network, USA Today. Conducted by Gallup Organization on April 3, 2002 (TA) and Based on 527 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

إدارة جورج بوش الابن في شأن موقفها من أزمة الشرق الأوسط. لعل هذا السؤال يعكس الدرجة التي وصلت إليها رؤية الأميركيين لتطورات الموقف، بخاصة بعد تعرّض السيارة الدبلوماسية الأميركية لاعتداء في أثناء وجودها في غزة في تلك الفترة، وما صرح به مختلف المسؤولين الأميركيين عنها (الجدول ٣٠ - ٤٠)).

الجدول (٣ - ٤٠) مدى الاعتقاد أن لدى إدارة بوش سياسة واضحة في شأن الوضع في الشرق الأوسط (بالنسب المئوية)

| لأرأي | لا، ليس لديه | نعم، لديه |
|-------|--------------|-----------|
| 0     | <b>£</b> V   | ٨3        |

Cable News Network, USA Today. Conducted by Gallup Organization, April 5 - April المصدر: 7, 2002 and Based on 1,009 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

## (ز) مدى انحياز الولايات الأميركية وحيادها في الصراع

في استطلاعات مؤسسة «زغبي» في نيسان/ أبريل ٢٠٠٢ عن مدى قناعة الأميركيين بأن الولايات المتحدة تقوم بدور عادل وأمين في صراع الشرق الأوسط، جاء أن ستة من كل عشرة أميركيين يعتقدون أن الولايات المتحدة تقوم بهذا الدور، في حين لم يوافق ثلث الأميركيين على ذلك (الجدول (٣ - ٤١)).

الجدول (٣ - ٤١) مدى موافقة الأميركيين على اعتبار الولايات المتحدة وسيطًا نزيمًا (بالنسب المئوية)

| غير متأكد | غير موافق | موانق |
|-----------|-----------|-------|
| ١٠        | ٣٠        | ٦.    |

Zogby International, April 2 - 4, 2002. (No in I - Poll).

المصدر:

### (ح) خيارات الولايات المتحدة في حل الصراع

في ما يخص رأي الأميركيين في الطرائق المقترحة لانخراط الولايات المتحدة في حل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني وإنهاء العنف، وضعت استطلاعات «برينستون» (PSRAI) ونيوزويك خيارات عدة (٢٩١)، منها: «زيادة الجهود الدبلوماسية لوضع تسوية سلمية»، «إرسال قوات أميركية إلى إسرائيل جزءًا من قوة دولية مع مسؤوليات مراقبة السلام وحفظه»، «توفير مزيد من المال لتهيئة الظروف المساعدة في تحقيق السلام، مثل دفع المال إلى المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين لتمويل التنمية الاقتصادية العامة». فضّل ٧١ في المئة من الأميركيين الخيار الأول، إضافة إلى تفضيل ٣٦ في المئة الخيار الثاني المتعلق بإرسال قوات أميركية، وجاء خيار توفير المال في المرتبة الثالثة بنسبة المتعلق بإرسال قوات أميركية، وجاء خيار توفير المال في المرتبة الثالثة بنسبة المتعلق بإرسال قوات أميركية، وجاء كيار توفير المال في المرتبة الثالثة بنسبة المتعلق بإرسال قوات أميركية، وجاء كيار توفير المال في المرتبة الثالثة بنسبة المتعلق بالمئة (الجدول (٣ - ٤٢)).

الجدول (٣ - ٤٢) الخيارات المختلفة في تدخل الولايات المتحدة لحل الصراع (بالنسب المئوية)

| لا أعرف | ¥  | نعم |                                                                                                                                                             |
|---------|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7       | ** | ٧١  | زيادة الجهود الدبلوماسية لوضع تسوية سلمية.                                                                                                                  |
| 7       | ٦٢ | ۳۲  | إرسال قوات أميركية إلى إسرائيل جزءًا من قوة دولية مع مسؤوليات مراقبة السلام وحفظه.                                                                          |
| ٨       | 11 | *1  | توفير مزيد من المال لتهيئة الظروف المساعدة في تحقيق السلام،<br>مثل دفع المال إلى المستوطنين الإسر اثيليين والفلسطينيين لتمويل<br>التنمية الاقتصادية العامة. |

Newsweek, Conducted by Princeton Survey Research Associates, 21 - 22 March, 2002 : and Based on 1,001 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

<sup>(</sup>٣٩) تم السؤال عن كل خيار في سؤال منفصل.

## (ط) الضغط على الطرف الإسرائيلي في حال وقف العمليات الانتحارية

في اختبار مدى قبول الأميركيين بضغط إدارتهم على إسرائيل لتقديم تنازلات في حال أوقف الفلسطينيون أشكال الانخراط كلها في ما سمّاه المستطلِعون «الأعمال الإرهابية»، بما فيها العمليات الانتحارية، واستخدموا (الفلسطينيون) بدلًا منها وسائل أخرى للاحتجاج السلمي، مشل التظاهرات والإضرابات والمقاطعات، وافق أكثر من نصف الأميركيين (٥٦ في المئة) في استطلاع برنامج سلوكيات السياسة الدولية (PIPA) في عام ٢٠٠٢ على تأييد الضغط على إسرائيل، في حين عارض ١٢ في المئة هذا التوجه (١٠٠٠).

# (ي) توقع نجاح جهود وزير الخارجية الأميركي في حل الصراع

مع تزايد حدة الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، تفاقم الضغط على إدارة بوش لفعل أي شيء، وفي الرابع من نيسان/ أبريل أصدر الرئيس بيانًا شديد اللهجة حث فيه الفلسطينيين على الكف عن «الإرهاب»، مناشدًا الإسرائيليين وقف توغلهم، وتجميد المستوطنات. إلا أن الإدارة لم تتأمل غير خيارين اثنين فحسب: إما أن يتوجه وزير الخارجية الأميركي كولن باول (Colin Powell) إلى المنطقة، أو أن يلقي خطابًا (١٤٠٠). وحينها سألت استطلاعات «غالوب» و «سي إن إن» ويو إس إي توداي في نيسان/ أبريل استطلاعات «غالوب» و «سي إن إن» ويو إس إي توداي في نيسان/ أبريل في أثناء الاحتكاكات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فأظهرت النتائج أن أكثر من نصف الأميركيين (٥٥ في المئة) لم يتوقعوا نجاح جهود وزير الخارجية، مقابل أقل من النصف (٣٥ في المئة) توقعوا نجاح هذه الجهود (الجدول (٣ – ٤٣)).

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, May 1 - May 5, 2002 ( 1 • ) and Based on 802 Telephone Interviews. Sample: National Adults.

<sup>(</sup>٤١) ميلر، ص ٣١٣.

الجدول (٣ - ٤٣) مدى توقع الأميركيين نجاح جهد وزير الخارجية في حل الصراع الإسرائيلي -الفلسطيني (بالنسب المئوية)

| لارأي | ليست مكنة<br>على الإطلاق | ليس على المرجح | ممكن إلى حد ما | ممكن بدرجة<br>كبيرة |
|-------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 7     | 10                       | <b>£</b> £     | ٣٣             | ٦                   |

Cable News Network, USA Today. Conducted by Gallup Organization, April 5 - April : المصدر: 7, 2002 and Based on 1,009 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

تشير النتائج الكلية لاستطلاعات الرأي الأميركية، المتعلقة بالاحتكاكات الإسرائيلية الفلسطينية، إلى أن معظم الأميركيين يتوقعون أن الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين سيؤدي إلى اتساع دائرة العنف في الشرق الأوسط، كما تُبين أن أغلبية ساحقة من الأميركيين ترفض العنف ضد المدنيين، وهناك أغلبية طفيفة ترى أن العمل العسكري الإسرائيلي مبرر لوقف الإرهاب الفلسطيني، لكن الأغلبية تصفه بأنه إفراط في الممارسة، وترى أن إسرائيل تعاقب الشعب الفلسطيني ككل، لا الإرهابيين وحدهم. لذا، أيدت أغلبية قوية نداءات انسحاب إسرائيل، وإنهاء عملياتها العسكرية.

في ما يتعلق برؤية الأميركيين في شأن طبيعة الصراع، فإنهم يرونه يشبه صراعًا على الأرض أكثر منه جزءًا من الحرب على الإرهاب، كما رفضت الأغلبية الأميركية الاعتداء على الإسرائيليين المدنيين، ورفضت اعتباره شرعيًا لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

في أثناء التوغل الإسرائيلي في عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٣، رأت أغلبية متواضعة أن أعمال إسرائيل العسكرية شرعية وعادلة في ظل الإرهاب الفلسطيني، لكن الأغلبية انتقدت كيفية تعامل إسرائيل عسكريًا في الضفة الغربية، وأيدت أغلبية قوية دعوة بوش إلى الانسحاب الإسرائيلي.

تنسجم نتائج الاستطلاعات مع وجهة النظر التي تـرى الأغلبية الأميركية محايدة في الصراع، إذ إنها بينت بدرجة متقاربة أن كلا الطرفين يجب أن يقدم

تنازلات للخروج من المأزق، وأن كل طرف يجب أن يوقف العنف، بغض النظر عما يقوم به الطرف الآخر.

تجدر الإشارة إلى أن استطلاعات الرأي الأميركية لم تولِ اهتمامًا إلى الاغتيالات الإسرائيلية على القادة الفلسطينيين، في المقابل أبدت كثيرًا من الاهتمام بما ستمته العمليات «الانتحارية» و«التفجيرية» و«الإرهابية» و«العنف الفلسطيني»، ويتضح من ذلك توجه مراكز استطلاع الرأي الداعمة لفكرة وصف ما يقوم به الفلسطينيون من أعمال بالإرهاب، من دون الإشارة إلى عنف إسرائيل المقابل بالوصف نفسه. في ذلك يصف إدوارد سعيد كيف انتشرت هذه الكذبة الإسرائيلية وأوجدت اعتقادًا بأن المشكلة الرئيسة في المنطقة هي «العنف»، وأن إسرائيل ضحية ما يقترفه بحقها الفلسطينيون، وأنها تريد السلام، وكيف «أثرت هذه الدعاية وهذه الفكرة حتى في قادة فلسطينين، فحتى الناطق غسان الخطيب أصيب بفيروس التكلم عن العنف وتقرير ميتشل، وأخفق كليًا في الإشارة إلى الاحتلال، الاحتلال، الاحتلال» «١٤٠٠).

#### ٧- الحرب الإسرائيلية على لبنان (٢٠٠٦)

تُسمى هذه الحرب، بحسب الشائع في لبنان، «حرب تموز»، وبحسب التسمية الإسرائيلية «حرب لبنان الثانية»، كما أطلقت عليها بعض وسائل الإعلام العربية اسم «الحرب الإسرائيلية على لبنان (٢٠٠٦)» أو «العدوان الإسرائيلي على لبنان»، وعند وسائل الإعلام الأجنبية «مواجهة إسرائيل حزب الله (٢٠٠٦)». وعلى الرغم من اختلاف هذه المسميات، فهي تعبّر عن العمليات القتالية التي بدأت في ١٢ تموز/يوليو ٢٠٠٦ بين قوات من حزب الله اللبناني وقوات جيش الدفاع الإسرائيلي، التي استمرت نحو أربعة وثلاثين يومّا، أي حتى يوم ١٤ من آب/أغسطس ٢٠٠٦، في مناطق مختلفة من لبنان، بخاصة في المناطق الجنوبية والشرقية والعاصمة بيروت وشمال فلسطين بخاصة في المناطق الجنوبية والشرقية والعاصمة بيروت وشمال فلسطين

<sup>(</sup>٤٢) إدوارد سعيد، إسرائيل، العراق، الولايات المتحدة (بيروت: دار الأداب للنشر والتوزيع، ٢٠٠٤)، ص ٧١.

ومناطق الجليل والكرمل ومرج بني عامر، كما أثرت هذه الحرب في منطقة هضبة الجولان.

اندلعت الحرب في إثر قيام حزب الله بعملية تدعى «الوعد الصادق»، عندما اختطفت عناصره جنديين إسرائيليين على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. وضرب الحزب في هذه الحرب بعض المواقع في إسرائيل كان أهمها مدينة حيفا، وكانت الخسائر الاقتصادية اليومية كبيرة على الكيان الصهيوني، وفق اعترافاته. بينما ألحقت الهجمات الإسرائيلية خسائر كبيرة بالبنية التحتية للبنان، وخصوصًا جنوبه والضاحية الجنوبية لبيروت.

كانت أبرز نتائج هذه الحرب اعتراف رئيس الوزراء الإسرائيلي بوجود خلل في قيادة الجيش الإسرائيلي، وتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب وجود ثُغَر نفذ منها حزب الله لضرب إسرائيل (لجنة فينوغراد)، إلى جانب فشل إسرائيل في استعادة الجنديين المخطوفين، وإخفاقها في اجتياح المناطق التي خططت لاجتياحها في جنوب لبنان، كما أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية التحتية اللبنانية، وخلق أزمة سياسية داخلية لبنانية انتهت بتوقيع اتفاق الدوحة، كما كان من نتائج الحرب انتشار قوات دولية في الجنوب اللبناني.

لم يكن العدوان الإسرائيلي على لبنان حدثًا عسكريًا وسياسيًا عاديًا في مجرى يوميات الصراع في المنطقة، بل كان حربًا مدمرة، ليست كالحروب السابقة في النتائج، وإن شابهتها في الأهوال وحجم الخسائر الإنسانية، والدمار الندي أصاب البنى التحتية والاقتصاد. في النتائج، بدت حربًا عالية الكلفة بالنسبة إلى إسرائيل؛ كلفتها خسائر بشرية في جندها والمستوطنين، لم تكن قد ألفتها في حروبها السابقة مع العرب، وكلفتها سقوط هيبتها العسكرية، وتزعزع أمنها القومي» الذي استباحته صواريخ المقاومة، وهزته بعمق؛ الأمر الذي فرض على ربع سكانها الفرار من المستعمرات الشمالية، أو النزول إلى ملاجئ لأسابيع. وكلفتها الحرب استقرارها السياسي الذي هزته هزيمتها في الحرب، وأطلقت فيه موجة من التناقضات بين السياسيين والعسكريين، وبين الحكومة

والمعارضة، وداخل الحكومة وداخل الجيش، ثـم أفقدتها مكانتها التقليدية في الاستراتيجية الإقليمية الأميركية باعتبارها أداة وظيفية ضاربة (٤٣).

في المقابل، فقد لبنان كثيرًا في العدوان: قرابة الألف وثلاثمئة شهيد، ودمار المساكن والبنى والمقدرات، وتهجّر قصرًا نحو مليون لبناني من أبناء الجنوب والبقاع والضاحية، وفُرض عليه قرار دولي مجحف (القرار ١٧٠١) لم يترجم ما حققته المقاومة من نصر في الميدان، بل أعطى إسرائيل سياسيًا بعض ما لم تقوّ على انتزاعه عسكريًا، وأعفاها من مسؤولية العدوان، ولو موقتًا، ليضعها على المقاومة... إلخ. لكن لبنان غنم مكسبين عظيمين: كرّس قدرته على الردع، وعلى إجبار إسرائيل على دفع ثمن أي عدوان جديد عليه من أمنها واقتصادها وجنودها وسكانها، ثم فرض الاعتراف الدولي بمشروعية مطلبه استعادة مزارع شبعا المحتلة، بعد أن تجاهله رسم الأمم المتحدة «الخط الأزرق» في عام ٢٠٠٠. لكن حدود الحرب لم تبق محصورة بين طرفيها المباشرين: إسرائيل من جهة والمقاومة ولبنان من جهة ثانية، بل تجاوزت معطياتها ونتائجها نطاق ميدان المعركة إلى المحيطين الإقليمي والعربي، وإلى الساحة الدولية برمتها(١٤٠٠).

### أ - الموقف من أطراف الصراع

خلصت استطلاعات الرأي إلى نتائج عدة تتعلق برؤية الأميركيين

<sup>(</sup>٤٣) الحرب الإسرائيلية على لبنان: التداعيات اللبنانية والإسرائيلية وتأثيراتها العربية والإقليمية والدولية: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠٦)، ص ٧.

<sup>(</sup>٤٤) الحرب الإسرائيلية على لبنان: التداعيات اللبنانية والإسرائيلية وتأثيراتها العربية والإقليمية والدولية، ص ٧ - ٨. وحول آثار الحرب الإسرائيلية في لبنان على المستوى العربي انظر: أحمد يوسف أحمد، «ملف الحرب الإسرائيلية على لبنان وتداعياتها،» المستقبل العربي، السنة ٢٩، العدد ٢٣٣ (تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٦)، ص ٣٣ - ٥٠. وحول التداعيات على لبنان، انظر: الحرب الإسرائيلية على لبنان: التداعيات اللبنانية والإسرائيلية وتأثيراتها العربية والإقليمية والدولية، ص ٦ - ٣٢. وحول التداعيات على إسرائيل انظر المرجع نفسه: عزمي بشارة، «التداعيات على إسرائيل،» في: الحرب الإسرائيلية على لبنان، ص ١٧١ - ٢٠٣.

وموقفهم من أطراف الصراع سلبًا أو إيجابًا، وهو ما سوف تتعرض إليه الدراسة في ما يلي.

## (١) نظرة الأميركيين إلى أطراف الصراع

تشير نتائج استطلاعات الرأي الأميركية إلى وجود صورة إيجابية لدى الأميركيين عن إسرائيل بشكل عام – كما تبين لنا في المحور الخاص بصورة إسرائيل في استطلاعات الرأي الأميركية – حيث يعتقد ما يزيد على ثلاثة أرباع الأميركيين (٨٢ في المئة) أن إسرائيل تربطها علاقة إيجابية وطيدة بأميركا، إذ يعتبرها ٤٩ في المئة دولة حليفة لأميركا، و٣٣ في المئة يرونها دولة صديقة، مقابل ٤ في المئة فقط ينظرون إليها على أنها عدو لأميركا، و٢ في المئة على أنها دولة غير ودية أو غير صديقة.

من ناحية أخرى، تنظر أغلبية الأميركيين إلى حزب الله على أنه طرف غير مرغوب فيه، أو تربطه علاقات سلبية بالولايات المتحدة الأميركية، كما يشير ٦٩ في المئة إلى ذلك، حيث يعتقد ما يقارب نصف الأميركيين (٤٧ في المئة أن حزب الله طرف معاد للولايات المتحدة الأميركية (عدو)، و٢٧ في المئة يرونه طرفًا لا تربطه علاقات ودية أو صديقة بالولايات المتحدة، مقابل ٣ في المئة فقط ينظرون إليه على أنه طرف حليف لأميركا، و١٤ في المئة على أنه طرف تربطه علاقات ودية بها، وهي نسبة مساوية لنسبة الذين عبروا عن عدم تأكدهم من إجابتهم، أو لم يبدوا رأيهم. لكن، في وقت لم يُعبر فيه سوى ١٧ في المئة من الأميركيين عن نظرتهم الإيجابية تجاه حزب الله، تختلف النظرة في المئة من الأميركيين (٤١ في المئة منهم دولة في المئة منهم دولة على المئة ينظرون إلى لبنان نظرة إيجابية نوعًا ما (يعتبره ٩ في المئة منهم دولة حليفة لأميركا، و٣٧ في المئة ينظرون إليه على أنه دولة صديقة)، مقابل ٢٧ في المئة ينظرون إليه على أنه دولة المئة يعتبرونه عدوًا المئة ينظرون إليه على أنه دولة ليست صديقة، و١٥ في المئة يعتبرونه عدوًا المئة ينظرون إليه على أنه دولة ليست صديقة، و١٥ في المئة يعتبرونه عدوًا المئة ينظرون إليه على أنه دولة ليست صديقة، و١٥ في المئة يعتبرونه عدوًا المئة ينظرون إليه على أنه دولة ليست صديقة، و١٥ في المئة يعتبرونه عدوًا المئة ينظرون إليه على أنه دولة ليست صديقة، و١٥ في المئة يعتبرونه عدوًا المئة ينظرون إليه على أنه دولة ليست صديقة، و١٥ في المئة يعتبرونه عدوًا المئية ينظرون إليه على أنه دولة ليست صديقة، و١٥ في المئة يعتبرونه عدوًا المئة يعتبرونه عدوًا المئة يعتبرونه عدوًا المئة يعتبرونه عدوًا المؤميركا (الجدول (٣ – ٤٤)).

### الجدول (٣ - ٤٤) النظرة إلى أطراف الصراع في حرب عام ٢٠٠٦ (بالنسب المتوية)

الآن، هنا بعض الأسئلة عن الصراع في الشرق الأوسط بين إسرائيل والمجموعة العربية المعروفة بالسم «حزب الله» التي مقرها في لبنان... هل تعتبرون (انظر أدناه) حليفًا للولايات المتحدة، وديًا وصديقًا لكنه ليس حليفًا، ليس صديقًا أو وديًا تجاه الولايات المتحدة، أم عدوًا للولايات المتحدة؟

| لارأي/<br>غير متأكد | عدو | غیر ود <i>ي </i><br>غیر صدیق | ودي/ صديق<br>لکنه ليس<br>حليفًا | حليفة | الطرف    |
|---------------------|-----|------------------------------|---------------------------------|-------|----------|
| 18                  | ٤٧  | **                           | 18                              | ٣     | حزب الله |
| 11                  | 10  | **                           | ۳۷                              | ٩     | لبنان    |
| ٧                   | ٤   | 7                            | ٣٣                              | ٤٩    | إسرائيل  |

Cable News Network. Conducted by Opinion Research Corporation, August 2 - August : المصدر: 3, 2006 and Based on 1,047 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

على الرغم من هذا التحيز الواضح إلى الجانب الإسرائيلي، انقسم الرأي العام الأميركي في شأن اعتبار سلوك إسرائيل في حربها مع لبنان مبررًا أو غير مبرر، حيث أشار ٤٧ في المئة من الأميركيين إلى أن سلوك إسرائيل، المتمثل بقصف قاذفات الصواريخ وغيرها من أهداف حزب الله المتمركزة في مناطق مدنية سلوك مبرر، حتى لو أحدث خسائر بين المدنيين، مقابل ٤٨ في المئة يرونه سلوكًا غير مبرر (الجدول (٣ - ٤٥)).

#### الجدول (٣ - ٤٥) تبرير قصف إسرائيل أهداف حزب الله (بالنسب المئوية)

تقول إسرائيل إنها قصف قاذفات الصواريخ وغيرها من أهداف حزب الله المتمركزة في مناطق مدنية، مبررة أن هذا ضروري للدفاع عن النفس، حتى لو أحدثت خسائر بين المدنيين. هل تعتقد أن هذا السلوك الإسرائيلي مبرر أم ليس مبررًا؟

| غير متأكد | ليس ميررًا | مبرر |
|-----------|------------|------|
| 0         | ٨3         | ٤٧   |

ABC News/Washington Post, August 3 - August 6, 2006 and Based on 1,002 Telephone: المصدر: Interviews. Sample: National Adult. Interviews were Conducted by TNS Intersearch.

من الجدير بالذكر وجود اختلاف ملحوظ نوعًا ما بين النتائج السابقة لاستطلاع الرأي الذي أجرته «إي بي سي نيوز» وواشنطن بوست بين ٣ و٦ آب/ أغسطس ٢٠٠٦ (الجدول (٣ - ٤٥))، عن نتائج الاستطلاع Los Angeles آب/ أغسطس تشركة «بلومبرغ» (Bloomberg Poll)، بين ٢٨ تموز/ يوليو و١ آب/ أغسطس ٢٠٠٦ الذي تشير نتائجه إلى أن ما يزيد على نصف الأميركيين (٥٩ في المئة) اعتبروا سلوك إسرائيل المتمثل بقصف بيروت والمدن اللبنانية الأخرى سلوكا مبررًا، مقابل ٢٨ في المئة رأوه غير مبرر، و١٣ في المئة غير متأكدين. وربما يمكن تفسير هذه النسبة المرتفعة نوعًا ما من مؤيدي السلوك الإسرائيلي باختلاف الفترة الزمنية لكل من الاستطلاعين، وربما يعود سبب ارتفاع نسبة المؤيدين إلى عدم وجود كلمة «قتل المدنيين» في صيغة سؤال Los Angeles Times/Bloomberg Poll .

النص الأصلي للسؤال: other Hezbollah targets located in civilian areas, saying this is necessary for its self-defense even if civilian casualties occur. Do you think Israel is or is not justified in bombing Hezbollah targets located in areas where civilians may be killed or wounded?

الجدول (٣ - ٤٦) تأييد تبرير رد إسرائيل على هجهات حزب الله الصاروخية (بالنسب المتوية)

| كما تعلمون، ردت إسرائيل على الهجمات الصاروخية من الجماعة اللبنانية، حزب الله، من خلال<br>قصف بيروت ومدن أخرى في لبنان. هل تعتقد أن تصرفات إسرائيل لها ما يبررها أم أنها غير مبررة؟ |            |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--|
| غیر متأکد                                                                                                                                                                          | ليست مبررة | مبررة |  |
| ١٣                                                                                                                                                                                 | YA         | ٥٩    |  |

Bloomberg. Conducted by Los Angeles Times, July 28 - August 1, 2006 and Based on :المصدر: 1,478 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

يتفق ما سبق نوعًا ما مع النتائج التي تشير إليها استطلاعات أخرى أُجريت خلال الفترة ٢١ - ٣٠ تموز/ يوليو ٢٠٠٦ تبين أن ٣٥ في المئة من الأميركيين (بمتوسط عام) يعتبرون أن لإسرائيل مبررها في العمليات العسكرية التي شنتها كلها، و٤٧ في المئة يعتبرون أنها تملك المبرر في بعض هذه العمليات لا كلها، مقابل ما يقرب من ٩ في المئة فقط اعتبروها غير مبررة. من هنا يظهر وجود تأييد نسبي لمصلحة إسرائيل من الرأي العام الأميركي في بداية الحرب (الجدول (٣ - ٤٧)).

الجدول (٣ - ٤٧) تبرير العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان (بالنسب المثوية)

أيهما أقرب إلى وجهة نظركم في شأن العمليات العسكرية الإسرائيلية الحالية في لبنان: إسرائيل لها مبرر في العمليات العسكرية، العمليات العسكرية، العسكرية، العسكرية، الحد، إسرائيل لها مبرر في اتخاذ بعض الإجراءات العسكرية، لكنها تجاوزت الحد، إسرائيل ليس لها مبرر في أي من الأعمال العسكرية التي اتخذتها؟

| غیر مت <b>ا</b> کد | ليست مبررة<br>إطلاقًا | مبررة في بعض<br>العمليات<br>العسكرية التي<br>شنتها، لكنها<br>تجاوزت الحد | مبررة في العمليات<br>العسكرية التي<br>شنتها | التاريخ                      |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| ٩                  | ٧                     | 0 •                                                                      | ٣٣                                          | 77 -<br>77\ V\ 5 • • • • • • |
| ٩                  | 1.                    | <b>£ £</b>                                                               | ۳۷                                          | - ۲۸<br>۳۲ ۰۰ ۲۰۰۲           |
| ٩                  | ۸,٥                   | ٤٧                                                                       | ۳۵                                          | المتوسط                      |

ملاحظة: جرى تدوير خيارات الإجابة.

USA Today. Conducted by Gallup Organization, July 21 - July 23, 2006 and Based on 1,005 (1) Telephone Interviews. Sample: National Adult.

USA Today. Conducted by Gallup Organization, July 28 - July 30, 2006 and Based on 1,007 (Y) Telephone Interviews. Sample: National Adult.

#### (٢) تأييد الأميركيين العمليات العسكرية الإسرائيلية واستمرارها

في الأسئلة التي سعت إلى معرفة مدى تأييد الأميركيين العمل العسكري الذي شنته إسرائيل على لبنان، أيد نصف الأميركيين (٥٠ في المئة) ذلك في الأسبوع الأول من الحرب، مقابل رفض أكثر من الثلث (٣٨ في المئة) بحسب استطلاعات يو إس إي توداي و «غالوب». وبعد مرور ما يقرب من شهر على بدء العمليات العسكرية انخفض المؤيدون إلى ٤٥ في المئة، وكذلك المعارضون إلى ٣٣ في المئة، في مقابل ارتفاع نسبة غير المتأكدين إلى ٢٢ في المئة (الجدول (٣ - ٤٨)). ولا نعتقد أن ثمة اختلافًا كبيرًا أو تغيرًا في الرأي العام الأميركي في هذا الصدد، بخاصة أن الاستطلاع الأخير نقذه مركز «بيو»

(PEW)، أي إن الاستطلاعين جاءا من جهتين مختلفتين؛ الأمر الذي يستدعي التأني في الحكم على وجود اختلاف بارز، على الرغم من تشابه السؤال وحجم العينة وأداة جمع البيانات (٥٠٠).

الجدول (٣ - ٤٨) هل تؤيد العمل العسكري الذي شنته إسرائيل على لبنان أم تعارضه؟ (بالنسب المثوية)

| غير متأكد | أعارض | أؤيد |                    |
|-----------|-------|------|--------------------|
| 17        | 44    | ٥٠   | تموز/يوليو ٢٠٠٦(١) |
| **        | 44    | ٤٥   | آب/أغسطس ٢٠٠٦(٢)   |

USA Today. Conducted by Gallup Organization, July 21 - July 23, 2006 and Based on 1,005 (1) Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Pew Research Center for the People & the Press. Conducted by Princeton Survey Research (Y) Associates International, August 9 - August 13, 2006 and Based on 1,506 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

في استطلاع يو إس إي توداي و «غالوب» السابق في تموز / يوليو ٢٠٠٦، سئل المؤيدون عن قوة تأييدهم، فأجاب ٢٨ في المئة أنهم يؤيدون بشدة، في حين أيد ٢٢ في المئة إلى حد ما (٢٠٠).

لا بد من الإشارة هنا إلى أن الصورة السابقة التي ترى إسرائيل برؤية إيجابية، مقابل النظر إلى حزب الله بأنه عدو أو غير مرغوب فيه، إضافة إلى التعاطف الأميركي، وتبرير العدوان الإسرائيلي على لبنان، كل ذلك أثر من دون شك في رأي الأميركيين المؤيد استمرار الحرب ضد لبنان، وإن جاءت الإجابات لتعطي انطباعًا بعدم وجود تحيُّز واضح في هذا الصدد، حيث انقسم الرأي العام الأميركي في «حرب تموز» بين إسرائيل ولبنان إلى حد ما بين مؤيد الرأي العام الأميركي في «حرب تموز» بين إسرائيل ولبنان إلى حد ما بين مؤيد

Do you Approve or Disapprove of the Military Action Israel has :النص الأصلي للسؤال (٤٥) Taken in Lebanon?

USA Today. Conducted by Gallup Organization, July 21 - July 23, 2006 and Based on (\$7) 1,005 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

لاستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية التي كانت تشنها ضد لبنان ومعارض لها؛ إذ عبّر ٢٦ في المئة منهم عن أن على إسرائيل مواصلة العمل العسكري حتى يصبح حزب الله غير قادر على شن هجمات ضدها، مقابل ٤٤ في المئة رأوا أن عليها أن توافق على وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، و١٠ في المئة لم يعبّروا عن رأيهم (الجدول (٣ - ٤٩)).

الجدول (٣ - ٤٩) استمرار الأعمال العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان ما بين مؤيد ومعارض (بالنسب المئوية)

| ٤٦ | على إسرائيل مواصلة العمل العسكري حتى يصبح حزب الله غير قادر<br>على شن هجهات ضد إسرائيل |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 88 | على إسرائيل أن توافق على وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن                              |
| 1. | لا رأي                                                                                 |

Cable News Network. Conducted by Opinion Research Corporation, August 2 - August : المصدر: 3, 2006 and Based on 1,047 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

يَظهر جليًا التمييز الواضح في إلقاء الأميركيين اللوم على حزب الله بشكل أكبر في الصراع، حيث تدل نتائج استطلاعات الرأي على أن إسرائيل هي الطرف الذي لامه الأميركيون بالنسبة الأقل بين الأطراف كلها التي ذُكرت في الأسئلة. في استطلاع «إي بي سي نيوز» وواشنطن بوست، لام ٧ في المئة فقط من الأميركيين إسرائيل، مقابل نسبة ٣٩ في المئة لامت حزب الله، وفي استطلاع «سي بي إس نيوز» ونيويورك تايمز، لام ٥ في المئة فقط إسرائيل، وفي استطلاع «غالوب» لامت إسرائيل بدرجة كبيرة نسبة ١٥ في المئة. أما حزب الله، فكان الطرف الأكثر لومًا لدى الأميركيين في الحرب، بنسب ٣٩ في المئة و٣٥ في المئة في الاستطلاعات الثلاثة المشار إليها في المجداول (٣ - ٥٠) و (٣ - ٥١)).

#### الجدول (٣ - ٥٠) إلقاء اللوم في الحرب اللبنانية - الإسرائيلية - أ (بالنسب المئوية)

| جهة أخرى | كلاها | حزبالله | إسرائيل |
|----------|-------|---------|---------|
| ١        | ٤٦    | 44      | ٧       |

ملاحظة: جرى تدوير خيارات الإجابة.

ABC News/Washington Post, August 3 - August 6, 2006 and Based on 1,002 Telephone : Interviews. Sample: National Adult. Interviews were Conducted by TNS Intersearch.

الجدول (٣ - ٥١) إلقاء اللوم في الحرب اللبنانية - الإسرائيلية - ب (بالنسب المئوية)

| غير متأكد | دولة أخرى | كلاهما بشكل<br>متساو | غالبًا مقاتلو<br>حزب الله | غالبًا إسرائيل |
|-----------|-----------|----------------------|---------------------------|----------------|
| 1.        | 1         | 27                   | ۳۸                        | ٥              |

CBS News/New York Times, July 21 - July 25, 2006 and Based on 1,127 Telephone المصدر:
Interviews. Sample: National Adult.

الجدول (٣ - ٥٢) إلقاء اللوم في الحرب اللبنانية - الإسرائيلية - ج (بالنسب المئوية)

| م بدرجة معتدلة أم    | إلى أي درجة تلقي اللوم على (انظر أدناه) عن الهجهات الحالية في لبنان وإسرائيل؟ بدرجة كبيرة أم بدرجة معتدلة أم بدرجة قليلة أم لا على الإطلاق؟ |             |              |             |          |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|----------|--|
| غیر مثأکد/<br>لا رأي | لا على الإطلاق                                                                                                                              | بدرجة قليلة | بدرجة معتدلة | بدرجة كبيرة | الطرف    |  |
| 14                   | 0                                                                                                                                           | <b>&gt;</b> | 77"          | ۳٥          | حزب الله |  |
| 10                   | ٦                                                                                                                                           | ١٣          | 7"7          | 79          | سورية    |  |
| 11                   | ٩                                                                                                                                           | 10          | ۳۸           | YY          | لبنان    |  |
| 11                   | 74                                                                                                                                          | *1          | ٣٠           | 10          | إسرائيل  |  |
| ١٠                   | ٦                                                                                                                                           | ١٣          | 71           | ٣٩          | إيران    |  |

USA Today. Conducted by Gallup Organization, July 21 - July 23, 2006 and Based on المصدر: 1,005 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

في استطلاعات «غالوب»، حين ذُكرت أطراف أخرى في الصراع (سورية، لبنان، إيران)، حظيت إيران بالمرتبة الثانية بعد حزب الله في درجة اللوم، حيث لامها الأميركيون بدرجة كبيرة بنسبة ٣٩ في المئة، أما لبنان وسورية فتساويا في نسبة اللوم تقريبًا (الجدول (٣ – ٥٢)).

تجدر الإشارة إلى أن أسئلة الاستطلاعات التي وضعت خيار «كلا الطرفين بشكل متساو»، رفعت نسبة الذين أجابوا بهذا الخيار؛ في استطلاع «سي بي إس نيوز» ونيويورك تايمز مثلا، اختار ٤٦ في المئة هذا الخيار، وهي النسبة الأكبر بين الخيارات (الجدول (٣ - ٥١)).

أما الأسئلة التي سعت إلى معرفة من يلومه الأميركيون أكثر من حيث التسبب بخسائر أكثر في صفوف المدنيين، فيلا حظ فيها أن نسبة الذين اختاروا إسرائيل ارتفعت عنها في الأسئلة التي سألت عن اللوم بشكل عام؛ إذ قفزت النسبة من ٧ إلى ٢١ في المئة في الاستطلاع نفسه الذي نفذته «إي بي سي نيوز» وواشنطن بوست في بداية آب/ أغسطس ٢٠٠٦ (الجدول ٣٠٥)).

الجدول (٣ - ٥٣) إلقاء اللوم في قتل المدنيين في لبنان (بالنسب المئوية)

| من تلوم أكثر في وقوع مزيد من الخسائر في صفوف المدنيين في لبنان: حزب الله في وضعه المقاتلين<br>وقاذفات صواريخ في مناطق مدنية، أم إسرائيل لقصف أهداف حزب الله في تلك المناطق؟ |    |   |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|----|--|
| حزب الله إسرائيل جهة أخرى كلاهما لست متأكدًا                                                                                                                                |    |   |    |    |  |
| ٩                                                                                                                                                                           | 1. | ۲ | 71 | ٥٨ |  |

ABC News/Washington Post, August 3 - August 6, 2006 and Based on 1,002 Telephone :المصدر: Interviews. Sample: National Adult. Interviews were Conducted by TNS Intersearch.

#### (٣) استخدام إسرائيل القوة في الحرب

عند سؤال الأميركيين في أحد استطلاعات «إي بي سي نيوز» وواشنطن بوست عن رأيهم في مقدار القوة التي تستخدمها إسرائيل في لبنان، اعتبر ٣٢

في المئة أنها تبالغ في استخدام القوة، و٢٢ في المئة أنها لا تستخدم القدر الكافي من القوة، مقابل ٣٥ في المئة اعتبروا أنها تستخدم القدر المناسب من القوة (الجدول (٣ - ٥٤)).

الجدول (٣ - ٥٤) مدى استخدام إسرائيل القوة في الحرب (بالنسب المثوية)

| غير متأكد | تستخدم المقدار   | لا تستخدم القوة | تستخدم كثيرًا |
|-----------|------------------|-----------------|---------------|
|           | المناسب من القوة | بها فيه الكفاية | من القوة      |
| 11        | 40               | **              | 41            |

ABC News/Washington Post, August 3 - August 6, 2006 and Based on 1,002 Telephone : Interviews. Sample: National Adult. Interviews were Conducted by TNS Intersearch.

ينقسم الأميركيون تقريبًا في الرأي في شأن «ما يجب أن تفعله إسرائيل»، بين من أيد استمرارها في السلوك العسكري حتى يوقف حزب الله إطلاق صواريخه، ومن يرى موافقتها على وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن (الجدول (٣ – ٥٥)).

# الجدول (٣ - ٥٥) الجدول في العمل العسكري (بالنسب المتوية)

أي العبارات التالية أقرب إلى وجهة نظركم في ما على إسرائيل فعله: على إسرائيل الاستمرار في شن عمل عسكري حتى تجعل حزب الله غير قادر على شن هجهات ضدها، على إسرائيل أن توافق على وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن؟

| غیر متأکد | على إسرائيل وقف إطلاق النار<br>في أقرب وقت يمكن | على إسرائيل الاستمرار<br>في العمل العسكري |  |
|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| 1.        | <b>£ £</b>                                      | ٤٦                                        |  |

Cable News Network. Conducted by Opinion Research Corporation, August 2 - August 3, 2006 and Based on 1,047 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

في السؤال عن مقدار ردة فعل إسرائيل العسكري، جاء في نتائج استطلاع «سي إن إن» في الفترة نفسها أن ٣٢ في المئة يرون أن إسرائيل

تجاوزت الحد في استخدامها القوة العسكرية، في حين رأى ١٨ في المئة أنها لم تتجاوز الحد، وذكر ٤١ في المئة أن هذا هو المقدار المناسب(٤٧).

في صيغ السؤال نفسها في استطلاعي «سي بي إس نيوز» ونيويورك تايمز، ومركز «بيو»، ترى الأغلبية أن ردة فعل إسرائيل هو بالمقدار الصحيح، بنسبة راوحت بين ٤٤ و ٤٨ في المئة. لكن تجدر الإشارة إلى ورود كلمة responding في صيغة السؤال، وهي أقرب ما تكون إلى معنى الاستجابة أو ردة فعل على عمل معين (١٨)، وهو ما يمكن النظر إليه أنه إشارة إلى ردة الفعل على أسرحزب الله الجنديين الإسرائيليين (الجدول (٣ - ٥٦)).

الجدول (٣ - ٥٦) مقدار الرد الإسرائيلي على حزب الله (بالنسب المئوية)

| غير متأكد | كان هو المقدار<br>الصحيح | لم يتجاوز الحد<br>بها فيه الكفاية | تجاوز الحد | التاريخ           |
|-----------|--------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------|
| ١٧        | ٨3                       | ٩                                 | ۲٦         | غوز/يوليو ٢٠٠٦(١) |
| ١٨        | \$ \$                    | 10                                | 77         | آب/أغسطس ٢٠٠٦(١)  |

CBS News/New York Times, July 21 - July 25, 2006 and Based on 1,127 Telephone (1) Interviews. Sample: National Adult

Pew Research Center for the People & the Press. Conducted by Princeton Survey Research (Y)
Associates International, August 9 - August 13, 2006 and Based on 1,506 Telephone Interviews.
Sample: National Adult

لمعرفة مدى حماسة الأميركيين لتوغل إسرائيل في جنوب لبنان (معقل حزب الله) واحتلاله، از دادت نسبة المعارضين على المؤيدين بسبع درجات فقط؛ إذ كان متوقعًا أن تكون نسبة معارضي الاحتلال العسكري أكثر من ٤٧ في المئة (الجدول (٣ - ٥٧)).

Cable News Network. Conducted by Opinion Research Corporation, August 2 - August 3, ({\forall V}) 2006 and Based on 1,047 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

What Do you Think about the Way Israel is Responding in the :النص الأصلي للسؤال (٤٨) Current Conflict with Hezbollah Militants in Lebanon? Has Israel gone too Far, not Gone far Enough, or has Israel's Response Been about Right?

#### الجدول (٣ - ٥٧) الاحتلال الميداني الإسرائيلي في أثناء حرب لبنان (٢٠٠٦) (بالنسب المئوية)

| هل تؤيد أو تعارض استخدام القوات الإسرائيلية البرية في احتلال الجنوب اللبناني؟ |                      |    |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|--|--|--|
| غیر متأکد                                                                     | أؤيد أعارض غير متأكد |    |  |  |  |
| 17                                                                            | ٤٧                   | ٤٠ |  |  |  |

USA Today. Conducted by Gallup Organization, July 21 - July 23, 2006 and Based on: المصدر: 1,005 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

في إطار حرص استطلاعات الرأي على استكشاف الرأي في ما يتعلق بمسؤولية إسرائيل عن تجنب الإيقاع بمدنيين في أثناء استخدامها هذه القوة، تشير نتائج الاستطلاعات إلى أن ما يزيد على نصف الأميركيين (٥٤ في المئة) يعتبرون أن إسرائيل لا تبذل ما في وسعها لتجنب سقوط ضحايا مدنيين في لبنان، وأن عليها بذل مزيد من الجهد، مقابل ٣٨ في المئة فقط يعتبرونها بذلت ما في وسعها (الجدول (٣ - ٥٨)).

الجدول (۳ - ۵۸) مدى حرص إسرائيل على تجنب إيقاع قتلى مدنيين

| غير متأكد | عليها بذل مزيد<br>من الجهد والمحاولة | تقوم بها عليها القيام به |  |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------|--|
| ٨         | 0 &                                  | ۳۸                       |  |

ABC News/Washington Post, August 3 - August 6, 2006 and Based on 1,002 Telephone :المصدر:
Interviews. Sample: National Adult. Interviews were Conducted by TNS Intersearch.

# (٤) تعاطف الرأي العام الأميركي مع إسرائيل وحزب الله

تشير نتائج الاستطلاعات إلى أن نسبة التعاطف الأميركي مع إسرائيل ارتفعت في أثناء الحرب اللبنانية، مقارنة بالتعاطف الأميركي مع الإسرائيليين مقابل الفلسطينيين في أثناء الأزمات. وتُظهر النتائج كذلك تعاطف الرأي العام الأميركي مع الإسرائيليين بدرجة أكبر كثيرًا من تعاطفهم مع حزب

الله؛ على سبيل المثال، يُظهر استطلاع «سي إن إن» الذي أُجري في تموز/ يوليو ٢٠٠٦، أن ما يزيد على نصف الأميركيين (٥, ٢٢ في المئة) يتعاطفون مع إسرائيل (متوسط عام)، مقابل ٥ في المئة فقط يتعاطفون مع حزب الله؛ أي ما يعادل ١٢ ضعفًا! في حين عبّر ما يقارب ثلث الأميركيين (٢٨, ٢ في المئة) عن موقف محايد، حيث أشار ٥, ١٥ في المئة (متوسط عام) إلى أنهم لا يتعاطفون مع أي من الطرفين (حزب الله أو إسرائيل)، كما أشار ١٣ في المئة (متوسط عام) إلى أنهم غير متأكدين (الجدول (٣ – ٥٩)). وتدل هذه المقارنة على أن كراهية الأميركيين حزب الله تفوق بدرجة كبيرة كراهية العرب والفلسطينين، وهو ما يدل بدوره على مدى رفض الأميركيين إياه، وربما يعود ذلك إلى الصورة النمطية السيئة للجماعات المسلحة داخل الدول، أو بسبب معرفة الأميركيين ارتباط هذا الحزب بإيران، بما لها من رفض وصورة سلبية لدى أغلبية الأميركيين، كما يظهره كثير من استطلاعات الرأى.

الجدول (٣ - ٥٩) التعاطف في أثناء الحرب اللبنانية - الإسرائيلية (٢٠٠٦) (بالنسب المئوية)

| غير متأكد | ليس أيًا<br>منهما | كلاها | حزب الله | إسرائيل |                               |
|-----------|-------------------|-------|----------|---------|-------------------------------|
| 10        | ۲٠                | ٤     | 8        | ٥٧      | غوز/يوليو ۲۰۰۲ <sup>(۱)</sup> |
| 11        | 11                | ٣     | ٦        | ٦٨      | آب/ أغسطس<br>۲۰۰۲)            |

Cable News Network. Conducted by Opinion Research Corporation on July 19, 2006 and (1) Based on 633 Telephone interviews. Sample: National Adult.

Cable News Network. Conducted by Opinion Research Corporation, August 2 - August 3, (Y) 2006 and Based on 1,047 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

تتفق مع النتائج السابقة نتائج استطلاع يو إس إي توداي و «غالوب» التي تظهر أن ثلاثة أرباع الأميركيين (٧٦ في المئة) يعارضون السلوك العسكري الذي قام به حزب الله ضد إسرائيل، في مقابل ١ من كل ١٠ أميركيين (١١

في المئة) أيدوا هذا السلوك العسكري(١٩) (الجدول (٣ - ٦٠)).

الجدول (٣ - ٦٠) دعم سلوك حزب الله العسكري (بالنسب المثوية)

| غير متأكد | أعارض | أؤيد |
|-----------|-------|------|
| 14        | ٧٦    | 11   |

في الاستطلاع السابق نفسه، وبعد مضي أسبوع على بدء العمليات العسكرية، عبر ٣١ في المئة من الأميركيين عن رغبتهم في وقوف أميركا إلى جانب إسرائيل، وأشار ٦٥ في المئة إلى أن على أميركا عدم الوقوف إلى جانب أي منهما (٠٠).

# ب- موقف الأميركيين والإدارة الأميركية من الصراع (١) اهتمام الرأي العام الأميركي بالصراع

في استطلاع «بيو» لقياس درجة الاهتمام والمتابعة والرغبة في المعرفة أكثر لما ينشر من أخبار تتعلق بالصراع بين حزب الله والإسرائيليين، طُرحت مجموعة قضايا على مسامع الأميركيين، وعبّر حينها ١٦ في المئة عن اهتمامهم بالصراع العسكري بين إسرائيل وحزب الله، وهو أمر قد يعطي مؤشرًا للوهلة الأولى على عدم اهتمام الأميركيين بالقضايا الخارجية. لكن عند مقارنة هذه النتيجة بغيرها من القضايا التي وردت في السؤال نفسه، يلاخط وجود درجة اهتمام مرتفعة لدى الرأي العام الأميركي بهذه الحرب، مقارنة بما تلاها من أخبار، حيث حصلت أخبار الوضع في العراق على ١٠ في المئة، وراوحت نسبة الاهتمام بالقضايا الأخرى بين ١ و٧ في المئة (الجدول (٣ - ٢١)).

USA Today. Conducted by Gallup Organization, July 21 - July 23, 2006 and Based on ( § 4) 1,005 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

USA Today. Conducted by Gallup Organization, July 21 - July 23, 2006 and Based on (0.) 1,005 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

#### الجدول (٣ - ٦١) رغبة الأميركيين في فهم الصراع العسكري بين إسرائيل وحزب الله ومعرفته أكثر (بالنسب المئوية)

من الأخبار التي ذكرتها للتو، هل هناك موضوع كنت ترغب في فهمه أفضل أو أكثر، أو تتمنى وقتًا أكثر للمعرفة عنه؟... الوضع الحالي في العراق، الطقس الحار في هذا الصيف وتأثيره في البلاد، الصراع العسكري بين إسرائيل وقوات حزب الله في لبنان، خبر اعتقال الممثل ميل غيبسون (Mel الصراع العسكري بين إسرائيل وقوات حزب الله في لبنان، خبر اعتقال الممثل ميل غيبسون (Gibson) في أثناء قيادة السيارة في حالة ثهالة، ارتفاع أسعار البنزين هذه الأيام، مسألة الهجرة، برنامج إيران للأبحاث النووية، أخبار المرشحين والحملات الانتخابية في ولايتك ومقاطعاتك، هزيمة جو ليبرمان (Joe Lieberman) في الانتخابات التمهيدية في كونيكتيكت، تسليم فيدل كاسترو (Fidel) طائرات متجهة إلى الولايات المتحدة.

| ١. | أخبار عن الوضع الحالي في العراق                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ۲  | الطقس الحار في هذا الصيف وتأثيره في البلاد                                        |
| 17 | الصراع العسكري بين إسرائيل وقوات حزب الله في لبنان                                |
| ١  | خبر اعتقال المثل ميل غيبسون في أثناء قيادة السيارة في حالة ثمالة                  |
| ٧  | ارتفاع أسعار البنزين هذه الأيام                                                   |
| ٥  | مسألة الهجرة                                                                      |
| ٦  | برنامج إيران للأبحاث النووية                                                      |
| ۲  | أخبار المرشحين والحملات الانتخابية في ولايتك ومقاطعاتك                            |
| ١  | هزيمة جو ليبرمان في الانتخابات التمهيدية في كونيكتيكت                             |
| ٤  | تسليم فيدل كاسترو شقيقَه الحكم في كوبا بسبب المرض                                 |
| ٤  | وقف المسؤولين البريطانيين مؤامرة إرهابية لتفجير طائرات متجهة إلى الولايات المتحدة |

Pew News Interest Index Poll, 9 - 13 Aug, 2006.

المصدر:

أشارت بعض الاستطلاعات التي أُنجزت في فترة الحرب اللبنانية - الإسرائيلية إلى أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الأميركيين (٧٠ في المئة) كانوا

يتابعون أخبار الحرب بين إسرائيل وحزب الله، بدرجة تراوح بين المتابعة على نحو وثيق إلى حد ما (٤٣ على نحو وثيق إلى حد ما (٤٣ في المئة)، والمتابعة على نحو وثيق إلى حد ما (٤٣ في المئة) في الفترة ٢٣/ ٦ - ٢٨/ ٧ ٢ • ٠ ٢، في حين كان ربع الأميركيين تقريبًا (٥, ٢٢ في المئة) يتابعون هذه الأخبار بدرجة ضعيفة أو إلى حد غير وثيق جدًا، ولم يتجاوز المتوسط العام لنسبة غير المتابعين على الإطلاق لهذه الأخبار ١٠ في المئة خلال الفترة المذكورة (الجدول (٣ - ٢٢)).

الجدول (٣ - ٦٢) درجة متابعة الحرب اللبنانية - الإسر ائيلية (بالنسب المئوية)

| لا أتابع<br>على الإطلاق | ليس وثيقًا جدًا | وثيق إلى حد ما | على نحو<br>وثيق جدًا |                                    |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------------------------|
| ٦                       | **              | ٤٣             | YA                   | 17 -<br>77\ V\ 5++7 <sup>(1)</sup> |
| 1.                      | 74              | ٤٠             | ۲V                   | ^Y -<br>**\                        |

USA Today. Conducted by Gallup Organization, July 21 - July 23, 2006 and Based on 1,005 (1) Telephone Interviews. Sample: National Adult.

USA Today. Conducted by Gallup Organization, July 28 - July 30, 2006 and Based on 1,007 (Y) Telephone Interviews. Sample: National Adult.

# (٢) الدعم والمشاركة الأميركيان في أثناء الحرب

أظهرت نتائج الاستطلاعات التي أجريت في فترة الحرب أن أغلبية الأميركيين (٨٢ في المئة) يعتبرون الولايات المتحدة الأميركية تقدم كثيرًا من الدعم إلى إسرائيل، بدرجة تراوح بين الدعم بشكل كبير (٣٨ في المئة)، والدعم بشكل معقول (٤٤ في المئة)، مقابل ٦٥ في المئة يعتبرون أنها تقدم كثيرًا من الدعم إلى الفلسطينيين، بدرجة تراوح بين الدعم بشكل كبير (٣٣ في المئة)، والدعم بشكل معقول (٣٣ في المئة)، و٥٧ في المئة يرون أنها تقدم كثيرًا من الدعم إلى لبنان، بدرجة تراوح بين الدعم بشكل كبير (٢٥ في المئة)، كثيرًا من الدعم إلى لبنان، بدرجة تراوح بين الدعم بشكل كبير (٢٥ في المئة)، والدعم بشكل معقول بنسبة ٣٢ في المئة (الجدول (٣٠ - ٣٢)).

الجدول (٣ - ٦٣) دعم الولايات المتحدة أطراف الصراع (بالنسب المتوية)

| هل تعتقد أن الولايات المتحدة تدعم (انظر أدناه) بشكل كبير جدًا، بشكل معقول، بشكل قليل جدًا؟ |                |            |                |           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|-----------|--|
| الطرف                                                                                      | بشكل كبير جدًا | بشكل معقول | بشكل قليل جدًا | غير متأكد |  |
| إسرائيل                                                                                    | ۳۸             | <b>£</b> £ | 11             | ٨         |  |
| : 1                                                                                        | Υ.0            | **         | 44             | ١,٥       |  |

37

ملاحظة: جرى تدوير خيارات الإجابة.

24

USA Today. Conducted by Gallup Organization, July 28 - July 30, 2006 and Based on المصدر: 1,007 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

12

22

#### (٣) أداء الإدارة الأميركية في أثناء الحرب

## (أ) تعامل الإدارة الأميركية مع الأزمة

عبّر ما يزيد على نصف الأميركيين (٥٧ في المئة) عن عدم رضاهم عن طريقة تعامل الرئيس جورج بوش مع الأوضاع في الشرق الأوسط وطرائق معالجته هذه الأوضاع وعدم تأييده فيها، مقابل تأييد ٣٧ في المئة طريقة التعامل الرسمي مع الأوضاع في الشرق الأوسط. وعندما سُئل الأميركيون عن مدى وضوح السياسة التي يتبعها بوش تجاه الشرق الأوسط في الفترة نفسها، يُلاحَظ انسجام النتائج السابقة مع النتائج التي أظهرتها إجابات الأميركيين؛ حيث اعتبرت نسبة كبيرة (٦٧ في المئة) من الأميركيين أن إدارة بوش لا تملك سياسة واضحة ومدروسة بشكل جيد تجاه الشرق الأوسط، في حين اعتبرها عبر كي المئة فقط سياسة واضحة ومدروسة ومدروسة (الجدول (٣ – ٦٤)).

#### الجدول (٣ - ٦٤) رأي الأميركيين في وضوح سياسة جورج بوش الابن في أثناء الحرب اللبنانية - الإسرائيلية (بالنسب المئوية)

| هل تعتقد أن لدى إدارة بوش سياسة واضحة ومدروسة جيدًا في شـأن وضع الشرق الأوسط، أم<br>لا؟ |    |    |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|--|--|
| لديها سياسة واضحة غير متأكد                                                             |    |    |  |  |  |
| V                                                                                       | ٦٧ | YV |  |  |  |

USA Today. Conducted by Gallup Organization, July 21 - July 23, 2006 and Based on المصدر: 1,005 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

#### (ب) دور وزيرة الخارجية في إدارة الحرب اللبنانية

أشار ما يزيد على نصف الأميركيين (٥٩ في المئة: ٢٠ في المئة بدرجة كبيرة، ٣٩ في المئة إلى حد ما) إلى أنهم يثقون بطريقة تعامل وزيرة الخارجية الأميركية يومذاك كونداليزا رايس مع الموقف في الشرق الأوسط، مقابل ٣٩ في المئة عبروا عن عدم ثقتهم، و٢ في المئة غير متأكدين (الجدول (٣ - ٦٥)).

#### الجدول (٣ - ٦٥) الثقة في قدرة وزيرة الخارجية في أثناء الحرب اللبنانية - الإسرائيلية (بالنسب المثوية)

| غير متأكد | غير واثق<br>على الإطلاق | غير واثق جدًا | واثق إلى حد ما | واثق جدًا |
|-----------|-------------------------|---------------|----------------|-----------|
| ۲         | ١٧                      | **            | 44             | ۲.        |

Cable News Network. Conducted by Opinion Research Corporation, August 2 - August 3, 2006 and Based on 1,047 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

# (ج) إجلاء الرعايا الأميركيين عن لبنان

على صعيد تقويم المواطنين الأميركيين طريقة تعامل الإدارة الأميركية مع

إجلاء الأميركيين عن لبنان في أثناء الحرب بينه وبين إسرائيل في عام ٢٠٠٦، عبر ٥٣ في المئة من الأميركيين عن أن طريقة تعامل الإدارة الأميركية مع إجلاء المواطنين الأميركيين من لبنان راوحت بين الجيدة جدًا بنسبة ١١ في المئة، والجيدة بنسبة ٢٦ في المئة، في حين اعتبر ٢٩ في المئة أنها راوحت بين الضعيفة والضعيفة جدًا، أي إن أكثر من النصف بقليل عبروا عن تقديرهم طريقة تعامل الإدارة الأميركية مع قضية إجلاء الرعايا الأميركيين في لبنان. وعلى الرغم من عدم ارتباط هذا السؤال بشكل مباشر بقضية الصراع، إلا أنه يعطي ملمحًا عن مدى اهتمام الأميركيين بالقضية (الجدول (٣ - ٢٦)).

الجدول (٣ - ٦٦)
تقويم طريقة تعامل حكومة الولايات المتحدة مع إجلاء
المواطنين الأمركيين عن لبنان (بالنسب المثوية)

| غیر متأکد | ضعيفة جدًا | ضعيفة | جيدة | جيدة جدًا |
|-----------|------------|-------|------|-----------|
| ۱۸        | 11         | ١٨    | ٤٢   | 11        |

Cable News Network. Conducted by Opinion Research Corporation on July 19, 2006 : المصدر: and Based on 633 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

#### (٤) توقعات الأميركيين بالنسبة إلى آثار الحرب

اهتمت استطلاعات الرأي بالتعرف إلى توقعات الشعب الأميركي في شأن آثار الحرب، وأثرها في اتساع نطاق الصراع، والعلاقة بين العرب وإسرائيل، وانعكاساتها على دور الولايات المتحدة في العراق.

# (أ) أثر الحرب في اتساع نطاق الصراع

عند سؤال الأميركيين عن احتمال اتساع الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في عام ٢٠٠٦ ليتطور إلى حرب أو صراع أكبر في منطقة الشرق الأوسط، اعتبر أكثر من نصف الأميركيين (٥٣ في المئة) أن تطور

الصراع أو اتساعه إلى حرب أكبر أمر محتمل وغير مستبعد، في حين اعتبر ٣٤ في المئة أنه أمر غير محتمل ومستبعد (٥١).

تتقارب نتائج استطلاع "إن بي سي نيوز" مع نتائج استطلاع "سي بي إس نيوز" ونيويورك تايمز بين ٢١ تموز/يوليو و١٣ آب/أغسطس ٢٠٠٦، إذ تدل على أن أغلبية الأميركيين (٦٥ في المئة - متوسط عام) يؤمنون باحتمال تأثير الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في عام ٢٠٠٦ واتساعه، ويعتبرون أنه سيؤدي على الأرجح إلى حرب أكبر بين البلدان الأخرى في الشرق الأوسط، مقابل ٢٦ في المئة يرونه أمرًا غير محتمل أو غير مرجح (الجدول (٣ - ٦٧)).

الجدول (٣ - ٦٧) توقع أن يؤدي الصراع بين إسرائيل وحزب الله إلى حرب أكبر (بالنسب المئوية)

| غیر متأکد | ليس من المرجح | من المرجح | تاريخ الاستطلاع   |
|-----------|---------------|-----------|-------------------|
| 11        | ۲۸            | 71        | غوز/يوليو ٢٠٠٦(١) |
| ٧         | 7 8           | 79        | آب/ أغسطس<br>۲۰۰۶ |

CBS News/New York Times, July 21 - July 25, 2006 and Based on 1,127 Telephone (1) Interviews. Sample: national adult.

CBS News, August 11 - August 13, 2006 and Based on 974 Telephone Interviews. Sample: (Y) National Adult.

# (ب) أثر الحرب في تسوية الصراع العربي - الإسرائيلي

لدى سؤال الأميركيين في استطلاعات مشتركة «غالوب»، و«سي بي إس نيوز ونيويورك تايمز بين ٢١ تموز/يوليو و٢١ آب/ أغسطس ٢٠٠٦ (أي في أثناء الحرب) عن مدى توقعهم تسوية العرب والإسرائيليين خلافاتهم والعيش بسلام، اعتبر ٢٨ في المئة من الأميركيين فقط (متوسط حسابي) الأمر محتمل

NBC News, Wall Street Journal. Conducted by Hart and McInturff Research Companies, (01) July 21 - July 24, 2006 and Based on 1,010 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

وممكن تحقيقه، مقابل نسبة كبيرة تقارب ثلاثة أرباع الأميركيين (٦٧,٣ في المئة) لا يعتقدون ذلك (الجدول (٣ – ٦٨)).

الجدول (٣ - ٦٨) مدى التفاؤل بالسلام بين العرب وإسرائيل في أثناء الحرب اللبنانية - الإسرائيلية (٢٠٠٦) (بالنسب المثوية)

| غير متأكد | Ä    | نعم | التاريخ                            |
|-----------|------|-----|------------------------------------|
| ٤         | ٨٢   | YV  | 17-77/ ٧/ ٢٠٠٢                     |
| 0         | 3.5  | 71  | 17-07/٧/٢٠٠٢                       |
| ٤         | ٧٠   | 77  | VI - 17\ A\ F - • Y <sup>(7)</sup> |
| ٤,٦       | ۳,۷۲ | 44  | متوسط                              |

USA Today. Conducted by Gallup Organization, July 21 - July 23, 2006 and Based on 1,005 (1) Telephone Interviews. Sample: National Adult.

CBS News/New York Times, July 21 - July 25, 2006 and Based on 1,127 Telephone (Y) Interviews. Sample: National Adult.

CBS News/New York Times, August 17 - August 21, 2006 and Based on 1,206 Telephone (\*) Interviews. Sample: National Adult.

كما اعتبر ما يزيد على ثلاثة أرباع الأميركيين (٨٥ في المئة) أن وضع حل سلمي للصراع العربي - الإسرائيلي في الشرق الأوسط يجب أن يكون هدفًا تراوح أهميته بين المهم جدًا والمهم إلى حد ما للسياسة الخارجية الأميركية، مقابل ١٥ في المئة فقط لم يعتبروه هدفًا مهمًا (الجدول (٣ - ٢٩)).

الجدول (٣ - ٦٩) أهمية السلام في الشرق الأوسط في أثناء الحرب اللبنانية - الإسرائيلية (٢٠٠٦) (بالنسب المئوية)

| غیر متأکد | ليس مهما<br>على الإطلاق | لا ليس مهيًا جدًا | مهم إلى حد ما | مهم جدًا |
|-----------|-------------------------|-------------------|---------------|----------|
| ١         | ٧                       | ٨                 | ٣٥            | 0 +      |

USA Today/Gallup Poll. July 21 - 23, 2006. N=1,005 Adults Nationwide.

المصدر:

ردًا على سؤال استطلاع الرأي المتعلق بقبول إسرائيل وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط في لبنان، أو وقف إطلاق النار في حال ألقى حزب الله سلاحه، رأت أغلبية ضئيلة من الأميركيين (٥٥ في المئة) أن توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في حال ألقى حزب الله سلاحه، في حين أيد ٣٥ في المئة وقف إطلاق النار غير المشروط. ولعل هذه النتائج تدل على رغبة الأميركيين في وقف إطلاق النار، على الرغم من تعاطفهم الكبير مع إسرائيل وكرههم الشديد لحزب الله (الجدول (٣٠ - ٧٠)).

الجدول (٣ - ٧٠) حل الصراع ووقف إطلاق النار (بالنسب المئوية)

| غیر متأکد | يجب أن توانق على وقف<br>إطلاق النار في حال ألقى<br>حزب الله سلاحه | يجب أن توافق إسرائيل<br>على وقف إطلاق النار<br>غير المشروط |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ١٠        | 00                                                                | 40                                                         |

ملاحظة: جرى تدوير خيارات الإجابة.

ABC News/Washington Post, August 3 - August 6, 2006 and Based on 1,002 Telephone : Interviews. Sample: National Adult. Interviews were Conducted by TNS Intersearch.

في محاولة التعرف إلى أثر الصراع في أمن إسرائيل والولايات المتحدة، أشارت استطلاعات الرأي إلى أن ثلثي الأميركيين (٢٠ في المئة) يعتقدون أن الصراع الحالي بين إسرائيل وحزب الله لن يؤثر في أمن إسرائيل سلبًا أو إيجابًا؛ إذ يرون أن أمن إسرائيل سيكون كما كان قبل الصراع، في حين يعتبر ١٢ في المئة أن الصراع الحالي سينتهي بالطريقة التي تجعل إسرائيل أكثر أمنًا مما كانت عليه، ويرى ١٣ في المئة أنه سينتهي بالطريقة التي تجعلها أقل أمنًا مما كانت عليه، ويرى ١٣ في المئة أنه سينتهي بالطريقة التي تجعلها أقل أمنًا مما كانت عليه،

عند سؤال الأميركيين عن تأثير الصراع بين إسرائيل وحزب الله في زيادة

ABC News/Washington Post, August 3 - August 6, 2006 and Based on 1,002 Telephone (0Y) Interviews. Sample: National Adult. Interviews were Conducted by TNS Intersearch.

الفرص التي قد تتهدد الولايات المتحدة بوقوع هجوم إرهابي، أشار ٣٥ في المئة أقل المئة إلى أنهم أكثر قلقًا من وقوع هجوم إرهابي كبير، مقابل ٩ في المئة أقل قلقًا، في حين يرى نصف الأميركيين تقريبًا (١٥ في المئة) أن الصراع الحالي بين إسرائيل وحزب الله لن يكون له أي تأثير في أمن الولايات المتحدة الأميركية (الجدول (٣ - ٧١)).

الجدول (٣ - ٧١) أثر الصراع في قلق الأميركيين من وقوع عمل إرهابي (بالنسب المئوية)

نتيجة الصراع الحالي بين إسرائيل وحزب الله، هل أنت أكثر قلقًا من فرصة وقوع هجوم إرهابي كبير في الولايات المتحدة، هل أنت أقل قلقًا من احتمال وقوع هجوم إرهابي في الولايات المتحدة، أم تعتقد أن الصراع لا يؤثر فيك بأي طريقة؟

| غير متأكد | لا تأثير | أقل قلقًا | أكثر قلقًا |
|-----------|----------|-----------|------------|
| ٤         | 01       | ٩         | 40         |

Cable News Network. Conducted by Opinion Research Corporation on July 19, 2006 : المصددر: and Based on 633 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

في استطلاع يو إس إي توداي و «غالوب» لمعرفة مدى تأثير الصراع بين إسرائيل وحزب الله في قضايا عدة يتعلق بعضها بوضع الولايات المتحدة والآخر باحتمال توسع نطاق الصراع، أشار ثلاثة أرباع الأميركيين (٧٦ في المئة) إلى أنهم قلقون بدرجة تراوح بين القلق جدًا (٤٩ في المئة) والقلق إلى حد ما (٢٧ في المئة) في حال تدخلت الولايات المتحدة الأميركية عسكريًا في هذا الصراع، كما أشار ثلاثة أرباع الأميركيين إلى أن هذا الصراع قد يزيد الإرهاب الموجّه ضد الولايات المتحدة الأميركية. وكما يتضح من الجدول (٣ - ٧٧)، بشكل عام، يميل أكثر من نصف الأميركيين إلى القلق بدرجة تراوح بين القلق جدًا والقلق إلى حد ما من تأثير هذه الحرب سلبًا في المنطقة، وهو ما عكسته نتيجة الاستطلاعات الكلية.

الجدول (٣ - ٧٧) مدى القلق من أثر الصراع بين إسرائيل وحزب الله (بالنسب المئوية)

| كيف تشعر في كل من الحالات التالية نتيجة القتال الدائر حاليًا بين إسرائيل وحزب الله؟ هل أنت<br>قلق جدًا، قلق إلى حد ما، لا تشعر بقلق كبير، أو غير قلق على الإطلاق [انظر أدناه]؟ |                                                                                                              |                   |                     |                        |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| غير متأكد                                                                                                                                                                      | قلق إلى حدما ليس قلقًا جدًا الإطلاق                                                                          |                   | قلق جدًا            |                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                              | رية إلى الصراع    | إيات المتحدة العسك  | ﴿ سَتُجَرُّ قوات الولا |  |  |
| ۲                                                                                                                                                                              | ٨                                                                                                            | 18                | YY                  | ٤٩                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                              | إيات المتحدة      | ، الإرهاب ضد الولا  | وسوف يزيد احتمال       |  |  |
| ۲                                                                                                                                                                              | ٦                                                                                                            | ۱۷                | ۳۱                  | ٤٤                     |  |  |
| معًا                                                                                                                                                                           | إيران، أو في البلدين                                                                                         | في ذلك في سورية و | مرب أوسع نطاقًا بها | وسوف يؤدي إلى -        |  |  |
|                                                                                                                                                                                | ٥                                                                                                            |                   |                     |                        |  |  |
| ول العربية كلها في                                                                                                                                                             | وسوف يؤدي إلى حرب أوسع نطاقًا في أنحاء الشرق الأوسط التي تشمل الدول العربية كلها في<br>تلك المنطقة أو معظمها |                   |                     |                        |  |  |
| ۲                                                                                                                                                                              | 7                                                                                                            | 18                | ۳۸                  | 13                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                | وسوف تتطور إلى حرب عالمية ثالثة                                                                              |                   |                     |                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                | 10                                                                                                           | 74                | YV                  | 72                     |  |  |

USA Today. Conducted by Gallup Organization, July 21 - July 23, 2006 and Based on المصدر: 1,005 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

# (ج) آثار الحرب اللبنانية - الإسرائيلية في وضع الولايات المتحدة في العراق

يعتقد ما يزيد على نصف الأميركيين (٥٤ في المئة) أن الصراع بين إسرائيل وحزب الله لن يُحدث فرقًا كبيرًا بالنسبة إلى وضع الولايات المتحدة في العراق، مقابل ٧ في المئة يعتقدون أنه سيساعد وضع الولايات المتحدة في العراق أو سيحسنه، و٣٥ في المئة يرون أنه سيسيء إلى وضعها هناك (الجدول (٣٠ – ٧٣)).

## الجدول (٣ - ٧٣) آثار الحرب اللبنانية في وضع الولايات المتحدة في العراق (بالنسب المئوية)

| غير متأكد | لن يُحدث فرقًا | سيسيء | سيساعد |
|-----------|----------------|-------|--------|
| ٤         | ٥٤             | ٣٥    | ٧      |

ABC News/Washington Post, August 3 - August 6, 2006 and Based on 1,002 Telephone : المصدر: Interviews. Sample: National Adult. Interviews were Conducted by TNS Intersearch.

### ج - الإدارة الدولية للصراع

اهتمت استطلاعات الرأي الأميركية بمناقشة المواقف المتعددة من حل الصراع، والجهود التي تقوم بها الأطراف الدولية في هذا الصدد، ومن ذلك دور الأمم المتحدة والولايات المتحدة في محاولة حله.

# (١) دور الأمم المتحدة

في ما يتعلق بموقف الأمم المتحدة، أيد أكثر من ثلثي الأميركيين (٦٧ في المئة) ضرورة قيام الأمم المتحدة بدور إيجابي في الصراع بين لبنان وإسرائيل، وذلك من خلال إرسال قوة لحفظ السلام في جنوب لبنان، مقابل ٣٠ في المئة عارضوا قيام الأمم المتحدة بهذا الدور، و٢ في المئة غير متأكدين (٥٠٠) (الجدول (٧٤ – ٧٤)).

### الجدول (٣ - ٧٤) إرسال الأمم المتحدة قوات حفظ سلام (بالنسب المثوية)

| إرسال الأمم المتحدة قوة لحفظ | للاق النار، هل تؤيد أو تعارض | باعتباره جزءًا من اتفاق وقف إط<br>السلام في جنوب لبنان؟ |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| غير متأكد                    | أعارض                        | أؤيد                                                    |
| *                            | ۳.                           | ٦٧ .                                                    |

ABC News/Washington Post, August 3 - August 6, 2006 and Based on 1,002 Telephone (0°) Interviews. Sample: National Adult. Interviews were Conducted by TNS Intersearch.

# (٢) مشاركة الولايات المتحدة في حل الصراع

في إشارة إلى رأي الأميركيين في الدور المطلوب من الولايات المتحدة عبر التدخل في الصراع بين إسرائيل ولبنان، يمكن القول إن الرأي العام الأميركي انقسم مناصفة تقريبًا، بين مؤيد لمشاركة الولايات المتحدة الأميركية في قوات حفظ سلام دولية في لبنان، ومعارض لها؛ إذ في الفترة بين ١٩ تموز/ يوليو و٣ آب/ أغسطس ٢٠٠٦، عبر ما يقرب من نصف الأميركيين ٤٨ في المئة (متوسط عام) عن تأييدهم مشاركة جنود أميركيين في قوات حفظ سلام دولية بين إسرائيل ولبنان، مقابل ٥ , ٤٣ في المئة معارضين لذلك (الجدول (٣ - ٧٥)).

الجدول (٣ – ٧٥) مدى تأييد حل تعدد القوات الدولية ومشاركة الولايات المتحدة (بالنسب المئوية)

| وات من دول أخرى، في | كية، جنبًا إلى جنب مع ق<br>لبنان؟ | د القوات البرية الأمير<br>لحدود بين إسرائيل و | هـل تؤيـد أو تعارض وجود<br>قوة حفظ سلام دولية على ا- |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| غير متأكد           | أعارض                             | أؤيد                                          | التاريخ                                              |
| ١٣                  | ٤٢                                | ٤٥                                            | غوز/يوليو ٢٠٠٦ <sup>(١)</sup>                        |
| ٤                   | ٤٥                                | 01                                            | آب/ أغسطس<br>۲۰۰۲ ، ۹۲                               |
| ۸,٥                 | ٤٣,٥                              | ٤٨                                            | المتوسط العام                                        |

Cable News Network. Conducted by Opinion Research Corporation on July 19, 2006 and (1) Based on 633 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Cable News Network. Conducted by Opinion Research Corporation, August 2 - August 3, (Y) 2006 and Based on 1,047 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

تشبه النتائج والدلالات في الجدول (٣ – ٧٥) تلك التي تشير إليها نتائج استطلاعات «إن بي سي نيوز» ووول ستريت جورنال؛ حيث يبين الاستطلاع انقسام الرأي العام الأميركي مناصفة بين الإيجابية والسلبية بشأن رأيهم في

ضرورة التدخل العسكري الأميركي لدعم إسرائيل في حال اتسع نطاق الحرب الإسرائيلية - اللبنانية ليشمل دولًا أخرى في المنطقة، حيث أيد هذا التدخل ٥٠ في المئة من الأميركيين، مقابل ٤٠ في المئة عارضوه، و١٠ في المئة غير متأكدين (الجدول (٣ - ٧٧)).

انسجامًا مع ما تبينه الدراسة من عدم رغبة الأميركيين في الانفراد بأي دور في حل الصراع، وتفضيلهم مشاركة الأمم المتحدة في هذا الدور (١٥)، لم يؤيد سوى ١٤ في المئة من الأميركيين فقط، في استطلاع «غالوب» ويو إس إي توداي الخيار المتعلق بانخراط بلادهم في دور قيادي في تقديم حل للصراع القائم بين الإسرائيليين وحزب الله، بينما أيد الأغلبية (٥٦ في المئة) إسناد دور القيادة إلى الأمم المتحدة مع وجود دعم أميركي، في حين أيدت نسبة ٢٩ في المئة عدم التدخل الأميركي على الإطلاق (الجدول (٣ - ٧٦)).

الجدول (٣ - ٧٦) مدى تأييد الأميركيين لدور قيادي لحل الصراع (بالنسب المئوية)

| رائيل وحزب الله؟<br>المتحدة بأن تضطلع | ما الدور الذي على الولايات المتحدة أن تؤديه في وضع اتفاق سلام بين إسهل تعتقد أن على الولايات المتحدة أن تأخذ الدور القيادي، أو السماح للأمم بدور قيادي بمشاركة الولايات المتحدة، أو لا تتدخل مطلقًا؟ |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18                                    | يجب أن تأخذ الولايات المتحدة الدور القيادي                                                                                                                                                           |
| ٥٦                                    | السماح للأمم المتحدة بأن تضطلع بدور قيادي بمشاركة الولايات المتحدة                                                                                                                                   |
| 79                                    | لا تتدخل الولايات المتحدة مطلقًا                                                                                                                                                                     |
| ۲                                     | لا رأي                                                                                                                                                                                               |

USA Today. Conducted by Gallup Organization, August 18 - August 20, 2006 and :المصدر:
Based on 1,001 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

ينسجم أيضًا مع عدم تفضيل الأميركيين للدور المنفرد لبلدهم أن ٦ من

<sup>(</sup>٥٤) انظر المحور الخاص برؤية الأميركيين لـدور الأمم المتحدة في حل الصراع في الجزء اثالثًا، من الفصل الثالث، ص ٤٥٤ من هذا الكتاب.

١٠ أميركيين (٦٣ في المئة) فضلوا أن يكون للولايات المتحدة دور ثانوي في الوصول إلى اتفاقية سلام، في مقابل ٣٨ في المئة رأوا أن يكون الدور رئيسًا.

عند مقارنة هذه النتائج بالنتائج الكلية المتعلقة بمدى تأييد الأميركيين إرسال قواتهم خارج حدود الولايات المتحدة في الصراع العربي - الإسرائيلي، نلاحظ انخفاض النسبة المؤيدة لإرسال القوات إلى لبنان عنه في الصراع العربي - الإسرائيلي؛ إذ جاء في الأخيرة أن اثنين من كل ثلاثة أميركيين يؤيدان مشاركة الولايات المتحدة في عملية حفظ السلام في الأراضي الفلسطينية برعاية الأمم المتحدة ومشاركة أطراف عدة، على أن يسبق ذلك اتفاق واضح للسلام يقره كل من الإسرائيليين والفلسطينين.

في سؤال "إن بي سي نيوز" ووول ستريت جورنال عن مدى تأييد تدخل القوات العسكرية الأميركية لدعم إسرائيل في حال تنازعها مع دول عدة في المنطقة، جاءت النتيجة بتأييد نصف الأميركيين (بين ٢٨ في المئة بشدة و٢٢ في المئة إلى حد ما) هذا السلوك العسكري لقواتهم، مقابل معارضة ٤٠ في المئة؛ وربما يعود ذلك إلى ما يتضمنه نص السؤال من احتمال مواجهة إسرائيل دولًا عدة، وهو ما يتفق مع ما تروّجه إسرائيل من دعاية وقوفها منفردة في مواجهة محيط عربي رافض لها، وما يثيره ذلك من إشفاق على وضع الدولة مواجهة في مواجهة الدول العربية (الجدول (٣ – ٧٧)).

الجدول (٣ - ٧٧) تأييد التدخل العسكري الأميركي لدعم إسرائيل (بالنسب المئوية)

| إذا تطوّر الوضع الحالي في الشرق الأوسط إلى حرب أوسع نطاقًا، حيث تقاتل إسرائيل دولًا أخرى عدة في المنطقة، هل تؤيد التدخل العسكري الأميركي في دعم إسرائيل أم تعارضه؟ |                      |                    |                |           |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|-----------|--|--|
| غير متأكد                                                                                                                                                          | أعارض<br>على الإطلاق | أعارض<br>إلى حد ما | أؤيد إلى حد ما | أؤيد بشدة |  |  |
| ١.                                                                                                                                                                 | 77                   | ۱۷                 | 77             | YA        |  |  |

NBC News, Wall Street Journal. Conducted by Hart and McInturff Research: المصدر:
Companies, July 21 - July 24, 2006 and Based on 1,010 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

على صعيد الدعم الاقتصادي الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية إلى إسرائيل، عبر ٩ في المئة من الأميركيين (متوسط حسابي) عن قناعتهم بضرورة زيادة هذه المساعدات، في حين رأى ما يزيد على النصف (٥٢ في المئة) أنه يجب إبقاء المساعدات بالحجم الذي هي عليه، مقابل ٥ , ٢٣ في المئة عبروا عن ضرورة خفضها، و١٨ في المئة رأوا ضرورة وقفها نهائيًا (الجدول (٣ – ٧٨)).

الجدول (٣ - ٧٨) الجدول (بالنسب المتوية) المساعدات الأميركية لإسرائيل في حربها على لبنان (بالنسب المتوية)

إذا فكرنا في المساعدات المالية التي تقدمها الولايات المتحدة إلى إسرائيل لأغراض اقتصادية، هل تعتقد أنه يجب زيادة هذه المساعدات الاقتصادية المقدمة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، أو الحفاظ على نسبتها كما هي، أو خفضها؟ في حال تأييدك خفض هذه المساعدات، هل تعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تقلل من المساعدات الاقتصادية التي تقدمها إلى إسرائيل، أو وقف تقديم المساعدات الاقتصادية التي تقدمها إلى إسرائيل، أو وقف تقديم المساعدات الاقتصادية التي تقدمها إلى إسرائيل، أو وقف تقديم المساعدات الاقتصادية إلى إسرائيل تمامًا؟

| غير متأكد | وقف<br>المساعدات | تخفيض<br>المساعدات | إبقاؤها<br>كها هي | زيادة<br>المساعدات | التاريخ              |
|-----------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| ٧         | ١                | 79                 | 00                | ٨                  | أيلول/سبتمبر ۲۰۰۱(۱) |
| ٥         | ۱۸               | ١٨                 | ٤٩                | ١٠                 | آب/أغسطس ٢٠٠٦        |
| ٦         | ۹,٥              | 77,0               | ٥٢                | ٩                  | متوسط                |

Cable News Network, USA Today. Conducted by Gallup Organization, September 14 - (1) September 15, 2001 and Based on 1,032 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Cable News Network. Conducted by Opinion Research Corporation, August 2 - August 3, (Y) 2006 and Based on 1,047 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

عند مقارنة هذه النتائج بالنتائج الكلية لاستطلاعات الرأي الأميركية المتعلقة بتقديم مساعدات اقتصادية إلى إسرائيل في فترة الدراسة، ومنها ما أظهره الجدول (٢ - ١٠٢)، نلاحظ انسجام هذه النتيجة مع النسبة في أثناء الحرب الإسرائيلية على لبنان.

بعد عرض نتائج استطلاعات الرأي الأميركية في ما يتعلق بالحرب على لبنان، يُشار إلى الملاحظات العامة التالية:

- يُعَد حزب الله اللبناني من أكثر الجماعات التي ينظر إليها المجتمع الأميركي بشكل سلبي، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الأميركي لإيران (الناصر الرئيس لحزب الله) التي تضعها على قائمة الدول العدائية.

يتشابه الرأي العام الأميركي في الحرب اللبنانية - الإسرائيلية وفي الصراع العربي - الإسرائيلي في بعض الجوانب، مثل عدم تفضيله إرسال قوات أميركية ودعمه مشاركة الأمم المتحدة وتفضيله حل الصراع بمشاركة أطراف عدة.

- تكررت الصيغة التي تضمنتها بعض الأسئلة في أن سلوك إسرائيل العسكري عبارة عن ردة فعل على عنف الطرف الآخر، مع تجاهل فكرة مفادها أن ثمة معلومات كثيرة توافرت تُبيّن أن حرب إسرائيل على لبنان كانت مخططًا لها ومتفقًا عليها بين إسرائيل والولايات المتحدة، وأن عملية الخطف أحرجت إسرائيل؛ الأمر الذي أدى إلى شنّها الحرب على لبنان قبل موعدها المقرر، وأن الحرب كانت ستُشنّ، سواء أجَرَت عملية الخطف أم لم تجر (٥٠٠).

- يتضح عدم دقة ما يُكتب عن استطلاعات الرأي الأميركية في اختزال بعض النتائج، حيث أشار أحدهم مثلًا إلى أن «حالة التأييد العام التي تمتعت بها إسرائيل من الولايات المتحدة، حكومة وشعبًا، عقب بداية حرب لبنان، قد لا تُعبّر عن حقيقة شعور الرأي العام الأميركي تجاه السياسات الإسرائيلية، بقدر ما هي ردة فعل لموقف النخب الأميركية السياسية والإعلامية المساند لإسرائيل، ولطبيعة المشاعر الوطنية الأميركية التي تدعو الأميركيين إلى التوحد في أوقات الأزمات (٢٥٠)؛ إذ أكد استطلاع أجراه مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية الأميركية الأميركية التي تدعو الأميركيين إلى التوحد في أوقات الأزمات (٢٥٠)؛ إذ أكد استطلاع أجراه مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية الأميركية التي تدعو (٢١٥)

<sup>(</sup>٥٥) خير الدين حسيب، «حول الحرب الإسرائيلية على لبنان: ورقة خلفية، افي: الحرب الإسرائيلية على لبنان، ص ٣٣.

<sup>(</sup>٥٦) قارن هذا مع: سامر أبو رمان، «وشعوبهم أيضًا تؤيد ذبحنا!،» مجلة العصر، ٣/ ٨/٣٠. http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.con&contentID=8066

<sup>(</sup>٥٧) منظمة مقرها في واشنطن، مع فروع عدة في أنحاء الولايات المتحدة، أسّست في عام www.cair.com

نهاية تموز/يوليو ٢٠٠٦، أن الحرب على لبنان لم تغير موقف أغلبية الشعب الأميركي (٦٣ في المئة) المطالب بالحياد تجاه صراع الشرق الأوسط. كما فشلت إسرائيل في كسب التعاطف الدولي في حربها على لبنان بسبب إفراطها في استخدام القوة، ورفضها الحلول الدبلوماسية التي ساندتها أغلبية دول العالم والمنظمات الدولية (٨٥).

# ٣- مسؤولية أطراف الصراع عن تفاقم الصراع وعدم تحقيق السلام

من الجوانب التي سعت استطلاعات الرأي الأميركية إلى معرفتها منذ بدايات الصراع العربي – الإسرائيلي، الجانب المتعلق بمن هو الملوم أكثر في الصراع وعدم تحقيق السلام في الشرق الأوسط من وجهة نظر الرأي العام الأميركي. دل تتبع تاريخ سؤال اللوم منذ بدايات الصراع العربي – الإسرائيلي حتى حرب السويس أن الأغلبية الأميركية لم تكن تعرف من تلوم على تفاقم الصراع، لكن بعدها صارت تلوم العرب أكثر، بخاصة مصر، باعتبارها «المحرض الأكبر على الصراع» آنذاك على حد تعبير إيتان غيلبواع (٥٩٠). ودلّت استطلاعات آراء الأميركيين المتعلقة بلوم الدول العربية على أزمة النفط في عام ١٩٧٣ على أهمية الرأي العام الأميركي ودوره في الصراع العربي – الإسرائيلي (٢٠٠).

# أ - اللوم في عدم تحقيق السلام

تكرر سؤال اللوم على عدم تحقيق السلام من خلال صيغ عدة في أسئلة استطلاعات الرأي الأميركية؛ إذ ذكرت بعضها مسؤولية العرب باعتبارهم ضلعًا

http://www.cair.com/PressCenter/Multimedia.aspx. : نظر تقریر استطلاعات منظمة کیر في: Gilboa, p. 34.

<sup>(</sup>٦٠) انظر تتبعًا لآراء الأميركيين في أثناء أزمة منع النفط من منظمة الدول العربية للنفط (أوابك) Gilboa, عن الولايات المتحدة والدول المساندة لإسرائيل في حرب تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٧٣ في: pp. 60 - 66.

مهمًا في الصراع، ولم تقتصر على الفلسطينيين بوصفهم طرفًا أصيلًا فيه، وسأل بعضها الآخر عن معيق الجهود في تحقيق السلام، والسبب في فشل الوصول إلى السلام بين الطرفين.

من خلال قراءة الأرقام في الجدول (٣ - ٧٩)، يمكن ملاحظة ما يلي:

- زادت نسبة لوم الفلسطينيين أكثر من نسبة لوم الإسرائيليين بما يقارب الضعف، مع تقارب النسبة في بعض الاستطلاعات مثل استطلاع مجلة تايم و «سي إن إن» و «يانكيلوفيتش كلانسي شولمان» (Yankelovich Clancy شولمان» (Shulman) حيث كانت نسبة لوم إسرائيل ۲۷ في المئة والفلسطينيين ۳۳ في المئة، على الرغم من أن فترة هذا الاستطلاع كانت بعد حرب الخليج الثانية في عام ۱۹۹۱ التي شهدت ارتفاع التعاطف الأميركي مع إسرائيل بشكل ملحوظ.

- في الاستطلاع الذي لم يُذكر فيه خيار «كلا الطرفين»، من ضمن خيارات الإجابة، كانت نسبة الذين لا يعرفون أو رافضي الإجابة مرتفعة (نيسان/أبريل ١٩٩١).

- لم تسجل نتائج استطلاعات الرأي التي وضعت خيار الدول العربية بدلًا من الفلسطينيين، اختلافًا يُذكر عند مقارنتها بنتائج استطلاعات الرأي المتعلقة بالفلسطينيين في الفترة نفسها.

- يلا حَظ انخفاض عدد الأسئلة المتعلقة باللوم في استطلاعات الرأي الأميركية خلال السنوات الأخيرة، باستثناء إعادة إحيائها في أثناء الحرب الإسرائيلية - اللبنانية، كما مر معنا في الجداول (٣ - ٥٠) و (٣ - ٥١) و (٣ - ٥٢)، وهو ما يتضح من قراءة تاريخ استطلاعات الرأي.

# الجدول (٣ - ٧٩) الطرف الملوم في فشل عملية السلام (بالنسب المئوية)

من تعتقد أنه يلام أكثر في المشاكل الحالية لعملية السلام في الشرق الوسط؟ ( (إن بي سي ووول ستريت جورنال)
من تلوم أكثر إسرائيل أم الدول العربية لعدم إحراز تقدم في تسوية خلافاتها؟ ( (غالوب ) من تلوم أكثر في تعطيل الجهود الرامية للوصول إلى تسوية، إسرائيل أم الفلسطينين؟ (تايم و اسي إن إن و ديانكيلوفيتش كلانسي شولمان )
من تلوم أكثر في فشل الوصول إلى السلام في الشرق الأوسط: الإسرائيليين أم الفلسطينيين؟

| لا أعرف/<br>لا إجابة | کلاهما/<br>لا أحد منهها | الدول<br>العربية | فلسطين | إسرائيل |                                     |
|----------------------|-------------------------|------------------|--------|---------|-------------------------------------|
| 19                   | 41                      | ı                | ٣٣     | ۱۲      | نیسان/ أبریل<br>۲۰۰۲                |
| 3.4                  | 78                      | ı                | ۲0     | ۱۷      | <sup>(7)</sup> Y・・1 /A /YY          |
| 44                   | 70                      | 1                | **     | 78      | <sup>(7)</sup> 199 <i>A /o /</i> Y1 |
| ۲.                   | 78                      | -                | ٣٣     | 74      | نیسان/ أبریل<br>۱۹۹۷ <sup>(۱)</sup> |
| 17                   | 70                      | ٣٧               | -      | **      | أيلول/سبتمبر<br>١٩٩١ <sup>(ه)</sup> |
| ٤٠                   | -                       | 8                | ٣٣     | 77      | نیسان/ أبریل<br>۱۹۹۱ <sup>(۱)</sup> |

Fox News. Conducted by Opinion Dynamics, April 16 - April 17, 2002 and Based on 900 (1) Telephone Interviews. Sample: National Registered Voters.

Fox News. Conducted by Opinion Dynamics, August 22 - August 23, 2001 and Based on (Y) 900 Telephone Interviews. Sample: National Registered Voters.

Fox News. Conducted by Opinion Dynamics, May 20 - May 21, 1998 and Based on 914 (Y) Telephone Interviews. Sample: National Registered Voters.

NBC News, Wall Street Journal. Conducted by Hart and Teeter Research Companies, April (8) 26 - April 28, 1997 and Based on 1,009 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

- Gallup Organization, September 26 September 29, 1991 and Based on 1,005 Telephone (6) Interviews. Sample: National Adult.
- Time, Cable News Network. Conducted by Yankelovich Clancy Shulman, April 10 April (7) 11, 1991 and Based on 1,000 telephone Interviews. Sample: National Adult.

#### ب - المسؤولية عن العنف

نشطت استطلاعات الرأي التي تتعلق بتحميل أي من طرفي الصراع المسؤولية عن العنف بشكل لافت في أثناء زيادة الاحتكاكات بين الطرفين العربي والإسرائيلي في عام ٢٠٠٢، وهني نتيجة طبيعية اقتضاها الحدث وتطوره.

جاء في الاتجاه العام لنتائج هذه الاستطلاعات ما يشير إلى أن ما يقرب من ثلاثة أضعاف الأميركيين يلومون الطرف الفلسطيني أكثر من الطرف الإسرائيلي في هذه الفترة، وهو ما يتفق مع النتيجة السابقة التي تحمّل الفلسطينيين، ولو بقدر ضئيل في بعض الأحيان، مسؤولية عدم تحقيق السلام.

كما يتضح من الجدول (٣ - ١٠)، كانت صيغة الأسئلة مباشرة: "من تلوم أكثر في العنف الحالي في الشرق الأوسط؟"، و"من الطرف المسؤول أكثر عن تجدد أعمال العنف في الشرق الأوسط؟". وكانت الأسئلة في أكثرها تضع خياري "الفلسطينيين" و"الإسرائيليين" في متن السؤال، ولم يمنع ذلك المستجيبين من الإجابة بإلقاء اللوم على الطرفين أو رفض الإجابة.

عندما سألت استطلاعات «فوكس نيوز»، «على من توقع اللوم في فشل عملية السلام في الشرق الأوسط؟»، وأتاحت خيارين فقط (الإسرائيليين والفلسطينيين)، جاءت النتيجة تدل على أن ٣٢ في المئة يلقون باللوم على الفلسطينيين، و٣١ في المئة على الإسرائيليين. ورفض ٥٥ في المئة الإجابة في استطلاع «هاريس» في عام ٢٠٠٢، حيث لام الأميركيون الفلسطينيين بنسبة ٤٤ في المئة، والإسرائيليين بنسبة ١٩ في المئة (الجدول (٣ - ٧٩)).

#### الجدول (٣ - ٨٠) الطرف الذي يلومه الأميركيون في أعمال العنف (بالنسب المتوية)

♦ مَن الجانب الذي تلومه أكثر في أعمال العنف الأخيرة في الشرق الأوسط: الإسرائيليين أم الفلسطينيين؟
 (نيوزويك و اسي بي إس)

+ مَن المسؤول الأُكْبر عن اندلاع العنف في الشرق الأوسط: الإسرائيليون أم الفلسطينيون؟ ( إن بي سي ووول ستريت جورنال)

# الآن بعض الأسئلة عن الشرق الأوسط، من تلوم بشكل رئيس على اندلاع العنف: الإسرائيليين أم الفلسطينيين؟ («هاريس»)

~ بغض النظر عن مشاعرك العامة تجاه إسرائيل والفلسطينيين: من تلوم أكثر على أعمال العنف الأخيرة، إسرائيل أم الفلسطينيين؟ («أي بي سي» وواشنطن بوست)

|                                         | <u> </u>     |             |                         |                      |
|-----------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|----------------------|
|                                         | الإسرائيليون | الفلسطينيون | كلاهما/<br>لا أحد منهما | لا أعرف/<br>لا إجابة |
| *****/0/18                              | 19           | <b>£</b> £  | 17                      | 71                   |
| أيار/مايو ۲۰۰۲(۱)                       | 15           | 718         | ٤٠                      | ١٣                   |
| ~ * • • * / * / * /                     | 19           | ۰۰          | ١٨                      | ١٢                   |
| نیسان/ أبریل ۲۰۰۲ (۳)                   | 11           | ٣٦          | 44                      | ١٤                   |
| # * • • * / ٤ / ١ ١                     | ۲٠           | ٤٦          | 19                      | ١٥                   |
| (°)Y • • • Y / £ /V                     | 14           | £ £         | ٣٠                      | ١٣                   |
| نیسان/ أبریل ۲۰۰۲ (۱)                   | ۱۲           | ٤١          | 71                      | 77                   |
| آذار/ مارس ۲۰۰۲ (۵)                     | ۱۲           | ٤٩          | 77                      | ١٣                   |
| آذار/ مارس ۲۰۰۲ <sup>(۱)</sup>          | ١٢           | ٤٩          | 77                      | ۱۳                   |
| آذار/ مارس ۲۰۰۲ (۰۰                     | ١٠           | ٣٢          | ٤٤                      | ١٢                   |
| كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠١ <sup>(٨)</sup> | 11           | 73          | 77                      | ۲.                   |
| غوز/يوليو ۲۰۰۱ <sup>(۱)</sup>           | 18           | 4.1         | <b>*</b> 7              | 72                   |
| تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٠                | ١٣           | 78          | <b>Y</b> 7              | **                   |
| تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠(١١١             | ١٤           | ٣٩          | ٣٠                      | ١٧                   |
| تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٠ ٢(١٢)          | ١٤           | ٣٠          | ٣١                      | ۲٥                   |

Harris Interactive, May 15 - May 21, 2002 and Based on 892 Telephone Interviews. (1) Sample: National Adult.

Harris Interactive, April 9 - April 15, 2002 and based on 1,021 Telephone iInterviews. (Y) Sample: National Adult.

NBC News, Wall Street Journal. Methodology: Conducted by Hart and Teeter Research (Y Companies, April 5 - April 7, 2002 and Based on 1,005 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

ABC News, April 3 - April 7, 2002 and Based on 1,027 Telephone Interviews. Sample: (8) National Adult. Sampling, Data Collection and Tabulation by TNS Intersearch.

Newsweek. Conducted by Princeton Survey Research Associates, March 21 - March 22, (0) 2002 and Based on 1,001 Telephone Interviews. Sample: National Adults.

Newsweek. Conducted by Princeton Survey Research Associates, March 21 - March 22, (3) 2002 and Based on 1,001 Telephone Interviews. Sample: National Adults..

Harris Interactive, March 13 - March 19, 2002 and Based on 1,017 Telephone Interviews. (V) Sample: National Adult.

Newsweek. Conducted by Princeton Survey Research Associates, December 6 - December 7, (A) 2001 and Based on 1,003 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Harris Interactive, July 12 - July 16, 2001 and Based on 1,011 Telephone Interviews. (4) Sample: National Adult.

Harris Interactive, October 19 - October 26, 2000 and Based on 1,015 Telephone (1.) Interviews. Sample: National Adult.

NBC News, Wall Street Journal. Methodology: Conducted by Hart and Teeter Research (11) Companies, October\*\*\*\*\*\* - October 15, 2000 and Based on 1,008 Telephone Interviews. Sample: National Registered Voters.

Newsweek. Conducted by Princeton Survey Research Associates, October 12 - October 13, (1Y) 2000 and Based on 1,200 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

اللافت أن خيار «كلا الطرفين بشكل متساو» تختاره الأغلبية عادة، حيث وصلت النسبة في بعض الاستطلاعات إلى ٦٥ في المئة، مثل استطلاع برنامج سلوكيات السياسة الدولية (PIPA) في أيار/ مايو ٣٠٠٧، مع الحفاظ على النتيجة العامة بأن الباقي يلومون الفلسطينيين أكثر بنسبة تقرب من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف الإسرائيليين، مثلًا في عام ٢٠٠٢ بلغت نسبة لوم الفلسطينيين ٢٠٠٢ كانت بسبة لوم الفلسطينيين المئة، مقارنة بإسرائيل ٧ في المئة. وفي استطلاع عام ٣٠٠٢ كانت نسبة لوم الفلسطينيين (الجدول ٢٠٠٨).

#### الجدول (٣- ٨١) الطرف الأكثر لومًا في فشل الوصول إلى سلام في الشرق الأوسط (بالنسب المئوية)

| نلوم أكثر في الفشل للوصول إلى السلام في الشرق الأوسط: الإسرائيليين أم الفلسطينيين، أو | من; |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| الجانبين بالتساوي تقريبًا؟                                                            | کلا |
|                                                                                       |     |

|                      | أيار/ مايو ۲۰۰۲ (۱) | أيار/ مايو ۲۰۰۳ |
|----------------------|---------------------|-----------------|
| لوم الإسرائيليين     | V                   | 7               |
| لوم الفلسطينيين      | 44                  | 3.7             |
| كلا الطرفين بالتساوي | ٥٨                  | 70              |
| لا أعرف/ رفض الإجابة | ٨                   | 7               |

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, May 1 - May 5, 2002 (1) and Based on 802 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

كذلك الأمر في استطلاعات «زغبي» في نيسان/ أبريل ٢٠٠٢، حيث اقتربت نسبة من يلومون كلا الطرفين من ثلاثة أرباع (٦٩ في المئة)(٦١).

تشبه هذه النتائج نتائج استطلاعات «غالوب» في شهري آذار/ مارس وتشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٣، حين سأل عن مدى تحميل كل طرف على حدة مسؤولية العنف الحالي في الشرق الأوسط، وطرح خيار «متوسط» (Moderate) ضمن الخيارات، فاختارت النسبة الأكبر هذا الخيار بالنسبة إلى الفلسطينيين (٤٢ في المئة في عام ٢٠٠٣) في كل من الاستطلاعين. أما بالنسبة إلى الإسرائيليين، فجاءت النسبة ٢٦ في المئة و٨٤ في المئة على التوالي، وهي نتائج متقاربة. ويلاحظ أن خيارات السؤال الأخرى

Zogby International, April 2 - 4, 2002 (Not in I - Poll).

تكاد تتساوى بالنسبة إلى الطرفين، إلا أن هناك تفاوتًا واضحًا في نسبة تحميل الفلسطينيين «مسؤولية كبيرة» مقارنة بإسرائيل، حيث جاءت النتائج بالنسبة إلى الفلسطينيين بين ٣٦ و٤٠ في المئة، مقابل ٢٠ و٢٦ في المئة لإسرائيل (الجدول (٣ - ٨٢)).

الجدول (٣- ٨٢) مدى إلقاء اللوم على (الفلسطينيين/ الإسرائيليين) في أعمال العنف الحالية في الشرق الأوسط (بالنسب المئوية)

| تشرين الأول/ أكتوير<br>۲۰۰۳ |                    | آذار/ مارس<br>۲ ۰ ۰ ۲ <sup>(۱)</sup> |                    |                        |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|
| على<br>الإسرائيليين         | على<br>الفلسطينيين | على<br>الإسرائيليين                  | على<br>الفلسطينيين |                        |
| ۲.                          | ٣٦                 | <b>Y</b> 7                           | ٤٠                 | مسؤولية كبيرة          |
| ٤٨                          | ٤٥                 | ٤٦                                   | ٤٢                 | مسؤولية متوسطة         |
| ١٨                          | 14                 | 18                                   | 1.                 | ليست مسؤولة إلى حدما   |
| ١٠                          | ٣                  | ١.                                   | 8                  | لا مسؤولية على الإطلاق |
| ٤                           | ٤                  | ٤                                    | ٤                  | لا رأي                 |

Cable News Network, USA Today. Conducted by Gallup Organization, March 22 - March (1) 24, 2002 and Based on 1,011 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Cable News Network, USA Today. Conducted by Gallup Organization, October 10 - October (Y) 12, 2003 and Based on 1,004 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

#### ج - مسؤولية السلطات الحاكمة عن تفاقم الصراع

جاء في استطلاعات «هاريس» في عام ١٩٩٧ سؤال عن مسؤولية السلطات الحاكمة في كلا الدولتين عن المشاكل الحالية، فكان لافتًا أن الاختلاف بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية قليل؛ إذ كانت نسبة من لاموا السلطة الفلسطينية ١٩٩٠ في المئة، ونسبة من لاموا الحكومة الإسرائيلية ٢٨ في المئة، في حين أن الذين لاموا كلا الطرفين ٢٢ في المئة. وعند النظر

في صيغة السؤال(١٢)، نجد أنه حدد نطاق المشكلة في بناء مستوطنة يهودية في القدس الشرقية، وغيرها من القضايا(٢٠).

# د - أثر العمليات الفدائية (الانتحارية) في لوم أي من طرفي الصراع

رافق زيادة التفجيرات «الانتحارية» – بحسب التعبير المستخدّم في استطلاعات الرأي الأميركية – من الفلسطينيين في بداية عام ٢٠٠٧ تحول كبير في الرأي العام الأميركي نحو لوم الفلسطينيين على زيادة أعمال العنف، وكانت هناك أيضًا بعض الزيادة في لوم الإسرائيليين؛ إذ يشير ما يقرب من نصف استطلاعات الرأي التي نفذت بين أواخر عام ٢٠٠٠ ومنتصف آذار/مارس ٢٠٠٢، إلى أن ثلث المستجيبين لاموا الفلسطينيين لأعمال العنف، في حين لم تختر الأغلبية أو الأكثرية أحدًا. إضافة إلى ذلك، ازدادت النسبة المئوية التي تلوم إسرائيل في ردة فعلها العسكرية على الهجمات الفلسطينية، على الرغم من أنها تتقلب بين ١٠ و٢٠ في المئة (الجدول (٣ – ٨١)).

#### هـ - الشعور بالإحباط تجاه الطرفين

واضح أيضًا التوازن في مستويات شعور الأميركيين بالإحباط تجاه كلا الجانبين؛ إذ في استطلاع برنامج سلوكيات السياسة الدولية (PIPA) في أيار/ مايو ٢٠٠٢، طُلب من المستجيبين التعبير عن معدل مستوى الإحباط على مقياس من • إلى •١، حيث صفر تعني لا شيء، و•١ تعني الكثير. وأظهرت نتائج هذا السؤال عدم وجود فرق كبير بين الطرفين؛ حيث إن المتوسط الحسابي للفلسطينين هو ٦، وللإسرائيليين ٤,٤ (الجدول (٣ – ٨٣)).

Who do you Think is more to Blame for the Current Problems (the : صيغة السؤال الأصل (٦٢) Recent Disagreements between Israel and Palestinians about the Building of new Jewish Homes in East Jerusalem and other Issues), the Israeli Government or the Palestinian Authorities?

Subpopulation/Note: See note. Asked of those who have seen, Heard, or Read about the (TT) Recent Disagreements: 63% Conducted by Louis Harris & Associates, March 26 - April 1, 1997 and Based on 639 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

الجدول (٣ - ٨٣) درجة الإحباط تجاه أطراف الصراع (بالنسب المئوية)

والآن أود أن أعرف كم درجة الإحباط الذي تشعر به تجاه الجانب الإسرائيلي، الجانب الفلسطيني. الرجاء الإجابة على مقياس من • حتى • ١، رقم صفر يعني عدم وجود إحباط على الإطلاق، ورقم • ١ يعنى قدرًا كبيرًا من الإحباط.

|                  |                   | 1 1 0 41 4           |
|------------------|-------------------|----------------------|
| الجانب الفلسطيني | الجانب الإسرائيلي | أيار/ مايو ٢٠٠٢      |
| ۱۳,۰             | 18,8              | •                    |
| ۲,۲              | ١,٥               | 1                    |
| ۲,٤              | ٤,٣               | ۲                    |
| Υ,Λ              | ٣,٩               | ٣                    |
| ٣,٦              | 0,1               | ٤                    |
| ۲۰,۲             | ۲۲,۸              | 0                    |
| 0,0              | ٥,٧               | 7                    |
| ۹,٥              | ٦,٤               | V                    |
| ۹,٥              | ۸,۰               | ٨                    |
| 0,7              | ۳,۷               | ٩                    |
| ۱۸,۳             | 10,7              | 1.                   |
| ٧,٧              | ٧,١               | لا أعرف/ رفض الإجابة |
| ٦,٠              | 0, 8              | المتوسط              |

عن مدى تأثير جهود إدارة الرئيس بيل كلينتون في ترتيبات عملية السلام في الشرق الأوسط في أيامها الأخيرة، سألت Newsweek: «هل تُلام هذه الجهود في الوصول إلى حالة العنف الحالية بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟»؛ فاعتبر ٣٣ في المئة أن إدارة كلينتون غير ملومة على الإطلاق، في حين ألقى قليلًا من اللوم على إدارة كلينتون ما نسبته ٢٠ في المئة، مقابل ١٤ في المئة ألقوا كثيرًا من اللوم (الجدول (٣ – ٨٤)).

الجدول (٣ - ٨٤) مدى لوم إدارة كلينتون على اندلاع العنف في الشرق الأوسط (بالنسب المئوية)

| 3.1 | ملومة بشكل كبير       |
|-----|-----------------------|
| 77  | ملومة إلى حدما        |
| ۲.  | القليل من اللوم وحسب  |
| ٣٣  | غير ملومة على الإطلاق |
| v   | لا أعرف               |

Newsweek. Conducted by Princeton Survey Research Associates, March 21 - March المصدر: 22, 2002 and Based on 1,001 Telephone Interviews. Sample: National Adults.

بعد عرض أهم نتائج استطلاعات الرأي الأميركية عن مسؤولية تصاعد الصراع وعدم تحقيق السلام، يمكن القول إن مقارنة النتائج العامة في هذا السياق (اللوم) بدرجة التعاطف مع أي من الطرفين، تشير إلى أن نتائج اللوم - كما تُظهرها استطلاعات الرأي الأميركية - تأتي لمصلحة الفلسطينين؛ إذ على الرغم من التعاطف الأميركي البارز مع إسرائيل، يتساوى لوم أي من الطرفين أو يقترب من المساواة بينهما. كما دلت صيغ أسئلة استطلاعات الرأي في هذا السياق على أنه في حال عدم تضمُّن الخيارات في إجابة السؤال "لوم كلا الطرفين"، تكون نسبة لوم الفلسطينيين أعلى، وفي الوقت نفسه يكون خيار الرفض أو عدم المعرفة أيضًا مرتفعًا، وهو ما يُحتِّم على جهات استطلاعات الرأي الأميركية - في هذا السياق - أن يضيفوا خيارات من شأنها خفض نسبة الرأي الأميركية - في هذا السياق - أن يضيفوا خيارات من شأنها خفض نسبة الرأي الأميركية - في هذا السياق - أن يضيفوا خيارات من شأنها خفض نسبة الرأي الأميركية - في هذا المرتفعة (11).

كما دلت النتائج الكلية على أن استطلاعات الرأي المتعلقة بموضوع اللوم تنشط في أثناء الأزمات والاحتكاكات بين الطرفين، وبيّنت أن العمليات

<sup>(</sup>٦٤) كانت هذه من الأفكار التي نقلها ستيفن كول، مدير منظمة الرأي العالمية، في أثناء لقاء المؤلف في واشنطن، بتاريخ ٢٠١٠/٥/

«الانتحارية» الفلسطينية ضد الإسرائيليين كانت سببًا في إلقاء مزيد من اللوم على الفلسطينيين.

# ثانيًا: مبادرات تسوية الصراع في استطلاعات الرأي الأميركية

تُعَد منطقة الشرق الأوسط ذات أهمية استراتيجية بالنسبة إلى القوى الكبرى المتصارعة؛ لذا وضع الأميركيون نصب أعينهم مهمة إيجاد حلول مناسبة للمشكلات والقضايا الخاصة بهذه المنطقة، كي لا تتعرض لأي نوع من التهديدات التي من شأنها أن تؤثر في الحضور الأميركي وثقله فيها.

قدمت وثيقة «الاستراتيجية الأمنية الأميركية في الشرق الأوسط»، الصادرة عن وزارة الدفاع الأميركية، قائمة بما تعتبره المصالح الأميركية في الشرق الأوسط، منها إقامة سلام دائم بين العرب وإسرائيل (١٥٠)؛ لذا تُعَد مبادرة السلام مبادرة أميركية، أطلقها الرئيس جورج بوش الأب، على مبدأ «الأرض مقابل السلام».

برزت أهمية المفاوضات منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، وتغير الميزان الدولي القائم على توازن بين قوتين متنافستين متصادمتين على قدر من المساواة في القوة العسكرية، وهو ما أثر في اتجاهات الاستراتيجية العربية، فبدأت تسوية المشكلات الإقليمية، وانتُهج سبيل المفاوضات السلمية الذي أدخل المنطقة في تغيرات كبيرة، وإعادة تفكير في مستقبلها وعلاقاتها في مجالات الأمن والفكر والتنمية (١٦٥).

<sup>(</sup>٦٥) جمال عبد الجواد، «المصالح الاستراتيجية الأميركية في الوطن العربي، في: هالة سعودي، محرر، الوطن العربي والولايات المتحدة (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، ١٩٩٦)، ص ٢٨.

<sup>(</sup>٦٦) انظر حول أسائيب الكيان الإسرائيلي في المفاوضات العربية الإسرائيلي: أحمد يوسف أحمد، «خبرة المفاوضات المصرية – الإسرائيلية، إطار مقترح للتحليل،» في: مصطفى علوي، محرر، المفاوضات العربية الإسرائيلية ومستقبل السلام في الشرق الأوسط: أعمال المؤتمر السنوي السادس للبحوث السياسية، القاهرة، ٥ – ٧ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٧ (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، ١٩٩٤)، ص ٧٨ – ٩٨.

من هذا المنطلق، جاءت المفاوضات العربية - الإسرائيلية «انعكاسًا لتغيُّرات النظام الدولي والإقليمي التي أعقبت أزمة الخليج والحرب التي تلتها، كما جاءت أيضًا انعكاسًا لدفع الولايات المتحدة الأطراف العربية وإسرائيل نحو بدء المفاوضات، وإن تعلق اهتمامها الأساسي بالجوانب الشكلية أكثر من المضمون الذي يمكن أن تتضمنه المفاوضات» (١٧٠).

تجدر الإشارة إلى أن مفاوضات تسوية سلمية للصراع العربي - الإسرائيلي لم تبدأ من فراغ، بل سبقها كثير من المفاوضات، بدءًا بمفاوضات الهدنة عقب الحرب العربية - الإسرائيلية الأولى في عام ١٩٤٨، وانتهاء بالمفاوضات المصرية - الإسرائيلية، سواء لتحقيق فض اشتباك عسكري عقب بالمفاوضات المصرية الأول/أكتوبر ١٩٧٣، أم للتوصل إلى معاهدة سلام اعتبارًا من زيارة أنور السادات القدس في تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٧، وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد التي تُعد بداية عملية التسوية السياسية بين الدول العربية وإسرائيل، والتي أتت نتيجة عوامل متعددة، من أهمها: إصرار الولايات المتحدة الأميركية والتي تحقيق السلام بين مصر وإسرائيل، فضلًا عن رؤية الرئيس الراحل على تحقيق السلام منذ كامب ديفيد حتى بداية التسعينيات تراجع الاهتمام الأميركي بتحقيق تطور حقيقي في ديفيد حتى بداية السياسية على باقي المسارات.

لكن تسعينيات القرن العشرين شهدت كثيرًا من التطورات الدولية والإقليمية والعربية التي دفعت إلى عقد مؤتمر مدريد للسلام، وإلى الدخول في عملية التسوية السياسية وفقًا للرؤية الأميركية الخاصة بالحل السلمي

<sup>(</sup>٦٧) ودودة بدران، «المفاوضات العربية الإسرائيلية الجارية على ضوء الخبرة السابقة في تسوية الصراعات الدولية، في: علوي، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٦٨) أحمد يوسف أحمد، اخبرة المفاوضات المصرية - الإسرائيلية، إطار مقترح للتحليل، في: علوي، ص ٧٤.

وانظر حول المتغيرات الإقليمية والعربية: هالة سعودي، «الإطار الإقليمي والدولي لمفاوضات السلام،» في: علوي، ص ١٠٧ - ١٣٠.

«الدائم الشامل»(١٩٠)، والمتمثل بدخول الأطراف العربية في مفاوضات مباشرة، وأحيانًا سرية، مع إسرائيل، مثل اتفاق أوسلو(٧٠).

نتيجة إخلال إسرائيل بالمبادئ والأسس التي قامت عليها عملية التسوية السياسية، وتراجعها عن الالتزامات والتعهدات والاتفاقيات التي جرى التوصل إليها؛ تجمدت عملية التسوية السياسية، بخاصة بعد اغتيال إسحق رابين وتولي بنيامين نتنياهو رئاسة الوزراء في إسرائيل.

على الرغم مما شهدته نهاية فترة الرئيس كلينتون من سباق مع الزمن من أجل التوصل إلى تسوية فلسطينية - إسرائيلية (١٧)، وعلى الرغم من عقد كثير من المفاوضات والاتفاقيات تحت رعاية الولايات المتحدة الأميركية وبوساطتها، مثل اتفاق الخليل، واتفاق واي ريفر في عهد نتنياهو، واتفاق شرم الشيخ في عهد باراك؛ حدثت انتفاضة الأقصى، وجمدت عملية التسوية السياسية، بخاصة عند تولي أريئيل شارون رئاسة الوزراء في إسرائيل، وفي ظل عدم إبداء الإدارة الأميركية في عهد بوش الابن كثيرًا من الاهتمام بالصراع العربي - الإسرائيلي، وإن كان استمرار الانحياز إلى الموقف الإسرائيلي واضحًا في التصريحات والبيانات (٢٢).

في ظل تراجع عملية التسوية السياسية وتصاعد العنف، طرحت الدول العربية المبادرة العربية للسلام في قمة بيروت في عام ٢٠٠٢، لكن هذه المبادرة لم يؤخذ بها، ومن مؤشرات ذلك طرح الولايات المتحدة الأميركية

<sup>(</sup>٦٩) عبارة تصف السلام الشامل، وهو السلام الدائم؛ لأنه شامل يتوجه للقضايا كلها، ويهدف إلى تغيير حقيقي في بنية العلاقات بين طرفين لإزالة أسباب التوتر بينهما، فيسبود العدل، ويرى الطرفان أن لهما مصلحة فيه، انظر: عبد الوهاب المسيري، الموسوعة اليهودية: نموذج تفسيري جديد (القاهرة: دار الشروق، ١٩٩٩)، المجلد الثاني، ص ٥٢٨ – ٥٢٩.

<sup>(</sup>٧٠) هيثم الكيلاني، التسوية السلمية للصراع العربي الإسرائيلي وتأثيرها في الأمن العربي (أبو ظبي: مركز الإمارات للدارسات والبحوث الاستراتيجية، ١٩٩٦)، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٧١) هالة سعودي، «السياسية الأميركية تجاه الوطن العربي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، « في: حامد، ص ٩٣.

<sup>(</sup>۷۲) حامد، ص ۹۵.

في عام ٢٠٠٣ مبادرة جديدة للسلام من خلال خريطة الطريق أساسًا للتفاوض وتحقيق تسوية سياسية، فتعثر تنفيذها نتيجة السياسة الإسرائيلية.

نتيجة جمود عملية السلام أعيد طرح المبادرة العربية في عام ٢٠٠٧ في قمة الرياض، باعتبارها رؤية عربية للسلام في الشرق الأوسط، لكن للمرة الثانية لم تحظ هذه المبادرة بالقبول، سواء من الجانب الأميركي أم الجانب الإسرائيلي، ومن مؤشرات ذلك استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من خلال عقد مؤتمر أنابوليس للسلام الذي يستند إلى خريطة الطريق أساسًا ومرجعية للتفاوض (٢٠٠).

يمكن القول إن العرب عقدوا «عشرات اللقاءات والاتفاقيات والتفاهمات كانت دائمًا تحت رحمة توازن الكتل الحزبية والشارع الإسرائيلي الذي لا يكاد يعطي رئيس حكومة ثقته حتى يستبدل به آخر، وتعود المفاوضات مع الرئيس المقبل أشواطًا إلى الوراء، وكل آت يزايد على الذاهب برفع سقف المطالب والشروط. بدأت عملية السلام بوعود إسحاق رابين الذهبية في أوسلو، ومرت بتحفظات بيريز، وانكفأت أشواطًا بمعادلة بنيامين نتنياهو الجديدة، ووقفت على شفير الهاوية بمماطلة باراك، إلى أن حصل الانهيار الأخير على يد أريئيل شارون» (١٧٠).

يبقى القول، في ما يتعلق بما تعلنه الإدارة الأميركية في جانب حل الصراع، أنه «مع استثناء بعض الحالات النادرة، كان كل بيان أو خطاب لأي رئيس أو وزير خارجية أميركي في شأن القضايا العربية – الإسرائيلية، بدءًا بريتشارد نكسون، وصولًا إلى الرئيس جورج بوش الابن، يتضمن التزامًا بمساعدة العرب والإسرائيليين على التفاوض على خلافاتهم وعلى التوصل إلى السلام»(٥٧).

<sup>(</sup>٧٣) أشرف عبد الله ياسين، «السياسة الأميركية وتطور عملية التسوية السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ٢٠٠١ – ٢٠٠٨، مجلة النهضة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، المجلد العاشر، العدد الرابع (تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩)، ص ٢٨ – ٢٩.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/ ۲۰۰۷/۱۱/۱۹ شفيق شقير، مسار التفاوض، ۲۰۰۷/۱۱/۱۹ (۷٤) F47FE0ED - E7CE - 4D16 - A844 - F43C7AF06371.htm

<sup>(</sup>۷۵) میلر، ص ۱۰.

# ١ - عملية السلام بين الطرفين في استطلاعات الرأي الأميركية

يتناول هذا المحور المفاوضات السلمية بين الطرفين، وكيف تناولتها استطلاعات الرأي الأميركية، وتناقش أثر التغيرات السياسية في منطقة الشرق الأوسط في تحقيق السلام بين الطرفين، وموقف الأطراف الدولية من السلام، ويعرض في نهاية الجزء تصور الأميركيين لمستقبل السلام بين الطرفين.

## أ - التغيرات السياسية في الشرق الأوسط وتحقيق السلام

عقب انتهاء حرب الخليج في عام ١٩٩١، طرحت استطلاعات «غالوب» سؤالًا عن أثر هذه الحرب في تحسين احتمالات تحقيق السلام بين إسرائيل وجيرانها العرب، وجاءت إجابات السؤال لتوحي باقتراب الاحتمالين من التساوي؛ إذ جاءت نسبة الإجابة به «نعم» ٤٢ في المئة، في حين جاءت نسبة الإجابة به «لا» ٤٦ في المئة. وعلى الرغم من هذه النتيجة التي تحمل صورة تفاؤل بالنسبة إلى الأميركيين في تحقيق السلام، فإن النسبة البسيطة التي تبلغ لا غي المئة قد توضح أن اتجاه التفاؤل باحتمال تحقيق السلام كان أقل (الجدول (٣ - ٨٥)).

الجدول (٣ - ٨٥) آفاق تحقيق السلام بين إسرائيل وجيرانها العرب بعد انتهاء حرب الخليج (١٩٩١) (بالنسب المثوية)

| نتيجة حرب الخليج، هل تعتقد تحسن احتمالات السلام بين إسرائيل وجيرانها العرب؟ |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| لا رأي                                                                      | Y  | نعم |
| 14                                                                          | ٤٦ | 23  |

Gallup Organization, July 18 - July 21, 1991 and Based on 1,002 Telephone Interviews. المصدر: Sample: National Adult.

في سؤال للاستطلاع نفسه عن تأثير حرب الخليج في الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، أشارت نسبة ٥٩ في المئة (ما يقارب ٦ من ١٠ أميركيين) إلى

عدم تفاؤلها بأن المنطقة ستكون أكثر استقرارًا بعد حرب الخليج، وهو ما يؤكد ما سبقت الإشارة إليه في السؤال السابق من أن نسبة من أجابوا بـ «لا» في تأثير حرب الخليج في احتمال تحقيق السلام قد تكون هي الاتجاه الأغلب لدى الأميركيين (الجدول (٣ - ٨٦)).

الجدول (٣ - ٨٦) مدى احتمال استقرار المنطقة بعد حرب الخليج (بالنسب المئوية)

| نتيجة حرب الخليج، هل تعتقد أن الشرق الأوسط منطقة أكثر استقرارًا؟ |    |     |
|------------------------------------------------------------------|----|-----|
| لارأي                                                            | y  | نعم |
| ٧                                                                | ٥٩ | 4.5 |

Gallup Organization, July 18 - July 21, 1991 and Based on 1,002 Telephone Interviews. المصدر: Sample: National Adult.

في ما يتعلق بأهمية حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، رأت أغلبية الأميركيين أن حل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين ضروري لضمان السلام في منطقة الشرق الأوسط؛ إذ ردًا على سؤال استطلاع «غالوب» في أيار/ مايو ٣٠٠٧، وافق ٦٤ في المئة على أنه «لا يمكن أن يكون هناك سلام في المنطقة من دون التوصل إلى تسوية للقضية الإسرائيلية/ الفلسطينية، ولم يوافق سوى ٢١ في المئة فقط على ذلك (٢١). وربما يدل هذا على مدى الاهتمام بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وانعكاسه على تحقيق السلام في المنطقة، ليشمل العراق وسورية ولبنان، وباقي الأطراف العربية.

### (١) موقف الأطراف الدولية من السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل

يهتم هذا الجزء بالتعرف إلى رؤى الرأي العام الأميركي واتجاهاته نحو جهد الأطراف المختلفة لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

Gallup International, April 30, 2003 to May 4, 2003, National Sample 1024.

### (أ) دور الأمم المتحدة

انسجامًا مع رغبة الأميركيين في أن يكون للأمم المتحدة الدور الأبرز في محاولة الوصول إلى حل بين إسرائيل والفلسطينيين، فضّل ٤١ في المئة من الأميركيين أن تكون الأمم المتحدة صاحبة الدور القيادي في حل هذا الصراع، في حين فضّلت نسبة ٢٧ في المئة إشراك الولايات المتحدة دولًا أخرى في الحل، ولم يؤيد سوى ١٣ في المئة أن تكون الولايات المتحدة منفردة. ويلا حَظ أن طرح السؤال شابة كثير من الغموض؛ إذ عند تحديد مجموعة الدول الرائدة لم يشر إلى هذه الدول بصورة واضحة، كما أن السؤال طرح في صيغة مبهمة، بخاصة في ما يتعلق بـ «الدول أو المجموعات الخارجية»، وهو ما قد يفتح الباب لتكهنات مختلفة تؤدي إلى نتائج متباينة لفهم مجموعات المبحوثين السؤال بأشكال مختلفة، بما يُفقد السؤال صدقيته (الجدول ٣٠ – ٨٧)).

# الجدول (٣ - ٨٧) الجهة الأكثر مناسبة لحل الصراع (بالنسب المئوية)

من في رأيك يجب أن يأخذ زمام المبادرة في محاولة حل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين: الولايات المتحدة، أم بلاد المتحدة، منظمة الأمم المتحدة، مجموعات من الدول الرائدة بها فيها الولايات المتحدة، أم بلاد ومجموعات خارجية يجب أن تأخذ زمام المبادرة؟

| لا رأي/ لا إجابة | دول أو<br>مجموعات<br>خارجية | مجموعة دول<br>إضافة إلى<br>الولايات المتحدة | الأمم المتحدة | الولايات المتحدة |
|------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------|
| ٥                | 10                          | 77                                          | ٤١            | ۱۳               |

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, May 8, 2002.

المصدر:

#### (ب) جهد الولايات المتحدة لتحقيق السلام

في ما يتعلق بجهد الولايات المتحدة لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط بمفهومها الواسع الذي يضم إيران والعراق مع إسرائيل والفلسطينيين،

وهو المفهوم الذي يتسق مع اتجاهات السياسة الخارجية الأميركية (٧٠)، رأى الأميركيون هذا الجهد ضعيفًا؛ إذ في استطلاع «إن بي سي» ووول ستريت جورنال في عام ٢٠٠٦، رأى ١٧ في المئة فقط أن الولايات المتحدة اقتربت من هدفها في تحقيق السلام والديمقراطية، في حين رأى ٤١ في المئة أن الولايات المتحدة ابتعدت من هذا الهدف، و٤٠ في المئة رأوا أن الأمور كما هي، أي أن ما يقرب من ٨٠ في المئة لم يروا أن هناك مجهودات حقيقية في هذا الاتجاه، وأن كل ما تفعله الولايات المتحدة لا يعدو أن يكون محاولات هامشية لم تأتِ بجديد، على الرغم من الدعاية التي تبثها وسائل الإعلام من بني الولايات المتحدة قيم الديمقراطية والسلام (الجدول (٣ - ٨٨)).

الجدول (٣ - ٨٨) مدى قرب الولايات المتحدة من هدف تحقيق السلام والديمقر اطية في الشرق الأوسط (بالنسب المثوية)

| عند التفكير في الشرق الأوسط، بها في ذلك العراق وإيران وفلس<br>مدى الأشهر القليلة الماضية، أن الولايات المتحدة اقتربت من<br>والديمقراطية في المنطقة، أو أنها ابتعدت من الأهداف المتمثلة ب<br>الأمور على حالما؟ | طين وإسرائيل، هل تشعر على تخقيق أهدافها المتمثلة بالسلام لسلام والديمقراطية، أو بقيت |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| اقتربت من أهداف السلام والديمقراطية                                                                                                                                                                           | ١٧                                                                                   |
| ابتعدت من أهداف السلام والديمقراطية                                                                                                                                                                           | ٤١                                                                                   |
| بقيت الأمور عن حالها                                                                                                                                                                                          | ٤٠                                                                                   |
| غیر متأکد                                                                                                                                                                                                     | ۲                                                                                    |

NBC News, Wall Street Journal. Conducted by Hart and McInturff Research Companies, :المصدر:
March 10 - March 13, 2006 and Based on 1,005 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

<sup>(</sup>٧٧) انظر تفصيلًا عن هذا المفهوم وتداعياته على أمن المنطقة العربية: مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، واقع ومستقبل الإصلاح السياسي في العالم العربي، الحلقة النقاشية الثالثة، نيسان/أبريل ٢٠٠٤. انظر: جمال زهران، «تداعيات الشرق الأوسط الكبير على النظام العربي، واحتمالات تحالفات إقليمية جديدة،» ورقة بحثية غير منشورة قدمت في: المؤتمر السنوي الناسع عشر للبحوث السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، ٢٠٠٥.

### (ج) مواقف الدول العربية من تحقيق السلام

أظهرت النتائج في استطلاعات رأي عدة نفذتها «اللجنة اليهودية الأميركية» (American Jewish Committee) في عام ٢٠٠٧، أن الأغلبية الساحقة الأميركية» (٨٢ في المئة) من اليهود الأميركيين لا ترى أن هدف العرب هو إرجاع الأراضي التي احتلتها إسرائيل، بل هو تدمير إسرائيل (الجدول (٣ – ٨٩)). ولا يختلف استطلاع الرأي الذي نُفذ في عام ٢٠٠٠ كثيرًا عن ذلك، حيث أيد من المئة أن هدف العرب الأساسي هو تدمير إسرائيل (٨٧٠)، وهو ما جاء في الاستطلاعات التي نُفذت في عامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠٣ (٤٧٠). لكن يلاحظ ارتفاع هذه النسب عن استطلاع عام ٢٠٠٠، حيث أيدت هذا الرأي نسبة ٦٩ في المئة، وهو ما يدل على انخفاض نسبة الثقة لدى اليهود الأميركيين في أهداف العرب المستقبلية في ما يتعلق بالسلام مع إسرائيل (٨٠٠).

الجدول (٣ - ٨٩) مدى تأييد أن هدف العرب ليس إرجاع الأراضي المحتلة بل تدمير إسرائيل (بالنسب المثوية)

| غير متأكد | غير مؤيد | مؤيد |                              |
|-----------|----------|------|------------------------------|
| ٨         | 77       | 79   | أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠            |
| ٦         | ١٢       | AY   | تشرین الثانی/ نوفمبر<br>۲۰۰۷ |

American Jewish Committee. Conducted by Market Facts, September 14 - September 28, (1) 2000 and Based on 1,010 Telephone Interviews. Sample: National Adult Jewish Americans. The Self - Identified Jewish Respondents were Selected from the Market Facts consumer mail panel, and were Interviewed by Telephone.

American Jewish Committee. Conducted by Synovate, September 25 - October 16, (VA) 2006 and Based on 958 Telephone Interviews. Sample: National Adult Jewish Americans. The Self - Identified Jewish Respondents were Selected from the Synovate Consumer Mail Panel, and were Interviewed by Telephone.

<sup>(</sup>٧٩) هذه الاستطلاعات مشابهة لغيرها من الجهة نفسها، من حيث المنهجية والعينة والنتائج؛ لذا، اقتصر المؤلف على وضع تاريخ الاستطلاع وحسب.

<sup>(</sup>٨٠) قـارن ذلـك بنتائـج الجـدول (٢ - ٧٨) الخـاص بتدميـر إسـرائيل باعتبـاره هدفًا للسـلطة الفلسطينية.

American Jewish Committee. Conducted by Synovate, November 6 - November 25, 2007 (Y) and Based on 1,000 Telephone Interviews. Sample: Nnational Adult Jewish Americans. The Self - Identified Jewish Respondents were Selected from the Synovate Consumer Mail Panel, and were Interviewed by Telephone.

عن مدى أهمية اعتراف الدول العربية بحق إسرائيل في الوجود دولة مستقلة، جاء في نتيجة سؤال نيوزويك أن أغلبية ساحقة (٨٦ في المئة) ترى أن هذا المطلب مهم: ٥٩ في المئة بدرجة كبيرة، ٢٧ في المئة مهم إلى حد ما (الجدول (٣ - ٩٠)).

# الجدول (٣ - ٩٠) مدى أهمية اعتراف العرب بحق دولة إسرائيل في الوجود (بالنسب المئوية)

أود معرفة رأيك في أثر تأييد الولايات المتحدة فكرة قيام دولة فلسطينية. وكها تعلمون أن مصر والأردن هما الدولتان الوحيدتان من الدول العربية الرئيسة التي اعترفت رسميًا بحق إسرائيل في الوجود دولة مستقلة. إلى أي مدى من الأهمية تعتقد أن الدول العربية الأخرى عليها الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود دولة مستقلة... مهم جدًا، مهم نوعًا ما، ليس مهمًا جدًا، أو ليس مهمًا على الإطلاق؟

| بلارأي | ليس مهـمًـا<br>على الإطلاق | ليس مهمًا جدًا | مهم نوعًا ما | مهم جدًا |
|--------|----------------------------|----------------|--------------|----------|
| 0      | 8                          | ٥              | **           | 09       |

Newsweek. Conducted by Princeton Survey Research Associates, October 4 - October : المصدر: 5, 2001 and Based on 1,002 Telephone Interviews.

# ب- مستقبل جهد السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل

#### (١) توقع السلام في الشرق الأوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين

تشير نتائج استطلاعات عدة أجرتها «إن بي سي نيوز» ووول ستريت جورنال و «غالوب» إلى أن توقع الأميركيين حدوث سلام بين الطرفين متقلب على مدار فترات كثيرة من الدراسة، ولعل هذا يدل على عدم صدقية محاولات تحقيق السلام بين الطرفين بحسب وجهة نظر الرأي العام الأميركي (الجدول (٣ - ٩١)).

الجدول (٣ - ٩١) الجدول تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين

| ٣٦ | هناك احتمال لتحقيق السلام          |
|----|------------------------------------|
| ٥٤ | تحقيق السلام غير مكن               |
| o  | تعتمد (بحسب الظروف) <sup>(ه)</sup> |
| ٥  | غیر متأکد                          |

NBC News, Wall Street Journal. Conducted by Hart and Teeter Research Companies, المصدر:

December 8 - December 10, 2001 and Based on 1,019 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

(١) ما بين الأقواس توضيح من المؤلف للمعنى.

الشكل (٣ - ١) توقع قدرة إسرائيل والعرب على تسوية خلافاتهم والعيش بسلام (بالنسب المئوية)



المصدر: من تجميع المؤلف استنادًا إلى نتائج استطلاعات «غالوب».

لعل هذا يؤكد أنه منذ انهيار محادثات السلام في كامب ديفيد الثانية في منتصف الألفية، أصبح الأميركيون أكثر تشاؤمًا نحو تحقيق السلام؛ في استطلاع «سي إن إن» ويو إس إي توداي و «غالوب» في شباط/ فبراير تي استطلاع أن الأغلبية (٦٥ في المئة) ترى أنه لن يأتي الوقت بين إسرائيل والعرب لإنهاء خلافاتهم والعيش بسلام، بينما يرى ٣٢ في المئة أن هذا

الوقت ربما يأتي وتستطيع هذه الدول أن تنهي خلافاتها وتعيش في سلام(١١).

يلاحظ أن نسبة من ذكروا صعوبة تحقيق السلام بين الطرفين تتزايد بشكل واضح في الآونة الأخيرة؛ إذ في آذار/ مارس ١٩٩١، كانت نسبة من يرون ذلك ١٤ في المئة، وتزايدت هذه النسبة بين ٩ و٢٣ في المئة، لتصل إلى ٦٤ في المئة في عام ٢٠٠١ (الجدول (٣ – ٩٢))، ثم ارتفعت في سنوات إعداد هذه الدراسة لتصل إلى ٦٦ في المئة في عام ٢٠١، و٧٧ في المئة في عام ٢٠١٠ (الشكل (٣ – ١)). وهو ما يعني سيطرة نزعة الأميركيين التشاؤمية في احتمال تحقيق السلام في المنطقة وتزايدها؛ وقد يعزى ذلك إلى تزايد نسبة الصراعات المسلحة بين الطرفين في تلك الفترة، إضافة إلى فشل المفاوضات بين الطرفين لتحقيق السلام.

الجدول (٣ – ٩٢) تفاؤل الأميركيين بوصول إسرائيل والدول العربية إلى سلام (بالنسب المئوية)

| سوية خلافاتهم         | هل تعتقد أنه سوف يأتي وقت تكون فيه إسرائيل والدول العربية قادرة على تسوية خلافاتهم<br>والعيش في سلام، أو لا؟ |     |                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| لارأي/<br>رفض الإجابة | K                                                                                                            | نعم |                                         |
| ٤                     | 3.5                                                                                                          | ٣٢  | آب/ أغسطس ۲۰۰۱                          |
| ٣                     | ٥٦                                                                                                           | ٤١  | شباط/ فبراير ۲۰۰۱                       |
| ٦                     | ٤٥                                                                                                           | ٤٩  | کانون الثانی/ ینایر ۲۰۰۰ <sup>(۳)</sup> |
| ٤                     | ٤٧                                                                                                           | ٤٩  | تموز/ يوليو ١٩٩٩ (١)                    |
| ٤                     | ٥٦                                                                                                           | ٤٠  | كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٨ (°)            |
| ٨                     | ٥٦.                                                                                                          | ٣٦  | آب/ أغسطس ١٩٩٧ (١٠)                     |
| ۴                     | 8.8                                                                                                          | ٥٣  | آب/أغسطس ١٩٩١(٧)                        |
| ٥                     | ٤١                                                                                                           | ٥٤  | آذار/ مارس ۱۹۹۱ (۸)                     |

Cable News Network, USA Today. Conducted by Gallup Organization, August 10 - August (1) 12, 2001 and Based on 1,017 Telephone Interviews. Sample: Nnational Adult.

CNN/USA Today/Gallup, February 6 - 9, 2006.

Gallup Organization, February 1 - February 4, 2001 and Based on 1,003 Telephone (Y) Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization, January 25 - January 26, 2000 and Based on 1,044 Telephone (Y) Interviews. Sample: National Sdult.

Gallup Organization, July 22 - July 25, 1999 and Based on 1,021 Telephone Interviews. (ξ) Sample: National Adult.

Gallup Organization, December 4 - December 6, 1998 and Based on 1,070 Telephone (a) Interviews. Sample: National Adult.

Cable News Network, USA Today. Conducted by Gallup Organization, August 12 - August (7) 13, 1997 and Based on 819 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization, August 8 - August 11, 1991 and Based on 1,013 Telephone Interviews. (V) Sample: National Adult.

Gallup Organization, March 14 - March 17, 1991 and Based on 1,005 Telephone Interviews. (A) Sample: National Adult.

يتفق مع هذه النظرة التشاؤمية في حل الصراع ما جاء في استطلاع «فوكس» في عام ٢٠٠٢، حيث رأى ما يقرب من ثلاثة أرباع الأميركيين أن هناك احتمالًا أن يخوض العرب والإسرائيليون حربًا كبرى في السنوات القليلة المقبلة، في حين جاءت نسبة من يرون تحقيق السلام بين الطرفين ممكنًا ضئيلة للغاية، ولا تتعدى ١٢ في المئة من أفراد العينة (الجدول (٣ – ٩٣)).

الجدول (٣ - ٩٣) مدى توقع الأميركيين مستقبل العلاقة بين العرب وإسرائيل (بالنسب المثوية)

| غير متأكد | حرب کبری | تحقيق السلام |
|-----------|----------|--------------|
| 10        | ٧٣       | ١٢           |

Fox News/Opinion Dynamics Poll, June, 2002.

المصدر:

# (٢) رؤية الأميركيين لمستقبل السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين

سعى استطلاع لـ «هاريس» في عام ٢٠٠٢ إلى معرفة إذا كان هناك احتمال لتوقيع اتفاقية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في السنوات الخمس التالية، أو أن حالة العنف بينهما ستبقى، وأشارت نتيجة الاستطلاع إلى أن أغلبية الأميركيين الساحقة ترى أن العنف سيبقى (٨٤ في المئة)، وأنه لا يوجد احتمال لتحقيق السلام بين الطرفين (١١ في المئة) (الجدول (٣ - ٩٤)).

الجدول (٣ - ٩٤) مدى احتمال تحقيق سلام في السنوات الخمس المقبلة (بالنسب المتوية)

| 11 | لن يكون هناك سلام حقيقي بين الإسرائيليين والفلسطينيين في السنوات الخمس المقبلة |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٤ | سوف يبقى العنف في السنوات الخمس المقبلة                                        |
| ٥  | غير متأكد                                                                      |

Harris Interactive, October 19 - October 26, 2000 and Based on 1,015 Telephone :المصدر: Interviews. Sample: National Adult.

حمَّلت نتائج استطلاعات الرأي كلًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات مسؤولية عدم تحقيق السلام، حيث تعتقد الفئة الأكثر من الأميركيين أن كليهما، غالبًا ما يخرق الاتفاقيات التي يعقدانها مسبقًا في عملية السلام؛ لذا، في استطلاع «هاريس» في عامي ١٩٩٧ و ١٩٩٨ رأت نسبة ٤٤ في المئة (متوسط حسابي) أن نتنياهو يخرق الاتفاقيات، ورأت نسبة ٣, ٥٦ في المئة (متوسط حسابي) أن الرئيس عرفيات هو الآخر يخرق الاتفاقيات. وعلى الرغم من أن صورة عرفات أسوأ من صورة نتنياهو في هذا السياق، فإن الفارق ليس كبيرًا (الجدول (٣ – ٩٥)).

الجدول (٣ - ٩٥) التزام نتنياهو باتفاقيات عملية السلام (بالنسب المثوية)

| قيات المبرمة سابقًا في  | هل تعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلتزم بمعظم الاتفاقيات المبرمة سابقًا في<br>عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين؟ أو سيخرقها. |              |                                |  |  |  |  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| لا أعرف/<br>رفض الإجابة | خرقها                                                                                                                                              | الالتزام بها |                                |  |  |  |  |
| ١٧                      | 4.4                                                                                                                                                | 40           | آذار/ مارس ۱۹۹۷ (۱)            |  |  |  |  |
| ۱۷                      | ٤٠                                                                                                                                                 | 73           | آب/ أغسطس ١٩٩٧ <sup>(١)</sup>  |  |  |  |  |
| 3.4                     | 8.8                                                                                                                                                | 77           | أيار/ مايو ١٩٩٨ <sup>(٣)</sup> |  |  |  |  |
| 19,8                    | <b>£</b> £                                                                                                                                         | 77,7         | المتوسط                        |  |  |  |  |

Louis Harris & Associates, March 26 - April 1, 1997 and Based on 639 Telephone (1) Interviews. Sample: National Adult.

Louis Harris & Associates, August 20 - August 26, 1997 and Based on 1,007 Telephone (Y) Interviews. Sample: National Adult.

Louis Harris & Associates, May 21 - May 28, 1998 and Based on 1,007 Telephone (T) Interviews. Sample: National Adult.

الجدول (٣ - ٩٦) التزام عرفات باتفاقيات عملية السلام (بالنسب المثوية)

| هل تعتقد أن الرئيس ياسر عرفات يلتزم بمعظم الاتفاقيات المبرمة سابقًا في عملية السلام بين<br>إسرائيل والفلسطينيين؟ أو سيخرقها. |       |              |                                |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------------------------|--|--|
| لا أعرف/<br>رفض الإجابة                                                                                                      | خرقها | الالتزام بها |                                |  |  |
| 77                                                                                                                           | 0 •   | ٣٣           | آذار/ مارس ۱۹۹۷ <sup>(۱)</sup> |  |  |
| 10                                                                                                                           | 00    | ٣٠           | آب/ أغسطس ١٩٩٧ (٢)             |  |  |
| 3.7                                                                                                                          | ٥٢    | 40           | أيار/ مايو ۱۹۹۸ <sup>(۳)</sup> |  |  |
| 3.7                                                                                                                          | ٥٢,٣  | 79,7         | المتوسط                        |  |  |

Louis Harris & Associates, March 26 - April 1, 1997 and Based on 639 Telephone (1) Interviews. Sample: National Adult.

Louis Harris & Associates, August 20 - August 26, 1997 and Based on 1,007 Telephone (Y) Interviews. Sample: National Adult.

Louis Harris & Associates, May 21 - May 28, 1998 and Based on 1,007 Telephone (T) Interviews. Sample: National Adult.

لعل من الأسباب التي أدت إلى هذه الصورة السلبية عن نتنياهو، إصداره أمرًا بفتح باب نفق قديم يمر بجوار حائط المسجد الأقصى في أواخر عام ١٩٩٦ الأمر الذي أدى إلى اندلاع انتفاضة شعبية عمت مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى ما شهدته هذه المرحلة من مواجهات بين الشرطة الفلسطينية والمتظاهرين، والجنود الإسرائيليين الذين سقط منهم خمسة عشر قتيلًا، في مقابل سقوط مئة شهيد وعشرات الجرحى الفلسطينيين، وهو ما

استدعى إعادة الرئيس الأميركي كلينتون الدعوة إلى عقد قمة طارئة في واشنطن بين ياسر عرفات ونتنياهو، حضرها الملك الحسين، ملك الأردن، إلا أنها فشلت؛ بسبب السياسة العدوانية التي انتهجها نتنياهو (٢٨٠). كما أن طبيعة رئيس الوزراء الإسرائيلي العدائية، وتمرده على الإدارة الأميركية في قضايا الصراع العربي – الإسرائيلي؛ ساهما في هذه الصورة السلبية عنه، ولعل ما يشير إلى هذه الطبيعة وصف أحدهم سنوات حكم نتنياهو بـ «مكافحة الحرائق» (٢٨٠).

في السياق نفسه، طرح السؤال عن تقويم الأميركيين جهود كل من نتنياهو وعرفات والسلطة الفلسطينية في التوصل إلى حل ملائم في مستقبل العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين. وأشارت النتائج في عامي ١٩٩٧ و١٩٩٨ إلى نسب متقاربة بين الطرفين، حيث لم تقل النظرة السلبية عن كلا الطرفين عن ١٦ في المئة، وبلغت أعلى درجة في التقويم السلبي في ما يتعلق بالنظرة إلى ياسر عرفات، حيث كانت ٦٦ في المئة، وهي نسبة كبيرة جدًا، وإن كان الفرق في التقويم بين نتنياهو وعرفات لا يتعدى ٥ في المئة فقط (الجدول (٣ – ٩٧)).

الجدول (٣ - ٩٧) كيف تقوّم عمل نتنياهو وعرفات في محاولة العمل من أجل التوصل إلى حل معقول للعلاقات المستقبلية بين إسرائيل والفلسطينيين؟ (بالنسب المثوية)

| مقبول/ضعيف | ممتاز/ جید |                     |                   |
|------------|------------|---------------------|-------------------|
| 71         | 44         | آب/ أغسطس ١٩٩٧ (١)  | 4                 |
| 71         | 48         | أيار/ مايو ١٩٩٨(٢)  | الرئيس نتنياهو    |
| 77         | **         | أيار/ مايو ١٩٩٨ (٣) | الرئيس ياسر عرفات |

Louis Harris & Associates, August 20 - August 26, 1997 and Based on 1,007 Telephone (1) linterviews. Sample: National Adult.

<sup>(</sup>٨٢) انظر: التقرير الاستراتيجي العربي ١٩٩٦ (القاهرة: مركز الدراسات السياسية الاستراتيجية بالأهرام، ١٩٩٧)، ص ٢١٢ - ٢١٣، وجيفري كيمب وجريمي بريسمان، نقطة اللاعودة: الصراع الضاري من أجل السلام في الشرق الأوسط، ترجمة رضا خليفة وتوفيق علي منصور (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٠٩)، ص ٢٤.

<sup>(</sup>۸۳) میلر، ص ۲۵۲.

- Louis Harris & Associates, May 21 May 28, 1998 and Based on 1,007 Telephone (Y) Interviews. Sample: National Adult.
- Louis Harris & Associates, May 21 May 28, 1998 and Based on 1,007 Telephone (Y) Interviews. Sample: National Adult.

في إطار تقويم الوساطة الأميركية لحل الصراع بين الطرفين، أجرت مؤسسة «هاريس» عام ١٩٩٨ تقويمًا لأداء الرئيس الأميركي بيل كلينتون في التعامل مع العلاقات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فانقسم الأميركيون مناصفة تقريبًا، بفارق ٤ في المئة؛ إذ رأى ٤٣ في المئة أداءه سلبيًا، في حين رأى ٣٩ في المئة أداءه إيجابيًا (١٨٥).

في استطلاع مؤسسة «هاريس» في تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٠٠، طلب الاستطلاع من المستجيبين تقويم جهود كل من بيل كلينتون وإيهودا باراك وياسر عرفات لخفض العنف والعمل من أجل السلام، فكانت النسبة متقاربة بين باراك وعرفات، وكان الأميركيون يميلون إلى الجانب السلبي في تقويمهما، حيث لم تزد نسبة من أعطوا تقويمًا ممتازًا على ٤ في المئة، لكن تبقى جهود باراك أفضل من جهود عرفات، في المقابل كان تقويم الرئيس بيل كلينتون أفضل من جهود عرفات، في المقابل كان تقويم الرئيس بيل كلينتون أفضل منهما، حيث رأى أكثر من نصف الأميركيين (٥٩ في المئة) أن جهوده إيجابية (ممتاز/ جيد) (الجدول (٣ – ٩٨)).

الجدول (٣ - ٩٨) تقويم الرؤساء في الحد من العنف والعمل من أجل السلام

|                    |       |     |       |      | •         |
|--------------------|-------|-----|-------|------|-----------|
|                    | ممتاز | جيد | مقبول | ضعيف | غير متأكد |
| الرئيس بيل كلينتون | ١٧    | 23  | 77    | 17   | ٣         |
| إيهودا باراك       | ٤     | 71  | ٤٠    | ۲.   | 10        |
| ياسر عرفات         | Y     | 10  | ٣٥    | 77   | 17        |

Harris Interactive, October 19 - October 26, 2000 and Based on 1,015 Telephone : المصدر: Interviews. Sample: National Adult.

Louis Harris & Associates, May 21 - May 28, 1998 and Based on 1,007 Telephone (A) Interviews. Sample: National Adult.

تشير المقارنة بين نتائج الاستطلاعين إلى زيادة تأييد الأميركيين جهود الرئيس كلينتون في هذا الشأن بنسبة واضحة؛ وقد يفسّر ذلك بما اكتسبه من شعبية جارفة داخل المجتمع الأميركي على مدار فترة رئاسته.

# ٧- اتفاقيات السلام في استطلاعات الرأي الأميركية

تتناول الدراسة في هذا المحور أهم ما جاء في استطلاعات الرأي الأميركية عن الاتفاقيات والمؤتمرات السلمية التي عقدت بين الطرفين العربي، بخاصة الفلسطيني، والإسرائيلي. وفي ما يلي أهمها بحسب تسلسلها الزمني في فترة الدراسة، وكيف تناولتها أسئلة استطلاعات الرأي الأميركية.

# أ - مؤتمر مدريد للسلام

عُقد مؤتمر مدريد للسلام في إسبانيا في تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٩١، بمبادرة من الرئيس الأميركي جورج بوش الأب عقب حرب الخليج الثانية، وشمل محادثات ومفاوضات سلام ثنائية بين إسرائيل وكل من سورية ولبنان والأردن والفلسطينين، وأخرى متعددة الأطراف، بحثت فيها الموضوعات التي يتطلب حلها تعاون الأطراف جميعهم، واستند عقد المؤتمر إلى مبدأ «الأرض مقابل السلام»، وقرارات مجلس الأمن ٢٤٢ و٣٣٨ و٢٥٥.

بانعقاد مؤتمر مدريد دخل الصراع العربي – الإسرائيلي مرحلة جديدة، ومنذ تلك اللحظة المحورية راوحت المسارات التفاوضية العربية مع إسرائيل بين مد وجزر (٥٠٠). ويُعَد مؤتمر مدريد أول نجاح للوساطة الأميركية في الشرق الأوسط منذ اثني عشر عامًا؛ إذ للمرة الأولى في التاريخ جلس إسرائيليون وسوريون وأردنيون وحتى فلسطينيون، على طاولة واحدة، وباشروا مفاوضات ثنائية (٢٠٠).

<sup>(</sup>٨٥) وليم كوانت، عملية السلام: الدبلوماسية الأميركية والنزاع العربي - الإسرائيلي منذ ١٩٦٧، تعريب هشام الدجاني (الرياض: مكتبة العبيكان، ٢٠٠٢)، ص ٥٢٧ - ٥٧٨. (٨٦) ميلر، ص ١٨٩.

كان جيمس بيكر، وزير الخارجية الأميركية آنذاك، يرى في مؤتمر مدريد وسيلة لخرق المحرمات، وفخّا استثماريًا من شأنه أن يُبقي العرب والإسرائيليين حول طاولة المفاوضات لفترة طويلة، ولم يكن مقصودًا من المؤتمر التوصل إلى اتفاقيات أو الخوض في معترك القضايا الصعبة (٨٠٠).

عند البحث عن مؤتمر مدريد ضمن هذا الاسم، لم نجد في بنك استطلاعات «آي بول» أي سؤال يتعلق بالمؤتمر، لكن عند البحث في ما يتعلق بمؤتمر السلام بين العرب وإسرائيل في هذه الفترة، تبين وجود تسع أسئلة فقط تناولته. وفي ما يلي أبرز الجوانب التي تناولتها هذه الاستطلاعات.

# (١) دعم الأميركيين عقد مؤتمر سلام بعد حرب الخليج (١٩٩١)

سبقت عقد مؤتمر مدريد تصريحات عدة للرئيس الأميركي جورج بوش الأب، وجولات مكوكية لبيكر على الأطراف المعنية كلها، وهو ما دفع استطلاعات الرأي الأميركية منذ كانون الثاني/يناير ١٩٩١ إلى السؤال عن مدى دعم الأميركيين هذا المؤتمر الشامل للسلام. وتشير النتائج إلى أن أغلبية الأميركيين الساحقة، بنسبة تصل إلى ٨٠ في المئة في استطلاع الفالوب» ونيوزويك، أيدت عقد مؤتمر سلام شامل لحل القضية، في حين رفض ٩ في المئة، وأجاب ١١ في المئة بعدم المعرفة (الجدول (٣ – ٩٩)). وتجدر الإشارة إلى صيغة مقدمة السؤال: «عندما تهزم العراق» (٨٠٠)، على الرغم من أن الاستطلاع نُفذ في بداية العمليات العسكرية ضد العراق، حين لم تكن كافية لحسم المعركة بعد، وهو ما يمكن أن يشير إلى درجة كبيرة من الثقة في النصر منذ بدايات الحرب، كما يشير إلى الربط الواضح في استطلاعات الرأي بين تحقيق السلام في المنطقة وما يمكن أن يؤدي إليه من

<sup>(</sup>۸۷) میلر، ص ۲۰۹.

Once Iraq is Defeated, Would you Support or Oppose a النص الأصلي للسؤال: (٨٨)
Comprehensive Middle East Peace Conference that Would Take up the Issue of Israel and the Palestinians?

استقرار يصب في النهاية لمصلحة الولايات المتحدة الأميركية، مع ملاحظة عدم تكرار هذه المقدمة المتعلقة بهزيمة العراق مرة أخرى في الاستطلاعات اللاحقة.

الجدول (٣ - ٩٩) دعم مؤتمر شامل للسلام في الشرق الأوسط بعد هزيمة العراق (بالنسب المثوية)

| عندما يُهزم العراق، هل تؤيد أو تعارض مؤتمر سلام شامل في الشرق الأوسط يتناول مسألة إسرائيل والفلسطينين؟ |           |    |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|--|--|--|
| لا أعلم                                                                                                | أؤيد أعلم |    |  |  |  |  |
| 11                                                                                                     | ٩         | ۸۰ |  |  |  |  |

Newsweek. Conducted by Gallup Organization, January 17 - January 18, 1991 and المصدد:

Based on 752 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

في شباط/ فبراير ١٩٩١، في أثناء استمرار العمليات العسكرية في حرب الخليج، عبر ثلاثة أرباع الأميركيين (٧٦ في المئة) عن دعمهم عقد المؤتمر، وذلك في استطلاع «غالوب» ونيوزويك (٨٩)، وبنسبة ٨٥ في المئة في استطلاع «إن بي سي نيوز» ووول ستريت جورنال (٩٠). لكن في الاستطلاع الأخير أشير إلى دور عملي للولايات المتحدة، ومع ذلك يبقى الاتجاه العام في كل نتائج الأسئلة هو دعم الأغلبية الساحقة من الأميركيين انعقاد المؤتمر.

# (٢) اعتراف العرب بإسرائيل «الأرض مقابل السلام».

سعيًا إلى قياس مدى موافقة الأميركيين على مبدأ «الأرض مقابل السلام»، أجرت منظمة «غالوب» استطلاعات عدة في عام ١٩٩١، وأظهرت النتائج أن

Newsweek. Conducted by Gallup Organization on February 22, 1991 and Based on 768 (A4) Telephone Interviews. Sample: National Adult.

NBC News, Wall Street Journal. Conducted by Hart and Teeter Research Companies, (9.) February 26 - February 27, 1991 and Based on 811 Telephone Interviews. Sample: National Registered Voters.

ما يقرب من ثلاثة أرباع الأميركيين يؤيدون انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل دولة لها حق الوجود، في حين لم يعارض سوى اثنين من كل ثلاثة أميركيين ذلك (الجدول (٣ - ١٠٠)).

الجدول (٣ - ١٠٠) مدى تأييد مبدأ الأرض مقابل السلام والاعتراف بإسرائيل (بالنسب المئوية)

Gallup Organization, March 14 - March 17, 1991 and Based on 1,005 Telephone Interviews. (1) Sample: National Adult.

Gallup Organization, August 8 - August 11, 1991 and Based on 1,013 Telephone Interviews. (Y) Sample: National Adult.

Gallup Organization, September 26 - September 29, 1991 and Based on 1,005 Telephone (T) Interviews. Sample: National Adult.

في أسئلة استطلاعات «غالوب» نفسها، حين سُئل عن توقع الأميركيين موافقة الطرفين على مبدأ الأرض مقابل السلام، جاءت النتيجة لتوضح أن ثلث الأميركيين يتوقعون موافقة الطرفين على هذا المبدأ، في حين تحفظ ما يقرب من ثلثي أفراد العينة عن ذلك.

الجدول (٣ - ١٠١) مدى توقع موافقة الطرفين على مبدأ الأرض مقابل السلام (بالنسب المئوية)

| ائيل من<br>ندولة)؟(۱) | هل تعتقد أنه من المرجح أن كلا الجانبين سيوافق على هذا الاقتراح (انسحاب إسرائيل من<br>الأراضي العربية المحتلة في مقابل اعتراف الدول العربية بحق إسرائيل في الوجود كدولة)؟(١) |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| بلارأي                | من المرجع مرجع إلى غير مرجع غير مرجع المرأي جدًّا حدماً إلى حدماً على الإطلاق المرأي                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
| ٤                     | آذار/ مارس ۹۱ (۲) ع ۳۳ کا ۶                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| ٥                     | ر اغسطس ۹۱ ° ۲۸ ° ۲۳ ° ۲۳ ° ۳۹ ° ۳۹ ° ۳۹ ° ۳۹ ° ۳۹ ° ۳۹                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |

(١) يوجد اختلاف بسيط بين صيغة الاستطلاعين، ولا يرى المؤلف أن لها تأثيرًا في النتائج.

Gallup Organization, March 14 - March 17, 1991 and Based on 1,005 telephone interviews. (Y) Sample: National Adult.

Gallup Organization, August 8 - August 11, 1991 and Based on 1,013 Telephone Interviews. (\*\*) Sample: National Adult.

عن أثر انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة في إحلال سلام دائم في الشرق الأوسط، رأى ٥٧ في المئة أن هذا الانسحاب من الممكن أن يحقق السلام في منطقة الشرق الأوسط (١١ في المئة بدرجة كبيرة، ٤٦ في المئة إلى حد ما)، في حين رأى ٣٩ في المئة أنه قد لا يحقق هذا الهدف (الجدول (٣ - ١٠٢).

الجدول (٣ - ١٠٢) انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وأثره في السلام (بالنسب المئوية)

| لارأي | غير مرجح<br>على الإطلاق | غير مرجح<br>إلى حد ما | مرجح<br>إلى حد ما | من المرجح جدًا |
|-------|-------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| ٤     | 17                      | YV                    | ٤٦                | 11             |

Gallup Organization, March 14 - March 17, 1991 and Based on 1,005 Telephone : المصدر: Interviews. Sample: National Adult.

في السياق نفسه، أيد نصف الأميركيين أن تتنازل إسرائيل عن السيطرة على الأراضي المحتلة وهضبة الجولان مقابل السلام مع الدول العربية بنسبة ٤٩ في المئة، في حين رفض ٣١ في المئة هذا الرأي (الجدول (٣ – ١٠٣)).

الجدول (٣ - ١٠٣) تأييد إعطاء الأراضي المحتلة والجولان مقابل اتفاقية السلام

| غير متأكد | لا لمنح السيطرة | نعم لمنح السيطرة |                               |
|-----------|-----------------|------------------|-------------------------------|
| ١٦        | 37              | ٥٠               | غوز/يوليو ١٩٩١ <sup>(١)</sup> |
| ۲٠        | 71              | ٤٩               | أيلول/سبتمبر ١٩٩١(٢)          |
| ١٨        | ٣٢,٥            | ٤٩,٥             | المتوسط                       |

NBC News, Wall Street Journal. Conducted by Hart and Teeter Research Companies, July (1) 26 - July 29, 1991 and Based on 1,004 Telephone Interviews. Sample: National Registered Voters.

NBC News, Wall Street Journal. Conducted by Hart and Teeter Research Companies, (Y) September 20 - September 24, 1991 and Based on 1,510 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

يتضح من إجمالي الأسئلة المتعلقة بالتنازل عن أراضي محتلة مقابل السلام أن الأميركيين يميلون إلى الموافقة بنسبة تراوح بين النصف والثلاثة أرباع، مع ملاحظة أن التأييد في ما يتعلق بإعادة هضبة الجولان كان أقل من الأراضي العربية المحتلة الأخرى.

عن رضا الأميركيين عن جهد إدارة بوش الأب في عقد مؤتمر للسلام، إذ على الرغم من طلب الأغلبية دعم مؤتمر السلام، ورغبتهم في أن يكون للولايات المتحدة دور في ذلك، رأت نسبة أقل أن إدارة بوش الأب تقوم بما فيه الكفاية لأجل عقد مؤتمر لحل الصراع بين إسرائيل والدول العربية؛ إذ رأى أكثر من نصف الأميركيين (٥٩ في المئة) أن الولايات المتحدة عملت بما فيه الكفاية لتحقيق هذا الهدف، ورأى ٢٩ في المئة أنها لم تعمل بما فيه الكفاية لهذا الغرض (الجدول (٣ - ٤٠٤)).

### الجدول (٣ - ١٠٤) تقويم جهد إدارة الرئيس بوش الأب لعقد مؤتمر سلام (بالنسب المثوية)

| غير متأكد | لا تعمل بها فيه الكفاية | تعمل بها فيه الكفاية |
|-----------|-------------------------|----------------------|
| ١٢        | 70                      | ٥٩                   |

ملاحظة: جرى تدوير خيارات الإجابة.

NBC News, Wall Street Journal. Conducted by Hart and Teeter Research Companies, المصدر: May 10 - May 14, 1991 and Based on 1,508 Telephone Interviews. Sample: National Registered Voters.

# (٣) وقف دعم إسرائيل في حال عدم موافقتها على المشاركة في مؤتمر السلام

أخذ موضوع انعقاد المؤتمر يزداد تفاعلًا في البيئة الدولية، وتناولته وسائل الإعلام بمزيد من التفصيل في متابعة التحركات والضغط الدولي. وسألت بعضُ استطلاعات الرأي عن مدى تأييد الأميركيين وقف المساعدات لإسرائيل إذا رفضت إسرائيل المشاركة في مؤتمر السلام في الشرق الأوسط؛ في استطلاع غوردن بلاك (Gordon Black) ويو إس إي توداي بتاريخ ٢٣ و ٢٤ تموز/ يوليو ١٩٩١، أيد ٥٥ في المئة وقف المساعدات في حال رفضت إسرائيل المشاركة في المؤتمر، ورفض نسبة المئة ذلك (١٩٠٠).

تشبه هذه النتائج نتائج استطلاع «إي بي سي نيوز» الذي نُفذ بعدها بيومين، حيث أيد ٥٩ في المئة قطع المساعدات عن إسرائيل في حال عدم مشاركتها في مؤتمر السلام، في حين قال ٢٥ في المئة إن المساعدات يجب أن تبقى كما هي (الجدول (٣ - ١٠٥)).

USA Today. Conducted by Gordon S. Black Corporation, July 23 - July 24, 1991 and (91) Based on 610 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

#### الجدول (٣ - ١٠٥) ردة فعل الأميركيين في حال عدم مشاركة إسرائيل في مؤتمر السلام (بالنسب المئوية)

| لا أعرف/ لا إجابة | إبقاء الدعم<br>على ما هو عليه | زيادة الدعم | قطع الدعم |
|-------------------|-------------------------------|-------------|-----------|
| ٨                 | 70                            | ٩           | ٥٩        |

USA Today. Conducted by Gordon S. Black Corporation, July 23 - July 24, 1991 and :المصدر: Based on 610 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

في استطلاع "إي بي سي نيوز" نفسه، أيدت أغلبية ساحقة أن تشارك إسرائيل في المؤتمر بنسبة ٩١ في المئة، في حين رفض ٥ في المئة فقط أن تحضر على تحضر (٩٢). وفي سؤال المستجيبين الذين قالوا إن على إسرائيل أن تحضر على الأقل مؤتمرًا مع جيرانها العرب وممثلين عن الفلسطينيين، لم ير ٦٠ في المئة أن على إسرائيل أن تحدد الفلسطينيين المشاركين في المؤتمر، ورأى ٣٥ في المئة أن لإسرائيل الحق في تحديد من تفاوض أو تجلس معهم في المؤتمر. ويلا حَظ أن صيغة السؤال تتضمن، في شق منها، إيماء بحق إسرائيل في تحديد الأطراف المشاركة في المؤتمر من الفلسطينيين (الجدول (٣ - ٢٠١)). ومن الجانب الجدير بالذكر أنه حتى تاريخ عقد المؤتمر لم يكن هناك اعتراف من الجانب الإسرائيلي بأحقية منظمة فتح وياسر عرفات في الحديث باسم الفلسطينيين؛ لذا اهتمت استطلاعات الرأي بطرح هذا السؤال.

الجدول (٣ - ١٠٦) مدى تأييد أن تحدد إسرائيل المشاركين الفلسطينيين في المؤتمر (بالنسب المثوية)

| لا أعرف/ لا رأي | y  | نعم |
|-----------------|----|-----|
| ٤               | 7. | 70  |

ABC News, July 25 - July 28, 1991 and Based on 1,205 Telephone Interviews. :المصدر

ABC News, July 25 - July 28, 1991 and Based on 1,205 Telephone Interviews. Sample: (9Y) National Adult.

#### (٤) أكبر معيق للسلام

تعددت الاستطلاعات عن رؤية الأميركيين للمعوق الأكبر للسلام في الشرق الأوسط خلال الفترة قبل عقد مؤتمر مدريد للسلام، وفي الأثناء، وبعده. وتتسم نتائج هذه الاستطلاعات بالاختلاف النسبي عن مجمل ما سبق من نتائج؛ إذ إن الأميركيين انقسموا بما يقارب النصف في النظر إلى أحد الطرفين العربي أو الإسرائيلي باعتباره معوقًا للسلام، حتى وصلت في استطلاع كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩١ إلى اتهام إسرائيل بأنها المعوق بنسبة ١٦ في المئة، مقابل نسبة ٢٩ في المئة للدول العربية، وبلغ المتوسط الحسابي للاستطلاعات التي إسرائيل هي المعوق ٣٦ في المئة للدول العربية مقابل ٣٦, ٣٦ في المئة للدول العربية (١٩٩١).

الجدول (٣ - ١٠٧) رأي الأميركيين في المعوّق الأكبر للتوصل إلى تسوية سلمية (بالنسب المتوية)(١)

| المتوسط | کانون<br>الثانی/ ینایر<br>۲۹ <sup>(۱)</sup> | كانون<br>الأول/<br>ديسمبر<br>١ ٩ (*) | تشرين<br>الأول/<br>أكتوير<br>اكتوير | أيلول/<br>سبتمبر<br>۱ ۹ ۲۳ | غوز/<br>يوليو۱۹ <sup>(۱)</sup> |                   |
|---------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| ۳۲,٦    | ٣١                                          | 44                                   | ٣٥                                  | ٣٣                         | ٣٥                             | الدول العربية     |
| ٣٦      | ۳۱                                          | ٤١                                   | ٣٧                                  | 72                         | ۳۷                             | إسرائيل           |
| 10,7    | **                                          | 10                                   | 18                                  | 17                         | 11                             | الجانبان بالتساوي |
| 1,7     | ۲                                           | ۲                                    | ١                                   | ١                          | ۲                              | لا أحد منهما      |
| 18,7    | 18                                          | ١٣                                   | ١٣                                  | 17                         | 10                             | غير متأكد         |

<sup>(</sup>١) بعض الأسئلة تضمنت همذه العبارة «إسرائيل، الدول العربية» داخل متن السؤال، وبعض الأسئلة لم تتضمنها، ولم نلاحظ اختلافًا وتأثيرًا في النتائج في هذا السياق، كما لم نلاحظ تأثيرًا لتدوير خيارات الإجابة في النتائج.

NBC News, Wall Street Journal. Conducted by Hart and Teeter Research Companies, July (Y) 26 - July 29, 1991 and Based on 1,004 Telephone Interviews. Sample: National Registered Voters.

NBC News, Wall Street Journal. Conducted by Hart and Teeter Research Companies, (Y) September 20 - September 24, 1991 and Based on 1,510 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

NBC News, Wall Street Journal. Conducted by Hart and Teeter Research Companies, (1) October 25 - October 29, 1991 and Based on 1,500 Telephone Interviews. Sample: National Registered Voters.

NBC News, Wall Street Journal. Conducted by Peter Hart and Research/Strategy/ (°) Management, December 6 - December 9, 1991 and Based on 1,004 Telephone Interviews. Sample: National Registered Voters.

NBC News, Wall Street Journal. Conducted by Hart and Breglio Research Companies, (7) January 17 - January 21, 1992 and Based on 1,502 Telephone Interviews. Sample: National Registered Voters.

في محاولة قياس ردة فعل الأميركيين على رفض إسرائيل مقترح السلام وحل الصراع العربي – الإسرائيلي، لم يؤيد ٦ من ١٠ أميركيين تقريبًا أن تستمر الولايات المتحدة في إعطاء أولوية عالية في الحفاظ على قوة إسرائيل وأمنها في حال رفضت إسرائيل خطة السلام الأميركية، وهذا يتفق مع ما مر سابقًا من النسبة المماثلة التي رأت قطع المساعدات عن إسرائيل في هذه الحالة (الجدول (٣ – ١٠٨)).

الجدول (٣ - ١٠٨) الرد في حال رفضت إسرائيل المقترحات الأميركية (بالنسب المئوية)

| هل تعتقد أن على الولايات المتحدة الاستمرار في إعطاء أولوية قصوى للحفاظ على قوة إسرائيل<br>وأمنها، حتى إذا رفضت إسرائيل المقترحات الأميركية لتسوية الصراع العربي – الإسرائيلي؟ |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| نعم لا غير متأكد                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |
| ١,٢ ٥٨ ٣٠                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |

Time, Cable News Network. Conducted by Yankelovich Clancy Shulman on May 8, 1991 and Based on 500 Telephone Interviews.

#### (٥) التفاؤل بتحقيق سلام دائم بين إسرائيل والدول العربية

قبل عقد مؤتمر السلام بأسبوع، سألت استطلاعات «إن بي سي نيوز» وول ستريت جورنال عن مدى تفاؤل الأميركيين بأن هذا المؤتمر سيقود إلى

سلام دائم بين إسرائيل والدول العربية، ويتنت النتائج أن الأغلبية غير متوقعة ان يتحقق ذلك بنسبة ٧٥ في المئة (٣١ في المئة غير متوقعة على الإطلاق، ٤٤ في المئة غير متوقعة إلى حد ما)، في حين كان مجموع متوقعي ذلك ٢٣ في المئة فقط (٣ في المئة متوقعة بدرجة كبيرة، و٢٠ في المئة متوقعة إلى حد ما) (الجدول (٣ - ١٠٩)). ويدل ذلك على تشاؤم ثلاثة أرباع الأميركيين من تحقيق سلام دائم من المؤتمر، وهو ما يتفق مع ما سبق ذكره عن توقع الأميركيين احتمال تحقيق السلام في المنطقة (٣٠).

الجدول (٣ - ١٠٩) مدى توقع الأميركيين أن مؤتمر مدريد سيقود إلى سلام دائم (بالنسب المثوية)

| ٣  | متوقع جدًا       |
|----|------------------|
| γ. | متوقع إلى حدما   |
| ٤٤ | ليس متوقعًا جدًا |
| 71 | غير متوقع        |
| Y  | غير متأكد        |

NBC News, Wall Street Journal. Conducted by Hart and Teeter Research Companies, المصدر:
October 25 - October 29, 1991 and Based on 1,500 Telephone Interviews. Sample: National Registered Voters.

بعد المؤتمر مباشرة، أجري استطلاع أشارت نتائجه إلى أن له تأثيرًا إيجابيًا في مدى تفاؤل الأميركيين بأن يكون له أثر في سلام دائم بين إسرائيل والدول العربية؛ إذ في حين كانت نسبة المتشائمين ٧٥ في المئة قبل المؤتمر، انخفضت إلى ٦٤ في المئة بعد المؤتمر، على الرغم من بعض الخطابات والردود من الطرف العربي، بخاصة السوري، ومغادرة الوفد الإسرائيلي قبل

<sup>(</sup>٩٣) انظر ص ٣٣٤ من هذا الكتاب.

نهايته؛ بحجة الرجوع إلى إسرائيل قبل غروب الشمس؛ انسجامًا مع التعاليم الدينية اليهودية (الجدول (٣ - ١١٠)).

الجدول (٣ - ١١٠) مدى تفاؤل الأميركيين بتحقيق سلام دائم بعد مؤتمر مدريد (بالنسب المئوية)

| غير متأكد | متشائم جدًا | متشائم إلى حد ما | متفائل إلى حد ما | متفائل جدًا |
|-----------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| ٣         | 70          | 44               | 77               | ٦           |

NBC News, Wall Street Journal. Conducted by Peter Hart and Research/Strategy/ المصدر: Management, December 6 - December 9, 1991 and Based on 1,004 Telephone Interviews. Sample: National Registered Voters.

#### ب – اتفاقية أوسلو ١٩٩٤

اتفاقية أو معاهدة أوسلو هي اتفاق السلام الذي وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة واشنطن الأميركية في ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣، وسُمي الاتفاق بذلك نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التي جرت فيها المحادثات السرية في عام ١٩٩١ (١٤٠). وكانت المفاوضات سرية من دون علم الأطراف الأخرى؛ الأمر الذي أدى إلى تعميق أزمة الثقة بين الأطراف العربية المشاركة في مفاوضات التسوية، وأظهر مدى هشاشة التنسيق العربي وعمق الاختراق الإسرائيلي والأميركي للجانب العربي (١٠٠). وثمة من رأى أن اتفاقيات أوسلو شكلت منعطفًا حادًا في مسار الصراع العربي – الإسرائيلي؛ إذ لأول مرة

<sup>(</sup>٩٤) انظر تفصيلًا: إدوارد سعيد، نهاية عملية السلام: أوسلو وما بعدها (بيروت: دار الآداب، ٢٠٠٢)؛ نصير حسن عاروري، أميركا.. الخصم والحكم (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠٧)، ص ١٣٥ – ١٨١؛ محمد عبد السلام سلامة، اتفاقيات أوسلو للسلام: دراسة قانونية تحليلية في ضوء قواعد القانون الدولي العام (رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، ٢٠٠٠)، ونعوم تشومسكي وجلبير الأشقر، السطان الخطير: السياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط، ترجمة وليد وهبة (بيروت: دار الساقي، ٢٠٠٧).

<sup>(</sup>٩٥) انظر أحمد يوسف أحمد، «أوسلو كإطار للتسوية: النظرية والتطبيق، المن أحمد الرشيدي، محرر، القضية الفلسطينية وآفاق التسوية السلمية: أعمال المؤتمر السنوي الحادي عشر للبحوث السياسية: القاهرة ٢-٨ ديسمبر ١٩٩٧ (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، ١٩٩٨)، ص ١٦ - ١٧.

في التاريخ توافق قيادة فلسطينية على تسوية تتجاهل الاحتلال، ولا تتطرق إليه من قريب أو بعيد، بل إنها لم تمانع في تحويل القضايا العالقة كلها إلى مسائل قابلة للنقاش في فترة لاحقة، تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات (٩٦).

في ما يتعلق باتفاقية أوسلو في استطلاعات الرأي الأميركية، لم تجد الدراسة سوى استطلاعين وحسب في بنك «آي بول» جاء فيهما ذكر أوسلو، وفي ما عدا ذلك جاءت في معرض الإشارة إلى «اتفاقية السلام التي عُقدت في الآونة الأخيرة بين العرب والإسرائيليين»، ومدى متابعة الأميركيين إياها، ومدى أهميتها من بين الشؤون الخارجية الأخرى للولايات المتحدة الأميركية.

## (١) أهميتها بين القضايا التي تواجه السياسة الخارجية الأميركية

بين كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣ وحزيران/يونيو ١٩٩٤، سألت «إن بي سي نيوز» ووول ستريت جورنال في استطلاعات عدة عن القضية الخارجية الأكثر أهمية، والثانية من حيث الأهمية، التي تواجه الولايات المتحدة، ووضعت «اتفاقية سلام بين إسرائيل والعرب» بين ما يقارب سبع قضايا خارجية أخرى مثل «الحرب بين البوسنة وصربيا» و «عدم الاستقرار في روسيا» و «مشكلة هاييتي» و «علاقات الولايات المتحدة بالصين»... وحظيت «اتفاقية سلام بين إسرائيل والعرب» بدرجة يمكن القول إنها متوسطة بين هذه القضايا، حيث كان المتوسط الحسابي للذين اعتبروها أهم قضية ٢٥, ٢٥ في المئة، في حين كان المتوسط الحسابي للذين اعتبروها ثاني أهم قضية الأربعة إلا في استطلاع حزيران/يونيو ١٩٩٤ الذي انخفضت به نسبة الذين اعتبروها القضية يؤثر المتبروها القضية الأهم إلى ٧ في المئة، وهو ما يؤكد أن تقادم القضية يؤثر سلبًا في اتجاهات الأميركيين، بخاصة في ما يتعلق بموضوعات السياسة الخارجية (الجدول (٣ - ١١١)).

<sup>(</sup>٩٦) عاروري، ص ٩٤٥.

الجدول (٣ - ١١١) أهميه اتفاقية أوسلو للسلام من بين قضايا عدة تواجه السياسة الخارجية الأميركية (بالنسب المئوية)

| الثاني أكثر أهمية | الأكثر أهمية | التاريخ                      |
|-------------------|--------------|------------------------------|
| 19                | ١٣           | كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٣ (١) |
| ۲.                | ١٥           | كانون الثاني/ يناير ١٩٩٤ (٢) |
| 18                | 18           | نیسان/ أبریل ۱۹۹۶ (۳)        |
| ١٦                | ٧            | حزيران/ يونيو ١٩٩٤ (١)       |
| 17,70             | 17,70        | المتوسط                      |

NBC News, Wall Street Journal. Conducted by Hart and Teeter Research Companies, (1) December 11 - December 14, 1993 and Based on 1,002 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

NBC News, Wall Street Journal. Conducted by Hart and Teeter Research Companies, (Y) January 15 - January 18, 1994 and Based on 1,009 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

NBC News, Wall Street Journal. Conducted by Hart and Teeter Research Companies, April (Y) 30 - May 3, 1994 and Based on 1,002 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

NBC News, Wall Street Journal. Conducted by Hart and Teeter Research Companies, June (£) 10 - June 14, 1994 and Based on 1,502 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

## (٢) أوسلو والوصول إلى سلام دائم

تحفظت النسبة الأغلب (٦٦ في المئة) من الأميركيين عن أن اتفاقية السلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ستقود إلى سلام دائم في الشرق الأوسط. وبمقابلة هذه النتيجة بتفاؤل الأميركيين بمؤتمر مدريد، نلاحظ أن النتائج متقاربة، إلا أن نسبة التفاؤل ازدادت في اتفاقية أوسلو عليها في مؤتمر مدريد (الجدول (٣ - ١١٢)).

الجدول (٣ - ١١٢) مدى التفاؤل بتحقيق اتفاقية أوسلو سلامًا دائرًا (بالنسب المثوية)

| لا أعرف/<br>لا إجابة | غير متفائل على<br>الإطلاق | غير متفائل إلى<br>حدما | متفائل إلى حد ما | متفائل جدًا |
|----------------------|---------------------------|------------------------|------------------|-------------|
| ۲                    | 37                        | **                     | 4.5              | ٣           |

Cable News Network, USA Today. Conducted by Gallup Organization, January 6 - :المصدر: - January 8, 1994 and Based on 1,023 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

عن مدى معرفة الأميركيين وتأييدهم اتفاقية أوسلو بعد ما يقرب من خمس سنوات على توقيعها، جاء في استطلاع لوس أنجلس تايمز سؤالان في آذار/ مارس ونيسان/ أبريل ١٩٩٨: أولهما عن مدى تأييد هذه الاتفاقية التي تتضمن البند المتعلق بإعادة جزء من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الفلسطينيين مقابل الاعتراف الفلسطيني الرسمي بإسرائيل، حيث أيد ٢٦ في المئة الاتفاقية (٢٩ في المئة بدرجة قوية، ٣٧ في المئة إلى حد ما) وعارضها ٢٢ في المئة (الجدول (٣ – ١٦٣)). وثانيهما عن تأييد الاتفاقية أيضًا، وكانت نسبة المؤيدين ٣٧ في المئة فقط. وعند مقابلة السؤالين، نلاحظ أنه جرى إعطاء المستجيبين في السؤال الثاني خيار «عدم المعرفة الكافية» (١٩٠٠)؛ الأمر الذي جعل ما يقرب من نصف الأميركيين (٤٦ في المئة) يختارون هذا الخيار، وبالتالي انخفاض نسبة اللجوء إلى الخيارات الأخرى. ولعل هذا يؤكد ما ذكرناه في أكثر من موضع في الدراسة، من أن ثمة قضايا في الصراع العربي – الإسرائيلي تجهلها نسبة كبيرة من الأميركيين، وهو ما دفع المستطلعين إلى وضع خيار «عدم المعرفة الكافية» في هذه الأسئلة، مثل تلك التي تتعلق بأوسلو (الجدول «عدم المعرفة الكافية» في هذه الأسئلة، مثل تلك التي تتعلق بأوسلو (الجدول (٣ – ١٢٤)).

من جهة أخرى، قد يكون سبب ذلك نزعة تأييد السلام بين الطرفين

From what you Know, in General, do you Approve or Disapprove: النص الأصلي للسؤال (٩٧) of the Peace Agreement between Israel and the Palestinians, known as the Oslo Accords, or Have you not Heard Enough about it to Say? (If Approve/Disapprove, Ask:) Do you Strongly Approve/Disapprove or Somewhat Approve/Disapprove.

العربي والإسرائيلي لدى فئة كبيرة من الأميركيين، بحيث تجعلها تميل إلى الموافقة على خيار اتفاقيات السلام بين الطرفين حتى وإن لم تكن تعرف ماهية الاتفاقيات.

الجدول (٣ - ١١٣) مدى تأييد البند المتعلق بإعادة جزء من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الفلسطينيين مقابل الاعتراف الفلسطيني الرسمي بإسرائيل (بالنسب المئوية)

| لا أعرف/<br>لا إجابة | غير متأكد | غير موافق<br>على الإطلاق | غير موافق<br>إلى حد ما | موانق<br>إلى حد ما | موافق بقوة |
|----------------------|-----------|--------------------------|------------------------|--------------------|------------|
| ۲                    | ١٠        | 17                       | ١٠                     | ۳۷                 | 44         |

Los Angeles Times, March 8 - April 1, 1998 and Based on 848 Telephone Interviews. المصدر:
Sample: National Adult Jews. The Sample Includes those who were either Brought up Jewish or Consider themselves Jewish. A Parallel Survey was Conducted by Yedioth Ahronoth of Israeli Jews March 12 - 13, 1998. The Results are Available from the Roper Center.

#### الجدول (٣ - ١١٤) تأييد الأميركيين اتفاقية أوسلو (بالنسب المثوية)

من خلال معرفتك العامة، هل أنت موافق أو غير موافق على اتفاق السلام بين إسرائيل والفلسطينين، المعروف باسم اتفاقية أوسلو، أو أنك لم تسمع بها فيه الكفاية عنه؟ إذا كانت الإجابة «موافق/ غير موافق» استكمل الإجابات التالية: هل أنت موافق بشدة، موافق إلى حدما، غير موافق إلى حدما، غير موافق إلى حدما، غير موافق على الإطلاق، أو غير متأكد/ لا تعرف؟

| لاأعرف/<br>لاإجابة | غیر متأکد | غير موافق<br>على<br>الإطلاق | غير موافق<br>إلى حد ما | موافق إلى<br>حدما | موافق بشدة | لم أسمع<br>عنها |
|--------------------|-----------|-----------------------------|------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| ١                  | ٥         | 4                           | 0                      | ۲.                | ۱۷         | ٤٦              |

Los Angeles Times, March 8 - April 1, 1998 and Based on 848 Telephone Interviews. : Sample: National Adult Jews. The Sample Includes those who were either Brought up Jewish or Consider themselves Jewish. A Parallel Survey was Conducted by Yedioth Ahronoth of Israeli Jews March 12 - 13, 1998. The Results are Available from the Roper Center.

ترى الأغلبية الأميركية أن الفضل الأكبر في الوصول إلى اتفاقية أوسلو تستحقه إدارة الرئيس بوش الأب بنسبة ٥٨ في المثة، مقارنة بنسبة ٢٢ في

المئة فقط أرجعت الفضل إلى إدارة الرئيس بيل كلينتون؛ يعود ذلك إلى إدراك الأميركيين أن مرحلة السلام بين العرب وإسرائيل تعود إلى مؤتمر مدريد الذي كان في فترة حكم الرئيس بوش الأب (الجدول (٣ - ١١٥)).

الجدول (٣ - ١١٥) الإدارة الأميركية التي يعود إليها الفضل الأكبر في الوصول إلى سلام في الشرق الأوسط (بالنسب المئوية)

| لا أعرف/<br>لا إجابة | لا أحد من<br>الإدارتين | كلا الإدارتين | إدارة كلينتون | إدارة بوش |
|----------------------|------------------------|---------------|---------------|-----------|
| ٨                    | ٧                      | ٤             | **            | ٥٨        |

Cable News Network, USA Today. Conducted by Gallup Organization, September 10 - المصدر:
September 12, 1993 and Based on 1,002 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

عن مدى تأثير اتفاقية أوسلو في القضاء على «الإرهاب»، أجرت «غالوب» و «سي إن إن» ويو إس إي توداي استطلاعًا مدى توقع الأميركيين الوصول إلى سلام دائم في الشرق الأوسط من خلال اتفاقية السلام الجديدة التي تعطي الفلسطينين سيطرة على أراض محتلة، والتي وافقت في إثرها منظمة التحرير الفلسطينية على إنهاء العنف والاعتراف بإسرائيل. فانقسم الرأي العام مناصفة تقريبًا بين المتفائل (٤٩ في المئة – ٨ في المئة بدرجة كبيرة، ١١ في المئة إلى حد ما، وغير المتفائل (٨٤ في المئة - ٣١ في المئة غير متفائل إلى حد ما، وغير المئة غير متفائل على الإطلاق) (الجدول (٣ – ١١٦)).

الجدول (٣ - ١١٦) أثر اتفاقية أوسلو في محاربة الإرهاب (بالنسب المثوية)

| لا أعرف/<br>لا إجابة | غير متفائل بالمرة | غير متفائل إلى<br>حد ما | متفائل إلى حد ما | متفائل بدرجة<br>كبيرة |
|----------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|
| ٣                    | 17                | ۲٦                      | ٤١               | ٨                     |

Cable News Network, USA Today. Conducted by Gallup Organization, September 10 - Illiant September 12, 1993 and Based on 1,002 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

### ج - اتفاقية أوسلو الثانية

جرت مباحثات اتفاقية أوسلو الثانية في طابا المصرية في أيلول/ سبتمبر ١٩٩٥ بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ووُقعت رسميًا في واشنطن يوم ٢٨ أيلول/ سبتمبر، ووقعتها الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الفدرالية والاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج وجمهورية مصر العربية. ولم تجد الدراسة في ما يتعلق بهذه الاتفاقية في بنك «آي بول» سوى استطلاعين فقط، تعلقا بمدى متابعة الأميركيين الأخبار المتعلقة بهذه الاتفاقية، حيث تشير النتائج إلى أن ما يقرب من ثلث الأميركيين تابعوا أخبارها، في حين لم يتابعها ٢ من ١٠، وهذه نسبة مرتفعة (أي نسبة عدم المتابعة) مقارنة بالذين تابعوا الاتفاقيات التي وُقعت في واشنطن، أو التي تُعقد برعاية أميركية (الجدول (٣ – ١١٧)).

الجدول (٣ - ١١٧) مدى متابعة الأميركيين أخبار توقيع اتفاقية أوسلو الثانية (بالنسب المثوية)

|                  |                      | cot         |              |             |
|------------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|
| لاأعرف/<br>لارأي | لاشيء على<br>الإطلاق | بدرجة قليلة | بدرجة معتدلة | بدرجة كبيرة |
| ١                | 77                   | 777         | YV           | 11          |

|         |                             | ښ(۳)                    |                  |             |
|---------|-----------------------------|-------------------------|------------------|-------------|
| لا أعرف | عدم المتابعة<br>على الإطلاق | غير متابعة<br>إلى حد ما | متابعة إلى حد ما | متابعة قوية |
| ١       | YV                          | 44                      | 4.4              | 11          |

Cable News Network, USA Today. Methodology: Conducted by Gallup Organization, (1) September 29 - September 30, 1995 and Based on 613 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Times Mirror. Conducted by Princeton Survey Research Associates, September 28 - October (Y) 1, 1995 and Based on 1,519 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

#### د - اتفاقية وادي عربة

هي معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية التي وقُعت على الحدود الفاصلة بين الدولتين، المارة بوادي عربة، في ٢٦ تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٤. نضت المعاهدة في ديباجتها على إنهاء حالة العداء بين الجانبين (١٩٨٠)، ونُفذت بسرعة كبيرة نسبيًا؛ نظرًا إلى خلو هذا المسار من التعقيدات التي اشتملت عليها المسارات الأخرى. قضت هذه المعاهدة بتطبيع العلاقات بين البلدين، وتناولت النزاعات الحدودية بينهما، ويمكن القول إنها ترتبط مباشرة بالجهود المبذولة في عملية السلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وبتوقيعها أصبحت الأردن ثاني دولة عربية، بعد مصر، تطبّع علاقاتها بإسرائيل (١٩٠٠). وجدت الدراسة سؤالًا واحدًا فقط في بنك «آي بول» فيه دلالة على اتفاقية وادي عربة من دون ذكر اسمها، ويتعلق هذا السؤال بمدى توقع الأميركيين أن وادي عربة من دون ذكر اسمها، ويتعلق هذا السؤال بمدى توقع الأميركيين أن فقط من الأميركيين (٦ في المئة جدًا، ٢٨ في المئة إلى حد ما) بأن هذا سيقود إلى سلام في الشرق الأوسط، حيث تفاءل ٣٦ في المئة غير متفائل إلى حد ما) (الجدول المئة غير متفائل على الإطلاق، ٣٧ في المئة غير متفائل إلى حد ما) (الجدول المئة غير متفائل إلى حد ما) (الجدول).

<sup>(</sup>٩٨) تتكون المعاهدة من مقدمة وثلاثين مادة، وخمسة ملاحق. تناولت بنودها قضايا متعددة وشاملة، بدءًا بترسيم الحدود الدولية، وقضايا الترتيبات الأمنية، وانتهاء بمحاربة الجريمة والمخدرات والتبادل الثقافي والعلمي والبريد والسياحة، مرورًا بموضوعي اللاجثين والأماكن المقدسة. أما الملاحق، فتعالج الحدود؛ ويشمل الملحق الأول ترسيم الحدود الدولية ومنطقة الباقورة، و٢٧ لوحة هي خرائط توضيحية، أما الملحق الثاني، فخاص بالمياه، في حين تناول الملحق الثالث مكافحة الجريمة والمخدرات، وعالج الملحق الرابع موضوعات البيئة، وجاء الملحق الخامس ليعالج الإجراءات الموقتة. وفي المعاهدة محاضر متفق عليها. انظر: اللجنة الإعلامية الأردنية، معاهدة السلام بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة إسرائيل: ٢٦ تشرين الأول/ تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٤ – ما هي؟ (عمان: دائرة المطبوعات والنشر، ١٩٩٤).

<sup>(</sup>٩٩) انظر تفصيلًا: صالح أحمد عبسى القرعان، الرؤية الأردنية لتسوية الصراع العربي - الإسرائيلي - دراسة تحليلية لمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية (رسالة دكتوراه، معهد البحوث والدراسات العربية، ٢٠٠٥)، وكوانت، ص ٢٠١ - ٦١٠.

## الجدول (۳ – ۱۱۸) مدى توقع سلام دائم بعد اتفاقية وادي عربة

| لا أعرف/<br>لا إجابة | غير متفائل<br>على الإطلاق | غير متفائل<br>إلى حد ما | متفائل إلى حد ما | متفائل جدًا |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|-------------|
| ٤                    | 77                        | ۳۷                      | YA               | 7           |

Cable News Network, USA Today. Conducted by Gallup Organization, October 22 - المصدار: - October 25, 1994 and Based on 1,007 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

#### هـ - اتفاقية واي ريفر

عقدت اتفاقية واي ريفر (Wye River Memorandum) بين السلطة الفلسطينية، ممثلة بياسر عرفات، وإسرائيل ممثلة بنتياهو، وبوساطة الولايات المتحدة ممثلة بالرئيس الأسبق بيل كلينتون، وبحضور الملك حسين، ملك الأردن الراحل. نصت الاتفاقية التي وُقعت في عام ١٩٩٨، على الانسحاب الإسرائيلي من بعض مناطق الضفة، واتخاذ تدابير أمنية لمكافحة الإرهاب، وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وإعادة الانتشار الثاني للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، على أن يعاد الانتشار على ثلاث مراحل (۱۰۰۰).

ثمة من رأى أن هذه الاتفاقية تجاوزت ما سبقها في مجالين على الأقل: الأول أنها «ألزمت السلطة الفلسطينية بحزمة من الالتزامات الأمنية التي يعني تنفيذها تحويل عقود طويلة من النضال الوطني الفلسطيني إلى عنف عشوائي وبكاء على الأطلال؛ والثاني أنها ألزمت الولايات المتحدة بأن تمول مشروعات استيطانية وصفت لاحقًا بأنها عامل معسر لعملية السلام، بعد أن كانت توصف بأنها عقبة أمام السلام، بل غير شرعية أيضًا. إضافة إلى ذلك، كان هناك تفاهم يلزم الولايات المتحدة بتعزيز قدرات إسرائيل الدفاعية والردعية، وتطوير الحلف الاستراتيجي بين البلدين «١٠٠١».

<sup>(</sup>۱۰۰) انظر تفصیلًا: کوانت، ص ۲۳۳ – ۲۳۷.

<sup>(</sup>۱۰۱) عاروری، ص ۱۷۳ – ۱۷۶.

لم تحظ هذه الاتفاقية بقدر كاف من الاهتمام في استطلاعات الرأي الأميركية؛ إذ وردت في سؤال واحد فقط، حين سألت «غالوب» عن مدى تأييد الأميركيين ضغط الولايات المتحدة على إسرائيل والعرب لتطبيق بنود الاتفاقية، ورأى ما يقرب من ثلثي الأميركيين ترك بنود الاتفاقية للطرفين لترتيبها، في حين رأى ثلثهم ضرورة أن تمارس الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل من جانب والعرب من جانب آخر لتفعيل الاتفاقية، وهو ما قد يتفق مع ما سبق ذكره في أجزاء أخرى من الكتاب من أن هناك اتجاهًا غالبًا لدى الأميركيين إلى عدم الانخراط في الشؤون الخارجية للدول الأخرى، وأن تؤدي الولايات المتحدة بعدًا هامشيًا في هذا الشأن (الجدول (٣)).

الجدول (٣ - ١١٩) تأييد الضغط الأميركي لتنفيذ بنود اتفاقية واي ريفر (بالنسب المثوية)

| ٣١ | على الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل والعرب لتنفيذ بنود اتفاق السلام      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 77 | على الولايات المتحدة ترك إسرائيل والعرب لتسوية عملية السلام من تلقاء أنفسهم |
| ٣  | لارأي                                                                       |

Gallup Organization, July 22 - July 25, 1999 and Based on 1,021 Telephone Interviews. :المصدر: Sample: National Adult.

كعادتها، سألت مؤسسة «بيو» الأميركيين عن مدى متابعتهم الأحداث التي جرت في الآونة الأخيرة. وفي السؤال عن اتفاقية واي ريفر، انقسم الأميركيون مناصفة تقريبًا في مدى متابعتهم الاتفاقية: ٥١ في المئة متابع، ٤٧ في المئة غير متابع. وقد يكون ارتفاع نسبة المتابعة عائد إلى أن الاتفاقية وُقعت في واشنطن، وما زال الإعلام الأميركي متفاعلًا وقتها مع الحدث، بخاصة أن الاتفاقية عُقدت قبل شهر من إجراء الاستطلاع (الجدول (٣ - ١٢٠)).

الجدول (٣ - ١٢٠) مدى متابعة الأميركيين اتفاقية واي ريفر (بالنسب المئوية)

| لا أعرف | غير متابع<br>على الإطلاق | غير متابع<br>إلى حد ما | متابع إلى حد ما | متابع عن قرب |
|---------|--------------------------|------------------------|-----------------|--------------|
| ۲       | 19                       | 47                     | ٣٣              | ۱۸           |

Pew Research Center for the People & the Press. Conducted by Princeton Survey :المصدر:
Research Associates, November 6 - November 10, 1998 and Based on 1,005 Telephone Interviews.
Sample: National Adult.

#### و - مفاوضات السلام بين سورية وإسرائيل (۲۰۰۰)

كانت سورية أكثر الدول العربية المتخاصمة مع إسرائيل تشددًا، لكن مع انتهاء الحرب الباردة أدركت سورية أنها فقدت المصدر الاستراتيجي الذي تعتمد عليه في تسليح قواتها العسكرية وتطويرها، وأن الخيار الأمثل لها أصبح محاولة إصلاح علاقتها بالولايات المتحدة، كما كان للعامل الإقليمي المتعلق بآثار حرب الخليج أيضًا دور في قرار دمشق خوض المفاوضات مع إسرائيل (۱۰۲). واكتسبت محاولات انضمام سورية إلى مفاوضات السلام أهمية في كون ذلك كان سيسهل جذب العرب الآخرين.

في إثر المحادثات السلمية التي جرت بين سورية وإسرائيل في عام • • • ٢ ، والتي فشلت بسبب موضوع هضبة الجولان، لم تجد الدراسة ما يتعلق بهذه المفاوضات في بنك استطلاعات «آي بول»، ووجدت فقط بعض الاستطلاعات المنفذة من «المعهد الإسرائيلي لشؤون الأمن القومي» بعض الاستطلاعات المنفذة من «المعهد الإسرائيلي لشؤون الأمن القومي» واشنطن.

<sup>(</sup>١٠٢) انظر: بـدر حسن الشافعي، «المفاوضات السورية الإسرائيلية... إلى أين؟» السياسة الدولية، العدد ١٣٨ (تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٩)، ص ١١٠.

انظر أيضًا: محمد عبد القادر محمد، استراتيجية التفاوض السورية مع إسرائيل (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ١٩٩٩)، ص ١١.

الأمن للولايات المتحدة وإسرائيل، أسس في إثر حرب تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٧٣، انظر: الأمن للولايات المتحدة وإسرائيل، أسس في إثر حرب تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٧٣، انظر: http://www.jinsa.org/node/3

ويلا حَظ تركيز استطلاعاته على المفاوضات على المسار السوري، ومدى متابعة الأميركيين له، وقضية إرسال قوات أميركية لحفظ السلام، ودعم سورية مقابل اتفاق السلام.

#### ز - قمة كامب ديفيد الثانية

دعا إلى هذه القمة الرئيس الأميركي بيل كلينتون، وشارك فيها كل من الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات على رأس وفد فلسطيني، ورئيس وزراء إسرائيل إيهودا باراك على رأس وفد إسرائيلي في ١١ تموز/يوليو ٠٠٠٠؛ وذلك لمناقشة ما يُعرف بقضايا الحل النهائي بحسب أجندة أوسلو، وهي القدس والمستوطنات واللاجئون، إلى جانب ملفات أخرى توصف عادة بأنها ملفات الضعبة (١٠٠١).

يتردد كثيرًا أن اجتماعات كامب ديفيد الثانية فشلت بسبب الخلاف على الحلول في شأن وضع القدس، «وحمَّل الصهاينة والأميركيون مسؤولية فشلها إلى الجانب الفلسطيني الذي لم يكن ليجرؤ على توقيع اتفاق يُنقص من السيادة على القدس، ويُسقط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين» (١٠٠٠).

في الواقع، كانت قمة كامب ديفيد الثانية تخدم، في رأي بعض المحللين، تجاوز التزامات إعادة الانتشار التي على إسرائيل أن تفي بها بموجب اتفاقيات أوسلو، «وللقفز مباشرة إلى قضايا الوضع النهائي. يومها قيل للفلسطينين باستهتار: «هذا ما عندنا لكم، فاقبلوه أو ارفضوه، سيان». وحين لم يُذعن الفلسطينيون لهذا الإملاء؛ حلت عليهم لعنة واشنطن وتل أبيب. كانت القمة مهربًا استراتيجيًا أراد بها رئيس الوزراء باراك أن يعفي إسرائيل من التزاماتها،

<sup>(</sup>١٠٤) انظر تفصيلًا: شبلي تلحمي، المخاطر: أميركا في الشرق الأوسط: عواقب القوة وخيار السلام، ترجمة ثائر ديب (الرياض: العبيكان، ٥٠٠٧)؛ ميلر، ص ٢٧٥؛ سعيد، إسرائيل، العراق، الولايات المتحدة، ص ٧٣ – ٧٤، وتشومسكي والأشقر، ص ٢٥٦.

http://www. . ١٤٢ أبو حسنة، كامب ديفيد الثانية، المركز الفلسطيني للإعلام، حلقة ١٤٢ ما http://www. . ١٤٢) نافذ أبو حسنة، كامب ديفيد الثانية، المركز الفلسطيني للإعلام، حلقة palestine - info.info/arabic/books/beet\_maqdes/maqdes142.htm

وكان فشلها بالنسبة إلى كلينتون وباراك مدعاة لشيطنة عرفات وتخصيصه وحده بالملامة، ثم تطور الأمر بالطبع إلى حرق عرفات والقضية الفلسطينية برمتها»(١٠٦).

في ما يتعلق بدرجة متابعة الأميركيين قمة كامب ديفيد، انقسم الأميركيون مناصفة تقريبًا، بحسب نتائج استطلاعين للرأي نُفذا بعد ما يقرب من شهر على القمة.

الجدول (٣ - ١٢١) درجة متابعة الرأي العام الأميركي قمة كامب ديفيد الثانية (بالنسب المثوية)(١)

| لا أعرف | غير متابع<br>على<br>الإطلاق | غير متابع<br>إلى حد ما | متابع<br>إلى حد ما | متابع جدًا | التاريخ            |
|---------|-----------------------------|------------------------|--------------------|------------|--------------------|
| •       | ٣١                          | 78                     | ۳٠                 | 10         | تموز/يوليو ۲۰۰۰(۲۰ |
| ۲       | 4.5                         | ۲۱                     | ۲۱                 | ۱۳         | آب/ أغسطس ٢٠٠٠(٢)  |

<sup>(</sup>١) تشابه هذان السؤالان إلى حد التطابق.

Pew Research Center for the People & the Press. Conducted by Princeton Survey Research (Y) Associates, July 19 - July 23, 2000 and Based on 1,204 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Henry J. Kaiser Family Foundation, Harvard School of Public Health. Conducted by (\*\*)
Princeton Survey Research Associates, August 2 - August 6, 2000 and Based on 1,001 Telephone
Interviews. Sample: National Adult.

في ما يتعلق بمدى تفاؤل الأميركيين بنجاح قمة كامب ديفيد في الوصول إلى تسوية رئيسة بين الإسرائيليين والقادة الفلسطينيين في عام • • • ٢، أبدت أغلبية بسيطة عدم تفاؤلها (٥١ في المئة - ٣٥ في المئة إلى حد ما، ١٦ في المئة غير متفائل على الإطلاق)، في حين تفاءل ٤٣ في المئة (٩ في المئة منهم بدرجة كبيرة، و٤٣ في المئة إلى حد ما) (الجدول (٣ – ١٢٢)).

<sup>(</sup>۱۰٦) عاروري، ص ۳۲.

#### الجدول (٣ – ١٢٢) مدى تفاؤل الأميركيين بالوصول إلى تسوية بعد قمة كامب ديفيد (بالنسب المئوية)

| لاأعرف/<br>لاراي | غير متفائل مطلقًا | غير متفائل<br>إلى حد ما | متفائل إلى حد ما | متفائل جدًا |
|------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------|
| 7                | 17                | 40                      | ٣٤               | ٩           |

Harris Interactive, July 13 - July 17, 2000 and Based on 1,010 Telephone Interviews. :المصدر: Sample: National Adult.

### ح - مؤتمر أنابوليس

افتتح الرئيس الأميركي جورج بوش الابن مؤتمر أنابوليس للسلام في ٢٧ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٠٧، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، وكبار المسؤولين في نحو خمسين دولة ومنظمة؛ حيث رأت الإدارة الأميركية في الانقسام الذي وقع بين حركتي فتح وحماس فرصة يجب اغتنامها، لا لعزل حماس باعتبارها امتدادًا للمنظمات المتطرفة والإرهابية، بل لدعم حكومة محمود عباس أيضًا، باعتبارها ممثلة لقوى الشرعية والاعتدال التي يمكن أن تكون هي الطرف الفلسطيني الذي يفاوض إسرائيل (١٠٠).

ثمة من نظر بأسف إلى أن أنابوليس أقحمت الولايات المتحدة في الفوضى، وهي لم تعد تمتلك ذلك النفوذ الذي كانت تتمتع به في جهودها السابقة لصنع السلام (١٠٨).

عند البحث عن مؤتمر أنابوليس للسلام في استطلاعات الرأي الأميركية، نجد بعض الأسئلة التي تناولته على النحو التالي:

في سؤال «غالوب» ويو إس إي توداي بعد المؤتمر عن تفاؤل الأميركيين

<sup>(</sup>١٠٧) أسامة الغزالي حرب، «مؤتمر فاشل آخر للسلام»، السياسة الدولية، العدد ١٧٠ (تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٧)، ص ٦ - ٧.

<sup>(</sup>١٠٨) ميلر، ص ٣٤٦. وللمزيد حول أنابوليس انظر: ميلر، ٣٢١ – ٣٢٧، وأحمد طاهر، دما بعد أنابوليس.. التداعيات والسيناريوهات المحتملة، شؤون خليجية، العدد ٥٢ (شتاء ٢٠٠٨).

في أن يتحقق سلام في الشرق الأوسط بين «إسرائيل وجيرانها»، أجاب ٦٣ في المئة بأنه لن يتحقق سلام، في حين رأى ٣٤ في المئة أنه سيتحقق. كما تشبه هذه النسبة إلى حد كبير نتائج استطلاع «سي إن إن» وشركة بحوث الرأي (الجدول (الجدول)).

الجدول (٣ – ١٢٣) توقع الأميركيين السلام في المستقبل بعد قمة أنابوليس (بالنسب المئوية)

| لا أعرف/ رفض الإجابة                                                                                                    | لا، لن يتحقق سلام | نعم، يمكن تحقيق السلام |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--|--|
| هل تعتقد أنه سوف يأتي وقت يمكن فيه أن تكون إسرائيل والدول العربية قادرة على تسوية<br>خلافاتها والعيش في سلام، أم لا؟(١) |                   |                        |  |  |
| ۲                                                                                                                       | ٦٣                | 34                     |  |  |
| عند التفكير في إسرائيل وجيرانها، هل تعتقد أنه يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط في الفترة المقبلة، أم لا؟ (٢)           |                   |                        |  |  |
| ١                                                                                                                       | 77"               | ٣٦                     |  |  |

USA Today. Conducted by Gallup Organization, November 30 - December 2, 2007 and (1) Based on 1,006 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Cable News Network. Conducted by Opinion Research Corporation, December 6 - (Y) December 9, 2007 and Based on 1,002 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

عند مقابلة مدى توقع اليهود الأميركيين سلام بين الطرفين في أثناء المؤتمر، يتضح تشابه النتائج بدرجة كبيرة مع نتائج عامة الأميركيين.

### الجدول (٣ - ١٢٤) توقع اليهود الأميركيين للسلام في المستقبل (بالنسب المثوية)

| هل تعتقد أن المفاوضات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يمكن أن تؤدي إلى السلام في المستقبل المنظور أو لا يمكن؟ |         |                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--|
| غير متأكد                                                                                                                                                 | لن تؤدي | ستؤدي إلى السلام |  |
| 9 00 77                                                                                                                                                   |         |                  |  |

American Jewish Committee. Conducted by Synovate, November 6 - November 25, 2007 : المصدر: and Based on 1,000 Telephone Interviews. Sample: National Adult Jewish Americans. The Self - Identified

Jewish Respondents were Selected from the Synovate Consumer Mail Panel, and were Interviewed by Telephone.

في ما يتعلق بمدى متابعة الأميركيين قمة أنابوليس، كما جاء في سؤال «بيو»، فإن ما يقرب من ثلث الأميركيين تابعوا الحدث، مقابل ثلثين لم يتابعوه (الجدول (٣ – ١٢٥)).

الجدول (٣ - ١٢٥) درجة متابعة قمة سلام الشرق الأوسط التي عُقدت في أنابوليس في ولاية ميريلاند (بالنسب المئوية)

| لا أعرف/<br>رفض الإجابة | لا أتابع<br>على الإطلاق | لا أتابع إلى حد ما | أتابع إلى حد ما | أتابع باهتهام |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| 1                       | 79                      | 3.7                | 70              | 11            |

Pew Research Center for the People & the Press. Conducted by Opinion Research ! Corporation, November 30 - December 3, 2007 and Based on 1,005 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

في دلالات أسوأ مما في السؤال السابق، حازت قضية متابعة قمة أنابوليس بعد أيام من انعقادها درجة ضعيفة جدًا بالنسبة إلى الذين تابعوها من بين قضايا عدة في الشأنين المحلي والدولي، حيث لم تتجاوز ٤ في المئة فقط؛ وهو ما يؤكد عدم اهتمام الأميركيين اللافت بهذه القضية؛ إذ تُعَد من القضايا الهامشية، على الرغم من انعقاد المؤتمر برعاية أميركية داخل إحدى الولايات.

الجدول (٣ - ١٢٦) درجة متابعة الأميركيين لقمة أنابوليس من بين مجموعة من القضايا (بالنسب المئوية)

| 70 | أخبار عن المرشحين للانتخابات الرئاسية في عام ٢٠٠٨     |
|----|-------------------------------------------------------|
| 18 | وفاة لاعب اتحاد كرة القدم الأميركي شون تايلور         |
| 11 | النقاش في واشنطن في السياسة الأميركية في العراق       |
| ٩  | التحقيق في فقدان امرأة ستايسي بيترسون من ولاية إلينوي |

| ٧  | عدم الاستقرار السياسي في باكستان                               |
|----|----------------------------------------------------------------|
| ٤  | عملية السلام في الشرق الأوسط في قمة أنابوليس في ولاية ماريلاند |
| 11 | موضوعات أخرى                                                   |
| 19 | لارأي/ رفض الإجابة                                             |

Pew Research Center for the People & the Press. Conducted by Opinion Research: المصدر:

Corporation, November 30 - December 3, 2007 and Based on 1,005 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

مما له دلالة عند مقارنة نتائج درجة المتابعة في صيغتي «بيو» هو أن درجة المتابعة تكون مرتفعة عند السؤال عن القضية المحددة مباشرة أكثر منها عند السؤال عنها من بين هذه القضايا ما يتعلق السؤال عنها من بين قضايا عدة، بخاصة إذا كان من بين هذه القضايا ما يتعلق بالشأن المحلي، وفي هذه الحالة ربما يكون السؤال عن القضية المحددة أكثر تعبيرًا عن درجة المتابعة من السؤال عنها ضمن قضايا عدة.

بعد تتبع استطلاعات الرأي الأميركية المتعلقة بموقف الأميركيين من عملية السلام والاتفاقيات ذات الشأن، يمكن إجمال النتائج الآتية:

- هناك نزعة تأييد نحو السلام والاتفاقيات بين الطرفين العربي والإسرائيلي لدى الأميركيين، ورأى أكثر من ثلثيهم أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام في المنطقة من دون تسوية القضية الفلسطينية الإسرائيلية، لذا أيدت أغلبية ساحقة من الأميركيين مؤتمر مدريد للسلام بمشاركة إسرائيل فيه.
- انقسم الأميركيون مناصفة في شأن أثر حرب الخليج في تحقيق السلام بين العرب وإسرائيل، ورأى ثلثهم فقط أن حرب الخليج سيكون لها أثر إيجابي في استقرار الشرق الأوسط.
- اعتبرت أغلبية كاسحة من الأميركيين أن اعتراف الـدول العربية بحق إسرائيل في الوجود مهم، وأكثر من نصفهم اعتبروه مهمًا جدًا.
- بقيت الفئة الأكبر من الأميركيين تنظر إلى أن كلًا من ياسر عرفات

وبنيامين نتنياهو غير قادر على الالتزام بمعظم الاتفاقيات، وأنهما سيخرقان بنودها، لكن النظرة السلبية إلى عرفات كانت أكثر بقليل من نتنياهو، وكذلك الأمر في ما يتعلق بتقويم جهدهما للسلام.

- في الحالات كلها، كان تقويم الرؤساء الأميركيين في جهد التسوية إيجابيًا؛ إذ أعطى ثلث الأميركيين جهد إدارة الرئيس بوش (الأب) في عقد مؤتمر مدريد للسلام تقويمًا إيجابيًا.
- على الرغم من تأييد ثلاثة أرباع الأميركيين مبدأ «الأرض مقابل السلام»، ونحو النصف عند الإشارة إلى إعادة أراضي الجولان، لم تتوقع النسبة الأكبر منهم أن الطرفين العربي والإسرائيلي سيوافقان على هذا المبدأ.
- أكثر قليلًا من نصف الأميركيين يرون أن إرجاع الأراضي العربية المحتلة سيكون له أثر إيجابي في السلام.
- في ما يتعلق بالنتائج الخاصة بمؤتمر مدريد، أيد أكثر قليلًا من نصف الأميركيين وقف دعم الولايات المتحدة إسرائيل في حال عدم اشتراكها في مؤتمر مدريد للسلام، كما لم يوافق ٦ من كل عشرة أميركيين على أن تحدد إسرائيل من يمثل الفلسطينيين في مؤتمر مدريد للسلام، ولم يتفاءل ثلاثة أرباع الأميركيين بأن مؤتمر مدريد سيقود إلى سلام دائم، على الرغم من انخفاض هذه النسبة بعد عقد المؤتمر.
- تساوت النظرة الأميركية إلى الطرفين العربي والإسرائيلي باعتبارهما معوقين للسلام في الفترة الزمنية المحيطة بمؤتمر مدريد.
- في ما يتعلق باتفاقية أوسلو، حظيت على درجة متوسطة من الأهمية في القضايا الخارجية التي تواجه الولايات المتحدة في عام ١٩٩٤، وتفاءل ٦ من ١٠ أميركيين بأنها ستقود إلى سلام دائم، واختار نصف الأميركيين تقريبًا «عدم المعرفة الكافية» في الأسئلة عن اتفاقية أوسلو، حين قُدمت خيارًا لهم ضمن إجابات السؤال، وأخيرًا انقسم الأميركيون مناصفةً في شأن وجود أثر إيجابي لاتفاقية أوسلو في محاربة الإرهاب، وكذلك في حق إسرائيل في الوجود.

- في ما يتعلق باتفاقية واي ريفر، فضّل ما يقارب من ثلثي الأميركيين أن تترك الولايات المتحدة تطبيق بنود الاتفاق لإسرائيل والعرب أنفسهم من دون ضغط منها.
- يلا حَظ أن من أكثر الأسئلة التي تكررت عند كثير من الجهات في ما يتعلق بلقاءات السلام العربية الإسرائيلية والاتفاقيات ذات الشأن، هو السؤال عن مدى متابعة أخبار هذه اللقاءات. وسجل مؤتمر مدريد وقمة كامب ديفيد الثانية أعلى نسبة متابعة لدى الأميركيين بين اللقاءات والاتفاقيات التي جرت خلال فترة الدراسة، تبعتهما اتفاقية أوسلو، ثم واي ريفر.
- استمرت نسبة عدم تفاؤل الأميركيين بسلام بين الطرفين العربي والإسرائيلي طوال فترة الدراسة، حيث ظل أكثر من نصفهم لا يرَون احتمال أن يصل الفلسطينيون والإسرائيليون إلى سلام، واستُثني من ذلك تفاؤل الأغلبية الأميركية بأن اتفاقية وادي عربة ستؤدي إلى سلام شامل في الشرق الأوسط.
- تُعَد الأمم المتحدة الجهة الأكثر ملاءمة لحل الصراع عند الأميركيين، تليها مجموعة دول، من ضمنها الولايات المتحدة.

# ٣- مبادرات حل الصراع في استطلاعات الرأي الأميركية

تضمنت مبادرات تسوية الصراع في بداية الألفية مبادرتين مهمتين: أولاهما المبادرة العربية، وثانيهما خطة خارطة الطريق. وفي ما يلي أبرز ما تضمنته استطلاعات الرأي عن هاتين المبادرتين.

# أ - المبادرة العربية للسلام في استطلاعات الرأي الأميركية

عُقد اجتماع قمة عربية في بيروت في ٢٨ آذار/ مارس ٢٠٠٢، جرت فيه الموافقة على الاقتراح الذي قدمه الملك عبد الله بن عبد العزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية آنذاك، انطلاقًا من أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي للدول العربية يتحقق في ظل الشرعية الدولية. تضمنت المبادرة

موافقة الدول العربية على التطبيع مع إسرائيل، شرط أن تنسحب إلى حدود ما قبل عام ١٩٦٧، وأن تضمن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين. اكتسبت المبادرة أهميتها من كونها صادرة عن دولة محورية في السياسة العربية، وتتبنى سياسة محافظة في ما يتعلق بالقضايا العربية، وتؤدي دور الموازنة والوسيط بين الدول العربية المتنازعة (١٠٩٠).

اهتمت استطلاعات الرأي الأميركية بمناقشة صيغة المبادرة، والتعرف إلى توجهات الأميركيين نحو مضمونها، ومدى تأييدهم إياها. في هذا الإطار، طرحت استطلاعات «هاريس» سؤالًا على النحو التالي: «هل ترى أن على إسرائيل الموافقة على إعادة الأراضي كلها التي حصلت عليها في حربها مع الدول العربية في عام ١٩٦٧، في مقابل اعتراف الدول العربية كلها بحق إسرائيل في الوجود؟»؛ حيث أجاب ٤٧ في المئة من المستجيبين بد «نعم»، في حين أجاب ٣٣ في المئة بد «لا»(١١٠).

تشبه الفكرة السابقة سؤالًا كانت قد طرحته جهة الاستطلاع نفسها أربع مرات بعد إعلان المبادرة بين نيسان/ أبريل وتموز/ يوليو ٢٠٠٢، في ما يتعلق بسؤال الأميركيين عن درجة تأييدهم المبادرة العربية التي طالبت بتأسيس الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل وإقامة علاقات سلمية معها، فأيّد ذلك ما يزيد على النصف، وبنسبة تزيد على ٥٠ في المئة (١١١).

Middle East Policy, التقرير الاستراتيجي العربي ٢٠٠٣ - ٢٠٠٣ (القاهرة: مركز الدراسات والسياسية الاستراتيجية بالأهرام، ٢٢٧) ص ٢٢٧. وحول نص بنود المبادرة العربية انظر: ٢٠٠٣) ص ٢٢٧. وحول نص بنود المبادرة العربية انظر: 9, Issue 2 (Jaunary 2002), pp. 25 - 26; Elie Podeh, «The Arab Peace Initiative: A Missed Opportunity?» Palestine - Israel Journal of Politics, Economics & Culture, vol. 14, Issue 4 (2007), pp. 5 - 11, and Samir Awad, «The Arab Quartet and the Arab Peace Initiative,» Palestine - Israel Journal of Politics, Economics & Culture, vol. 14, Issue 4 (2007), pp. 31 - 33.

Time, Cable News Network. Conducted by Harris Interactive, March 13 - March 14, (11) 2002 and Based on 1,014 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

<sup>(</sup>١١١) انظر الجدول (٢ – ٧٧) في المحور الخاص بتأسيس دولة فلسطينية – الفصل الثاني، ص ٢٤٩ من هذا الكتاب.

ترتيبًا على المبادرة في نيسان/أبريل من العام نفسه في استطلاع له "إي سي نيوز"، طُرح سؤال عن خطة للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها في عام ١٩٦٧، ودور الولايات المتحدة في الضغط على إسرائيل في حال رفضها هذه الخطة، حيث أجاب ٥٣ في المئة من عينة الاستطلاع بوجوب وضع هذه الخطة، إلا أنهم اختلفوا في طريقة تنفيذها؛ إذ في حين رأى ٢٨ في المئة من أفراد العينة أنه يجب الضغط على إسرائيل، رفض ٢١ في المئة من مؤيديها استخدام الضغط وسيلة، وأكد ٤ في المئة تأييدهم الخطة من دون وضع رأي محدد في مسألة الضغط على إسرائيل من عدمه (١١٢).

خلافًا لذلك، أُجري استطلاع في مطلع نيسان/ أبريل ٢٠٠٧ في أثناء التوغل الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتبين أن أغلبية قوية (٥٩ في المئة) تؤيد أن تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل كي "تعيد الأراضي التي احتلتها في حرب عام ١٩٦٧، مقابل تطبيع العلاقات مع الدول العربية»، في حين عارض هذا الاقتراح ٢٦ في المئة فقط (الجدول (٣ - ١٢٧)).

الجدول (٣ - ١٢٧) تأييد الضغط على إسرائيل لإعادة الأراضي التي احتلتها في حرب عام ١٩٦٧ مقابل علاقات التطبيع الكامل مع الدول العربية (بالنسب المئوية)

| غير متأكد | معارض | مؤيد |
|-----------|-------|------|
| 10        | 77    | 09   |

NBC News, Wall Street Journal. Conducted by Hart and Teeter Research Companies, المصدر: April 5 - April 7, 2002 and Based on 1,005 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

#### ب - خارطة الطريق والوساطة الدولية

وضعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة،

ABC News, April 3 - April 7, 2002 and Based on 1,027 Telephone Interviews. Sample: ( \ \ Y ) National Adult. Sampling, Data Collection and Tabulation by TNS Intersearch.

في أيار/ مايو ٢٠٠٣، وثيقة تسمى «خارطة الطريق»(١١٣)، وسلمتها الولايات المتحدة رسميًا إلى إسرائيل والفلسطينيين، وقبلت بها القيادة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.

هدفت الخطة إلى بدء محادثات للتوصل إلى حل نهائي لتسوية سلمية للصراع، من خلال إقامة دولة فلسطينية بحلول عام ٢٠٠٥، بعد الالتزام باتفاق لوقف إطلاق النيران، يتعين معه على الفلسطينيين العمل من أجل قمع من تسميهم الإدارة الأميركية والإسرائيلية «المتشددين». أما إسرائيل، فسيتعين عليها الانسحاب من المدن الفلسطينية، وتجميد بناء المستوطنات اليهودية في الأراضى المحتلة (١١٤).

على الرغم من الخلافات التي أظهرتها «خارطة الطريق» بين الإدارة الأميركية والدول الأوروبية، تُعَد هذه المبادرة من أبرز المبادرات الدولية ذات الصبغة العملية التي تشترك بها جهات دولية في حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي (١١٥).

كانت لخارطة الطريق ثلاث مراحل: "إنهاء الإرهاب والعنف، وتطبيع الحياة الفلسطينية، وبناء المؤسسات الفلسطينية (١١١٦). وطالبت إسرائيل بإدخال تعديلات على الخطة قبل الموافقة عليها، إلا أن وزير الخارجية الأميركي آنذاك، كولن باول، أعلن أنه لن يكون هناك أي تعديلات، وأن "خارطة الطريق"

<sup>(</sup>١١٣) الاسم الرسمي لخارطة الطريق هو «رسم خارطة طريق تؤدي إلى إقامة دولتين دائمتين لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني»، انظر: برادلي أ. تايمر، السلام الأميركي والشرق الأوسط، ترجمة عماد فوزي شعيبي (بيروت: الدار العربية للعلوم، ٢٠٠٤)، ص ٨٩.

<sup>(</sup>١١٤) انظر تفصيلًا حول «خارطة الطريق»: ميلر، ص ٣١٥ – ٣٢١؛ إيلين هاغوبيان، «تشابك سياسة اليمين والسياسة الأميركية في الشرق الأوسط: ترسيخ تشبيه العرب/المسلمين بالشياطين، في: هاغوبيان، ص ٢٩٤. وحول الولايات المتحدة وخارطة الطريق: محسن صالح وبشير نافع، محرران، التقرير الاستراتيجي الفلسطيني ٢٠٠٥ (بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠٠٦)، ص ١٤١ – ١٤١.

The Israeli-Palestinian Conflict: Historical and Prospective Intervention Analyses, USA, (110) The Carter Center, 2003.

<sup>(</sup>١١٦) إيلين هاغوبيان، «تشابك سياسة اليمين والسياسة الأميركية في الشرق الأوسط: ترسيخ تشبيه العرب/ المسلمين بالشياطين، عني: هاغوبيان، ص ٢٩٦. انظر أيضًا: تايمر، ص ٨٩ – ٩٠.

سوف تعلن بالتفصيل بعد تشكيل محمود عباس حكومته الجديدة(١١٧).

على الرغم من عدم ذكر كلمة "خارطة الطريق" إلا في استطلاعات برنامج سلوكيات السياسة الدولية (PIPA)، كُرِّرت فكرة مشاركة أطراف متعددة في حل الصراع مرات عدة في استطلاعات الرأي الأميركية، وهو ما يمكن أن نستند إليه في تحليل استطلاعات الرأي في هذا السياق، حتى لو لم يُشَر إلى كلمة "خارطة الطريق". كما تجدر الإشارة إلى أن أسئلة عدة تتعلق بخارطة الطريق ذُكرت في سياق موضوع الضغط على الأطراف من أجل قبول الأطراف مضمونها، عرضنا لها في المحور الخاص بالضغط الأميركي على أطراف الصراع، ونتجنب تكرارها في هذا المحور.

في ما يتعلق بمدى تأييد حل الصراع عن طريق الوساطة الدولية، أيدت أغلبية قوية جدًا من الأميركيين أسلوب تعدد الأطراف لمحاولة حل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين. في استطلاع برنامج سلوكيات السياسة الدولية (PIPA) في أيار/ مايو ٣٠٠٧، عُرضت للأميركيين الحجج وجوب أن تعمل الولايات المتحدة جنبًا إلى جنب مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا في ما يسمى «اللجنة الرباعية» في الجهود الرامية إلى حل الصراع، حيث رأت أغلبية من ٢٤ في المئة أنه «شيء جيد» بالنسبة إلى الولايات المتحدة للعمل مع شركائها في اللجنة الرباعية، وقال ٢٤ في المئة فقط إنه كان أمرًا سيئًا (الجدول شركائها في اللجنة الرباعية، وقال ٢٤ في المئة فقط إنه كان أمرًا سيئًا (الجدول ١٢٨ - ١٢٨)).

كما تشير قراءة السؤال الوارد في استطلاع الرأي الذي أجراه برنامج سلوكيات السياسة الدولية (PIPA) مبدئيًا إلى أكثر من قضية أساسية (١١٨):

<sup>(</sup>١١٧) انظر تفصيلًا: قيس عبــد الكريم [وأخ]، «خارطة الطريق»... إلى أين، سلســـلة الطريق الى الاستقلال؛ ١١ (بيروت: شركة دار التقدم العربي، الدار الوطنية الجديدة، ٢٠٠٤).

Currently there is Some Debate about whether it is a Good Thing:النص الأصل السؤال (۱۱۸) or a Bad Thing for the US to be Working on the Israel - Palestinian Problem Together with UN, the European Union and Russia. Some People Say this is a Good Thing, Because it Means that the US will not have to Bear all of the Political and Economic Costs on its Own, and that with the Help of Others, Success is more Likely. Others Say this is a Bad Thing, because the US will not have as Much Control over the Process, Leading to Pressures on the US to Make Compromises that Could be Harmful to Israel. Do you Think it is a Good or a Bad Thing for the US to be Working on the Israel - Palestinian Problem Together with the UN, the European Union and Russia?

الأولى أن السؤال أوحى إلى المبحوثين بتأثر مشاركة أعضاء اللجنة الرباعية في عدم تحمل الولايات المتحدة تكاليف الحل متفرعة، وهو ما يعني بدوره خفض التكلفة الاقتصادية والسياسية، الذي يحتل عاملًا مهمًا في تحديد توجهات المجتمع الأميركي نحو القضايا الخارجية؛ الثانية أن الجزء الثاني من السؤال أشار، وإن بصيغة غير مباشرة، إلى العلاقة الوطيدة التي تربط بين إسرائيل والولايات المتحدة، وأن تخلي الولايات المتحدة عن دور صاف في هذا الصراع سوف يفقدها اليد الطولى في إدارة الصراع، وقد يضر بمصالح إسرائيل، إلا أن الإجابة الداعمة لعمل اللجنة الرباعية كانت يجب أن يأخذ زمام المبادرة؛ إذ فضّل ١٣ في المئة فقط أن تتولى الولايات المتحدة زمام المبادرة، في حين أيدت أغلبية قوية جدًا (٦٨ في المئة) نهجًا مصلحة «مجموعة من الدول الرائدة بما في ذلك الولايات المتحدة»)، وقال مصلحة «مجموعة من الدول الرائدة بما في ذلك الولايات المتحدة»)، وقال المبادرة» (الجدول الرائدة بما في ذلك الولايات المتحدة»)، وقال المبادرة المبادرة المبادرة المناه المناه في ذلك الولايات المتحدة»)، وقال المبادرة المبادرة

الجدول (٣ - ١٢٨) ما تقويمك لعمل الولايات المتحدة لحل المشكلة بين إسرائيل والفلسطينيين جنبًا إلى جنب مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا؟ (بالنسب المئوية)

| لا إجابة | سيئ | جيد |
|----------|-----|-----|
| ١٣       | 3.4 | 3.5 |

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, May 14 - 18, المصدر: 2003. (Not in I - Poll).

في ما يتعلق بتأييد عقد مؤتمر دولي لحل الصراع، وافقت الأغلبية الساحقة على مبادرة إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش الابن إلى عقد مؤتمر دولي قبل نهاية عام ٢٠٠٢؛ في استطلاع أيار/ مايو ٢٠٠٢ جاء السؤال التالي: «كما تعلمون، فإن الولايات المتحدة، جنبًا إلى جنب، مع الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة، وافقت على عقد مؤتمر دولي رئيس في محاولة للمساعدة في حل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين. هل تعتقد أن هذه فكرة جيدة، أم ليست فكرة جيدة؟» فأجابت أغلبية ساحقة ٨٦ في المئة أنها فكرة جيدة، في حين لم يعتقد ١٢ في المئة ذلك(١١٩).

كما وافقت أغلبية متواضعة على خطة «خارطة الطريق» لتسوية الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، بنسبة ٥٤ في المئة (٨ في المئة منهم وافقوا بشدة، و٦٤ في المئة وافقوا إلى حد ما)، و١٧ في المئة فقط لم يوافقوا (١٥ في المئة على الإطلاق، ٢ في المئة بشدة) (الجدول (٣ - ١٢٩)).

في وقت لاحق من الاستطلاع المشار إليه، قُدم إلى المستجيبين مزيد من المعلومات عن خطة «خارطة الطريق»، بما في ذلك مهمات إسرائيل والفلسطينيين والدول العربية لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، الجدول (٣ – ١٢٩)، ومع هذه المعلومات (١٢٠)، طُلب من المشاركين إعطاء رأيهم بالموافقة أو لا، فوافق ٧٤ في المئة، مقارنة بـ ٥٤ في المئة في السابق، وهو ما يشير إلى أنه في حال نُشرت معلومات عن موضوع الاستطلاع «خارطة الطريق»، وشرحت الأفكار الأساسية، يميل الرأي العام الأميركي إلى التأييد أكثر منه في حال ذُكر السؤال مجردًا.

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, May 1 - May 5, (119) 2002 and Based on 802 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

<sup>(</sup>١٢٠) تتضمن هذه المعلومات البنود الأساسية المتعلقة بالاتفاق والخطوات العملية المطلوبة من الدول العربية والقيادة الفلسطينية وإسرائيل.

### الجدول (٣ – ١٢٩) تأييد خارطة الطريق قبل تزويد المستجيبين بالمعلومات وبعدها (بالنسب المئوية)

| ي، المعروفة باسسم | استنادًا إلى معرفتك، هل تؤيد خطة لتسوية الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، المعروفة باسم<br>«خارطة الطريق»، أو تعارضها؟ |                   |                   |                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| لا إجابة          | أؤيد بشدة أؤيد إلى حدما إلى حدما الله عدما                                                                          |                   |                   |                  |
| YA                | *                                                                                                                   | 10                | ۲3                | ٨                |
| •                 | والفلسطيني والعربي                                                                                                  | لأطراف الإسرائيلي | ت عن المطلوب من ا | بعد تقديم معلوما |
| لا إجابة          | أؤيد بشدة أؤيد إلى حدما إلى حدما الى حدما                                                                           |                   |                   |                  |
| ١٣                | ٣                                                                                                                   | 1.                | ٥٣                | Y1               |

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, May 14 - 18, 2003. :المصدر:

تضمنت استطلاعات برنامج سلوكيات السياسة الدولية (PIPA) نفسها عن «خارطة الطريق» سؤالًا عن تنفيذ كل طرف واجباته، بغض النظر عما يفعله الآخرون. حيث كانت صيغة سؤال الاستطلاع: «هناك عنصر مثير للجدل في خطة «خارطة الطريق»، هو أنه يطلب من كل طرف اتخاذ الخطوات، من دون انتظار الأطراف الأخرى لاتخاذ الخطوات الخاصة بها»؛ فرأت نسبة (٥٣ في المئة) أنها «فكرة جيدة»، في حين لم يعتقد ٣٧ في المئة ذلك (١٢١).

في ما يمكن اعتباره اختبارًا لمدى دعم الأميركيين خارطة الطريق، وأنها الطريق المؤدية إلى اتفاق سلام، أبدى أغلبية الأميركيين (٦٧ في المئة) موافقتهم على مشاركة الولايات المتحدة جنبًا إلى جنب مع عدد من البلدان الأخرى في مهمة فرض الاتفاق، في حين عارضه ٢٣ في المئة (١٢٢).

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, May 14 - 18, 2003. ( \ Y \)

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, May 14 - 18, 2003. (177)

عن الفكرة نفسها، طرحت استطلاعات برنامج سلوكيات السياسة الدولية سؤالًا يتعلق بكيفية تقويم الخطوات المطلوبة من الأطراف المعنية (الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا)، وهل من الأفضل ترك الأمور للولايات المتحدة الأميركية وحدها بناء على طلب إسرائيل، فرأت أغلبية بنسبة ٦٩ في المئة أن من الأفضل بالنسبة إلى الولايات المتحدة إجراء التقويمات جنبًا إلى جنب مع الشركاء في اللجنة الرباعية، في حين فضل ٢١ في المئة أن تتولى الولايات المتحدة القضية بمفردها (الجدول (٣ - ١٣٠))؛ وهو ما يؤكد النتائج السابقة التي أظهرت عدم تفضيل الشعب الأميركي الانفراد في حل الصراع.

الجدول (٣ - ١٣٠) المحدة على انخراط الولايات المتحدة وحسب بتقويم تطبيق الخطة (بالنسب المئوية)

| لا إجابة | الولايات المتحدة جنبًا إلى<br>جنب مع الأمم المتحدة<br>والاتحاد الأوروبي وروسيا | الولايات المتحدة وحدها |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.       | 79                                                                             | *1                     |

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, May 14 - 18, 2003. المصدر:

بحسب تقرير برنامج سلوكيات السياسة الدولية، هناك انتقادات مكررة من الرأي العام الأميركي لخطة «خارطة الطريق»، مفادها انحياز الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا إلى حد ما ضد إسرائيل، لذا طُلب من المستجيبين الإجابة عما إذا كانوا يعتقدون أن كل عضو في «المجموعة» (ما عدا الولايات المتحدة) «سيكون أكثر انحيازًا لمصلحة الفلسطينين، فرأى أغلبية ٥٦ في المئة أن الأمم المتحدة ستكون عادلة، ونسبة ٤٤ في المئة رأوا ذلك في الاتحاد الأوروبي، بينما أبدى المستجيبون شكًا في روسيا، حيث ذكر ذلك في المئة أنها ستكون متحيزة لمصلحة الفلسطينيين، و٣٤ في المئة أنها لن

تكون متحيزة لأحد، وأجاب ٨ في المئة فقط بأنها ستكون لمصلحة إسرائيل (الجدول (٣ - ١٣١)).

الجدول (٣ - ١٣١) مدى تعاطف أعضاء الفريق المؤسس لخارطة الطريق مع الطرفين (إسرائيل والفلسطينيين) (بالنسب المئوية)

| لا إجابة | يكون عادلاً | لمصلحة<br>الفلسطينيين | لمصلحة إسرائيل |                 |
|----------|-------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 1+       | ٥٦          | ٧.                    | ١٤             | الأمم المتحدة   |
| ١٦       | ٤٤          | ۲.                    | ٧٠             | الاتحاد الأوربي |
| ١٦       | 78          | 27                    | ٨              | روسيا           |

المصدر: . Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, May 14 - 18, 2003

في ما يتعلق برؤية الأميركيين لموقف الولايات المتحدة في حال طلب الأعضاء الآخرون في اللجنة الرباعية ممارسة ضغط على إسرائيل لأجل تطبيق الخطة، أيد ٢٩ في المئة زيادة الضغط على إسرائيل، ورفض ١٣ في المئة، في حين رأى ٤٦ في المئة أن على الولايات المتحدة ألا تتخذ موقفًا (الجدول ٢٥ – ١٣٢)).

الجدول (٣ - ١٣٢) مدى الموافقة على تشجيع الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل (بالنسب المثوية)

| لا إجابة | لا تتخذ أي موقف | زيادة التشجيع | عدم التشجيع |
|----------|-----------------|---------------|-------------|
| ١.       | ٤٦              | 44            | ۱۳          |

المصدر: . Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, May 14 - 18, 2003

تجدر الإشارة، استنادًا إلى نتائج استطلاعات برنامج سلوكيات السياسة الدولية، إلى عدم وجود اختلافات كبيرة بين الديمقراطيين والجمهوريين في

ما يتعلق بتوجهاتهم نحو «خارطة الطريق»؛ إذ أيدت أغلبية الطرفين «خارطة الطريق» (٦٢ في المئة لدى الجمهوريين، و٥٨ في المئة لدى الديمقراطيين).

بعد عرض نتائج استطلاعات الرأي المتعلقة بمبادرات حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، يمكن استخلاص النقاط التالية:

- أقلية من الأميركيين تفضّل أن تأخذ الولايات المتحدة وحدها زمام المبادرة لحل الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في حين تفضل الأغلبية اتباع نهج تعدد الأطراف، سواء من خلال الأمم المتحدة (التي تفضلها الأكثرية)، أم من خلال مجموعة من الدول الرائدة، وهذا ما عكسته نتائج استطلاعات الرأي التي تبين تأييد الأغلبية الساحقة عقد مؤتمر دولي لحل الصراع؛ فالرأي العام الأميركي يميل إلى تفضيل الجهد الجماعي مع أطراف أخرى على الجهد الفردي، كما اتضح في موضوعات أخرى.

- تفضل أغلبية متواضعة خطة خارطة الطريق، وارتفعت إلى أغلبية كبيرة عندما أُعطيت مزيدًا من المعلومات عن الخطة ودور كل طرف، وهو ما دفع إلى القول إن الرأي العام الأميركي يميل إلى تأييد أكثر لمبادرات السلام في حال أعطي معلومات أكثر وشرحًا وافرًا للأفكار الأساسية.

يثق الأميركيون بعدالة الأمم المتحدة وحياديتها، ثم الاتحاد الأوروبي،
 أكثر من روسيا، في الجهود السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين.

- على الرغم من التأييد الأميركي العام للمشاركة الدولية، أيدت أغلبية متواضعة المضمون الرئيس للمبادرة العربية (اعتراف الدول العربية بإسرائيل مقابل إعادة الأراضي المحتلة، وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة). وترغب أغلبية كبيرة في أن يكون للأمم المتحدة دور رئيس في مختلف الجهود الرامية إلى حل الصراع. وفي حال توافر عدد من الشروط، فإن الأغلبية أيضًا تدعم الولايات المتحدة للمشاركة في عملية حفظ السلام في نهاية المطاف في الأراضي الفلسطينية.

# ثالثًا: دور الأطراف الدولية في حل الصراع واستطلاعات الرأي العام الأميركية

أدّت الأمم المتحدة دورًا مهمًا في محاولات تسوية الصراع العربي - الإسرائيلي منذ نشأته، وكان لهذا الدور أثره الكبير في طرح استطلاعات الرأي الأميركية أسئلتها عن جدوى هذا الدور وأهميته، ورؤية المجتمع الأميركي له. على جانب آخر، كان للولايات المتحدة الأميركية، على مدى سنوات، دور محوري داعم ومهادن في كثير من الأحيان لرؤية إسرائيل في الصراع، وهو ما انعكس بشكل أو بآخر على رؤية الشعب الأميركي لهذا الدور. وسوف تسعى الدراسة في هذا المبحث إلى معرفة رؤى الأميركيين ومواقفهم في شأن هذين الدورين، من خلال دراسة نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت في فترة الدراسة، والتي اهتمت بدور الأطراف الدولية في حل الصراع.

# ١- رؤى الأميركيين لدور الأمم المتحدة في حل الصراع

على الرغم التخبط في صنع سلام في منطقة الشرق الأوسط الذي شهدته المؤسسة الدولية، مقابل احتكار الولايات المتحدة وتفرّدها بحل المسألة الفلسطينية – الإسرائيلية، فإن من أهم أهداف الأمم المتحدة ومهماتها حل النزاعات والصراعات بين الدول بطرائق سلمية، يضاف إلى ذلك أن الأمم المتحدة مسؤولة تاريخيًا نحو الشعب الفلسطيني والأقاليم الفلسطينية الخاضعة للاحتلال(١٢٣).

# أ- تأييد الأغلبية دور الأمم المتحدة في حل الصراع

يؤيد الأميركيون المقترح الذي يسعى إلى قيام الأمم المتحدة بدور رئيس لحل الصراع، كما يتضح ذلك من نتائج استطلاعات برنامج سلوكيات السياسة

<sup>(</sup>١٢٣) المجتمع الدولي والقضية الفلسطينية (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، ١٩٩٣)، ص ٣٩.

الدولية (PIPA) في أيار/ مايو ٢٠٠٢، حيث وافق ٦٧ في المئة على العبارة التالية: «لحل الصراع حول الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية، فإن باستطاعة مجلس الأمن في الأمم المتحدة أن يسمع حجج الطرفين، ومن ثم يقرر مكان الحدود»، في حين رأى ٢٧ في المئة أن هذه ليست فكرة جيدة (الجدول (٣ – ١٣٣٣)).

الجدول (٣ – ١٣٣) تأييد قيام مجلس الأمن بتحديد الحدود بين الطرفين (بالنسب المثوية)

| رفض الإجابة | لا أعرف | ليست فكرة جيدة | فكرة جيدة |
|-------------|---------|----------------|-----------|
| ١           | ٥       | YV             | ٦٧        |

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, May 1 - May 5, المصدر: 2002 and Based on 802 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

في اقتراح أكثر جرأة، طُلب من المستجيبين إعطاء رأيهم في أن تحكم الأمم المتحدة موقتًا الأراضي الفلسطينية، لا أن تكون تحت وصاية الأمم المتحدة فحسب، من خلال الصيغة الآتية: «تستطيع الأمم المتحدة تقديم عرض إلى إسرائيل والفلسطينين، بأنه إذا انسحبت إسرائيل من الأراضي الفلسطينية تتولى الأمم المتحدة - موقتًا - إدارة الأراضي الفلسطينية، مثل ما قامت به الأمم المتحدة في كوسوفو، وتبني تدريجيًا هياكل الدولة الفلسطينية. هل تعتقد أن هذا سيكون فكرة جيدة، أم ليست فكرة جيدة؟». رأى ٥٨ في المئة أنها فكرة جيدة، في حين قال ٣٤ في المئة أنها ليست كذلك (الجدول 10 م)).

في الوقت ذاته، عند مقارنة نتيجة السؤال السابق بنتيجة السؤال الآخر المنفذ من الجهة نفسها، أي برنامج سلوكيات السياسة الدولية، وفي الفترة الزمنية نفسها، يمكن القول إن هناك محددات لما تعتبره الأغلبية ممكنًا لدور الأمم المتحدة، فهناك رفض لتدخل قوي من جانب مجلس الأمن الدولي، وتفضيل للخيار الأقل خطورة والأكثر دبلوماسية؛ حيث كانت نسبة تأييد سيطرة

الأمم المتحدة وإدارة الأراضي الفلسطينية في مرحلة انتقالية ٥٨ في المئة، أي أقل من النسبة التي أيدت مجرد اتخاذ القرار بترسيم حدود الدولة الفلسطينية، وهو ما ينسجم مع نتيجة السؤال التالي في أيار/ مايو ٣٠٠٢، حين طلب السؤال أن يتصور المستجيبون في المستقبل أن «عملية خارطة الطريق لم تُحدث تقدمًا، واستمر الصراع كما كان من قبل»، فهل «على الولايات المتحدة الضغط على الإسرائيليين والفلسطينيين بأن يجعل مجلس الأمن الدولي الضفة الغربية وقطاع غزة تحت وصاية الأمم المتحدة، وتديرها قوة دولية مسلحة جيدًا بقيادة الولايات المتحدة، تقمع الجماعات الإرهابية، وتفكك بعض المستوطنات الإسرائيلية، وتطور دولة فلسطينية ديمقراطية، وتشرف على المفاوضات بين إسرائيل والقيادة الفلسطينية على التسوية النهائية؟»، فأجاب ٣٨ في المئة بأنها فكرة جيدة، في حين رأى ٤٨ في المئة أنها فكرة غير جيدة (١٢٤).

### ب - ردة الفعل على خطوات الأمم المتحدة في خلال الهجهات الإسرائيلية على جنين

بعد إعلان إسرائيل انسحابها من مخيم جنين في ٢١ نيسان/ أبريل ٢٠٠٢، بدأ حجم الدمار والجرائم التي خلفها الاحتلال يتكشف، وطالبت السلطة الفلسطينية في إثر ذلك مجلس الأمن بضرورة إصدار قرار فوري بإرسال قوات دولية إلى الأراضي الفلسطينية، وتشكيل لجنة تحقيق في الاعتداءات التي ارتكبت. وجرت نقاشات ومداولات في مجلس الأمن، وافق بعدها المجلس المؤلف من ١٥ عضوًا، بالإجماع، على إرسال بعثة تقصي حقائق، لا بعثة تحقيق، وذلك بفعل الضغط الأميركي، وظهر جدل دولي في شأن إرسال بعثة الأمم المتحدة المقترَحة لتقصي الحقائق، وكان الغرض منها الوقوف على حقيقة ما حدث في الصراع بين الجيش الإسرائيلي والمسلحين الفلسطينيين في جنين، وتقديم تقارير عن جرائم حرب ضد المدنيين.

بعـد أن وافقت إسـرائيل مبدئيًا علـي اللجنة، قررت في ٢٣ نيسـان/ أبريل

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, May 2003. (Not in ( ) Y E) I - Poll).

٢٠٠٢ التراجع عن موافقتها على قدوم الفريق، وذلك خلال جلسة مشاورات عقدها رئيس الوزراء أريئيل شارون مع وزير الدفاع بنيامين بن إليعازر وممثلي أجهزة الأمن والخارجية، وطلبت إسرائيل من سفيرها لدى الأمم المتحدة إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بذلك، مُدّعية أن تشكيلة اللجنة جاءت مخالفة لما اتُّفق عليه، وأن تشكيلة الوفد جاءت سياسية أكثر منها عسكرية كما يجب أن تكون، ومحتجة بأن اختيار أعضاء الفريق كان من دون تنسيق مسبق معها. وهددت إسرائيل بتعطيل مهمة الأمم المتحدة بالقرار، وأبلغتها بسحب موافقتها على إيفاد البعثة إلا إذا ضمت خبراء عسكريين وخبراء في مكافحة الإرهاب؟ ذلك أن شارون وبن إليعازر يعتبران أن بعض من اختيروا لعضوية فريق الأمم المتحدة منحازون ضد إسرائيل، وبالتالي زعمت إسرائيل أن الأمم المتحدة لم تلبُّ شروطها في شأن عمل اللجنة، على العكس مما قاله كوفي أنان إن المنظمة الدولية حاولت تلبية الشروط الإسرائيلية كلها التي كانت تقضي بمنع اللجنة من استدعاء الشهود، ومنعها من وضع استنتاجات، والاكتفاء بوصف ما ترى في المخيم الذي دُمرت مبانيه كلها تقريبًا بعد أن حاصرته قوات الاحتلال نحو عشرة أيام. وبعد شد وجذب بين إسرائيل والأمم المتحدة، انتهى مصير اللجنة بحلها من الأمين العام للأمم المتحدة في ٢ أيار/ مايو ٢٠٠٢ (١٢٥).

في إثر هذه التفاعلات في موضوع لجنة التحقيق، جاء في استطلاع برنامج سلوكيات السياسة الدولية أيار/ مايو ٢٠٠٧، تأييد الأغلبية الساحقة (٧٦ في المئة) أن على إسرائيل السماح للأمم المتحدة بالتحقيق في العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين، وعارض ١٥ في المئة فقط (الجدول (٣ - ١٣٤)). يُذكر أن حجم التأييد لم يتغيّر بشكل كبير عندما قيل لنصف العينة في الاستطلاع نفسه إن إسرائيل لم تسمح لفريق الأمم المتحدة بإجراء التحقيق، وإن تشكيل لجنة التحقيق كان بدعم من الولايات المتحدة.

http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?Archiveld=31103

<sup>(</sup>١٢٥) لمزيد من التفصيل حول لجنة تقصي الحقائق، وقرار مجلس الأمن، وأسماء اللجنة، ومسار تطور الأحداث خلال الفترة بين ١٩١٤ و٢/ ٥/ ٢٠٠٢، انظر: مسوزان عقل، الجنة تقصي http://www.oppc.pna.net/mag/mag5 - 6/ الخاصة بأحداث جنين، مركز التخطيط الفلسطيني: /6 - 8.htm

### الجدول (٣ - ١٣٤) رأي الأميركيين في السهاح بلجنة تقصي الحقائق في حوادث جنين (بالنسب المثوية)

كما تعلمون، شلكت الأمم المتحدة (بدعم من الولايات المتحدة) فريقًا لتقصي الحقائق للتحقيق في العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في جنين (لكن إسرائيل لم تسمح لفريق الأمم المتحدة بإجراء التحقيق أم لا؟ التحقيق). هل تعتقد أن على إسرائيل أن تسمح لفريق الأمم المتحدة بإجراء التحقيق أم لا؟

| لا أعرف | ينبغي ألا تسمح | يجب أن تسمح |
|---------|----------------|-------------|
| ٨       | 10             | ٧٦          |

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, May 1 - May 5, المصلد: 2002 and Based on 802 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

عن الموضوع ذاته، جاء في استطلاع «غالوب» و «سي إن إن» ويو إس إي توداي بين ٢٩ نيسان/ أبريل و١ أيار/ مايو ٢٠٠٢، ما يلي: «وكما تعلمون، قررت الأمم المتحدة إرسال محققين إلى مخيم للاجئين الفلسطينيين، حيث وقع كثير من العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأونة الأخيرة. رفضت إسرائيل السماح لفريق الأمم المتحدة بدخول المخيم إلى حين معالجة مخاوف إسرائيل. مع أي جانب تتفق أكثر: إسرائيل أم الأمم المتحدة؟». جاءت الإجابات على النحو الآتي: الأغلبية (٢٢ في المئة) مع الأمم المتحدة، و٨٢ في المئة مع إسرائيل (الجدول (٣ – ١٣٥)).

الجدول (٣ - ١٣٥) الجانب الذي يؤيده الأميركيون في إرسال لجنة التحقيق (بالنسب المثوية)

| لأرأي | لا أحد من<br>الطرفين | كلا الطرفين | الأمم المتحدة | إسرائيل |
|-------|----------------------|-------------|---------------|---------|
| ٧     | ۲                    | ١           | 77            | 4.4     |

Cable News Network, USA Today. Interviewing Conducted by Gallup Organization, :المصددر April 29 - May 1, 2002 and Based on 1,002 Telephone Interviews. Sample: National Adult. في ٣٠ آذار/ مارس، قبل تصاعد وتيرة العمل العسكري الإسرائيلي، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار الرقم ٢٠٤١ الذي يدعو الطرفين إلى «التحرك فورًا لوقف إطلاق النار»، و«انسحاب القوات الإسرائيلية من المدن الفلسطينية، بما في ذلك رام الله». وافق ٤٧ في المئة على ذلك في استطلاع «سي بي إس نيوز» في نيسان/ أبريل ٢٠٠٢، ولم يوافق ٢٨ في المئة على ذلك، في حين توزعت نسبة ٢٥ في المئة على أنهم لا يعرفون أو لم يجيبوا (الجدول (٣ - ١٣٦)).

الجدول (٣ - ١٣٦) تأييد قرار مجلس الأمن سحب إسرائيل قواتها من أراضٍ محتلة محددة (بالنسب المئوية)

| لا أعرف/ لا إجابة | معارض | موافق |
|-------------------|-------|-------|
| 70                | YA    | ٤٧    |

CBS News, April 1 - April 2, 2002 and Based on 616 Telephone Interviews. Sample: المصدر:
National Adult.

بعد عرض استطلاعات الرأي المتعلقة بدور الأمم المتحدة في حل الصراع، يمكن القول إن أغلبية كبيرة من الأميركيين تفضل أن تؤدي الأمم المتحدة دورًا رئيسًا في محاولة حل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، كما أيدت أغلبية إعطاء الأمم المتحدة الموقتة السيطرة على المناطق المتنازع عليها إذا كانت الأطراف غير قادرة على حل الصراع، وأيدت الأغلبية مقترحات جريئة من الأمم المتحدة لتحديد الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية الجديدة.

كان من بين الشروط الأساسية لموافقة الأميركيين في حال متابعة عملية حفظ السلام في المستقبل، أن تكون هناك رعاية من الأمم المتحدة.

أشارت النتائج إلى أنه خلال فترة من الصراع الضاري بين الفلسطينيين . وإسرائيل في عام ٢٠٠٢، دعمت أغلبية قوية جهود الأمم المتحدة لإرسال لجنة تقصي الحقائق في جنين، وتأييد مجلس الأمن الدولي بدعوة إسرائيل

إلى سحب قواتها من المدن الفلسطينية، وهو ما يدل على سمة في الرأي العام الأميركي بتفضيل رأي الأمم المتحدة على رأي الإسرائيليين.

# ٧- استطلاعات الرأي والموقف الأميركي من حل الصراع

تُعَد الولايات المتحدة من أبرز الفاعلين الدوليين في الأحداث العالمية، ومنها الصراع العربي – الإسرائيلي وتسويته؛ إذ أدت دورًا مهمًا في إدارة الصراع العربي – الإسرائيلي في كل مراحله، وفق ما تفرضه مصالحها السياسية والاقتصادية والأمنية، ومدى ما يمكن تحقيقه لمساندة تلك المصالح، وانعكاسها على العوامل التي أدت إلى تحديد الرؤية الأميركية للصراع العربي – الإسرائيلي، ومنذ تأسيس الدولة اليهودية في فلسطين في أواخر الأربعينيات، كانت الولايات المتحدة أول دولة اعترفت بالكيان الناشئ بشكل فوري بعد إعلان التأسيس. وفي أثناء حرب عام ١٩٦٧ والصراع بين الدول الكبرى، واحتمال نشوب حرب بينها، زاد الاهتمام الأميركي بالصراع العربي – الإسرائيلي (١٢٦٠).

تناول عدد من الدارسين أهمية هذا الدور في مراحل مختلفة من الصراع بين الطرفين (۱۲۷). وشهدت بداية مرحلة الدراسة – أي بداية التسعينيات – زيادة في دور الولايات المتحدة العام في الصراع العربي – الإسرائيلي وتسويته بعد انتهاء الحرب الباردة، وانفراد الولايات المتحدة باعتبارها قوة عظمى، والتطورات في العراق، وتغيير مواقف كثير من الدول العربية؛ الأمر الذي جعل الإدارة الأميركية تدرك أن الوقت حان لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، فرعت مؤتمرات السلام في مدريد وأوسلو وما بعدهما، على الرغم من اتسام هذا الدور بالانحياز إلى إسرائيل، أو بأنه «مؤامرة علنية» كما وصف (١٢٨).

<sup>(</sup>۱۲۲) سعودي، ص۱۳۹.

Shlomo Avineri, «A Realistic U. ) من ذلك مثلًا يما يتعلق بما بعد أحداث أيلول/سبتمبر (۱۲۷) S. Role in the Arab-Israeli Conflict: Policy Brief,» Carnegie Endowment for International Peace, no. 9 (December 2001).

<sup>(</sup>١٢٨) السيد ياسين، فنظرية الرصيد الاستراتيجي، الأهرام، ٣٢/ ٥/ ١٩٩٦، ص ٢٠.

يمكن القول إن دور الوسيط في تسوية الصراع العربي – الإسرائيلي الذي تؤديه الولايات المتحدة حظي بقبول الأطراف العربية وإسرائيل، إلا أن الرؤية العربية لهذا الدور تختلف عن الرؤية الإسرائيلية، حيث أرادات الأطراف العربية أن تكون الولايات المتحدة شريكًا كاملًا في التسوية، وأن تؤدي دورًا نشطًا في مطالبة إسرائيل بالالتزام بقراري الأمم المتحدة ٢٤٢ و٣٣٨، وبمبدأ الأرض مقابل السلام، وباعتبار القدس والجولان والضفة العربية وغزة أراضي محتلة. وباستثناء قضية المستوطنات، فضلت الإدارة الأميركية عدم الضغط على الأطراف، واختارت أن تأتي بالأطراف إلى مائدة الحوار والمفاوضات، فلم تعد الولايات المتحدة تفضل الدور الوسيط النشط (١٢٩).

يُعبِّر عن أهمية الولايات المتحدة ومكانتها ودورها في الصراع قول بعض الساسة الأميركيين: «لا يزال هاتفنا يرن ليحمل إلينا نداءات من العرب والأمم المتحدة والأوربيين يناشدوننا فيها أن نزيد من مساهماتنا في الدبلوماسية العربية – الإسرائيلية (١٣٠٠).

## أ - طبيعة الدور الذي يرغب فيه الأميركيون في الصراع

تُظهر معظم استطلاعات الرأي أن أغلبية كبيرة من الأميركيين تدعو إلى دور فاعل للولايات المتحدة في عملية السلام في الشرق الأوسط. في نيسان/ أبريل ٢٠٠٢ وأيلول/ سبتمبر ٢٠٠٣ سألت استطلاعات «إن بي سي» ووول ستريت جورنال عما إذا كان «يجب أن تشارك الولايات المتحدة في وصول إسرائيل والدول العربية إلى اتفاق سلام، أو عليها أن تترك لإسرائيل والدول العربية التعامل مع أنفسهم؟»، فقالت أغلبية بنسبة ٢٦ في المئة في عام ٢٠٠٢، ونعلى الولايات المتحدة أن تشارك، بينما رأى ٣٤ في المئة في عام ٢٠٠٢، و٣٧ في المئة في عام ٢٠٠٢).

<sup>(</sup>١٢٩) هالة سعودي، «السياسة الأميركية تجاه الوطن العربي في أعقاب الحرب العالمية الثانية،» في: سعودي، ص ٩١ - ٩٣.

<sup>(</sup>۱۳۰) میلر، ص ۳٤۰.

الجدول (٣ – ١٣٧) تفضيل الأميركيين مشاركة الولايات المتحدة في الوصول إلى اتفاقية سلام (بالنسب المئوية)

| أيلول/ سبتمبر<br>۳۰۰۳ | نیسان/ أبریل<br>۲۰۰۲ |                                                    |
|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| ٥٦                    | 71                   | يجب أن تشارك الولايات المتحدة                      |
| **                    | ٣٤                   | ترك إسرائيل والدول العربية للتعامل مع عملية السلام |
| Y                     | •                    | غير متأكد                                          |

NBC News, Wall Street Journal. Conducted by Hart and Teeter Research Companies, April (1) 5 - April 7, 2002 and Based on 1,005 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

NBC News, Wall Street Journal. Conducted by Hart and Teeter Research Companies, (Y) September 20 - September 22, 2003 and Based on 1,007 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

يتفق مع هذه النتيجة ما جاء في استطلاع «شركة هارت وتيتر للبحوث» (Hart And Teeter Research Companies) و (ان بي سي» ووول ستريت جورنال في تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٠، حيث قالت أغلبية بسيطة (٥٨ في المئة) إن الولايات المتحدة «يجب أن تبقى مشاركة في الجهود المبذولة لإيجاد حل دبلوماسي للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني»، وتقريبًا الثلث (٣٢ في المئة) فقط يعتقدون أنها «يجب أن تنسحب من هذا الجهد، وأن تكون هذه من مهمة جهات أخرى في المنطقة» (الجدول (٣ – ١٣٨)).

الجدول (٣ - ١٣٨) تأييد استمرار مشاركة الولايات المتحدة في الوصول إلى حل دبلوماسي للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني (بالنسب المئوية)

| غير متأكد | تعتمد بحسب الحالة | الانسحاب | استمرار المشاركة |
|-----------|-------------------|----------|------------------|
| ٦         | ٤                 | ۳۲       | ٥٨               |

NBC News, Wall Street Journal. Conducted by Hart and Teeter Research Companies, :المصدر:
October 13 - October 15, 2000 and Based on 1,008 Telephone Interviews. Sample: National Registered Voters.

على الرغم من تأييد الأغلبية أن يكون للولايات المتحدة دور دبلوماسي نشط، فإن قليلين يدعمون أن يكون ذلك الدور بشكل منفرد، بل من خلال مشاركة متعددة الأطراف (Multilateral Approaches)، سواء من خلال الأمم المتحدة أم من خلال مجموعة من الدول، والأغلبية أيضًا تحدّر من سيناريو تعمل فيه الولايات المتحدة وحدها، بحيث تضع خطة للسلام، ثم تضغط على الأطراف لقبولها، حيث رفض ٥٥ في المئة في استطلاع «هارس» وتايم و كايبل نيوز» اقتراح أن تضع الولايات المتحدة اتفاق سلام شامل لكل الأطراف في الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، ثم الطلب منهم قبولها، في حين أيد هذا الاقتراح ٣٦ في المئة (الجدول (٣ – ١٣٩)).

الجدول (٣ - ١٣٩) مدى تأييد طرح الولايات المتحدة لاتفاقية سلام دائم لكل الأطراف (بالنسب المئوية)

| غير متأكد | y  | نعم |
|-----------|----|-----|
| ٩         | ٥٥ | ٣٦  |

Time, Cable News Network. Conducted by Harris Interactive, April 10 - April 11, المصدر: 2002 and Based on 1,003 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

تبرز قوة تفضيل مشاركة الولايات المتحدة مع أطراف أخرى من خلال بعض الأسئلة التي أعطت خيارين: إما الدور القيادي، أو يتعين على الولايات المتحدة أن تترك الحل أساسًا للإسرائيليين والفلسطينيين أنفسهم؟» فعندما سئل الأميركيون «هل تأخذ الولايات المتحدة دور القائد في ترتيب اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟»(١٣١١)، لم يكن حجم التأييد مثل مجرد المشاركة؛ إذ أيد ذلك أقل من نصف الأميركيين (٢٦ في المئة – كما جاء في استطلاع «إي بي سي نيوز» وواشنطن بوست)، ورفضه ٥٤ في المئة (الجدول استطلاع «إي بي سي نيوز» وواشنطن بوست)، ورفضه ٥٤ في المئة (الجدول)).

Do you Think the United States Should take the Leading Role :النص الأصلي للسؤال (۱۳۱) in Trying to Arrange a Peace Settlement between the Israelis and the Palestinians, or Should the U.S. mainly Leave that to the Israelis and the Palestinians Themselves?

الجدول (٣ - ١٤٠) تأثير الدور القيادي للولايات المتحدة لترتيب التسوية (بالنسب المئوية)

| لا رأي | ترك الحل لكلا الطرفين | الدور القيادي |
|--------|-----------------------|---------------|
| ٤      | ٥٤                    | 23            |

ABC News/Washington Post, April 18 - April 21, 2002 and Based on 1,207 Telephone المصدر:
Interviews. Sample: National Adult. Interviews were Conducted by TNS Intersearch.

في ذروة المواجهات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وفي السؤال عما يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني وإنهاء العنف، قال ثلثا الأميركيين (٧١ في المئة) في آذار/ مارس ٢٠٠٢ إن على الولايات المتحدة «زيادة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سلمية»، بينما رأى ٢٣ في المئة أن ليس عليها ذلك(١٣٢).

يمكن القول هنا إن ارتفاع نسبة تأييد الأميركيين دور الولايات المتحدة في حل الصراع هو بسبب المواجهات واحتدام الصراع بين الطرفين، حيث تزداد رغبة الأميركيين في أن تنخرط الإدارة الأميركية بجهود السلام بين الطرفين، وكذلك فإن صيغة بذل جهد دبلوماسي هي صيغة أقرب إلى التأييد الشعبي من صيغ أخرى، مثل: دور القائد، أو غيرها من الصيغ المختلفة.

تشير نتائج استطلاعات الرأي الأميركية إلى أن نسبة التأييد تنخفض عندما يكون هناك ما يشبه الإلزامية بمسؤولية الولايات المتحدة عن حل الصراع (الجدول (٣ – ١٤١)). يلاحظ من الجدول أيضًا أن عام ٢٠٠٦ شهد أقل نسبة تأييد لمسؤولية الولايات المتحدة في حل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك بنسبة ٣٣ في المئة فقط، ويؤكد ذلك ما ذكرناه من ارتفاع تأييد الانخراط الأميركي عند احتدام الصراع بين الطرفين.

Newsweek. Conducted by Princeton Survey Research Associates, March 21 - March 22, (\TT) 2002 and Based on 1,001 Telephone Interviews. Sample: National Adults.

الجدول (٣ - ١٤١) تحمل الولايات المتحدة مسؤولية حل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين (بالنسب المئوية)

| لا أعرف/ لا إجابة | لا تتحمل<br>المسؤولية | تتحمل المسؤولية | التاريخ                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| ١٠                | 73                    | <b>£</b> £      | نیسان/ أبریل ۲۰۰۲ (۱)         |
| ١.                | ٤٧                    | ٣3              | أيار/ مايو ۲۰۰۲(۱)            |
| ۸                 | ٤٦                    | ٤٦              | غوز/يوليو ۲۰۰۲ <sup>(۳)</sup> |
| ٧                 | ٤٦                    | <b>٤</b> ٧      | آب/ أغسطس ٢٠٠٢(١١)            |
| ٩                 | ٥٨                    | ٣٣              | غوز/يوليو ۲۰۰٦ <sup>(۵)</sup> |
| 0                 | ٥٦                    | ٣٩              | آب/أغسطس ٢٠٠٦(١)              |

CBS News, April 1 - April 2, 2002 and Based on 616 Telephone Interviews. Sample: (1) National Adult.

CBS News, May 13 - May 14, 2002 and Based on 647 Telephone Interviews. Sample: (Y) National adult.

CBS News, May 13 - May 14, 2002 and Based on 647 Telephone Interviews. Sample: (T) National adult.

CBS News, August 6 - August 7, 2002 and Based on 832 Telephone Interviews. Sample: (§) National Adult.

CBS News/New York Times, July 21 - July 25, 2006 and Based on 1,127 Telephone (4) Interviews. Sample: National Adult.

CBS News/New York Times, August 17 - August 21, 2006 and Based on 1,206 Telephone (1) Interviews. Sample: National Adult.

#### ب - دور الولايات المتحدة بعد أحداث ١١ أيلول/ سبتمبر ٢٠٠١

في ما يُعَد دلالة على أن أحداث ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ رفعت، ولو بنسبة قليلة، تأييد الأميركيين أن تشارك الولايات المتحدة في تحقيق السلام بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني من خلال دور الوسيط، أظهر استطلاع لوس أنجلس تايمز بعد أحداث سبتمبر مباشرة أن الأغلبية (٦٢ في المئة) تدعم بشدة

أو إلى حد ما دور الولايات المتحدة باعتباره وسيطًا بين إسرائيل والفلسطينيين (الجدول (٣ – ١٤٢)). كما أظهرت نتيجة استطلاع جامعة «كوينيبياك» أن ٧١ في المئة يؤيدون هذا الدور (١٣٣)، وهذا يشكل ارتفاعًا عن نتائج الأسئلة التي سبق ذكرها في مدى تأييد دور الولايات المتحدة في حل الصراع، وهو ما يؤكد أن أحداث أيلول/ سبتمبر أشعرت الأميركيين بضرورة حل الصراع العربي الإسرائيلي؛ وبالتالي دعوة الإدارة الأميركية إلى الانخراط بذلك. من جهة أخرى، ربما يكون هناك تأثير لكلمة الدور «الوسيط» (Mediator) في تفضيل الأميركيين له من دور المشارك أن المشاركة ربما تدل على انخراط أكثر في حل الصراع من مجرد الوسيط.

الجدول (٣ - ١٤٢) تأييد الأميركيين لدور الوسيط بين إسرائيل والفلسطينيين (بالنسب المئوية)

| لا أعرف/<br>لا إجابة | غير موافق<br>على الإطلاق | غير موافق<br>إلى حد ما | موافق إلى حدما | موافق بقوة |
|----------------------|--------------------------|------------------------|----------------|------------|
| 14                   | 14                       | 14                     | 77             | 44         |

المصدر: Fox News. Conducted by Opinion Dynamics, June 17 - June 18, 2003 and Based on المصدر: 900 Telephone Interviews. Sample: National Registered Voters.

كان أدنى مستوى تأييد لهذا الدعم النشط في حزيران/ يونيو ٢٠٠٣، في استطلاع لشبكة «فوكس نيوز»، حيث رأى ٣٧ في المئة أن تكون أكثر مشاركة، في حين رأى ١١ في المئة أن تبقى كما هي، بينما أراد ٤٠ في المئة مشاركة أقل، و٣ في المئة الخروج تمامًا (١٣٥).

Quinnipiac University Polling Institute, November 29 - December 5, 2001 and Based on (144) 1,237 Telephone Interviews. Sample: National Registered Voters.

Do you Approve or Disapprove of the United States Attempt :النص الأصلي للسؤال (١٣٤) to Bring Peace to the Middle East by Serving as Mediator between Israel and the Palestinians? (If Approve/Disapprove, ask:) Do you Approve/Disapprove Strongly or Approve Disapprove Somewhat?

Fox News. Conducted by Opinion Dynamics, June 17 - June 18, 2003 and Based on 900 (170) Telephone Interviews. Sample: National Registered Voters.

#### ج - تأييد تدخل الرؤساء الأميركيين

في سؤال عن تقويم تدخل الرؤساء الأميركيين، في محاولة حل الصراع، أيدت الأغلبية دومًا تدخل الرئيس الأميركي، سواء بوش الابن أم كلينتون، في محاولة فض الصراع، حيث شعر أغلب الأميركيين أن الرئيس يقوم بالشيء الصحيح في تدخله لخفض الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، وكانت النسبة للرئيس بوش ٧٠ في المئة (١٣٦) وللرئيس كلينتون ٥٩ في المئة (١٣٥).

في الوقت نفسه، لا يؤيد أغلب الأميركيين بنسبة ٥٩ في المئة أن يكون دور الرئيس الأميركي هو الطريق الوحيدة لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني (١٣٨٠)، كما لم ير ٤٧ في المئة منهم أن أخذ الرئيس بوش دور القيادة القوية في محاولة حل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني فكرة جيدة، في حين اعتبر أقل من ذلك بقليل ٤٧ في المئة أنها فكرة جيدة (١٣٩).

ينقسم الأميركيون في مدى تفاؤلهم في نشاطات الرئيس بوش لتحقيق سلام حقيقي دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حيث رأى ٤٦ في المئة احتمال ذلك (احتمال بشكل كبير ٩ في المئة، واحتمال إلى حدما ٣٧ في المئة)، في حين لم يتفاءل ٥٣ في المئة بذلك (١٨ في المئة بدرجة كبيرة، وإلى حدما ٣٥ في المئة).

### د - سبب تأييد الدور الأميركي

عن سبب تأييد الدور الأميركي، جاء في استطلاع نيوزويك في كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠١، أن ٢٩ في المئة يعتقدون أنه «ليس في مصلحة الولايات المتحدة المشاركة»، بينما قال ٦٠ في المئة أن «الولايات المتحدة

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, May 1 - May 5, (177) 2002 and Based on 802 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, May 1 - May 5, (\TV) 2002 and Based on 802 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, May 14 - 18, 2003. (١٣٨)

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, May 14 - 18, 2003. (179)

Cable News Network, USA Today. Conducted by Gallup Organization, June 9 - June 10, ( \ \ \ \ \ \ \ \ ) 2003 and Based on 1,029 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

يجب أن تشارك» (٤٠ في المئة «لأن لدينا الالتزام التاريخي تجاه إسرائيل»، وقد المئة قالوا: لأن منطقة الشرق الأوسط هي «مصدر مهم للنفط»)، وقد تكون هذه النتيجة غير متوقعة بأن يفوق أهمية الالتزام التاريخي تجاه إسرائيل أهمية الشرق الأوسط النفطية.

الجدول (٣ – ١٤٣) سبب تأييد مشاركة الدور الأميركي في الصراع (بالنسب المئوية)

| المراع بين | أي العبارات التالية أقرب إلى وجهة نظرك في شأن تدخل الولايات المتحدة في الـصراع بين<br>الإسرائيليين والفلسطينيين؟ |  |  |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ٤٢         | يجب أن تشارك الولايات المتحدة؛ بسبب التزامنا التاريخي تجاه إسرائيل                                               |  |  |  |
| ١٨         | يجب أن تشارك الولايات المتحدة؛ لأن منطقة الشرق الأوسط مصدر مهم للنفط                                             |  |  |  |
| 44         | ليس في مصلحة الولايات المتحدة المشاركة                                                                           |  |  |  |
| 11         | لا أعرف                                                                                                          |  |  |  |

Newsweek. Conducted by Princeton Survey Research Associates, December 6 - المصدر:

December 7, 2001 and Based on 1,003 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

عن النظر إلى مدى قدرة حكومة الولايات المتحدة على تحقيق سلام في الشرق الأوسط، انقسم الأميركيون مناصفة، حيث وجد استطلاع "سي بي إس» أن ٤٨ في المئة يعتقدون أن "إحلال السلام في الشرق الأوسط» لا يمكن فعل أي شيء حياله تقريبًا من الحكومة الأميركية»، و٤٧ في المئة أن الولايات المتحدة يمكن أن تفعل شيئًا حيال ذلك (الجدول (٣ - ١٤٤)).

الجدول (٣ - ١٤٤) مدى قدرة حكومة الولايات المتحدة على تحقيق سلام في الشرق الأوسط (بالنسب المئوية)

| لارأي/ لا إجابة | لا يمكن أن نفعل شيئًا<br>حيال ذلك | يمكن أن نفعل شيئًا<br>حيال ذلك |  |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| •               | ٤٨                                | ٤٧                             |  |

CBS News, May 13 - May 14, 2002 and Based on 647 Telephone Interviews. Sample: المصدر:
National Adult.

#### ه- - تقدير الجهد السياسي الذي تبذله الولايات المتحدة وتقويمه

أظهرت معظم استطلاعات الرأي شعور الأميركيين بأن الولايات المتحدة تفعل ما فيه الكفاية في الجهد الذي تبذله لأجل حل الصراع. فردًا على سؤال في كانون الثاني/يناير 0.00 إذا كان «على الولايات المتحدة أن تستثمر مزيدًا من الجهد السياسي والموارد مما كان عليه في السنوات الأربع الماضية نحو حل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، أم لا»، أجابت أغلبية قوية من 0.00 المثة بد «نعم» (الجدول 0.00 ). وفي هذه النتائج دلالة على مستوى عال من الرضا الذي يحمله الأميركيون للجهد الذي تبذله حكومتهم، وعدم الرغبة في بذل مزيد من الجهد في هذا السياق.

الجدول (٣ - ١٤٥) مدى تأييد بذل الولايات المتحدة لمزيد من الجهد السياسي لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني (بالنسب المئوية)

| لا إجابة | عدم بذل مزید من الجهود | بذل مزيد من الجهود |
|----------|------------------------|--------------------|
| 0        | 78                     | ۳۱                 |

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, January 2005.

عندما سئل الأميركيون في استطلاع لـ «بابليك أجندة» (Public Agenda) في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٦ عن إعطاء الولايات المتحدة درجة تقويم في مدى تحقيق هدف إحلال السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل: «نبذل قصارى جهدنا لإحلال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين»، أعطى ٤٤ في المئة درجة ٨ أو ٨، و٣٠ في المئة أعطوا درجة ٥، وهي نتائج قريبة من استطلاعات حزيران/يونيو و٣٠ في المئة أعطوا درجة ٥، وآذار/مارس ٢٠٠٨، والتي تشير في مجملها إلى حجم رضا كبير وتقويم إيجابي لجهد حكومة الولايات المتحدة في سبيل تحقيق السلام بين الطرفين (الجدول (٣ - ١٤٦)).

الجدول (٣ - ١٤٦) درجة تقويم جهد الولايات المتحدة في تحقيق السلام بين إسر ائيل والفلسطينيين (بالنسب المثوية)

| آذار/ مارس<br>۲۰۰۸ | أيلول/ سبتمبر<br>۲۰۰۷ | کانون الثانی/ ینایر<br>۲۰۰۶ | حزیران/ یونیو<br>۵۰۰۰ (۱) |         |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|---------|
| 17                 | ١٢                    | 10                          | ١٦                        | A       |
| 70                 | 71                    | 79                          | 79                        | В       |
| 7 8                | YY                    | 7.5                         | ٣.                        | С       |
| 18                 | ۱۷                    | ١٢                          | 11                        | D       |
| ١٣                 | ١٤                    | ٩                           | ٧                         | F       |
| 11                 | ١.                    | 1.                          | ٧                         | لا أعرف |

Public Agenda Foundation, June 1 - June 13, 2005 and Based on 1,004 Telephone (1) Interviews. Sample: National Adult.

Public Agenda Foundation, January 10 - January 22, 2006 and Based on 1,000 Telephone (Y) Interviews. Sample: National Adult. Interviews were Conducted by ICR - International Communications Research.

Public Agenda Foundation, September 17 - September 27, 2007 and Based on 1,011 (\*) Telephone Interviews. Sample: National Adult.

لم تذكر نتائج استطلاع الرأي من العام نفسه في شباط/ فبراير ٢٠٠٧؛ لتقارب النتائج إلى حد كبير.

Public Agenda Foundation, March 18 - April 1, 2008 and Based on 1,006 Telephone (§) Interviews. Sample: National Adult.

### و - الموقف من الانحياز الأميركي إلى أي من الطرفين

على الرغم من أن الأميركيين يبدون تعاطفًا أكثر مع إسرائيل منه مع الفلسطينيين، شعرت أغلبية قوية بأن الولايات المتحدة يجب أن تؤدي دورًا متوازنًا في الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. فمنذ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٨، ومؤسسة «غالوب» وغيرها من المنظمات تسأل المستجيبين مرات كثيرة ما إذا كانت الولايات المتحدة «يجب أن تأخذ جانب إسرائيل، أو جانب الفلسطينيين، أو لا تأخذ أيًا من الجانبين»، وتظهر النتائج أن أغلبية كبرى باستمرار ترى أن على الولايات المتحدة ألا تأخذ أيًا من الجانبين. وفي

تموز/يوليو ٢٠٠١ أيد ٧٤ في المئة هذا الموقف، وبعد وقت قصير من ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ انخفضت النسبة إلى ٦٣ في المئة (الجانب الإسرائيلي ارتفعت إلى ٢٧ في المئة في مطلع تشرين الثاني/ ارتفعت إلى ٢٧ في المئة)، ثم عادت إلى ٢٠ في المئة في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر (الجانب الإسرائيلي ٢٠ في المئة) (الجدول (٣ – ١٤٧)). وعلى كل الحالات، تظهر نتائج مسار هذا السؤال، خلال الفترة بين ١٩٩٨ و٢٠٠٨، أن نسبة مؤيدي ألا تقف الولايات المتحدة مع أي من جانبي الصراع راوحت بين ٢٠ و٧٧ في المئة (الشكل (٣ – ٢)).

يُلاحَظ أنه، على الرغم من التعاطف الأميركي الأكثر مع إسرائيل - كما هو واضح في محور التعاطف من هذه الدراسة - يرغب كثيرون من الأميركيين في أن يكون دورهم في المنطقة الرمادية - على حد تعبير مدير استطلاعات «بيو» أندرو كوهوت (Andrew Kohut) ويفضلون الحياد أكثر (۱۹۱۱). لكن إذا أردنا أن نوازن بين هذه التناقضات، ولو في الظاهر، والموقف الحيادي المطلوب والتعاطف نحو إسرائيل - يمكن القول إن هذا الموقف الحيادي والإنصاف يبرز حين لا تكون إسرائيل في خطر، وهو ما أوضحته الدراسة في أكثر من موضع في ارتفاع الانحياز والتعاطف مع إسرائيل في الأزمات.

الجدول (٣ – ١٤٧) رأي الأميركيين في الطرف الذي يجب أن تقف معه الولايات المتحدة (بالنسب المثوية)

| ائيل أم بجانب<br>ت السياسة"). | في صراع الشرق الأوسط، هل تعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تقف بجانب إسرائيل أم بجانب الفلسطينيين، أم لا تقف مع أي منها؟ (مجلس شيكاغو+، «غالوب*»، وبرنامج سلوكيات السياسة*). |                    |                      |                            |  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|--|
| لا أعرف                       | لا أحد من<br>الجانبين                                                                                                                                                       | اجانب<br>الفلسطيني | الجانب<br>الإسرائيلي |                            |  |
| -                             | ٧٤                                                                                                                                                                          | ٤                  | ١٨                   | شباط/ فبراير ۲۰۰۸*         |  |
| 0                             | ٧٣                                                                                                                                                                          | ١                  | 71                   | كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٦ * |  |

يتبع

| كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٤                | 19 | ١ | VV         | ٣  |
|-----------------------------------------|----|---|------------|----|
| تموز/يوليو ٢٠٠٤                         | 17 | ٣ | ٧٤         | 7  |
| أيار/ مايو ٢٠٠٣ *                       | 71 | ١ | ٧٣         | ۲  |
| أيار/ مايو ۲۰۰۲ <sup>(۱)</sup>          | ** | ٣ | ٧٢         | ۸  |
| نیسان/ أبریل ۲۰۰۲(۱)                    | ** | ۲ | ٧١         | 0  |
| تشرين الثاني/ نوفمبر ۲۰۰۱ (۲)           | ۲. | ١ | ٧٠         | ٩. |
| أيلول/سبتمبر ٢٠٠١                       | YY | 1 | 71"        | ٩  |
| تموز/يوليو ۲۰۰۰(۵)                      | 17 |   | <b>Y 8</b> | ٩  |
| کانون الثانی/ ینایر ۲۰۰۰ <sup>(۱)</sup> | 10 | ١ | ٧٢         | ١٢ |
| كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٨ <sup>(٧)</sup> | 17 | ۲ | ٧٣         | ٧  |
| أيار/ مايو ١٩٩٨ ( <sup>٨)</sup>         | 17 | ۲ | ٧٤         | ٩  |

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, May 1 - May 5, 2002 (1) and Based on 802 telephone Interviews. Sample: National Adult.

Cable News Network, USA Today. Conducted by Gallup Organization, April 5 - April 7, (Y) 2002 and Based on 1,009 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Program on International Policy Attitudes, University of Maryland, November 1 - November (\*) 4, 2001 and Based on 602 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Cable News Network, USA Today. Conducted by Gallup Organization, September 14 - (§) September 15, 2001 and Based on 1,032 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization, July 6 - July 9, 2000 and Based on 1,001 Telephone Interviews. (0) Sample: National Adult.

Gallup Organization, January 25 - January 26, 2000 and Based on 1,044 Telephone (3) Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization, December 4 - December 6, 1998 and Based on 1,070 Telephone (V) Interviews. Sample: National Adult.

Cable News Network, USA Today. Methodology: Conducted by Gallup Organization, May (A) 8 - May 10, 1998 and Based on 1,005 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

الشكل (٣ - ٢) النسبة المئوية لمؤيدي عدم وقوف الولايات المتحدة مع أي من جانبي الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني



أما النتيجة الشاذة نوعًا ما في هذا النمط من السؤال فهي نتيجة «فوكس نيوز»، حيث كانت نسبة من أرادوا أن تكون حيادية ٥٠ في المئة فقط، و٣٣ في المئة قالوا بالاستمرار في دعم إسرائيل؛ وعند مراجعة صيغة السؤال نجد أن المقدمة منحازة بشكل واضح لتوجيه المستجيب لمصلحة إسرائيل، حيث جاء في المقدمة ما يلي (١٤٦٠): «تاريخيًا، وقفت الولايات المتحدة مع ديمقراطية إسرائيل في صراع الشرق الأوسط. في هذا الصراع، هل تعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تستمر في دعم إسرائيل، أو يجب أن تكون محايدة أكثر؟ (١٤٢٠)، فالسؤال فيه الإشارة إلى المسار التاريخي لوقوف الولايات المتحدة مع إسرائيل، وأيضًا إعطاء الصورة الإيجابية عن إسرائيل بالإشارة إلى المتحدة مع إسرائيل بالإشارة إلى

Historically, the United States has Sided more with the النص الأصلي للسؤال: (۱٤٢) Democracy of Israel in the Middle East conflict. In the Current Conflict, do you Think the U. S. should Continue to Support Israel or should it Try to be more Evenhanded?

Fox News. Conducted by Opinion Dynamics, April 2 - April 3, 2002 and Based on 900 (187) Telephone Interviews. Sample: National Registered Voters.

#### ز - درجة حياد الدور الأميركي في الصراع بين الطرفين

يعتقد أغلب الأميركيين أن الولايات المتحدة لا تؤدي دورًا عادلًا أو محايدًا في الصراع، فردًا على سؤال لبرنامج سلوكيات السياسة الدولية بين أيار/ مايو ٢٠٠٢ وأيار/ مايو ٢٠٠٠: «هل تعتقد أن الولايات المتحدة عمومًا تقف إلى جانب إسرائيل، أم إلى جانب الفلسطينيين، أو لا تقف إلى أي من الجانبين؟ أجاب ٢٢ في المئة في عام ٢٠٠٢ و٢٩ في المئة في ٢٠٠٣ بأن الولايات المتحدة لا تقف إلى أي من الجانبين، و٥٧ في المئة و٨٥ في المئة على التوالي قالوا إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل، و٣ في المئة و٤ في المئة مع المتطلاعات مجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية وتتقارب هذه النتائج مع استطلاعات مجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية (الجدول (٣ – ١٤٨))، ومع استطلاعات «بيو» في عام ٢٠٠٧).

الجدول (٣ - ١٤٨) وقوف الولايات المتحدة مع جانبي الصراع (بالنسب المثوية)

| مرائيل، تقف إلى                   | في صراع الشرق الأوسط، هل تعتقد أن الولايسات المتحدة عمومًا تقف إلى جانب إسرائيل، تقف إلى جانب إسرائيل، تقف إلى جانب الفلسطينيين، أو لا تقف مع أي من الجانبين؟ |                                      |                                 |                          |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|--|
| أيار/ مايو<br>٣٠٠٧ <sup>(١)</sup> | حزیران/ یونیو<br>۲ ۰ ۰ ۲ <sup>(۳)</sup>                                                                                                                       | أيار/ مايو<br>۲ ، ، ۲ <sup>(۱)</sup> | تشرین الثانی/<br>نوفمبر<br>۲۰۰۱ |                          |  |  |
| ٥٧                                | ٥٨                                                                                                                                                            | ٥٨                                   | ٥٢                              | تقف إلى جانب إسرائيل     |  |  |
| ٣                                 | ٤                                                                                                                                                             | ٤                                    | ٤                               | تقف إلى جانب الفلسطينيين |  |  |
| 79                                | ۳.                                                                                                                                                            | **                                   | 3.7                             | لا تقف مع أي من الجانبين |  |  |
| ١٠                                | ٨                                                                                                                                                             | ١٧                                   | ۲٠                              | لا أعرف/ رفض الإجابة     |  |  |

Program on International Policy Attitudes, University of Maryland, November 1 - November (1) 4, 2001 and Based on 602 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, May 1 - May 5, 2002 (7) and Based on 802 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Chicago Council on Foreign Relations, German Marshall Fund. Conducted by Harris (Y) Interactive, June 1 - June 30, 2002 and Based on 3,262 Telephone and in - Person (see note) Interviews. Sample: National Adult. The U. S. Survey consists of 2862 Telephone Interviews and 400 in - person face to face interviews for a total of 3262 adults. Parallel surveys were Conducted in Great Britain, France, Germany, the Netherlands, Italy and Poland by M.O.R.I. June 5 - July 6,2002 with 1000 Respondents in each European Country.

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, May 2003. (§)

الجدول (٣ - ١٤٩) واقع سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط (بالنسب المثوية)

| لا أعرف/<br>رفض الإجابة | تفضل الفلسطينيين | تفضل إسرائيل | عادل |
|-------------------------|------------------|--------------|------|
| 71                      | ٨                | **           | 37   |

Pew Global Attitudes Project. Conducted by Princeton Survey Research Associates: المصدر:
International, April 23 - May 6, 2007 and Based on 2,026 Telephone Interviews. Sample: National Adult. There were Parallel Surveys in 46 Other Countries.

تختلف هذه النتائج السابقة قليلًا عن نتائج استطلاع وول ستريت جورنال و إن بي سي نيوز "حين رأى ٥١ في المئة أن الولايات المتحدة تقوم بالدور المنصف في الصراع (الجدول (٣ – ١٥٠)). واستطلاع «هاريس» في أيار/ مايو ٢٠٠٢، حيث إن نسبة ٣٤ في المئة قالت إن سياسة الولايات المتحدة «تؤيد إسرائيل»، بينما قال ٣٩ في المئة إن سياسة الولايات المتحدة متوازنة بالشكل الصحيح. ويتقارب من ذلك استطلاع مجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية في أيار/ مايو ٢٠٠٧، حيث قال ٢٧ في المئة إن سياسيات الولايات المتحدة تؤيد إسرائيل كثيرًا، في حين قال ٣٤ في المئة المئة إن سياسات الولايات المتحدة «عادلة»، و٨ في المئة قالوا إنها مؤيدة المئة إن سياسات الولايات المتحدة «عادلة»، و٨ في المئة قالوا إنها مؤيدة الفلسطينين (الجدول (٣ – ١٥٢)).

مع هذه التباينات يبقى مسار رأي الأميركيين في مجمله أن سياسة الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل في صراعها مع الطرف العربي والفلسطيني.

#### الجدول (٣ - ١٥٠) رؤية الأميركيين لحيادية الولايات المتحدة في الصراع (بالنسب المتوية)

| غیر متأکد | محايدة | تقف إلى جانب واحد |
|-----------|--------|-------------------|
| ١٣        | 01     | ٣٦                |

Hart And Teeter Research Companies, Research Sponsor: NBC News, Wall Street:المصدر: Journal, April 5, 2002 to April 7, 2002.

الجدول (٣ - ١٥١) رؤية الأميركيين لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط (بالنسب المئوية)

| غير متأكد/<br>رفض الإجابة | دعم متوازن بين<br>الطرفين | داعمة للفلسطينين | داعمة لإسرائيل |
|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
| ١٩                        | 44                        | ٧                | ٣٤             |

Harris Interactive, May 15 - May 21, 2002 and Based on 892 Telephone Interviews. :المصدد Sample: National Adult.

الجدول (٣ - ١٥٢) عدالة سياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط (بالنسب المئوية)

| ما رأيك في سياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط - هل تراها سياسة عادلة، أو أنها تفضل مصلحة إسرائيل أكثر، أو أنها تفضل الفلسطينيين أكثر؟ |                     |              |       |                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------|--------------------------------|--|
| لا أعرف/<br>رفض الإجابة                                                                                                                    | تفضل<br>الفلسطينيين | تفضل إسرائيل | عادلة | التاريخ                        |  |
| ١٨                                                                                                                                         | ٨                   | YV           | ٤٧    | نیسان/ أبریل ۲۰۰۳(۱)           |  |
| 44                                                                                                                                         | 0                   | 77           | ٣0    | تموز/ يوليو ۲۰۰٤(۲)            |  |
| ۳۱                                                                                                                                         | ٨                   | **           | 74    | أيار/ مايو ۲۰۰۷ <sup>(۳)</sup> |  |

Pew Global Attitudes Project. Interviewing Conducted by Princeton Survey Research (1) Associates, April 30 - May 4, 2003 and Based on 1,201 Telephone Interviews. Sample: National Adult. This International Study Included Surveys in 20 Countries in Addition to the United States. The International Results are Available from the Roper Center.

Pew Research Center for the People & the Press, Council on Foreign Relations. (Y) Methodology: Interviewing Conducted by Princeton Survey Research Associates International, July 8 - July 18, 2004 and based on 2,009 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Pew Global Attitudes Project. Interviewing conducted by Princeton Survey Research (T) Associates International, April 23 - May 6, 2007 and Based on 2,026 Telephone Interviews. Sample: National Adult. There were Parallel Surveys in 46 other Countries.

إذا انتقلنا إلى ما يتعلق بالجانب الذي يرغب الأميركيون في أن تقف إلى جانبه الولايات المتحدة في الصراع، جاء في استطلاع «بيو» في تموز/يوليو من ٢٠٠٥ أن ٢٢ في المئة فقط يريدون من الولايات المتحدة أن تدعم إسرائيل بشكل أقل، في حين أن ٤٧ في المئة يريدون دعم إسرائيل «كما في الماضي»، و١٦ في المئة يريدون منها دعم إسرائيل أكثر (الجدول (٣ – ١٥٣)). لكن من المستغرب أن تكون هذه النسبة المطالبة بالبقاء هي الأكثر (٤٧ في المئة)، إضافة إلى ١٦ في المئة يريدون مزيدًا من الدعم لها، حيث من المفترض أن تكون النسبة أقل من ذلك انسجامًا مع موقف الإنصاف الذي تطالب به الأغلبية (الجدول (٣ – ١٤٨)).

الجدول (٣ - ١٥٣) الجدول أن تقف معه الولايات المتحدة (بالنسب المئوية)

| لا أعرف/<br>رفض الإجابة | استمرار الدعم<br>كها في الماضي | تقليل دعم إسرائيل | زيادة دعم إسرائيل |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 10                      | <b>٤</b> Y                     | **                | 17                |

Pew Forum on Religion and Public Life, Pew Research Center for the People & the المصدر:
Press. Methodology: Conducted by Princeton Survey Research Associates International, July 7 - July 17, 2005 and Based on 2,000 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

لكن في السنوات الأخيرة من فترة الدراسة يبدو أن هناك استعدادًا أكبر لانتقاد الولايات المتحدة في ما يتعلق بسياستها المؤيدة لإسرائيل، ففي كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٦، طلب استطلاع «بابليك أجندة» من المستجيبين الإجابة عما إذا كانت الانتقادات الموجهة إلى السياسة الخارجية الأميركية مبررة، ومنها: «سياسات الولايات المتحدة المؤيدة لإسرائيل في عدم قدرة الولايات

المتحدة على التوسط في اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين أو لا، فأيد ذلك ٦٢ في المئة (تمامًا ١٤ في المئة، أو تبريره جزئيًا ٤٨ في المئة)، في حين قال ٢٥ في المئة إنه ليس له ما يبرره على الإطلاق. وفي حزيران/ يونيو ٢٠٠٥ أيد ٦٢ في المئة ذلك (تمامًا بنسبة ٢١ في المئة، أو جزئيًا بنسبة ٤١ في المئة) بأن لها ما يبررها (الجدول (٣ - ١٥٤)).

الجدول (٣ - ١٥٤) مدى تأييد النقد الموجه إلى السياسة الخارجية للولايات المتحدة بأنها تؤيد إسرائيل بطريقة لا يمكن أن تكون قادرة معها على تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين (بالنسب المئوية)

| آذار/ مارس<br>۸ • <sup>(ه)</sup> | شباط/ فبراير<br>۷ • (۱) | أيلول/<br>سبتمبر ٦ • <sup>(٦)</sup> | كانون الثاني/<br>يناير ٦ • (٢) | حزیران/<br>یونیو ۵ • <sup>(۱)</sup> |                       |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 10                               | 19                      | 74                                  | 18                             | 71                                  | مبررة تمامًا          |
| ٤٧                               | <b></b>                 | <b>{Y</b>                           | ٤٨                             | ٤١                                  | مبررة جزئيًا          |
| 44                               | 40                      | **                                  | 40                             | ۳۰                                  | غير مبررة على الإطلاق |
| ٨                                | ٩                       | · <b>v</b>                          | ۱۲                             | ٨                                   | لاأعرف                |

Public Agenda Foundation, June 1 - June 13, 2005 and Based on 1,004 Telephone (1) Interviews. Sample: National Adult.

Public Agenda Foundation, January 10 - January 22, 2006 and Based on 1,000 Telephone (Y) Interviews. Sample: National Adult. Interviews Were Conducted by ICR - International Communications Research.

Public Agenda Foundation, September 5 - September 18, 2006 and Based on 1,001 (T) Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Public Agenda Foundation, February 21 - March 4, 2007 and Based on 1,013 Telephone (§) Interviews. Sample: National Adult.

Public Agenda Foundation, March 18 - April 1, 2008 and Based on 1,006 Telephone (o) Interviews. Sample: National Adult.

يمكن الإشارة في هذا السياق إلى أن استطلاعات برنامج سلوكيات السياسة الدولية (PIPA) سعت إلى إعطاء مفهوم العدل والإنصاف أكثر دقة وموضوعية، فقدمت في تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٠١ خيارين للقضايا

السياسية المثيرة للجدل على مستوى المساعدات لإسرائيل مقابل المساعدات للفلسطينيين، ووضع القدس (١٤٤). في ما يتعلق بالمساعدات الأميركية، طلب من المستجيبين رأيهم في مساواة حجم المعونات التي تقدم إلى إسرائيل والفلسطينيين إذا كان هناك اتفاق سلام، أو يتعين على الولايات المتحدة الاستمرار في إعطاء إسرائيل أكثر؟ فقالت أغلبية قوية (٢٢ في المئة) إنهم يؤيدون المساواة، في حين رأى ٢٣ في المئة فقط الاستمرار في إعطاء إسرائيل أكثر من ذلك. وكذلك النتائج كانت متشابهة في عامي ٢٠٠٢ و٣٠٠٢ و٢٠٠٥.

يشار في هذا الشأن إلى ما أظهرته بعض نتائج استطلاعات الرأي من أن رغبة أغلب الأميركيين في موقف الإنصاف تعود إلى عدم شعورهم بأن علاقات الولايات المتحدة مع إسرائيل أكثر أهمية من علاقاتها بالدول العربية، إذ جاء في استطلاع «إي بي سي نيوز» في تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠١: مع من تشعر بالأكثر أهمية في هذا الوقت للولايات المتحدة العلاقات مع الدول العربية؟ عيث قال ٣٩ في المئة مع الدول العربية، في حين أن ٣٦ في المئة قالوا إسرائيل، و١٤ في المئة قالوا كلاهما، و٣ في المئة قالوا كلاهما، و٣ في المئة قالوا لا أحد (الجدول (٣ - ١٥٥)). لكن لا تدل هذه النتائج بالضرورة على تحسن النظرة الأميركية تجاه العرب، بقدر ما هو إدراك لمصالح بالضرورة على تحسن النظرة الأميركية تجاه العرب، بقدر ما هو إدراك لمصالح الولايات المتحدة في علاقاتها بالدول العربية.

الجدول (٣ - ١٥٥) الجدول أهمية للولايات المتحدة (بالنسب المثوية)

| لا رأي | لا أحد منهما | كلاهما | مع الدول العربية | مع إسرائيل |
|--------|--------------|--------|------------------|------------|
| ٩      | ٣            | 18     | 44               | 77         |

ABC News, October 8 - October 9, 2001 and Based on 1,009 Telephone Interviews. المصدر: Sample: National Adult. Interviews Were Conducted by TNS Intersearch.

(١٤٥) انظر الجدول (٢ - ١٠٥)، ص ٢٩٩ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>١٤٤) انظر الجزء المتعلق بالقدس من هذه الدراسة جدول (٢ - ٨٤)، ص ٢٦٣ من هذا الكتاب، حيث يدل على تأييد أغلبية بسيطة مقترّح أن تصبح القدس مدينة دولية تحرسها قوة شرطة دولية، بحيث يمكن لكل من الطرفين أن يكون له عاصمته في أجزاء مختلفة من المدينة.

مما يمكن النظر إليه باعتباره علاقة بين الحياد الأميركي ومكافحة الإرهاب، أنه عندما تضمنت بعض استطلاعات الرأي خيار «بذل جهد منصف في الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين» باعتباره وسيلة من وسائل التصدي لمشكلة الإرهاب، أيدت أغلبية قوية هذه الفكرة، ففي استطلاعات الرأي في مجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية في عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٤، قال ٢٦ في المئة و٢٤ في المئة على التوالي إنهم يفضلون القيام بذلك، وفي كل الأحوال لم تكن المعارضة أكثر من الثلث (الجدول (٣ - ١٥٦)).

الجدول (٣ - ١٥٦) تفضيل موقف الولايات المتحدة المحايد أسلوبًا لمكافحة الإرهاب (بالنسب المثوية)

| غير متأكد/<br>رفض الإجابة | معارض | مؤيد | التاريخ             |
|---------------------------|-------|------|---------------------|
| 0                         | 79    | 11   | تموز/ يوليو ۲۰۰۲(۱) |
| ٨                         | YA    | 18   | 3 • • ٢(1)          |

Chicago Council on Foreign Relations, German Marshall Fund. Methodology: Conducted (1) by Harris Interactive, June 1 - June 30, 2002 and Based on 3,262 Telephone and in - Person (See Note) Interviews. Sample: National Adult. The U. S. Survey Consists of 2862 Telephone Interviews and 400 in - Person Face to Face Interviews for a Total of 3262 Adults. Parallel surveys were Conducted in Great Britain, France, Germany, the Netherlands, Italy and Poland by M. O. R. I. June 5 - July 6,2002 with 1000 Respondents in Each European Country.

Chicago Council on Foreign Relations, German Marshall Fund. Methodology: Conducted (Y) by Harris Interactive, June 1 - June 30, 2002 and Based on 3,262 Telephone and in - Person (see note) Interviews. Sample: National Adult. The U. S. Survey consists of 2862 Telephone Interviews and 400 in - Person Face to Face Interviews for a Total of 3262 Adults 2004.

عند النظر في استطلاعات الرأي الأميركية عن الدور النشط للولايات المتحدة المرغوب فيه من الرأي العام الأميركي في مختلف شؤون العالم، مقابلة بدورها في شؤون الشرق الأوسط، نجد أن أغلبية قوية تدعم الرأي القائل إن على الولايات المتحدة العمل بنشاط على الصعيد الدولي، وهو ما ينسجم مع الأغلبية التي تؤيد أن يكون للولايات المتحدة دور في الصراع

العربي - الإسرائيلي وتسويته. ولم تختلف هذه الآراء في استطلاعات الرأي بعد هجمات ١١ أيلول/سبتمبر، ولا في التسعينيات، عندما ظهر اتجاه غير دقيق بأن الرأي العام الأميركي يرغب في أن تنسحب حكومة بلاده من دورها المحوري في العالم عقب انتهاء الحرب الباردة.

من أكثر ما يدل على رغبة الرأي العام الأميركي في أن تأخذ الولايات المتحدة دورًا في شؤون العالم، هو تكرار فكرة السؤال على مدى سنوات كثيرة عن «مدى تأييد الأميركيين الدور النشط الذي يرغبون في أن تقوم به الولايات المتحدة في العالم، أو أن تبقى خارج ذلك الاهتمام والدور»، حيث تبين أن الأميركيين مستمرون في رغبتهم في أن يكون لهم ذاك الدور النشط في العالم، (الجدول (٣ - ١٥٧))، مع ملاحظة ارتفاع ذلك إلى أعلى مستوياته التاريخية بعد ١١ أيلول/ سبتمبر، حيث بلغت النسبة ٨١ في المئة، ورأى ١٤ في المئة، الشؤون الخارجية.

الجدول (٣ - ١٥٧) رأي الأميركيين في أن يكون لبلدهم دور نشط في شؤون العالم (بالنسب المئوية)

| هل تعتقد أنه سيكون أفضل بالنسبة إلى مستقبل هذا البلد، القيام بدور نشط في الشؤون العالمية، أو<br>البقاء بعيدين من شؤون العالم؟ |                        |         |                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|------------------------|--|
| لاأعرف                                                                                                                        | تبتعد/ تبقي<br>بالخارج | دور نشط | التاريخ                |  |
| ٣                                                                                                                             | YA                     | 79      | حزيران/ يونيو ٢٠٠٦ (١) |  |
| ٨                                                                                                                             | 7.                     | ٧٢      | حزيران/ يونيو ٥٠٠٥ (١) |  |
| ٤                                                                                                                             | ٣٠                     | 77      | حزيران/ يونيو ٢٠٠٤)    |  |
| ٧                                                                                                                             | ١٤                     | V9      | حزيران/ يونيو ٢٠٠٤     |  |
| ٨                                                                                                                             | 10                     | VV      | حزیران/یونیو ۲۰۰۳(۵)   |  |

| ٤  | Yo | ٧١ | حزیران/یونیو ۲۰۰۲(۱)           |
|----|----|----|--------------------------------|
| ٥  | 18 | ۸۱ | تشرین الثانی/ نوفمبر ۲۰۰۱ (۷)  |
| ٥  | 78 | 11 | حزيران/يونيو ١٩٩٩ (٨)          |
| ٣  | YA | 79 | نیسان/ أبریل ۱۹۹۹ (۱۰)         |
| 11 | YA | 11 | تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٨ (١٠٠) |
| ٦  | YA | וו | أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ (١١)         |
| ٦  | 40 | ٦٠ | حزيران/ يونيو ١٩٩٦(١٢)         |

Chicago Council, 9, July, 2006, Sample 1227

(1)

German Marshall Fund of the US and the Compagnia di San Paolo, Italy, with Additional (Y) support from the Luso - American Foundation, and Fundacion BBVA. Methodology: Conducted by TNS Opinion and Social Institutes, June 1 - June 15, 2005 and Based on 1,000 Telephone Interviews. Sample: National Adult. Interviews were Conducted in the U. S. by Leger Marketing of Montreal. Parallel Surveys were Conducted May 30 - June 17, 2005 in Great Britain, France, Germany, Italy, the Netherlands, Portugal, Poland, Spain, Slovakia, and Turkey. All Fieldwork was Coordinated by TNS Opinion and Social Institute.

Chicago Council, 9, July, 2004, Sample, 1195.

(٣)

German Marshall Fund of the U.S. and the Compagnia di San Paolo, Italy, with Additional (\$) Support from the Luso - American Foundation, Fundacion BBVA, and the Institute for Public Affairs (IVO).. Methodology: Conducted by EOS Gallup Europe, June 6 - June 26, 2004 and Based on 1,000 Telephone Interviews. Sample: National Adult. Interviews were Conducted in the U.S. by Leger Marketing of Montreal, an EOS Gallup Europe Institute. Parallel Surveys were Conducted in Great Britain, France, Germany, Italy, the Netherlands, Portugal, Poland, Spain, Slovakia, and Turkey. All Fieldwork was Coordinated by EOS Gallup Europe.

The German Marshall Fund of the United States, Compagnia di San Paolo. Methodology: (0) Conducted by Taylor Nelson Sofres, June 10 - June 25, 2003 and Based on 1,001 Telephone Interviews. Sample: National adult. Parallel Surveys were Conducted in Great Britain, France, Germany, Italy, the Netherlands, Portugal, and Poland.

Chicago Council on Foreign Relations, German Marshall Fund. Methodology: Conducted (7) by Harris Interactive, June 1 - June 30, 2002 and Based on 3,262 Telephone and in - Person (see Note) Interviews. Sample: national adult. The U. S. Survey consists of 2862 telephone Interviews and 400 in - Person Face to Face Interviews for a Total of 3262 Adults. Parallel Surveys, were Conducted in Great Britain, France, Germany, the Netherlands, Italy and Poland by M. O. R. I. June 5 - July 6, 2002 with 1000 Respondents in Each European Country.

Program on International Policy Attitudes, University of Maryland, November 1 - November (V) .4, 2001 and Based on 602 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Cable News Network, USA Today. Methodology: Conducted by Gallup Organization, June (A) 11 - June 13, 1999 and Based on 1,022 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Cable News Network, USA Today. Methodology: Conducted by Gallup Organization, April (9) 30 - May 2, 1999 and Based on 1,014 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Survey by Chicago Council on Foreign Relations. Methodology: Conducted by Gallup (1.) Organization, October 15 - November 10, 1998 and Based on 1,507 Personal Interviews. Sample: National Adult. The Study also had a Separate Sample of 379 Opinion Leaders Conducted 11/02/98 - 12/21/98. The Leaders were Asked Many of the Same Questions. The Leaders Results are Available from the Roper Center.

Program on International Policy Attitudes, University of Maryland, September 14 - (11) September 20, 1996 and Based on 1,214 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Program on International Policy Attitudes, University of Maryland, June 21 - June 27, (1Y) 1996 and Based on 1,227 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

بعد عرض نتائج استطلاعات الرأي الأميركية المتعلقة بالموقف والدور الأميركيين في حل الصراع، يُشار إلى ما يلي:

- تنوّعت صيغ أسئلة استطلاعات الرأي عن دور الولايات المتحدة في الصراع، فتارة يستخدم دور القائد، وتارة دور الوسيط، ومرة دور الطرف المشارك، وأخرى دور من بيده الحل الوحيد. وخلاصة المقابلة أن أغلبية الأميركيين يريدون من الولايات المتحدة أن تؤدي دورًا نشطًا ودورًا وسيطًا، لا دورًا تسلطيًا وأحاديًا، في عملية السلام في الشرق الأوسط (۲٬۱۰). وازداد تأييد الأميركيين أخذ دور في الصراع وتسويته في حال كانت هناك مشاركة دولية. كما يعتبر الالتزام التاريخي الأميركي تجاه إسرائيل هو السبب الأكبر عند الأميركيين الذين يؤيدون قيام الولايات المتحدة بدورها لحل الصراع.

- دلّت النتائج على أن أغلبية قوية جدًا من الأميركيين تريد من الولايات المتحدة أن تؤدي دورًا متوازنًا في هذه العملية، ورافقت تأييد اتّباع نهج غير متحيز من الولايات المتحدة لأي من طرفي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فكرة المساواة

<sup>(</sup>١٤٦) بـدا هذا النوجـه واضحًا عند المسـؤولين الأميركيين فـي الآونة الأخيرة، ومنهـا ما ذكرته وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في أثناء إطلاق المفاوضات المباشـرة في واشـنطن في آب/ أغسطس ٢٠١٠، بأنه ليس للولايات المتحدة دور سلطوي في عملية السلام.

في مستوى المعونة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في حال التوصل إلى اتفاق سلام، مع وجود أغلبية ضئيلة تؤيد فكرة تقاسم الأطراف مدينة القدس باعتبارها مدينة دولية. كما رأت أغلبية الأميركيين أن الموقف المنصف للولايات المتحدة من شأنه التصدي للإرهاب الدولي بشكل أفضل.

مما يدعم نزعة الحياد في الصراع هو انقسام الأميركيين مناصفة في رؤيتهم لأهمية علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل من جهة، والعلاقة مع الدول العربية من جهة أخرى، ورغبتهم في أن يكون موقفهم أقرب إلى الحياد والإنصاف، على الرغم من التعاطف الأميركي الأكبر مع إسرائيل.

- يرى أغلبية الأميركيين أن دور الولايات المتحدة في واقع الأمر مؤيد لإسرائيل، وليس موقفًا منصفًا أو عادلًا بين الطرفين في صراعهما، وزادت أحداث أيلول/ سبتمبر تأييد الأميركيين وقوف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل، مقابل انخفاض نسبة من يرون وقوفها إلى جانب الفلسطينيين.

## ٣- الضغط الأميركي على أطراف الصراع

فرض مصطلح الضغط الأميركي في تسوية الصراع العربي – الإسرائيلي نفسه إلى درجة أن ثمة من يرى أنه لا يمكن حل الصراع من دون ذلك الضغط (١٤٧٠). وفي واقع الأمر، مارست الولايات المتحدة ضغطًا على الطرفين، إلا أن الضغط على الفلسطينيين كان أكبر، بدت مظاهره في ما اتخذته السلطة الفلسطينية من تدابير صارمة ضد فصائل المقاومة، اعتبرت متصادمة بشكل مباشر مع استراتيجية انتفاضة المزاج الشعبي العام الفلسطيني.

تناولت بعض استطلاعات الرأي فكرة ضغط الولايات المتحدة على الأطراف الفاعلة في الصراع من أجل البحث عن حل لهذا الصراع وتسويته، وتنوّعت مجالات الضغط والبدائل المقترحة كما وردت في أسئلة استطلاعات

John Rossant, «Mideast Peace: Clinton Should Step up the Pressure,» (۱٤٧) من هـؤلاء مشكر: «Business Week, 2/12/1996, p. 72.

الرأي، من أبرزها الضغط من خلال وقف أو تخفيف المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين والإسرائيليين، والعسكرية للإسرائيليين. كما تناولت استطلاعات الرأي مستوى الضغط المطلوب في حالات عدة. وفي ما يلي عرض لأبرز ما جاء في الموضوع بحسب ما ورد في استطلاعات الرأي الأميركية:

#### أ - مدى تأييد الضغط على الطرفين

أظهر كثير من استطلاعات الرأي تأييدًا قويًا لفرض مزيد من الضغط على الإسرائيليين والفلسطينيين لإنهاء الصراع بينهما، فردًّا على سؤال برنامج سلوكيات السياسة الدولية (PIPA) في أيلول/ سبتمبر ٢٠٠٣، عما إذا كان على الولايات المتحدة أن تعطي أولوية أعلى أو أدنى ضمن «حلول عدة لمشكلة الإرهاب»، رأت أغلبية كبيرة (٦٠ في المئة) أن على الولايات المتحدة وضع أولوية أعلى له «مزيد من الضغط على كل من إسرائيل والفلسطينيين للحد من الصراع»، و٢٢ في المئة أن المستوى الحالي مقبول، ورأى ١٦ في المئة فقط أنه يجب أن يكون أولوية أقبل (الجدول (٣ - ١٥٨)). وبالمثل، في استطلاع برنامج سلوكيات السياسة الدولية في تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٠١، أيّد ما نسبته برنامج سلوكيات السياسة الدولية في تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٠١، أيّد ما نسبته الفغط على الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني من أجل تخفيف العنف بينهما، وبالتالي محاولة التخفيف من مشكلة الإرهاب (الجدول (٣ – ١٥٩)).

الجدول (٣ – ١٥٨) تأييد الضغط على كلا الطرفين لتخفيف حدة الصراع (بالنسب المئوية)

| المتوسط | بلا إجابة | أولوية أعلى | تعطى الأولوية<br>ذاتها كها هو<br>الحال الآن | أولوية أدنى |
|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------|-------------|
| ۲       | ۲         | ٦.          | 77                                          | ١٦          |

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, August - المصدر: - September 2003. (Not in I - Poll).

الجدول (٣ - ١٥٩) مدى تأييد الضغط على إسرائيل والفلسطينيين لتخفيف العنف بينهما من أجل حل مشكلة الإرهاب (بالنسب المثوية)

| لا أعرف/<br>رفض الإجابة | معارض على<br>الإطلاق | معارض إلى<br>حد ما | مؤيد إلى حد ما | مؤيد بقوة |
|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------|-----------|
| ٧                       | ١٢                   | ٦                  | 70             | ٤٩        |

Program on International Policy Attitudes, University of Maryland, November 1 - :المصدر: - November 4, 2001 and Based on 602 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

بعد الاعتداءات الأولى على العراق، رأت الأغلبية أن على الولايات المتحدة أن تستثمر ذلك لحل المشكلة الإسرائيلية - الفلسطينية، والضغط على الطرفين؛ إذ سألت استطلاعات «غالوب» في نيسان/ أبريل ٢٠٠٣: «نتيجة الحرب في العراق، هل تعتقد أن على الولايات المتحدة استخدام موقعها في الشرق الأوسط للضغط على الإسرائيليين والفلسطينيين لتقديم التنازلات التي تتطلب اتفاق سلام بين الجانبين أم لا؟»، فأجابت أغلبية من ٥٧ في المئة إنه لا ينبغي (١٤٨٠).

في فكرة السؤال نفسها بعدها بسنوات عدة، من دون الإشارة إلى العدوان الأميركي على العراق، ينقسم الأميركيون تقريبًا بدرجة متساوية في نظرهم بأن الضغط يجب أن يكون على الفلسطينيين بدرجة ٣٩ في المئة، وعلى الإسرائيليين بدرجة ٣٠ في المئة، و١١ في المئة قالوا على كلا الطرفين، وذلك في استطلاع «غالوب» في عام ٧٠٠٧. ولا تختلف هذه النتائج بشكل عام عن استطلاع «غالوب» في عام ٢٠٠٨ (الجدول (٣ - ١٦٠)).

Cable News Network, USA Today. Conducted by Gallup Organization on April 10, 2003 (18A) and Based on 522 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

الجدول (٣ - ١٦٠) مدى تأييد الضغط على الفلسطينيين أو الإسرائيليين لتقديم تنازلات ضرورية (بالنسب المئوية)

| عدم وضع مزيد<br>من الضغط على<br>كليهها | مزيد من الضغط<br>على كلا الجانبين | مزيد من الضغط<br>على الإسرائيليين | مزيد من الضغط<br>على الفلسطينيين | التاريخ                          |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1.                                     | 11                                | ٣٠                                | 44                               | نیسان/ أبریل ۲۰۰۷ <sup>(۱)</sup> |
| 1.                                     | 10                                | 70                                | ۳۸                               | شباط/ فبراير ۲۰۰۸ (۲)            |

ملاحظة: جرى تدوير الخيارات.

Gallup Organization, February 1 - February 4, 2007 and Based on 1,007 Telephone (1) Interviews. Sample: National Adult.

Gallup Organization, February 11 - February 14, 2008 and Based on 1,007 Telephone (Y) Interviews. Sample: National Adult.

لكن يلاحَظ وجود اختلاف في النتائج عندما يذكر خيار «الضغط على كلا الطرفين» في متن السؤال، حيث ترتفع النسبة إلى ٥٩ في المئة كما جاء في استطلاع «زغبي» في عام ٢٠٠٢، مقابل انخفاضها نتيجة الضغط على كل طرف، حيث كانت على إسرائيل ٥ في المئة، والفلسطينيين ٧ في المئة (الجدول (٣ - ١٦١)). ويؤكد هذا الاختلاف أهمية وضع الخيارات المحتمل أن تكون هي رأي كثيرين في متن السؤال.

الجدول (٣ - ١٦١) الطرف الذي يجب على الرئيس بوش الضغط عليه من أجل تحريك عملية السلام مرة أخرى: الضغط على إسرائيل، الضغط على الفلسطينيين،

الضغط على كل منها، أو عدم الضغط عليها؟ (بالنسب المثوية)

| غیر متأکد | لا أحد من<br>الطرفين | كلا الطرفين | الفلسطينيين | الإسرائيليين |
|-----------|----------------------|-------------|-------------|--------------|
| ٥         | 3.4                  | ०९          | ٧           | ٥            |

Zogby International, April 2 - 4, 2002. (Not in I - Poll).

المصدر:

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الأميركيين لا يفرقون بدرجة كبيرة بين الضغط على إسرائيل أو الفلسطينيين لأجل الوصول إلى السلام؛ إذ أيدت الضغط على إسرائيل نسبة ٧٤ في المئة، في حين أيد الضغط على الفلسطينيين ٨٠ في المئة (الجدول (٣ – ١٦٢)). لكن هذه المقارنة من ناحية تدل على أن الضغط على إسرائيل يلقى قبولًا حتى من تلك النسبة التي هي في أغلب الأحيان لا تتعاطف مع أي طرف، أو التي تلوم الطرفين في الصراع، أو تختار الا أعرف»، وتبقى ما يمكن تسميته بالفئة الثابتة المؤيدة لإسرائيل، وهي تراوح ما بين ٢٠ و٢٣ في المئة، بحسب تقديرنا، من خلال الرؤية العامة لنتائج استطلاعات الرأي الأميركية في الصراع العربي - الإسرائيلي.

الجدول (٣ - ١٦٢) تأييد الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على إسر ائيل/ السلطة الفلسطينية (بالنسب المئوية)

| على الإسرائيليين/<br>لأوسط. هل تؤيد ذلك | الاقتصادي والدبلوماسي<br>مسلمي في منطقة الشرق ال | ررت تطبيق الضغط<br>محاولة للتوصل إلى حل | لنفترض إن إدارة بوش قد<br>السلطة الفلسطينية في<br>أم لا؟ |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| لارأي                                   | معارض                                            | مؤيد                                    |                                                          |
| ٣                                       | 44                                               | ٧٤                                      | إسرائيل                                                  |
| ۴                                       | ١٧                                               | ۸٠                                      | السلطة الفلسطينية                                        |

Cable News Network, USA Today. Conducted by Gallup Organization, March 22 - المصدر: - March 24, 2002 and Based on 1,011 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

#### ب - المساعدات وسيلة للضغط

خلال فترة الصراع الضاري في الأراضي المحتلة في عام ٢٠٠٢، وفي سياق الحديث عن الخيارات المتاحة أمام الرئيس بوش الابن للضغط على الطرفين بتنفيذ خطوات خارطة الطريق، أعربت الأغلبية عن تأييدها أن يمارس

الرئيس الضغط من خلال وقف المساعدات عن كلا الجانبين بنسبة ٦٣ في المئة عن السلطينيين (الجدول (٣ – في المئة عن الفلسطينيين (الجدول (٣ – ١٦٣))، باعتبار ذلك وسيلة لحملهم على الاستجابة لدعوة الولايات المتحدة إلى وقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات.

الجدول (٣ - ١٦٣) مدى تأييد الضغط من خلال وقف بعض المساعدات الاقتصادية عن إسرائيل/ الفلسطينيين (بالنسب المثوية)

|          | عن إسرائيل | عن الفلسطينيين |
|----------|------------|----------------|
| مؤيد     | 77         | ٧٤             |
| معارض    | YA         | 17             |
| لا إجابة | 1.         | 9              |

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, May 14 - 18, المصدر: 2003. (not in I - Poll).

يكاد يتساوى رأي الأميركيين في استطلاع أيار/ مايو ٢٠٠٢ كما رأينا سابقًا، حين فضلت أغلبية قوية خفض الولايات المتحدة المساعدات إلى الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، بنسبة ٦٦ في المئة و٦٣ في المئة على التوالي (الجدول (٣٠-٣٠)).

في أيار/مايو ٢٠٠٢، تبين أن ٦٠ في المئة أيدوا إما خفض (٣٣ في المئة) أو قطع المساعدات الاقتصادية والعسكرية تمامًا (٢٧ في المئة) عن إسرائيل إذا لم تستجب لرسالة بوش إلى شارون «بسحب قواته فورًا من الأراضي الفلسطينية»، في حين رأى ٣١ في المئة بقاء المساعدات كما هي (الجدول (٣ – ١٦٤)).

الجدول (٣ - ١٦٤) مدى تأييد قطع المساعدات الاقتصادية والعسكرية عن إسرائيل في حال عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية (بالنسب المثوية)

| ** | قطع المساعدات كلها الاقتصادية والعسكرية لإسرائيل             |
|----|--------------------------------------------------------------|
| ** | تخفيض المساعدات الاقتصادية والعسكرية لإسرائيل                |
| ٣١ | إبقاء المساعدات الاقتصادية والعسكرية لإسرائيل على ما هي عليه |
| 1  | زيادة المساعدات الاقتصادية والعسكرية لإسرائيل                |
| ٨  | غیر متأکد                                                    |

Time, Cable News Network. Conducted by Harris Interactive, April 10 - April 11, 2002 : المصدر: and Based on 1,003 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

لكن يبدو أن الأميركيين مع تأييدهم الضغط على إسرائيل إلا أنهم لا يرغبون في القسوة عليها، حيث اختلفت النتيجة عندما جاءت في سياق معاقبة إسرائيل، فنسبة أقل تحمست للحد من المساعدات الاقتصادية والعسكرية عندما وصف ذلك بأنه وسيلة لـ «معاقبة» إسرائيل (۱۶۹۰)، حيث أيّد ذلك ٤٧ في المئة ورفضه ٤٥ في المئة في ما يتعلق بالمساعدات الاقتصادية (۱۵۰۰). وأيّده ٤٧ في المئة، مقابل رفض ٤٨ في المئة في ما يتعلق بالمساعدات العسكرية (۱۵۰۱).

يبدي الأميركيون موافقتهم على ممارسة الضغط على إسرائيل من خلال منع مختلف أشكال الدعم العسكري؛ إذ أيدت أغلبية الضغط المتعلق بقبول خطوات خارطة الطريق في أيار/ مايو ٢٠٠٣ (٦٥ في المئة) لمصلحة الضغط

The United States has Called on Israel to Withdraw its Forces النص الأصلي للسؤالين: (١٤٩) from these Palestinian areas. If Israel does not Withdraw Entirely from these Palestinian areas, do you Think the United States Should Penalize it by Reducing U. S. Economic/Military Aid to Israel, or not?

ABC News/Washington Post, April 18 - April 21, 2002 and Based on 1,207 Telephone (\0.) Interviews. Sample: National Adult. Interviews were Conducted by TNS Intersearch.

ABC News/Washington Post, April 18 - April 21, 2002 and Based on 1,207 Telephone (101) Interviews. Sample: National Adult. Interviews were Conducted by TNS Intersearch.

على الحكومة الإسرائيلية عن طريق الحد من المساعدات العسكرية (الجدول ٣ - ١٦٥)). علاوة على ذلك، فضلت الأغلبية (٦٤ في المئة في عام ٢٠٠٢، و ٦٠ في المئة في عام ٢٠٠٣) ممارسة الضغط على إسرائيل بمنع تزويدها بقطع الغيار لبعض الأسلحة المتطورة التي قدمتها الولايات المتحدة إليها (الجدول (٣ - ١٦٥)).

الجدول (٣ - ١٦٥) خيارات الرئيس الأميركي للضغط على الطرفين (بالنسب المئوية)

| هناك حاليًا بعض النقاش في ما يمكن أن يفعله الرئيس في حال لم تتخذ إسر ائيل والقيادة الفلسطينية<br>الخطوات المطلوبة في خطة خارطة الطريق. في ما يلي بعض الخيارات التي يمكن أن يستخدمها<br>الرئيس للضغط على الطرفين، اذكر ما إذا كنت تؤيد هذا الخيار أو تعارضه. |       |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--|
| مؤيد أعارض لاجواب                                                                                                                                                                                                                                           |       |    |  |
| يمكن أن يقول الرئيس لإسرائيل إن الولايات المتحدة سوف تتراجع عن بعض المساعدات<br>العسكرية التي تقدمها إليها.                                                                                                                                                 |       |    |  |
| ٩                                                                                                                                                                                                                                                           | 77 70 |    |  |
| يمكن أن يقول الرئيس لإسرائيل إن الولايات المتحدة مسوف تتراجع عن تقديم قطع الغيار عن بعض الأسلحة العسكرية التي تقدمها إليها.                                                                                                                                 |       |    |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                          | ٣٠    | 7. |  |

Program on International Policy Attitudes, University of Maryland, May 14 - 18, 2003. :المصدر: (Not in 1 - Poll).

عند عرض خيارات الولايات المتحدة في حال رفض الفلسطينيون والإسرائيليون إعلان وقف إطلاق النار والرجوع إلى طاولة المفاوضات، قُدم للمستجيبين خيار «منع قطع الغيار عن بعض الأسلحة المتطورة» عن إسرائيل، وبالنسبة إلى الفلسطينيين قُدم خيار «عدم التعامل مع ياسر عرفات»، وفي كلا الخيارين أيّد أكثر من النصف هذه المقترحات للضغط على الطرفين، وإن كانت نسبة الموافقة على منع قطع الغيار أكثر من خيار عدم التعامل مع ياسر عرفات بنحو ١٥ في المئة (الجدول (٣ - ١٦٦)).

#### الجدول (٣ - ١٦٦) خيارات الولايات المتحدة للضغط على الطرفين (بالنسب المتوية)

كها قد تعلمون، دعت الولايات المتحدة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى إعلان وقف لإطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات. وإليك بعض الخيارات التي يمكن أن تقول الولايات المتحدة إنها ستتخذها إذا استمروا في الرفض. لكل خيار، من فضلك قل لي إذا كنت تعتقد أن هذه فكرة جيدة، أو ليست فكرة جيدة،

| لا أعرف/ رفض الإجابة                                                   | ليست فكرة جيدة | فكرة جيدة |  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--|
| يمكن أن تقول إنها ستمنع إعطاء قطع غيار لبعض الأسلحة المتطورة لإسرائيل. |                |           |  |
| ٦                                                                      | 44             | 78        |  |
| يمكن أن تقول إنها لم تعد تتعامل مع ياسر عرفات.                         |                |           |  |
| ٩                                                                      | ٤١             | ٥٠        |  |

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, May 1 - May 5, المصدر: 2002 and Based on 802 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

في السياق نفسه، أيّد ٥٦ في المئة من الأميركيين إعلام إسرائيل بعدم استخدام السلاح الأميركي في العمليات العسكرية في نيسان/ أبريل ٢٠٠٢ في حال لم تسحب جيشها من الأراضي المحتلة، في المقابل ٣٥ في المئة رفضوا ذلك (الجدول (٣ – ١٦٧)).

#### الجدول (٣ - ١٦٧) الضغط من خلال طلب عدم استخدام السلاح الأميركي في العمليات العسكرية (بالنسب المثوية)

| إذا لم تسحب إسرائيل قواتها بالكامل، هل تؤيد أو تعارض إخبارها بعدم استخدام الأسلحة المقدمة<br>من الولايات المتحدة في هذه العمليات؟ |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| مؤيد معارض الإجابة                                                                                                                |  |  |  |  |
| 17 70 07                                                                                                                          |  |  |  |  |

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, May 1 - May 5, المصدر: 2002 and Based on 802 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

واضح أن الأميركيين يؤيدون بقوة أن يكون الضغط على كلا الطرفين، ففي آذار/ مارس ٢٠٠٢ عرضت مجلة نيوزويك في استطلاعها أربعة خيارات في ما يتعلق بممارسة الولايات المتحدة الضغط، وهي: إسرائيل، الفلسطينيين، كلاهما، الضغط على غيرهما. واختارت أغلبية من ٢٠ في المئة الفلسطينيين، كلاهما، الضغط على الجانبين، في حين اختارت أقليات صغيرة جدًا جانبًا واحدًا (اختار ٧ في المئة فقط الضغط على الإسرائيليين، و٩ في المئة فقط اختار الفلسطينيين)، واختار نحو ١٩ في المئة منهم «عدم ممارسة مزيد من الضغط على أي من الجانبين» (الجدول (٣ – ١٦٨)). ولم تختلف مذه النتائج عن استطلاع برنامج سلوكيات السياسة الدولية (PIPA) في كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٤، حيث أيد ٥٤ في المئة الضغط على الطرفين، و٣ في المئة لم المئة على إسرائيل، و٧ في المئة على الفلسطينين، لكن نسبة ٤١ في المئة لم تؤيد الولايات المتحدة أن تضغط على أي طرف (الجدول (٣ – ١٦٩))، وهي نسبة أعلى من استطلاع نيوزويك حين أشار ١٩ في المئة فقط إلى «عدم تأييد الضغط على أي من الطرفين؛ وربما يكون السبب في ذلك انخفاض وتيرة العنف بين فترة الاستطلاعين؛ أي في عام ٢٠٠٢ عنه في عام ٢٠٠٢.

الجدول (٣ - ١٦٨) خيارات الولايات المتحدة للضغط على الطرفين في حال تراجع العنف (بالنسب المثوية)

| ٧  | وضع مزيد من الضغط على إسرائيل للتفاوض على الاختلافات الأساسية مع الفلسطينيين |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--|
| ٩  | وضع مزيد من الضغط على الفلسطينيين للتفاوض على الاختلافات الأساسية مع إسرائيل |  |
| ٦. | وضع مزيد من الضغط على الجانبين                                               |  |
| 19 | عدم وضع مزيد من الضغط على أي من الجانبين                                     |  |
| ٥  | لا أعرف                                                                      |  |

Newsweek. Conducted by Princeton Survey Research Associates, March 21 - March : 122, 2002 and Based on 1,001 telephone interviews. Sample: National Adults.

الجدول (٣ - ١٦٩) خيارات الولايات المتحدة لحل الصراع باستخدام الضغط على الأطراف (بالنسب المثوية)

| في الجهود الرامية إلى حل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، هل تعتقد أن الولايات المتحدة يجب<br>أن: |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ٣                                                                                                 | تضغط على إسرائيل          |
| Y                                                                                                 | تضغط على الفلسطينيين      |
| ٤٥                                                                                                | تضغط على كلا الطرفين      |
| 13                                                                                                | لا تضغط على أي من الطرفين |
| ٤                                                                                                 | لارأي                     |

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, December 2004. :المصدر: (Not in I -Poll).

#### ج - الضغط باستخدام حق النقض (الفيتو)

استخدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن حق النقض (الفيتو) عشرات المرات لمصلحة إسرائيل، وكانت في كثير من الأحيان الدولة الوحيدة بين خمس عشرة دولة في مجلس الأمن تعارض هذه القرارات. وسعت بعض الاستطلاعات إلى قياس مدى تأييد الأميركيين توظيف هذا الحق أسلوبًا للضغط على إسرائيل. في استطلاع برنامج سلوكيات السياسة الدولية عن فكرة الضغط على الحكومة الإسرائيلية من خلال إعلام رئيس الولايات المتحدة إسرائيل بأن الولايات المتحدة لن تستخدم حق النقض (الفيتو) في قرارات مجلس الأمن الدولي المراد إعلانها ضد إسرائيل في ما يتعلق بمعاملتها الفلسطينيين، أيدت أغلبية الأميركيين ذلك بنسبة بلغت ٥٣ في المئة، مقابل ٣٢ في المئة رفضت ذلك (الجدول (٣ – ١٧٠)).

الجدول (٣ - ١٧٠) تأييد الضغط على إسرائيل بعدم استخدام الفيتو الأميركي (بالنسب المئوية)

| لا جواب | أعارض | آۋيد |
|---------|-------|------|
| 10      | ٣٢    | ٥٣   |

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, Date: May 14 - 18, المصدر: 2003. (Not in I – Poll).

#### د - الضغط على الفلسطينيين بقطع المساعدات

تبين نتائج استطلاعات الرأي الأميركية أيضًا تأييد وقف المساعدات الاقتصادية عن الفلسطينيين لإرغامهم على إنهاء الهجمات الانتحارية ضد المدنيين الإسرائيليين؛ إذ أيد ما يقرب من ثلاثة أرباع الأميركيين ٧٧ في المئة وقف المساعدات عن الفلسطينيين في حال عدم وقف الهجمات الانتحارية ضد المدنيين الإسرائيليين (٥٠ في المئة وافق بشدة، و٢٢ في المئة إلى حد ما) (الجدول (٣ - ١٧١)).

الجدول (٣ - ١٧١) تأييد وقف المساعدات الأميركية والأوروبية في حال عدم وقف العمليات الانتحارية ضد المدنيين الإسرائيليين (بالنسب المثوية)

| لا أعرف/<br>رفض الإجابة | غير موافق<br>على الإطلاق | غير موافق<br>إلى حد ما | موافق إلى حد ما | موافق بشدة |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|------------|
| 0                       | 1.                       | ۱۳                     | **              | ٥٠         |

The German Marshall Fund of the United States, Compagnia di San Paolo. Conducted : Illustrational Nelson Sofres, June 10 - June 25, 2003 and Based on 1,001 Telephone Interviews. Sample: National Adult. Parallel Surveys were Conducted in Great Britain, France, Germany, Italy, the Netherlands, Portugal, and Poland.

في أسئلة استطلاعات الرأي التي تناولت أسلوب عدم التعامل مع القيادة الفلسطينية وسيلة للضغط عليها، حظي هذا الخيار بتأييد الأغلبية، لكن بشكل أقل من المقترحات الأخرى، مثل الحد من المساعدات لممارسة الضغط، إذ أيدت أغلبية ضئيلة (٥٣ في المئة) في أيار/ مايو ٢٠٠٣ فكرة أن يخبر الرئيس بوش القيادة الفلسطينية بأنه لن يتعامل معها (الجدول (٣ – ١٧٢)). ومنذ تولي حكومة حماس السلطة في كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٦، أصبحت المواقف الأميركية في التعامل مع القيادة الفلسطينية أكثر تشددًا (كما رأينا في مبحث القيادة الفلسطينية والتعامل معها).

الجدول (٣ - ١٧٢) خيارات الرئيس بالضغط على الفلسطينيين بعدم التعامل مع قيادتهم (بالنسب المثوية)

| لارأي | معارض | مؤيد |
|-------|-------|------|
| ٩     | ٣٩    | ٥٣   |

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, Date: May 14 - 18, المصدر: 2003. (Not in I - Poll).

في ما يتعلق بالضغط الأميركي في قضايا الصراع الأساسية، انسجمت آراء الأميركيين في ما يتعلق بالضغط على الطرفين في مختلف القضايا الأساسية التي تحتاج إلى حل في نهاية عملية خارطة الطريق؛ إذ بينت النتائج أن الأغلبية ترغب في الضغط على كلا الجانبين في عدد من القضايا (٤٦ في المئة في «حق عودة» الفلسطينيين إلى ديارهم في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام ١٩٦٧، و٤٦ في المئة في شأن مسألة تقسيم القدس، و٤١ في المئة في مسألة «استخدام حدود عام ١٩٦٧ أساسًا للحدود بين إسرائيل ودولة فلسطينية جديدة») (الجدول (٣ – ١٧٣)).

#### الجدول (٣ - ١٧٣) خيارات الرئيس بوش في الضغط على الطرفين (بالنسب المئوية)

من المقرر أن يُحل عدد من المسائل الصعبة في المصراع بين إسرائيل والفلسطينين، التي سوف تحتاج إلى حل في المرحلة النهائية من عملية خارطة الطريق. اتخذ الجانبان مواقف قوية وغير قابلة للمساومة في شأن هذه القضايا. لكل واحد، يرجى بيان كيف ترى على الرئيس بوش أن يتعامل مع إسرائيل والفلسطينيين؟

| _                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |                      |                      |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| لأرأي                                                                                                                                                                                            | عدم الضغط<br>عليها                                                                                   | الضغط على<br>الطرنين | الضغط على<br>إسرائيل | الضغط على<br>الفلسطينيين |
| في شأن مسألة ما إذا كان اللاجئون الفلسطينيون الذين غادروا إسرائيل في ذلك الوقت من حروب<br>عامّي ١٩٤٨ و١٩٦٧، يجب أن يكون لهم حق العودة إلى ديارهم في الأراضي المحتلة الآن من قبل<br>الإسرائيليين. |                                                                                                      |                      |                      |                          |
| 1.                                                                                                                                                                                               | YA                                                                                                   | <b>£</b> 7           | ٧                    | 1.                       |
| بة، ومن الذي يجب                                                                                                                                                                                 | في شأن مسألة ما إذا كان يجب تقسيم القدس، ولا سيما مع قسم المواقع الدينية، ومن الذي يجب<br>أن يحكمها؟ |                      |                      |                          |
| 11                                                                                                                                                                                               | 79                                                                                                   | ٤٦                   | ٣                    | 11                       |
| في شأن مسألة ما إذا كانت حدود إسرائيل التي كانت قائمة قبل حرب عام ١٩٦٧ يجب أن تكون<br>أساسًا للحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية الجديدة.                                                      |                                                                                                      |                      |                      |                          |
| ۱۳                                                                                                                                                                                               | YA                                                                                                   | ٤١                   | ٧                    | 11                       |

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, Dates: May 2003. المصدر: (Not in I - Poll).

في ما يتعلق برؤية الأميركيين لواقع الضغط الذي تقوم به الولايات المتحدة على إسرائيل، طلب من المستجيبين تقويم ما إذا كانت الولايات المتحدة قد ضغطت بما فيه الكفاية، أو القليل جدًا من الضغط على إسرائيل،

وكانت نسبة الراضين عما قدمته الولايات المتحدة من ضغط للوصول إلى النفاق سلام هي أكثر من الذين يريدون مزيدًا من الضغط، كما أشار إلى ذلك على المئة مقابل ٤٣ في المئة (الجدول (٣ – ١٧٤)).

الجدول (٣ - ١٧٤) واقع الضغط الأميركي على إسرائيل (بالنسب المنوية)

| هل تعتقد أن الولايات المتحدة وضعت ما يكفي من الضغط على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق سلام<br>مع الفلسطينيين، أو يتعين عليها وضع مزيد من الضغط؟ |   |    |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|--|
| وضعت ما يكفي وضع مزيد ضغطت كثيرًا لا رأي<br>من الضغط من الضغط                                                                             |   |    |    |  |
| ٧                                                                                                                                         | ٤ | ٤٣ | ٤٦ |  |

ABC News/Washington Post, April 18 - April 21, 2002 and Based on 1,207 Telephone :المصدر:
Interviews. Sample: National Adult. Interviews were Conducted by TNS Intersearch.

في ما يتعلق بالضغط على الأطراف العربية، أظهرت استطلاعات رأي الأميركيين أيضًا تأييدًا قويًا للضغط على الدول العربية لاتخاذ إجراءات من شأنها المساعدة في حل الصراع، وهو ما يدل على أن الأميركيين يرون أن مفتاح حل الصراع أكبر من الطرفين المباشرين الفلسطيني والإسرائيلي. جاء في استطلاع أيار/ مايو ٣٠٠٢ عمّا إذا كان «على الرئيس بوش الضغط على الدول العربية في حال رفضت اتخاذ الخطوات الرئيسة في خارطة الطريق، مثل إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل»، أيد ذلك ٢٠ في المئة من الأميركيين (الجدول (٣ – ١٧٥)). وهذه الأغلبية لم تتردد بنسبة ٩٣ في المئة مثل المملكة العربية السعودية (الجدول (٣ – ١٧٥)). وهو ما يمكن أن يدل على أن النفط في هذه الحالة لم يشكل أداة تثبيط أو مانع أمام الأميركيين من الضغط.

# الجدول (٣ - ١٧٥) المخط الأميركي على الدول العربية (بالنسب المتوية)

كما تعلمون، تدعو خارطة الطريق أيضًا الدول العربية لاتخاذ عدد من الخطوات الرئيسة التي ترفضها هذه الدول في الوقت الحاضر، مثل إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. إذا كانت الدول العربية لا تتخذ الخطوات المحددة في خارطة الطريق، هل تعتقد أن على الرئيس بوش أن يهارس الضغط عليهم للقيام بذلك أم لا؟

| لا إجابة | عدم الضغط | الضغط |
|----------|-----------|-------|
| 1 &      | 77        | ٦.    |

إذا كانت الإجابة بنعم «يجب ممارسة الضغط» ماذا عن الدول العربية التي توفر النفط إلى الولايات المتحدة، مثل المملكة العربية السعودية؟ في حال رفضت اتخاذ الخطوات المحددة في خارطة الطريق، هل تعتقد أن الرئيس بوش يجب أن يهارس ضغطًا عليها للقيام بذلك؟

| <b>\</b> | <b>~</b> | 94 |
|----------|----------|----|

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, May 14 - 18, المصدر: 2003. (Not in I - Poll).

في المقابل، ترى أغلبية كبيرة (٦٨ في المئة) من الأميركيين أن على الرئيس بوش الضغط على إسرائيل لقبول خارطة الطريق. وعندما سئل هؤلاء عن رأيهم في حال رفضت إسرائيل ذلك، واستخدمت اللوبي المؤيد لها للتأثير في الرئيس بوش بعدم الضغط على إسرائيل، بقيت الأغلبية بنسبة ٥٧ في المئة تعتقد أن عليه محاولة الضغط على إسرائيل، حتى لو واجهته معارضة من جماعات الضغط الموالية لها (الجدول ٣ – ١٧٦)).

#### الجدول (٣ - ١٧٦) تأييد ضغط الرئيس بوش على إسرائيل (بالنسب المئوية)

كما تعلمون، أيد الرئيس بوش خارطة الطريق التي تدعو إسرائيل، فضلًا عن الفلسطينيين، إلى اتخاذ عدد من الخطوات الرئيسة. إذا كانت إسرائيل لا تتخذ الخطوات المحددة في خارطة الطريق، هل تعتقد أن الرئيس بوش سوف يمارس ضغطًا عليها للقيام بذلك أم لا؟

| لا إجابة | لن يضغط | سوف يضغط |
|----------|---------|----------|
| 11       | *1      | ٦٨       |

إذا كانت الإجابة أعلاه «سيضع ضغطًا»، ماذا لو رفضت إسرائيل اتخاذ الخطوات المحددة في خارطة الطريق، وحاولت بعض الجهاعات المؤيدة لإسرائيل، التي تعارض خارطة الطريق، التأثير في الرئيس بوش لعدم الضغط على إسرائيل - هل تعتقد أنه سوف يستمر في الضغط على إسرائيل لاتخاذ الخطوات المنصوص عليها في خارطة الطريق؟

| Ļ |   |   |     |
|---|---|---|-----|
| 1 |   |   |     |
| l | ٣ | ٨ | 0 V |
| l |   |   |     |

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, May 14 - 18, المصدر: 2003. (Not in I - Poll).

كما يعتقد ٦١ في المئة أن الرئيس بوش الأبن سيكون مستعدًا لاتخاذ إجراءات مماثلة لتلك «في عام ١٩٩١»، عندما ضغط الرئيس جورج بوش الأب على الإسرائيليين لوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية من خلال التهديد بوقف ١٠ مليارات دولار من ضمانات القروض لمصلحة هذه المسألة (الجدول (٣ – ١٧٧)).

#### الجدول (٣ - ١٧٧) استعدادات الرئيس جورج بوش للضغط على إسرائيل (بالنسب المئوية)

كما تذكرون، في عام ١٩٩١ مارس الرئيس جورج بوش ضغطًا على الإسرائيليين لوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، من خلال التهديد بحجب ١٠ مليارات دولار من ضمانات القروض. هل تعتقد أن الرئيس الحالي جورج بوش الابن على استعداد لاتخاذ إجراءات عائلة للضغط على إسرائيل أم لا؟

| لا إجابة | لن يكون مستعدًا | سيكون مستعدًا |  |
|----------|-----------------|---------------|--|
| ۱۳       | 77              | ٦١            |  |

Survey Organization: Program On International Policy Attitudes, University of :المصدر: Maryland, May 14 - 18, 2003. (Not in I - Poll).

كما رأت أغلبية (٦٩ في المئة) أنه سيضغط على الدول العربية، كما في الجدول (٣ – ١٧٨)، مع أغلبية أكثر تواضعًا تقول إن هذا من شأنه أن ينطبق أيضًا على الدول العربية التي توفر النفط للولايات المتحدة. وعند مقارنة هذه النتائج التي تتعلق بتوقع الضغط الأميركي بما قبلها (٣ – ١٧٥) التي تتعلق بما على الولايات المتحدة القيام به، لا نلاحظ اختلافًا بين النتيجتين، إلا أن الذين أيدوا ممارسة الضغط على الدول التي توفر النفط للولايات المتحدة أكثر حماسة وتأييدًا من الذين توقعوا أن الولايات المتحدة ستمارس الضغط على هذه الدول.

الجدول (٣ – ١٧٨) توقع ممارسة الرئيس بوش الضغط على الدول العربية (بالنسب المتوية)

وكها تعلمون، تدعو خارطة الطريق أيضًا الدول العربية لاتخاذ عدد من الخطوات الرئيسة التي ترفضها هذه الدول في الوقت الحاضر، مثل إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. إذا كانت الدول العربية لا تتخذ الخطوات المحددة في خارطة الطريق، هل تعتقد أن الرئيس بوش سوف يهارس الضغط عليهم أم لا؟؟

| لا إجابة | سوف يضغط لا إجابة |    |
|----------|-------------------|----|
| 1.       | 71                | 79 |

إذا كانت الإجابة بنعم «يجب ممارسة الضغط»، ماذا عن الدول العربية التي توفر النفط إلى الولايات المتحدة، مثل المملكة العربية السعودية؟ إذا رفضت اتخاذ الخطوات المحددة في خارطة الطريق، هل تعتقد أن الرئيس بوش سوف يضغط عليها للقيام بذلك أم لا؟

|   | <br> |    |
|---|------|----|
| ٣ | ٨    | 79 |

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, May 14 - 18, المصدر: 2003. (Not in I - Poll).

تشير دراسة استطلاعات الرأي في ما يتعلق بالضغط الأميركي على أطراف الصراع إلى ما يلي:

- أيدت أغلبية الأميركيين قيام الولايات المتحدة بمزيد من الضغط على

كل من إسرائيل والفلسطينيين لإنهاء الصراع بينهما، لكنهم انقسموا مناصفة تقريبًا حول مدى تفاؤلهم بنجاح هذا الضغط. ومما يدل على حماستهم على ممارسة هذا الضغط رفض أغلبية ساحقة أن يشكل تزويد الولايات المتحدة بالنفط من قبل الدول العربية عائقًا في ممارسة ضغط على تلك الدول.

- دعمت أغلبية قوية خفض الولايات المتحدة المساعدات التي تقدمها إلى كل من الفلسطينيين وإسرائيل، ودعمت الامتناع عن تقديم قطع غيار للأسلحة المتقدمة التي أعطتها الولايات المتحدة لإسرائيل. في حال توقف الفلسطينيون عن ممارسة العنف، واستخدموا أشكال الاحتجاج السلمي بدلًا من ذلك.
- تشير نتائج الضغط على إسرائيل إلى أن المستجيبين الذين غالبًا ما يختارون «عدم التعاطف مع أي طرف» أو «لا يعرفون» أو «يلومون كلا الطرفين»، يؤيدون الضغط على إسرائيل والفلسطينيين لأجل السلام، وتبقى هناك الفئة الثابتة الداعمة لكل طرف تحت كل الظروف، حتى في موضوع الضغط على الفريقين.
- لا يوجد تأثير لمعرفة المستجيبين حجم المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل والفلسطينيين في الآراء المتعلقة بتأييد الضغط من خلال خفض المساعدات الأميركية على الطرفين.
- تقل نسبة من يؤيدون الضغط على إسرائيل بقطع المساعدات الاقتصادية والعسكرية في حال جاءت في سياق معاقبة إسرائيل.
- كان لوقف العمليات الفدائية الفلسطينية أثر إيجابي في زيادة تأييد الأميركيين الضغط على إسرائيل.

## ٤ - مشاركة الولايات المتحدة في عملية حفظ السلام في الشرق الأوسط

تُعَد مسألة مشاركة القوات العسكرية الأميركية في مهمات خارج حدود الولايات المتحدة من المسائل المثيرة للجدل لدى الرأي العام الأميركي،

ملتصقة في ذهن كثيرين منهم بتجربة سلبية في تاريخ الولايات المتحدة.

على الرغم مما يحيط بموضوع استخدام القوة من اختلافات في مدى استخدامها في السلوك الدولي للولايات المتحدة، يُعَد الأميركيون أكثر المجنسيات التي استطلعت آراءها «غلوب سكان» (Globe Scan) خلال أعوام الجنسيات التي استطلعت آراءها «غلوب سكان» (به ٢٠٠٢ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠١ قناعة بأهمية استخدام القوة العسكرية أداة فاعلة في تقليص الإرهاب، من بين الجنسيات، حيث راوحت نسبة الذين وافقوا على ذلك في الاستطلاعات الثلاثة بين ٥٨ و٧٦ في المئة.

تناولت استطلاعات الرأي جانب مشاركة الولايات المتحدة بقوات في عملية حفظ السلام في المستقبل في الشرق الأوسط (١٥٢)، من جوانب عدة تتعلق بمدى تأييد إرسال القوات قبل اتفاق سلام وبعده، ومدى التأييد في حال المشاركة مع قوات دولية، وهو ما ستعرضه الدراسة في هذا المحور.

# - تأييد إرسال قوات حفظ السلام

بشكل عام، اعتمدت نتائج استطلاعات الرأي حول تأييد مشاركة قوات أميركية في حفظ السلام في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني على وصف وطبيعة الظروف المحيطة بمثل هذه العملية. وكانت أهم المحددات التي تؤثر في الآراء في ما إذا كان الطرفان قد وصلا إلى اتفاق بينهما، سواء من خلال أطراف متعددة، أم من خلال الأمم المتحدة.

تشير نتائج استطلاعات الرأي إلى أن الأميركيين يبدون أقل دعمًا لفكرة أن ترسل الولايات المتحدة بمفردها قوات عسكرية قبل التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتحاربة؛ إذ عارضت أغلبية كبيرة بلغت ٧٧ في المئة، بحسب استطلاعات "أوبينيون استطلاعات "أوبينيون

<sup>(</sup>١٥٢) الجنسيات هي: أستراليا، كندا، تشيلي، فرنسا، المملكة المتحدة، المكسيك، إسبانيا.

John Mueller, «American Public Opinion and : وفي استخدام القوة في الخارج انظر (١٥٣) Military Ventures, Abroad: Attention and Evaluation, Involvement, and Politics,» Paper Presented at: The American Political Science Association, Philadelphia, August 2003, pp. 1 – 24.

دايناميكس»، أن ترسل الولايات المتحدة قوات عسكرية لمحاولة المساعدة في الوصول إلى حل للصراع الحالي بين إسرائيل والفلسطينيين قبل توقيع اتفاق السلام ووقف إطلاق النار (الجدول (٣ - ١٧٩)).

الجدول (٣ - ١٧٩) تأييد إرسال قوات أميركية قبل توقيع اتفاق سلام (بالنسب المثوية)

| غير متأكد | معارض | مؤيد | التاريخ                      |
|-----------|-------|------|------------------------------|
| 7         | ٧٢    | **   | ۱۰ – ۱۱ نیسان/ أبریل ۲۰۰۲    |
| ١.        | 75    | 77   | ۱۲ – ۱۷ نیسان/ أبریل ۲۰۰۲(۲) |

Time, Cable News Network. Conducted by Harris Interactive, April 10 - April 11, 2002 and (1) Based on 1,003 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Fox News. Conducted by Opinion Dynamics, April 16 - April 17, 2002 and Based on 900 (Y) Telephone Interviews. Sample: National Registered Voters.

تقترب هذه النتائج مع استطلاعات «فوكس»، حيث عارض ٥٧ في المئة إرسال قوات أميركية، على الرغم مما في صيغة أسئلتها من إشكالية، حيث إن السؤال بدأ بعبارة: «إن إرسال قوات عسكرية حول العالم مهمة خطرة ومكلفة على حد سواء»(١٥٤)، كما أن السؤال لا يشير إلى ما إذا كان أي اتفاق قد وُقع، أو ما إذا كانت دول أخرى ستشارك (الجدول (٣ - ١٨٠)).

لكن في الوقت ذاته، من المستغرب أن نسبة الذين وافقوا مع هذه الصيغة كانت أعلى من النسب في الأسئلة السابقة، حيث كانت ٣٣ في المئة! ونرى أن هذا الأمر ربما يعود إلى اختلاف الفترة الزمنية لتنفيذ الاستطلاعات، وما حدث من تغيرات مثل اتساع العمليات الفلسطينية ضد الإسرائيليين، أو تعقد المشهد السياسي في الشرق الأوسط، بخاصة بعد الاحتلال العسكري الأميركي للعراق.

Sending Troops around the World is both Dangerous and : صيغة السؤال الأصل (١٥٤) Expensive. For each of the Following, Please tell Me if you Favor or Oppose sending U. S. (United States) Troops to Take Military Action....As Peacekeepers in Israel, the West Bank and the Gaza Strip.

## الجدول (۳ - ۱۸۰) مدى تأييد إرسال قوات عسكرية أميركية باعتبارها قوات حفظ سلام (بالنسب المئوية)

إرسال قوات في أنحاء العالم كلها على حدسواء مهمة خطِرة ومكلفة. لكل من التالية، من فضلك قبل أذا كنت تؤيد أو تعارض إرسال الولايات المتحدة قوات للقيام بعمل عسكري، باعتبارها قوات لحفظ السلام في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة.

| معارض غير متأكد |    | مؤيد |  |
|-----------------|----|------|--|
| 1.              | ٥٧ | mm   |  |

Fox News. Conducted by Opinion Dynamics, June 17 - June 18, 2003 and Based on : المصدر: 900 Telephone Interviews. Sample: National Registered Voters.

في محاولة تفسير تحفظ الرأي العام الأميركي عن إرسال قواته إلى أنحاء متفرقة من العالم، ومنها منطقة الشرق الأوسط، ثمة من ذكر أن هذا يتفق مع الاتجاه العام في شأن عدم التورط في الصراعات الخارجية نتيجة التجربة الأميركية في فيتنام (١٥٥).

يميل الأميركيون أكثر إلى تأييد إرسال قوات عسكرية في حال وُقع اتفاق سلام بين الطرفين، أكثر من الأسئلة التي لم تذكر هذه الفكرة أو الواقع، كما هو واضح عند مقارنة نتائج الجدول (٣ – ١٨١)، حيث أيدت ذلك نسبة ٤٨ في المئة بحسب استطلاعات «أوبينيون دايناميكس»، أو ٤٥ في المئة بحسب نتائج استطلاعات «هاريس» (الجدول (٣ – ١٨٢))، بنتائج الجدول المشار إليه أعلاه الرقم (٣ – ١٧٩)، حيث كان يرفض ما يقرب من ثلاثة أضعاف الأميركيين ذلك. لكن تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسئلة لم تشر إلى أن قوة حفظ السلام ستشمل قوات من دول أخرى.

<sup>–</sup> ۱۹۷٦ الإسرائيلي ۱۹۵۰ الإسرائيلي ۱۹۵۰ (۱۹۵۰) مالة سعودي، السياسة الخارجية الأميركية تجاه الصراع العربي – الإسرائيلي ۱۹۵۰ (۱۹۸۳ ط. ۲ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ۱۹۸۱)، ص ۱۳۵ نقلًا عن: Influences on United States Foreign Policy in the Middle East,» pp. 282 – 283, and J. C. Hurewitz, «Changing Military Perspectives in The Middle East,» in: Paul Y. Hammond and Sidney S. Alexander, eds., Political Dynamics in the Middle East (New York: American Elsevier Pub. Co., 1972), p. 26.

الجدول (٣ - ١٨١) مدى تأييد إرسال القوات إلى منطقة الشرق الأوسط لاحقًا بعد توقيع الاتفاق للحفاظ على السلام (بالنسب المئوية)

| لا أعرف | معارض | مؤيد |
|---------|-------|------|
| 1.      | ٤٢    | ٤٨   |

Fox News. Conducted by Opinion Dynamics, April 16 - April 17, 2002 and Based on المصدر: 900 Telephone Interviews. Sample: National Registered Voters.

الجدول (٣ – ١٨٢) تأييد إرسال قوات عسكرية جزءًا من قوة حفظ السلام بعد التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين (بالنسب المئوية)

| لا أعرف | معارض | مؤيد |
|---------|-------|------|
| ٧       | ٤٨    | ٤٥   |

Cable News Network. Conducted by Harris Interactive, April 10 - April 11, 2002 and المصدر: Based on 1,003 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

عند مقابلة أسئلة الاستطلاعات المتعلقة بإرسال القوات الأميركية للانضمام إلى قوات حفظ السلام المتعددة الأطراف، لكن من دون الإشارة إلى وجود اتفاق مسبق، فإن الأميركيين أيضًا منقسمون حول ذلك؛ إذ كان من ضمن أسئلة برنامج سلوكيات السياسة الدولية (PIPA) التفصيلية حول خارطة الطريق: «هناك بعض النقاش حول ما كان يجب أن يحدث إذا مضت أشهر من دون أن تحقق عملية خارطة الطريق أي تقدم، وأن الصراع لا يزال مستمرًا مثل ما كان. فوفقًا لإحدى الأفكار، يتعين على الولايات المتحدة الضغط على الإسرائيليين والفلسطينيين كي يتفقوا، على أن يجعل مجلس الأمن الدولي الضفة الغربية وقطاع غزة تحت وصاية الأمم المتحدة، وأن تسيطر قوة مسلحة تسليحًا جيدًا من القوات الدولية من كثير من البلدان، بقيادة الولايات المتحدة، وتطوير لقمع الجماعات الإرهابية، ولتفكيك بعض المستوطنات الإسرائيلية، وتطوير دولة فلسطينية ديمقراطية، وتشرف على المفاوضات بين إسرائيل والقيادة وولة فلسطينية ديمقراطية، وتشرف على المفاوضات بين إسرائيل والقيادة

الفلسطينية للوصول إلى حل وتسوية نهائية... هل تعتقد أنها فكرة جيدة في حال فشلت خارطة الطريق؟» رأت نسبة ٤٨ في المئة أن هذا الاقتراح ليس فكرة جيدة، في حين رأت نسبة ٣٨ في المئة فقط أنه فكرة جيدة، و١٤ في المئة رفضوا الإجابة (١٥٦).

يتضح من استطلاع برنامج سلوكيات السياسة الدولية في أيار/ مايو ٢٠٠٣، أن الأميركيين لا يميلون إلى فرض تسوية للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين بالقوة من دون مشاركة الطرفين، حتى لو كانت الولايات المتحدة تقوم بذلك من خلال المجتمع الدولي أو معه. ففي الأسئلة عما إذا كان «على الولايات المتحدة أن تتخذ المبادرة بقوة، وتضع خطة نهائية مفصلة من شأنها أن تحدد الحدود المستقبلية للدولة الفلسطينية، ووضعية مدينة القدس، والقضايا المركزية الأخرى»، وبعد ذلك تسعى إلى أخذ توافق دولي في الآراء جزءًا من محاولة لإقناع جميع الأطراف لقبول هذه الحلول»، فإن نسبة ٤٦ في المئة ما زالوا يعتقدون أنها فكرة ليست جيدة، في حين أن ٣٨ في المئة يعتبرونها فكرة جيدة، وبلغت نسبة الذين لم يجيبوا ١٦ في المئة.

لكن مما يمكن ملاحظته حول طبيعة استطلاعات الرأي السابقة، والمنفذة من برنامج سلوكيات السياسة الدولية، هو دمج كثير من الأفكار في السؤال، بحيث يصعب على القارئ العادي فهمها ولو كان من ضمن الخيارات: «ليست لدي معلومات كافية» لربما تغيرت النتيجة، لكن يمكن تبرير ذلك بأن هذه الأسئلة جاءت ضمن مشروع استطلاعات مستقل لبحث رؤية الأميركيين حول خارطة الطريق.

مما يدل أيضًا على انقسام الأميركيين تقريبًا حول إرسال قوات حفظ سلام في حال كانت المشاركة مع قوات دولية، هو نتائج استطلاع «سي بي إس» في نيسان/ أبريل ٢٠٠٢، حيث أيد ذلك ٤٦ في المئة، ورفضه ٤٣ في المئة (١٥٨٠).

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, May 14 - 18, 2003. (107)

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, May 14 - 18, 2003. (\oV)

CBS News, April 1 - April 2, 2002 and Based on 616 Telephone Interviews. Sample: (10A) National Adult.

وفي استطلاع «إن بي سي» في عام ٢٠٠٢ أيضًا كانت النتيجة متشابهة، حيث رفض ذلك ٤٨ في المئة، وأيده ٤٧ في المئة (١٥٩).

في الأسئلة التي تتضمن نوعًا من فرض السلام بالقوة يميل الأميركيون نحو رفض إرسال قوات عسكرية لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، حتى لو كانت بمشاركة الأمم المتحدة؛ إذ رفض في استطلاع «برينستون» ما نسبته ٢٢ في المئة ذلك (الجدول (٣ - ١٨٣)).

الجدول (٣ - ١٨٣) المشاركة مع قوات دولية لمراقبة السلام وحفظه (بالنسب المتوية)

| في أي من الطرائق التالية، تعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تنخرط في محاولة لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني ووضع حد للعنف؟ وماذا عن إرسال قوات أميركية إلى إسرائيل جزءًا من قوة دولية مسؤولة عن مراقبة وحفظ السلام؟ هل تعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تفعل هذا أم لا؟ |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| نعم لا أعرف                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| 7 77 77                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |

Newsweek. Conducted by Princeton Survey Research Associates, March 21 - March :المصدر: 22, 2002 and Based on 1,001 Telephone Interviews. Sample: National Adults.

في حالة واحدة، تبين أن أغلبية فضّلت إرسال قوات أميركية لتشارك في جهود حفظ السلام المتعددة الأطراف، حتى من دون توقيع اتفاق، وجاء ذلك في استطلاع صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة (German Marshal في حزيران/يونيو ٢٠٠٣، حيث وافق ٥٥ في المئة (٢٦ في المئة بشدة، ٢٩ في المئة إلى حد ما) على أن ترسل «الولايات المتحدة والأوروبيون قوة لحفظ السلام للفصل بين الطرفين» باعتبارها وسيلة لتسوية الصراع، وخالف ذلك ٤٠ في المئة. وقد يكون التأييد نابعًا من ثقة الأميركيين بالأوروبيين، وأن القوة الدولية حددت على العكس من استطلاعات الرأي بالأوروبيين، وأن القوة الدولية حددت على العكس من استطلاعات الرأي

NBC News, Wall Street Journal. Conducted by Hart and Teeter Research Companies, (109) April 5 - April 7, 2002 and Based on 1,005 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

الأخرى، أو أن فترة الاستطلاع تزامنت مع وجود الآلاف من الجنود الأميركيين في المنطقة (الجدول (٣ - ١٨٤)). وربما جاءت هذه النتيجة لأن هذا السؤال يتضمن خمسة خيارات، على عكس الأخرى حيث كانت الخيارات إما نعم أو لا.

الجدول (٣ – ١٨٤) تأييد إرسال قوات حفظ سلام أميركية وأوروبية للفصل بين الأطراف (بالنسب المثوية)

هنا قائمة من المقترحات التي تمت في بعض الأحيان للمساعدة في حل الصراع العربي - الإسرائيلي، الإسرائيلي - الفلسطيني. لكل عنصر في القائمة، هل لك أن تقول في إذا كنت توافق أو لا توافق على هذا الاقتراح... على الولايات المتحدة والأوروبيين إرسال قوة لحفظ السلام للفصل بين الأطراف؟ (إذا كنت موافقاً/ غير موافق، أسألك هل هذا بشدة أو إلى حد ما؟

| لا أعرف/<br>رفض الإجابة | غير موافق<br>على الإطلاق | غير موافق<br>إلى حد ما | موافق إلى حد ما | موافق بشدة |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|------------|
| 0                       | 77                       | ۱۸                     | 79              | <b>Y</b> ٦ |

The German Marshall Fund of the United States, Compagnia di San Paolo. Conducted:
by Taylor Nelson Sofres, June 10 - June 25, 2003 and Based on 1,001 Telephone Interviews. Sample:
National Adult. Parallel Surveys were Conducted in Great Britain, France, Germany, Italy, the Netherlands, Portugal, and Poland.

مما قد يشير إلى ارتفاع تأييد الأميركيين إرسال قوات في حال زادت حدة الاحتكاك، مقارنة نتائج استطلاعات إنفستر بزنس ديلي وكريستيان ساينس مونيتور بين نيسان/ أبريل وأيار/ مايو ٢٠٠٢، من خلال مقارنة نتائج السؤال نفسه، حيث أيد في نيسان/ أبريل ٢٠٠٢ نسبة ٤٧ في المئة إرسال الولايات المتحدة قوات عسكرية للمساعدة في وقف العنف والحفاظ على السلام في الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، وفي أيار/ مايو، حين ارتفعت حالة الصراع، أيّد ٤٥ في المئة ذلك، وعارضه ٣٨ في المئة (الجدول (٣ – حالة الصراع، أيّد ٤٥ في المئة ذلك، وعارضه ٣٨ في المئة (الجدول (٣ )).

الجدول (٣ - ١٨٥) تأييد إرسال قوات أميركية للمساعدة في إنهاء العنف وحفظ السلام (بالنسب المثوية)(١)

| غير متأكد/<br>رفض الإجابة | معارض | مؤيد | التاريخ         |
|---------------------------|-------|------|-----------------|
| V                         | 73    | ٤٧   | 31/3/4          |
| ٨                         | ٣٨    | ٥٤   | (7) 7 • • 7 (7) |

Organization: T. I. P. P. - Techno Metrica Institute Of Policy And, MAY 8, 2002 to May 13, (1) 2002, Source Document: T. I. P. P./Investor's Business Daily/Christian Science Monitor Poll, Date of Source Document: MAY 15, 2002.

Investor's Business Daily, Christian Science Monitor. Conducted by TIPP - - Techno Metrica (Y) Institute of Policy and Politics, April 9 - April 14, 2002 and Based on 900 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

Investor's Business Daily, Christian Science Monitor. Conducted by TIPP - - Techno (Y) Metrica Institute of Policy and Politics, May 8 - May 13, 2002 and Based on 906 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

في ما يتعلق بمشاركة القوات الأميركية في قوات حفظ السلام لرعاية اتفاقيات ترعاها الأمم المتحدة، تشير نتائج استطلاع برنامج سلوكيات السياسة الدولية (PIPA) في عام ٢٠٠٢ إلى دعم الرأي العام الأميركي هذه المشاركة، إذ عاء في السؤال: « إذا كانت إسرائيل والسلطة الفلسطينية على وشك التوصل إلى اتفاق سلام، هل تؤيد أو تعارض مشاركة الولايات المتحدة، إلى جانب عدد من البلدان الأخرى، في قوة حفظ السلام التي ترعاها الأمم المتحدة لمراقبة وإنفاذ الاتفاق؟»، حيث دعم ٧٧ في المئة مشاركة قوات أميركية مع قوات دولية أخرى (الجدول (٣ - ١٨٦)). ويمكن القول إن تأييد الأميركيين التدخل العسكري مع الأمم المتحدة كان له القبول عندهم بسبب ما لذلك من ارتباط بنظام عالمي وبُعد أممي.

## الجدول (٣ - ١٨٦) المشاركة في قوة حفظ سلام ترعاها الأمم المتحدة لمراقبة اتفاق السلام وإنفاذه (بالنسب المئوية)

| لا أعرف/ رفض الإجابة | معارض | مؤيد |
|----------------------|-------|------|
| ٧                    | ١٦    | VV   |

Program On International Policy Attitudes, University of Maryland, May 1 - May 5, المصدر: 2002 and Based on 802 Telephone Interviews. Sample: National Adult.

في ما يتعلق بالحضور العسكري بشكل عام في الشرق الأوسط، بيّنت بعض استطلاعات الرأي عدم رغبة الأميركيين في ذلك، واعتباره يزيد من الصراع بدلًا من الاستقرار، حيث جاء في استطلاع «وورلد بابليك أوبينيون» و«نولدج نتووركس» (World Public Opinion/Knowledge Networks) أن ٣٣ في المئة فقط يعتبرون الوجود العسكري يحقق الاستقرار، في حين اعتبر ٥٣ في المئة أنه يزيد من الصراع (الجدول (٣ - ١٨٧)). لكن ربما تختلط الأمور هنا مع الوجود العسكري في العراق (١١٠٠)، لا الصراع العربي - الإسرائيلي، بخاصة أن هذه الفترة هي التي بدأت تشهد التحول في الرأي العام الأميركي برفض استمرار القوات الأميركية في العراق.

# الجدول (٣ - ١٨٧) أثر الحضور العسكري الأميركي في الشرق الأوسط (بالنسب المتوية)

| هل تعتقد أن وجود الولايات المتحدة عسكريًا في الشرق الأوسط يعطي قوة واستقرارًا، أو يثير<br>مزيدًا من الصراع بدلًا من أن يمنعه؟ |                               |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| لا أعرف/<br>رفض الإجابة                                                                                                       | كلاهما/ لا أحد<br>من الخيارين | يزيد من الصراع | يحقق الاستقرار |
| ٨                                                                                                                             | ٦                             | ٥٣             | ۳۳             |

BBC World Service. Conducted by Program On International Policy Attitudes, المصادر: University of Maryland, December 8 - December 28, 2006 and Based on 1,000 Telephone Interviews. Sample: National Adult. Interviews were Conducted in the U. S. by GlobeScan. The Survey Included 24 other Countries.

Do you Think the U. S (United States) Military Presence in the النص الأصلي للسؤال: (١٦٠) Middle East is a Stabilizing Force or Provokes more Conflict than it Prevents.

تجدر الإشارة إلى فكرة مهمة في هذا السياق، وهي أن الرأي العام الأميركي غالبًا ما يأخذ رأي شعوب الشرق الأوسط في الاعتبار في ما يتعلق برفض الوجود العسكري الأميركي، حيث يبين استطلاع مجلس شيكاغو في عام ٤٠٠٤ تأييد معظم الأميركيين بنسبة ٥٩ في المئة سحب الوجود العسكري الأميركي من الشرق الأوسط في حال طلبت أغلبية شعوب الشرق الأوسط ذلك (الجدول (٣ - ١٨٨)).

## الجدول (٣ - ١٨٨) أثر رأي شعوب الشرق الأوسط في قرار التواجد العسكري الأميركي في المنطقة (بالنسب المئوية)

| إذا كانت أغلبية الناس في الشرق الأوسط تريد من الولايات المتحدة سحب وجودها العسكري هناك، هل تعتقد أن على الولايات المتحدة سحب وجودها العسكري أم لا؟ |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| مؤيد معارض غير متأكد/ رفض الإجابة                                                                                                                  |  |  |  |  |
| ٩٥ ٧٧ ٥٩                                                                                                                                           |  |  |  |  |

The Chicago Council, July 2004. (Not in 1 - Poll).

المصدر:

من خلال عرض نتائج رأي الأميركيين في ما يتعلق بمشاركة الولايات المتحدة في عملية حفظ السلام في الشرق الأوسط، يمكن إجمال أهم النتائج الآتية:

- يؤيد اثنان من كل ثلاثة أميركيين مشاركة الولايات المتحدة في عملية حفظ السلام في الأراضي الفلسطينية برعاية الأمم المتحدة ومشاركة أطراف متعددة، بخاصة الأوروبية، على أن يسبقه اتفاق واضح للسلام يقره كل من الإسرائيليين والفلسطينيين، في المقابل لم تؤيد أغلبية أميركية ساحقة إرسال قوات عسكرية من دون اتفاق مسبق، ومن غير مشاركة قوات دولية أخرى.

- لم تختلف نسبة التأييد والرفض بين الأميركيين على إرسال قوات عسكرية في حال وجود اتفاق سلام مسبق بين الطرفين من جهة، أو في حال مشاركة القوات الأميركية مع قوات دولية في ذلك من جهة أخرى.

- يلاحظ أن أسئلة استطلاعات الرأي التي تضمنت عبارة «إرسال قوات»، تحظى بتأييد أقل من العبارات التي تضمنت معنى المشاركة بقوات أميركية، لكن يجدر التنبيه إلى أن هناك من يرى أن موضوع إرسال قوات أميركية في إجمالي استطلاعات الرأي الأميركية يعتمد على طريقة السؤال والقضية بشكل كبير(١٦١).

## خلاصة ونتائج عامة

في ختام مناقشة استطلاعات الرأي التي تناولت الصراعات المسلحة وتسوية الصراع بين الطرفين العربي والإسرائيلي، يمكن القول إن سياق استطلاعات الرأي العام الأميركية في ما يتعلق بالصراع بين الطرفين يشير إلى أن ما تقوم به إسرائيل من أعمال عسكرية هو ردة فعل على عمل من الطرف الفلسطيني أو اللبناني في العمليات الاستشهادية من الجانب الفلسطيني، أو أسر الجنديين من جانب حزب الله (١٦٢١)، بما استوجب في كثير من الحالات رفع نسبة التأييد للعمل العسكري الإسرائيلي باعتباره الطرف المظلوم، وباعتبار الطرف العربي هو البادئ الظالم، كما برزت العمليات الانتحارية الفلسطينية بشكل كبير في استطلاعات الرأي مقابل عدم وجود ما يتعلق بالاغتيالات الإسرائيلية في هذه الاستطلاعات.

في سياق منهجية أسئلة استطلاعات الرأي المتعلقة بالصراع العربي - الإسرائيلي، في موضوع إلقاء اللوم على أي من الأطراف، أو أي معلومات تفصيلية عن إشكالية الصراع، تبرز الحاجة إلى ضرورة تطوير صيغ الأسئلة بحيث تتضمن خيارات أخرى، مثل «ليست لدي معلومات كافية»، «كلا الطرفين»؛ الأمر الذي يشجع الأميركيين على عدم إبداء الرأي في قضايا ربما

<sup>(</sup>١٦٢) قد ينسجم هذا مع سلوك السياسيين، فمشكا: عندما قتىل الصهيونيون الإسرائيليون عائلة الطفلة هدى على شاطئ غزة، قال بوش حينها: «إن هذا من باب دفاع إسرائيل على نفسها». انظر: عبد الله محمد الناصر، أميركا: العقلية المسلحة (بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، ٢٠٠٧)، ص ٧٨ – ٧٩.

تنقصهم المعلومات الكافية للحكم عليها، أو لرغبتهم في الحياد في كثير من هذه المسائل.

في سياق عدد الأسئلة التي جاءت في استطلاعات الرأي الأميركية في الصراع العربي – الإسرائيلي وتسويته، يمكن القول إن الأسئلة المتعلقة بنسبة متابعة مؤتمرات أحداث معينة كانت حاضره باستمرار، وحظي مؤتمر مدريد وقمة كامب ديفيد الثانية بأعلى نسبة متابعة لدى الأميركيين في اللقاءات والاتفاقيات التي جرت خلال فترة الدراسة.

بشكل عام، يمكن القول إن النظرة التشاؤمية في حل الصراع العربي - الإسرائيلي والوصول إلى سلام دائم بين الطرفين سادت لدى أغلبية الأميركيين، وازدادت مع مرور الزمن.

في ما يتعلق بدور الولايات المتحدة في الصراع العربي - الإسرائيلي، على الرغم من تعدد صيغ أسئلة استطلاعات الرأي حول القائد والوسيط والطرف المشارك والدور المنفرد، تميل أغلبية الأميركيين إلى أن تقوم الولايات المتحدة بالدور النشط والوسيط مع المشاركة الأممية، لا الدور التسلطي والأحادي لتسوية الصراع.

لكن يجدر القول، بما لا يعرفه كثيرون من الأميركيين، إن ادعاء الولايات المتحدة أنها المرجع الأول والوسيط الرئيس لحل الصراع، في وقت تغدق فيه المال على إسرائيل، وتمدها بكل أنواع السلاح، وتمارس دور المحامي الأول عن سياستها، يضعها في موقف شاذ وصدامي مع الإجماع الدولي، الذي طالما نادى بتسوية سياسية ذات إطار ورعاية دولية. كما يُناقض القول إن واشنطن وسيط محايد نزيه في حل الصراع تحالفَها المستمر مع إسرائيل (١٦٣).

مما له دلالة على نزعة الشعب الأميركي نحو السلام بين الطرفين العربي والإسرائيلي، ما بينته النتائج من أن الأغلبية الساحقة دومًا تؤيد أي مبادرة أو

<sup>(</sup>١٦٣) عاروري، ص ٣٢ - ٣٣.

اقتراح سلام بين الطرفين العربي والإسرائيلي، حتى لو لم تعرف أي معلومات عنه، علاوة على كلا الطرفين، مع عنه، علاوة على كلا الطرفين، مع الميل إلى الضغط على الجانب الفلسطيني أكثر، لإنهاء الصراع بينهما.

أخيرًا، لعل من النتائج الإيجابية النادرة لمصلحة الطرف العربي في استطلاعات الرأي، ما يتعلق بنظرة الأميركيين إلى إسرائيل باعتبارها معوقة للسلام أكثر من العرب، فضلًا عن إصرار الأميركيين على الضغط على إسرائيل في حال رفضها مقترحًا من رئيس الولايات المتحدة أو الإدارة الأميركية.

#### خاتمة

سعينا في صفحات هذا الكتاب إلى محاولة الإجابة عن تساؤل رئيس، يتمثل في معرفة توجهات الرأي العام الأميركي من قضية الصراع العربي – الإسرائيلي، من خلال تحليل نتائج استطلاعات الرأي المتعلقة بالصراع ودراستها خلال الفترة بين عامي ١٩٩١ و ٢٠٠٨. وبينت الدراسة أبرز اهتمامات مراكز استطلاعات الرأي العام الأميركي بقضايا الصراع وتسويته، وأوجه التشابه والاختلاف بين نتائج مراكز استطلاعات الرأي العام الأميركية تجاه مختلف قضايا الصراع العربي – الإسرائيلي، وطريقة أسئلة هذه الاستطلاعات ومنهجيتها، وأثر الفترة الزمنية وما تخللها من أحداث في نتائج الاستطلاعات هذا إضافة إلى تناول الجوانب التمهيدية للموضوع التي تتعلق بواقع استطلاعات الرأي، وآليات استخدامها وتنفيذها في الولايات المتحدة.

انطلاقًا من العديد من النتائج التفصيلية التي تضمنتها فصول الكتاب ومباحثه يمكن في هذا المقام أن نستخلص نتائج عامة في ما يتعلق بالرأي العام الأميركي وقضايا العالم العربي، إضافة إلى وجهة نظر شخصية للمؤلف، وأهم التوصيات التي يمكن تدوينها في هذا السياق. كما سيتم عرض واقع استطلاعات الرأي في المنظومة العربية وما يتعلق به من هموم وتحديات ومواطن الضعف والقوة، إضافة إلى مستقبل استطلاعات الرأي العام ودراساته، والعقبات التي تواجهها في المنطقة العربية.

في ما يتعلق بالنتائج المرتبطة بالرأي العام الأميركي، فهي متنوعة بين نتائج إجمالية لما ورد في الكتاب من نتائج تفصيلية ونتائج تتعلق بصوغ الأسئلة الخاصة بالصراع العربي - الإسرائيلي ومنهجيتها، وكذلك الانطباع

العام والصورة الكلية لما يرتبط بموضوع الكتاب، والتي يمكن عرضها على النحو التالى:

١ – لاحظنا أن ثمة قضايا مهمة وجوهرية في الصراع العربي – الإسرائيلي لم تتناولها أسئلة استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة، فمثلًا على الرغم من أن قضية الأطماع الإسرائيلية في المياه العربية من أكثر التحديات التي هددت أمن منطقه الشرق الأوسط واستقرارها، وأججت الصراع بين العرب وإسرائيل، إلا أنه من الملاحظ غيابها عن مضامين أسئلة استطلاعات الرأي الأميركية بشكل كبير، (۱) كما لم تتطرق استطلاعات الرأي الأميركية إلى بعض القضايا التي حملت بعدًا إنسانيًا لمصلحة الطرف العربي والفلسطيني، مثل: قضية اللاجئين (۱)، والاغتيالات الإسرائيلية للقادة الفلسطينيين، والجدار العازل (۱)،

<sup>(</sup>۱) انظر: رامز زغبي عطية، «الأهمية الجيوبوليتيكية للمياه في الصراع العربي الإسرائيلي،» مجلة جامعة دمشق للآداب والعلوم الإنسانية، المجلد ٢٢، الاعدد ١-٢ (٢٠٠٦)، ص ٤٩٧ – ٤٩٨، وعدنان السيد حسين، «المياه العربية ومستقبل الصراع العربي الإسرائيلي،» ورقة قدمت في: المؤتمر السنوي الثالث: المياه العربية وتحديات القرن الحادي والعشرين (جامعة أسيوط: مركز دراسات المستقبل، 1٩٩٩)، ص ٤٦٣ – ٤٧٧.

<sup>(</sup>۲) تكتسب قضية اللاجئين الفلسطينيين أهميتها وخطورتها من كونها تمثل الجانب الإنساني المباشر لمأساة القضية الفلسطينية، انظر: يحيى غانم، مفاوضات السيادة على الشرق الأوسط: الوثائق السرية: الحد من التسلح، المياه، اللاجئون (القاهرة: دار الخيال، ۲۰۱۱)، ص ۲۰۱. وتجدر الإشارة إلى أن المؤلف لم يجد إلا ثمانية أسئلة عند البحث عن كلمة اللاجئين الفلسطينيين Palestinian refugees أو لاجئي فلسطين Palestinian refugees في بنك استطلاعات Poletine refugees، ولا يوجد أي سؤال في فترة الدراسة! وعن موضوع اللاجئين انظر تفصيلًا: رضا شحاتة، «قضية اللاجئين في المفاوضات متعددة الأطراف،» ورقة قدمت في: مصطفى علوي، محرر، المفاوضات العربية الإسرائيلية ومستقبل السلام في الشرق الأوسط: أعمال المؤتمر السنوي السادس للبحوث السياسية، القاهرة، ٥ – ٧ كانون الأول/ ديسمبر القاهرة: مركز البحوث و الدراسات السياسية، 199٤)، ص ٤٨٩.

<sup>(</sup>٣) الجدار العازل «Barrier Separation» هو عبارة عن سلسلة من الجدران، يبلغ ارتفاعها ثلاثين قدمًا، إضافة إلى أسوار من الأسلاك الشائكة والخنادق والحواجز العميقة والبوابات. وتعاطت الولايات المتحدة مع قضية الجدار العازل بمرونة كبيرة، واستخدمت المصطلح الإسرائيلي؛ أي السياج الأمني «Security fence» انظر: نعوم تشومسكي وجلبير الأشقر، السلطان الخطير: السياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط ترجمة وليد وهبة (بيروت: دار الساقي، ٢٠٠٧)، ص ٣٠٥ -٣٠٨. وقد حاول المؤلف تغيير كلمة البحث في بنك استطلاعات الرأي، ولم يجد شيئًا في ذلك، ومن هذه الكلمات المحتملة: Separation Barrier, Anti-Terrorist Fence, Separation Wall, Anti- Barrier, Separation Fence المحتملة: Terrorist Wall, Seam Zone, Racial Segregation Wall.

وحصار غزة، أو بعض القضايا التي تدين إسرائيل، مثل: مجزرة قانا<sup>(٤)</sup>، مجزرة مخيم جنين، امتلاك إسرائيل الأسلحة النووية.

ذلك كله يدفع بالقول إن ثمة جوانب تتعلق بطبيعة الأسئلة تدفع باتجاه أن تكون أسئلة استطلاعات الرأي الأميركية في صوغها، وما تتعرض له من مواضيع، وما لا تتعرض له تتوافق ومصلحة إسرائيل والإسرائيليين بشكل عام، وقد يكون السبب الأهم هو دافع التعاطف العام أو الأجواء الإعلامية والمجتمعية التي تجعل صانع الاستطلاع يضع ما هو مصلحة إسرائيل، بقصد أو من دون قصد، أي إن استطلاعات الرأي الأميركية لم تنسلخ في اهتمامها وصوغها عن البيئة العامة في التفكير الأميركي وما تطرحه وسائل الإعلام المختلفة بما يتعلق بالصراع العربي - الإسرائيلي وتسويته، وكما قال بعضهم: في حين يسلط الإعلام الأميركي أضواءه الساطعة على العمليات الاستشهادية التي تقتل إسرائيليين مدنيين أو عسكريين، نلقى تعتيمًا كاملًا على إرهاب الدولة الإسرائيلية، والجرائم المستمرة، والاغتيالات، وكتائب الموت، وتدمير البني التحتية والفوقية، والحجر على سكان المدن أو القرى الفلسطينية بقضها وقضيضها، وحظر التجول فترات طويلة، والاعتقالات الإدارية، والتعذيب، والمصادرة المنهجية للأرض الفلسطينية لبناء المستوطنات والطرقات الخاصة بالمستوطنين وحدهم. لم يتحدث الإعلام الأميركي عن هذا التدمير السادي المتعمّد للبنى التحتية للمجتمع الفلسطيني، ولم يجار، في أضعف الإيمان، ما يقوله الإعلام الإسرائيلي(٥). وكذلك، فإن ضحايا سياسة الحصار المميتة

<sup>(</sup>٤) قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدنيين في ١٨ نيسان/ أبريل ١٩٩٦ في ما عرف بمجزرة قانا، في سياق عملية عناقيد الغضب التي شنتها إسرائيل على لبنان، حيث قتل نحو مئة لبناني، وأصيب كثير بجروح جراء القصف الإسرائيلي لمقر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي كان يلتجئ إليها المواطنون، وقد اجتمع أعضاء مجلس الأمن للتصويت على قرار يدين إسرائيل، ولكن الولايات المتحدة أجهضت القرار باستخدام حق النقض (الفيتو)، انظر: جيفري كيمب وجريمي بريسمان، نقطة اللاعودة: الصراع الضاري من أجل السلام في الشرق الأوسط، ترجمة رضا خليفة وتوفيق على منصور (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٠٩)، ص ١١٢.

<sup>(</sup>٥) نصير حسن عاروري، أميركا.. الخصسم والحكم (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠٧)، ص ٣٦.

مغيبون تمامًا عن التلفاز ووسائل الإعلام الأميركية الأخرى التي تُقطع أخبارها فجأة للحديث، بالصوت والصورة والتعاطف البالغ، عن أي شاردة أو واردة تثير قلق الإسرائيليين، فضلًا عن العمليات الاستشهادية التي هي أبرز ما في أخبار الصراع العربي – الإسرائيلي، فهي مادة العناوين الرئيسة للصحف وأغلفة المجلات الكبرى وشاشات التلفاز.

في السياق ذاته يمكن أن يفهم تضمن بعض أسئلة استطلاعات الرأي أفكارا لمصلحة إسرائيل، مثل: تبرير غياب إسرائيل عن الأنظار في حرب الخليج ١٩٩١، وعدم مشاركتها في العمليات العسكرية حتى تتمكن الدول الإسلامية والعربية من دعم الولايات المتحدة في الحرب ضد العراق<sup>(۱)</sup>.

Y - على الرغم من وعي كثيرين من الباحثين العرب والمسلمين بقدرة الإعلام اليهودي ونفوذه في الولايات المتحدة، كما عكسته العديد من الأدبيات في هذا الشأن، إلا أن الملاحظ قلة أو عدم اهتمام هذه الدراسات بدور ونفوذ وتأثير استطلاعات الرأي ومراكزها على الرأي العام الأميركي بما يصب في مصلحة إسرائيل في الصراع العربي - الإسرائيلي (٢٠). وفي هذا السياق يمكن القول إن من أبرز مجالات التأثير في الرأي العام الأميركي أن يظهر كل طرف أن رأيه موافق للأغلبية بحسب ما تبينه نتائج استطلاعات الرأي (تأثير الأغلبية أن رأيه موقف المختلفة، والذين لم يحددوا موقفهم بعد، أو أولئك غير الملمين بأبعاد الموضوع المختلفة، والذين يحتارون في كثير من الأحيان موقف الحياد، أو يختارون (لا أعلم) في الإجابة، وهي نسبة كبيرة في بعض الاستطلاعات. وأبدع اليهود في هذا المجال، وما

During the Gulf War in 1991, the Israel Government Kept a Low Profile: النص الأصل للسؤال: (٦) to Make it Easier for Arab and Muslim Governments to Support the United States-Led Coalition Against Iraq. How Important do you Think it is that Israel Adopt a Similar Policy Now, Even if it Means Reaching out to Yassir Arafat and the Palestinians--Very Important, Somewhat Important, not very Important or not at all Important?

Harris Interactive, 19/9/2001 to 24/9/2001

<sup>(</sup>٧) من ذلك مثلًا ما جاء عن النفوذ الإعلامي: طارق السويدان، اليهود... الموسوعة المصورة (١كويت: شركة الإبداع الفكري للنشر والتوزيع، ٢٠٠٩)، ص ٤٣٦- ٤٣٤. أو مثلًا في: هشام آل قطيط، اللوبي اليهودي يحكم البيت الأبيض (بيروت: دار المحجة البيضاء، ٢٠٠٤).

زالوا، عندما يظهرون دومًا أن أغلب الأميركيين متعاطفون ومؤيدون لهم ولقضاياهم، فيؤرشفون لهذه النتائج وينشرونها بمختلف الوسائل (^)، مثل ما تقوم به The Israel Project أو The Jewish Virtual Library، بل وأكثر من ذلك، وبطريقة غير أخلاقية ومهنية، عندما يوظفون جهات استطلاعية لتصنع لهم نتائج لمصلحتهم، مثل: (McLaughlin & Associates) وغيرها، كما مر معنا في بعض مواقع الدراسة.

في المقابل، تغفل الجهات العربية والإسلامية عن هذه الأداة المهمة في التأثير، سواء بإبرازها أو الاستدلال بها – في حال كانت نتائج الاستطلاعات لمصلحتها – أو التعامل معها، أو نقدها في حال كانت غير علمية أو في غير مصلحتها، ومما يدل على ذلك ما جرى من جدل كبير في أثناء إعداد هذه الدراسة حين قررت مجموعة إسلامية بناء مسجد أو مركز إسلامي قرب موقع تفجيرات أيلول/سبتمبر في نيويورك، حيث بقيت وسائل الإعلام الأميركية تستخدم نتائج استطلاعات رفض أغلبية الأميركيين لبناء المسجد في المقابلات الإعلامية ضد المسؤولين المسلمين والمدافعين عن فكرة بناء مركز قرطبة الإسلامي، وظهر حينها ذلك الضعف العام لدى الطرف المسلم في الرد على جوانب تتعلق بمنهجيات الاستطلاعات منذ بدايات الجدل وقبل أن يستشري تأثير رأي الأغلبية، فضلًا عن عدم وجود استطلاعات رأي أكثر إنصافًا لمثل هذه القضية المثيرة التي يمكن توظيف نتائجها لمصلحة الجهة الراعية لمشروع البناء. (٩)

الخملة العالمية لمقاومة العالمية العالمية المعاومة الخملة العالمية العالمية لمقاومة العالمية العالمية العالمية المقاومة http://ar.qawim.net/index.php?option=com\_content&task=view&id=6203&Itemi ، ۲ • ۱ • / ۱ / ۲ العدوان، ۲ • ۱ • / ۱ / ۲ العدوان، ۲ • ۱ م العدوان، ۲ • العدوان، ۱ • العدوان، ۲ • العدوان، ۱ • العدوان، العدوان، ۱ • العدوان، العدو

انظر أيضًا: سامر أبو رمان، «استخدام استطلاعات الرأي في إدارة الصراع،» ورقة قدمت في: مؤتمر غزة... النصر، إسطنبول، ١٢-١٤/٢/ ٢٠٠٩.

<sup>(</sup>٩) سامر أبو رمان، «التوازن المفقود في صيغة استطلاعات الرأي حول بناء مسجد نيويورك،» نشرة استطلاعات، العدد ١٤، السنة الرابعة (أيلول/ سبتمبر ٢٠١٠)، ص ٣-٥.

٣ - يرى المؤلف أن المؤيدين من الأميركيين - كما تظهره النظرة الإجمالية والدراسة الممتدة لمسار استطلاعات الرأي - دومًا للكيان الصهيوني، وفي الحالات كلها، ومهما تغيرت الظروف واختلفت صياغة الأسئلة، لا يزيدون عن ثلث الأميركيين، أما النسبة المتبقية من الشعب الأميركي فهم يتوزعون بمواقفهم المتوافقة أو المتعارضة مع إسرائيل بحسب القضية التي تتناولها أسئلة استطلاعات الرأي، أو طريقة السؤال عنها، إضافة إلى البيئة المحيطة بزمن تنفيذ استطلاع الرأي، وغيرها من العوامل المؤثرة في اتجاهات الرأي العام.

العربي - الإسرائيلي، ونشطت حركة استطلاعات الرأي، هي: مدى متابعة الأميركيين للأحداث البارزة في الصراع العربي - الإسرائيلي أو تسويته، مثل: الحرب اللبنانية - الإسرائيلية، وعند توقيع معاهدة أو اتفاقية، وعند زيادة النشاط التفاوضي ولقاءات مسؤولين من الطرفين، وبخاصة إذا كان اللقاء في الولايات المتحدة، كما يلاحظ - أيضًا - تكرار السؤال حول مدى التعاطف مع أي من الجانبين الذي تناوله العديد من مراكز استطلاعات الرأي، وعلى مدى فترة زمنية طويلة.

0 - بيّنت الدراسة، في بعض مواقعها، العديد من أسئلة استطلاع الرأي الموجهة ضد الطرف العربي التي عرضنا لبعضها في التفسير - وإن لم يرد كثير منها في بنك استطلاعات iPoli - من باب نقل هذه التجربة للوعي بها وتحقيق الفائدة للقارئ العربي، أكثر من قصد إدخالها في التحليل والتعبير عن صورة الرأي العام الأميركي. ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه الاستطلاعات كثيرًا ما تكون في تقارير الأخبار ووسائل الإعلام المختلفة، ولذا فإن خطورتها تكمن في أن القليل من النخب، فضلًا عن كثيرين من عامة الناس، يدركون هذا التحيز وآثاره في صناعة الرأي العام.

٦ - جاءت كلمة العرب في استطلاعات الرأي الأميركية خلال فترة
 الدراسة (١٩٩١ - ٢٠٠٨) \_ ٦٩٩ مرة في بنك iPOLL، وتنوعت المواضيع

التي ذكر بها العرب، ومن أكثرها تلك المتعلقة بالصراع العربي - الإسرائيلي، كما تم عرضه في هذه الدراسة، كما أن ثمة محاور أخرى تناولتها استطلاعات الرأي الأميركية، مثل:

- الإرهاب بين العرب بعد أيلول/ سبتمبر ٢٠٠١.
- الاعتماد على الدول العربية بصفتها حلفاء لمحاربة الإرهاب.
  - الحرب على العراق، وربطها بتشجيع الديمقراطية.
    - صورة الولايات المتحدة عند العرب.
  - إدارة رئيس الولايات المتحدة، وصورة أميركا عند العرب.
    - معاملة العرب الأميركيين، والصورة الذهنية عنهم.
    - شركة من دولة الإمارات العربية لإدارة ٦ موانئ أميركية.
      - دعم الدول العربية والحرب على العراق.
- التذكير والسؤال عن قطع العرب النفط عن الولايات المتحدة.

من خلال قراءة المؤلف لكثير من هذه الاستطلاعات منذ البدايات الأولى الشروع في دراسته هذه، وفي أثناء مرحلة تحديد موضوعها، يمكن القول إن السمة العامة لما هو وارد في هذه الاستطلاعات – سواء بصيغتها أم بنتائجها، وسواء أسياسيًا كان أم غير السياسي – كانت السمة العامة هي الرؤية السلبية، كما قصدت بعض الجهات استخراج البعد السلبي نحو العرب في العديد من أسئلة استطلاعاتها؛ انطلاقًا من توجهاتها، مثل: وكالة Fox، حين ركزت بشكل لافت في بعض استطلاعاتها على موضوع قطع النفط العربي عن الولايات المتحدة في حرب تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٧٣، بما له من ذكرى موجعة عند الأميركيين.

كما أن لفظة العرب الأميركيين، أي السؤال عن فئات الأميركيين من

أصول عربية، أصبح لها مكانها البارز في استطلاعات الرأي الأميركية بعد أحداث أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، حيث وردت عشرات المرات في أسئلة استطلاعات الرأي بطريقة سلبية من خلال السؤال عن معاملتهم، وهجرتهم، ومراقبتهم، وتساوي عقوبتهم مع غيرهم من الأميركيين في حال مخالفتهم الأنظمة الأميركية. واشترك العرب الأميركيون والمسلمون الأميركيون السنوات كثير مع أفكار هذه الأسئلة في استطلاعات الرأي الأميركية خلال السنوات العشر الأخيرة.

أما في ما يتعلق ببعض الدول العربية في استطلاعات الرأي فدخلت «العراق» في أسئلة استطلاعات الرأي الأميركية بشكل لم يسبق لها مثيل بين الدول العربية الأخرى، وبشكل يفوق كثير من القضايا المحلية الأخرى في الولايات المتحدة، حيث وردت (١٣١٧٩) مرة خلال فترة الدراسة؛ وهذا متوقع لدخول الولايات المتحدة الحرب معها، وامتداد أزمتها طوال فترة الدراسة وحتى كتابة هذه السطور. ثم تأتي الدول العربية: الكويت بالمرتبة الثانية في عدد الأسئلة التي تناولتها استطلاعات الرأي، بواقع (٣٥٤) مرة، الصومال (٢٤٥)، والسعودية (١٨٢)، أما باقي الدول العربية، مثل: مصر، الإمارات، الأردن، اليمن، السودان، وغيرها، فجاء السؤال عنها في استطلاعات الرأي الأميركية في حدود مئة سؤال لكل واحدة منها.

بالنسبة إلى دول المغرب العربي وقضاياه، فلم تنشغل بها استطلاعات الرأي الأميركية، حيث لا تتجاوز عدد أسئلة استطلاعات الرأي المتعلقة بها أصابع اليد، وهذا غير مستغرب بالنظر إلى قلة القضايا المشتركة بين الطرفين العربي المغربي والأميركي، وتستثنى من ذلك ليبيا، حيث وردت ٤٠ مرة ؛ في أثر أزمتها مع الولايات المتحدة في حادثة لوكربي، واستمرار تداعياتها خلال فترة الدراسة.

Costas Panagopoulos, «Arab :انظر أمثلة من الكتابات المتعلقة بالمسلمين الأميركيين (۱۰) and Muslim Americans and Islam in the Aftermath of 9/11» Public Opinion Quarterly, vol. 70, no. 4 (Winter 2006), pp. 608–624, and Kristi Moore, «Public Split on Muslims, Mormons; Polls Reveals Negative Views,» Washington Times, 26/09/2007.

٧ - بيّنت الدراسة في كثير من أجزائها كراهية الأميركيين للعرب، والانحياز ضدهم في العديد من نتائج استطلاعات الرأي، حتى وإن كان الطرف العربي يعاني أشد الأزمات من القتل والتدمير. وحاول كثيرون تناول أسباب هذه الكراهية، ومن أبرزها وأكثرها ما بثته وسائل الإعلام المختلفة ـ كما يتضح من تتبع جاك شاهين في كتابيه: العرب الحقيقيون الأشرار وعربيًّ التلفزيون ـ من جهد منهجي منسق في هوليوود وفي الإعلام الأميركي لتعميق وإدامة الصور النمطية السلبية عن العرب والمسلمين على مدى مئة عام تقريبًا، مئذ نهاية القرن التاسع عشر إلى نهاية القرن العشرين(١١١)، إضافة إلى وجود كتاب يثيرون الحقد دائمًا على العرب والمسلمين، يتواجدون في الصحف الكبرى، مثل: الواشنطن بوست، من أمثال: تشارلز كراوتهامر، وليام سافاير، وجورج ويل، ونورمان بودوريترز، وغيرهم. وربما تدفعنا دراسة هذا السبب، وغيره مما ورد في الدراسة من أسباب، إلى الميل نحو تبرير كثير من الآراء وغيره مما ورد في الدراسة من أسباب، إلى الميل نحو تبرير كثير من الآراء السلبية عند الأميركيين التي أظهرتها استطلاعات الرأي تجاه قضايا الصراع العربي - الإسرائيلي، على اعتبار أن نتيجة الاستطلاعات في كراهية الأميركيين العرب هو عامل تابع وليس مستقلاً.

٨ – على الرغم من أن موضوع تأثير الرأي العام في السياسة الخارجية، وبخاصة في ما يتعلق بالرأي العام الأميركي، هو من المواضيع الجدلية بين الباحثين (١٢)، إلا أن الدراسة لم تتعرض لها باعتبار أنها تحتاج إلى دراسات معمقة لتحديد وتحليل الأثر، غير أنه يمكن القول إننا لم يلحظ في دراسة نتائج المسار العام لنتائج استطلاعات الرأي الأميركية وجود أثر ملموس أو مصرح به يمكن تسجيله لاستطلاعات الرأي المتعلقة بالصراع العربي – الإسرائيلي في السياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط، ويدل على ذلك تلك

<sup>(</sup>١١) انظر: محمد عايش، الصورة العربية في وسائل الإصلام الأميركية: دراسة للنقاشات والبحوث المتعلقة بصورة العرب في وسائل الإعلام الأميركية (أبو ظبي: جامعة الإمارات، ١٩٩٤)، ص ٢٢٦-١٧٩.

Ole R. Holsti, Public Opinion and : انظر مشكر أكثر الكتب التي تناولت هذه العلاقة في (١٢) انظر مشكر أكثر الكتب التي تناولت هذه العلاقة في (١٢) American Foreign Policy (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2004).

الفجوة ما بين آراء الأميركيين العاديين وبعض النخب وقادة الرأي كما تظهره استطلاعات الرأي من جهة، وبين السلوك السياسي للإدارة الأميركية و أعضاء الكونغرس وغيرهم من فئات السياسيين من جهة أخرى، ما يؤكد على ذلك ما تضمنه خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي في الكونغرس الأميركي في 7 / 0 / 1 من تصفيق أعضاء الكونغرس الحار وهم وقوف لما يزيد على عشرين مرة، وهو يقرر أن «لا عودة للاجئين»، و «لا تقاسم للقدس»، و «لا دولة فلسطينية إلا أن تكون منزوعة السلاح؛ للحفاظ على أمن إسرائيل»، وغيرها من القضايا التي كان فيها لأغلبية الشعب الأميركي رأي مخالف لما أعلنه ننياهو (1). ولعل من أكثر ما يفسر هذا الذل الأميركي من كبار السياسيين في تأييد التبجح الإسرائيلي هو الطمع في إعادة انتخابهم مرة أخرى، وهذا يعكس تأليد التبجح الإسرائيلي هو الطمع في إعادة انتخابهم مرة أخرى، وهذا يعكس تلك الفجوة الكبيرة بين آراء السياسيين وعامة الناس، وحتى النخب أو قادة الرأي، في بعض قضايا الصراع العربي – الإسرائيلي؛ وبالتالي يجعلنا نميل إلى القول بضعف تأثير نتائج استطلاعات الرأي في السياسية الخارجية الأميركية.

أما الجانب المتعلق بإجمالي النتائج التي وردت في ثنايا الدراسة، فيجدر بنا في هذا المقام أن نحاول عرض أهمها على النحو التالي:

انطلاقًا من افتراض أن رأي الأغلبية ربما هو الأقرب إلى التعبير عن الرأي العام، يمكن لنا في هذا المقام محاولة إجمال ما رأته الأغلبية الأميركية في ما يتعلق بقضايا الصراع العربي - الإسرائيلي على النحو التالي:

- النظر إلى أهمية المنطقة العربية، واعتبار تسوية الصراع العربي - الإسرائيلي أو الفلسطيني - الإسرائيلي أو الصراع في الشرق الأوسط هدفًا مهمًا وأولوية للسياسية الخارجية الأميركية، وأن الصراع العسكري بين الطرفين يشكل تهديدًا للولايات المتحدة، وأن هناك علاقة طردية بين زيادة الصراع العربي الإسرائيلي وتهديده على المصالح الأميركية، وبالتالي، فإن دعم

http://www.theisraelproject.org/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=hsJPK0PIJpH&b=4496915 (\Y) &ct=10883901&notoc=1

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/473ACCA0-A307-47CA-9934-C2D552FAEA9C.htm

الولايات المتحدة إسرائيل، وحل الصراع العسكري العربي - الإسرائيلي، سيقلل من احتمال تعرض الولايات المتحدة للإرهاب، ويعتبر جزءًا من كسب الحرب على الإرهاب.

- في ما يتعلق بالعنف في المنطقة، أيدت الأغلبية وقف العنف بشكل عام من الطرفين العربي والإسرائيلي، وبغض النظر عما يقوم به الطرف الآخر، واعتبرت أن التوغل العسكري الإسرائيلي يزيد من احتمالية وقوع هجمات فدائية (انتحارية) فلسطينية ضد الإسرائيليين، وكذلك لم تر الأغلبية الساحقة شرعية الهجمات الفلسطينية على المدنيين وتبريرها تحت الظروف كلها، ورأت أن العنف الفلسطيني لا يؤثر إيجابًا في تقديم تنازلات من الإسرائيليين.
- في ما يتعلق بالرئيس عرفات، كانت النظرة عنه سلبية جدًا لدى معظم الأميركيين، كما دلت عليه العديد من النتائج المتعلقة بصورته، ومدى تفضيله، وقدرته، ورغبته في إيقاف العنف ضد الإسرائيليين.
- في ما يتعلق بدور الولايات المتحدة في الصراع وتسويته، رأت الأغلبية أن الولايات المتحدة تقوم بدور عادل وأمين، ولم تؤيد الدور المنفرد أو المتسلط، وفي الوقت نفسه رأت هذه الأغلبية أن الولايات المتحدة تقدم الدعم الكثير لإسرائيل. وأيد الأميركيون مختلف الخيارات التي تقدم في السؤال لإنهاء الصراع، باستثناء خيار إرسال قوات أميركية، وبعض الحالات في تقديم الدعم المالي، كما أيدوا كل مبادرات ومؤتمرات السلام التي قامت على مبدأ الأرض مقابل السلام، واعتبروا أن كلًا من الطرفين لا يقدم تنازلات لإنهاء الصراع، وأن على الدول العربية الاعتراف بإسرائيل، ويجب اتباع نهج تعدد الأطراف لحل الصراع، ويجب بذل مزيد من الضغط على الطرفين لإنهاء الصراع، وتأييد الدور النشط للأمم المتحدة في حله.
- وفي ما يتعلق بمستقبل الصراع، كان الأميركيون يتوقعون اتساع نطاق الحرب في أثر أي احتكاكات أو صدامات عسكرية بين الطرفين، وأن لا سلام بين الطرفين من دون تسوية القضية الفلسطينية. وفي المجمل لم يتفاءل الأميركيون بحل الصراع.

- ٢ تجرأ الأميركيون على نقد سياسة بلدهم أكثر من المطالبة بتغيير
   تلك السياسة، وهو ما يظهر جانب الحرية في إبداء الرأي من ناحية، والنزعة
   للمحافظة على الأمر الواقع من ناحية أخرى.
- ٣ يميل الأميركيون بشكل عام إلى إلقاء اللوم الأكبر على الطرف
   العربي في موضوعات عدة، مثل: بدء العنف، تجدد الاشتباكات والقتال.
- ٤ تساوت نظرة الأميركيين تجاه الصراع العربي الإسرائيلي في قضايا عدة، منها: أثر حرب الخليج في تحقيق السلام بين الطرفين، ومدى نجاح الضغط الأميركي لتحقيق السلام، ومشاركة القوات الأميركية في قوات حفظ سلام في لبنان مع الأمم المتحدة.
- ٥ يمكن القول إن أبرز قضايا الصراع العربي الإسرائيلي التي كانت لمصلحة الطرف العربي والفلسطيني في استطلاعات الرأي الأميركية، هي: القدس، تأسيس دولة فلسطينية، بناء المستوطنات الإسرائيلية، اعتبار إسرائيل المعوّق الأكبر لتحقيق السلام.
- ٦ وأما في ما يتعلق بمنهجية الأسئلة، وما يرد فيها من مفردات، وطبيعة
   صياغتها، وأثر ذلك في نتائج استطلاعات الرأي، فيمكن ملاحظة ما يلي:
- وجود علاقة طردية بين تضمين خيار «كلا الطرفين» في متن أسئلة استطلاعات الرأي المتعلقة بلوم أطراف الصراع وارتفاع نسبة الذين يختارون هذا الجواب.
- ثمة علاقة طردية في كثير من الأسئلة بين وضع خيار «ليس لدي معلومات كافية» وزيادة نسبة من يختارون هذا الخيار، ومن ذلك: الحكم على الرئيس عرفات، التعامل مع حكومة حماس المنتخبة، تأسيس دولة فلسطينية، وكذلك حين يكون هناك خيار «شعور مختلط» في النظرة للشعوب.
- يزداد موقف الأميركيين الإيجابي حين يشار في السؤال إلى مسألة

الانتخاب، مثل: انخفاض النظرة السلبية تجاه عرفات حين يرد أنه رئيس منتخب، أو التعامل مع حماس المنتخبة.

- ثمة علاقة طردية بين تأييد الأميركيين والنص في السؤال على أن هذا هو رأي وموقف دولتهم المعلن، أو موقف رئيسهم، مثل: موضوع الالتقاء بياسر عرفات، وتأييدهم لذلك بعد أن عرفوا أن حكومة الولايات المتحدة استخدمت حق النقض من أجل عدم إدانة إسرائيل في بناء وحدات سكنية في القدس، أو تأييد ضبط إسرائيل نفسها ردًا على الهجمات «الانتحارية»، تأييد الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية.

٧ - أثرت أحداث أيلول/سبتمبر - حسب ما جاء في استطلاعات الرأي الأميركية - على العديد من القضايا المتعلقة بالصراع، التي من أبرزها: زيادة نسبة لوم السياسة الأميركية باعتبارها سببًا لأحداث أيلول/سبتمبر بعد مرور ما يقرب من عام على الأحداث، زيادة شعور الأميركيين بضرورة حل الصراع العربي - الإسرائيلي، وانخفاض تفضيل الفلسطينيين في مقابل تأييد زيادة دعم الولايات المتحدة لإسرائيل.

يمكن الإشارة إلى خطورة آثار بعض نتائج استطلاعات الرأي الأميركية - التي أظهرتها الدراسة - بشأن النظرة السلبية تجاه الطرف العربي، وما يمكن أن تقدمه من تبريرات للأطراف والجماعات المعادية للغرب في التوسع في قتل المدنيين أثناء استهدافهم الأنظمة والحكومات غير الشرعية بحسب تصنيفهم، فهذه شعوب تؤيد ساسة حكوماتهم من خلال انتخابهم ونتائج استطلاعات الرأي المؤيدة لهم، فهم مشتركون معهم بالجريمة، والقتال ليس بالسلاح وحسب؛ فقد يكون بالقول والفعل والتصويت، وكذلك آراؤهم في استطلاعات الرأي المؤيدة لسياسات حكوماتهم في أفغانستان، والعراق، والصراع العربي - الإسرائيلي، وغيرها(١٤٠).

http://www. (٢٤٥ عان، «استطلاعات الرأي الدموية!» صحيفة النبأ، العدد ١٤٥) alnabanews.com/node/2766

http://. ۲۰۰٦/۸/۳ مجلة العصر، ٣/ ٢٠٠٨. / انظر أيضًا: سيامر أبو رمان، «وشعوبهم أيضًا تؤيد ذبحنياً ٩ مجلة العصر، ٣/ ٢٠٠٦. //www.alasr.ws/index.cfm?method=home.con&contentiD=8066

في نهاية عرض هذا الجزء، المتعلق بالنظرة الإجمالية لاستطلاعات الرأي، يجدر القول إن المؤلف سعى إلى محاولة إخراج صورة متكاملة وعاقلة - إلى حد ما - عن الرأي العام الأميركي بقدر المستطاع، من خلال التحليل المتعدد للاستطلاعات في موضوع الصراع العربي - الإسرائيلي، إلا أن هذا لا ينفي وجود متناقضات - أحيانًا - في بعض القضايا، فتجد رؤية إيجابية للطرف العربي في بعض القضايا، وسلبية في قضايا أخرى؛ وقد يفسر هذا بسبب اعتماد الدراسة على التحليل المتعدد لنتائج استطلاعات الرأي بحسب اختلاف مراكزها في الولايات المتحدة، وكذلك بسبب ما ذُكر من أن البعض هناك تناقضًا في الشخصية الأميركية؛ وربما يعود ذلك إلى أن الأميركيين جاءوا من مشارب شتى، حفزتهم دوافع متباينة، ولا تجمعهم رابطة غير رابطة التناقض والتنافس، فالكل تدفعه المصلحة إلى المغامرة وركوب المخاطر، وتحدي المجهول، وأرض الميعاد، ومساحة شاسعة لمّا تضق بعد بأطماع الوافدين(١٥). ولذا؛ هناك من ذكر أن أميركا كانت دائمًا طيبة وسيئة، وقبيحة ومثالية، منافقة وواقعية في الوقت نفسه، فهي خليط من المتناقضات، تحيا معًا في نفس واحدة ومجتمع واحد، وتظهر السياسة الأميركية هذا التناقض في الشخصية الأميركية، أو محاولة الجمع بين المتناقضات في الحياة، وإلا فكيف توصف بأنها أمة تؤمن بالتنوع، ثم تسعى إلى فرض قيمها على العالم؟ وكيف يمكن الجمع بين فخر الأميركي بمثاليته وإصراره على نفعيته(١٦)؟

كما يجدر القول، انطلاقًا من الحيادية والعلمية المتوازنة للعرض السابق في الرؤية العامة للشعب الأميركي تجاه قضايانا العربية، بضرورة التفريق في رؤية الأميركيين بين قضية وأخرى من قضايا الصراع العربي – الإسرائيلي، إذ على الرغم من جوانب سلبية عديدة في رؤية الأميركيين نحو قضايانا – كما عرضته الدراسة من خلال استطلاعات الرأي، وكما هو معروف في قضايا

<sup>(</sup>١٥) انظر: شوقي جلال، العقل الأميركي يفكر: من الحرية الفردية إلى مسخ الكائنات (القاهرة: مكتبة مديولي، ٢٠٠٠).

<sup>(</sup>١٦) باسم خفاجي، الشخصية الأميركية.. ودورها في صناعة القرار السياسي (القاهرة: المركز العربي للدراسات الإنسانية، ٢٠٠٥)، ص ٦٤- ٦٠.

أخرى(١٧) - إلا أنها لا تشترك كلها بالدرجة نفسها في النظرة السلبية إلى القضايا العربية؛ فقضية تأييد إقامة دولة فلسطينية أفضل من رؤية الأميركيين السلبية تجاه الفلسطينيين ودرجة تفضيلهم، كما رأينا سابقًا، وهو ما يفتح المجال للباحثين لمحاولة التعليل والتفسير لهذه الفروقات وأسبابها، فمثلًا، في سياق المثال السابق، حاول إدوارد سعيد تفسير ذلك بقوله: «عندما تسأل أميركيًا متعلمًا، ممن يشاهدون التلفزيون، ويطالعون صحفًا نخبوية، إذا ما كان يتماهى مع كفاح الفلسطينيين من أجل الاستقلال والحرية، فإن الإجابة تأتى على الأغلب بالإيجاب. أما إذا سئل الشخص نفسه عن رأيه بالفلسطينيين، فإن الجواب يكاد يكون سلبيًا دائمًا: العنف والإرهاب. فصورة الفلسطيني هي أنه متصلّب، وعدواني، و «غريب»؛ أي أنه ليس مثله «نا»، وحتى حينما يسأل عن الأطفال رماة الحجارة الذين نراهم نحن مثل داود في مواجهة غوليات الجبار، فإنّ معظم الأميركيين يرون العدوان بدلًا من البطولة. إذ لا يزال الأميركيون يلومون الفلسطينيين على عرقلة عملية السلام، وبوجه خاص مفاوضات كامب ديفيد. وينظر إلى عمليات التفجير الانتحارية باعتبارها غير إنسانية ومدانة كلها ١٨٠٠). الخلاصة إجمالًا، هي أن الفلسطينيين لا ينظر إليهم في سياق قضيتهم بالذات، ولا في سياق صورة إنسانية يستطيع الناس أن يتماهوا معها بسهولة. فمثل هذه التفسيرات العديدة التي يمكن للعديد من الباحثين تقديمها، كل بحسب اختصاصه ومجالات اهتمامه، لا شك في أنها ستقدم أبعادًا جديدة وقراءات أعمق لنتائج استطلاعات الرأي المجردة، وهي ميدان خصب يأمل المؤلف أن يكون قد غطّى جزءًا منه، وفتح المجال لباحثين آخرين من مختلف التخصصات والخلفيات الثقافية ليقوموا بهذا الدور استنادًا إلى نتائج هذه الاستطلاعات.

في سياق التطورات على صعيد الصراع العربي - الإسرائيلي، والانتهاكات الإسرائيلية للفلسطينيين، وموقف استطلاعات الرأي الأميركية منها بعد انتهاء

<sup>(</sup>١٧) انظر مثلًا: أبو رمان، «العراق والمزاج الشعبي الأميركي»، ص ١٨.

<sup>(</sup>۱۸) إدوارد سمعيد، إسرائيل، العراق، الولايات المتحمدة (بيروت: دار الأداب للنشر والتوزيع، ٢٠٠٤)، ص ٨٦-٨٦.

فترة الدراسة حتى لحظة كتابة هذه السطور، شهد الصراع استمرارًا لتداعيات العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة، من اجتياحات، وقصف، واغتيالات، وملاحقات للنشطاء الفلسطينيين، واستمرار الجريمة الإنسانية النكراء بحق مليون ونصف مليون فلسطيني في الحصار المفروض عليهم منذ سنوات الجريمة، فضلًا عن استمرار انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، والتضييق عليه بمختلف السبل في الضفة الغربية، واستمرار اعتقال أكثر من تسعة آلاف أسير، والإبعاد لمن تسميهم «إسرائيل» بالمتسللين الذي دخلوا الضفة الغربية من دون تصريح من سلطات الاحتلال.

في ما يتعلق بالمستوطنات، استمر رصد الميزانيات لبناء المزيد منها، ووضع الخطط من وزارة الإسكان لوحدات سكنية أخرى، وبخاصة في مدينة القدس، واستباق الزمن لفرض الأمر الواقع في تهويد القدس.

ظلت استطلاعات الرأي الأميركية متجاهلة هذه التجاوزات الإسرائيلية كالعادة، حيث لم يختلف عليها شيء بإغفالها بقصد أو من دون قصد هذه الجراثم والانتهاكات بحق الفلسطينيين. وكما استمر الأميركيون في التعاطف مع إسرائيل أكثر من الفلسطينيين والعرب، وظلوا يعتقدون أن الفلسطينيين مسؤولون أكثر عن العنف في المنطقة، مع اعتقادهم أن إسرائيل تعمل من أجل السلام أكثر من غيرها.

وفي سياق تطورات جهد الولايات المتحدة السلمية، استهل الرئيس باراك أوباما ولايته بتعيين ميتشل مبعوثًا في الشرق الأوسط، وطرحت الإدارة الأميركية رؤيتها لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، التي بلورها أوباما في خطابه الذي ألقاه في جامعة القاهرة في حزيران/ يونيو ٢٠٠٩، على أساس وقف الاستيطان، وحل الدولتين، وتطوير موقف الدول العربية.

تابعت الحكومة الأميركية مختلف الوسائل والجهد للتفاوض مع الحكومة الإسرائيلية حول شروط التفاوض، حيث كانت في مجملها تتعلق بتجميد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وتبني بعض إجراءات بناء الثقة، لكن أدت

هذه التطورات إلى توتر في العلاقات الأميركية الإسرائيلية، تراجعت خلالها الولايات المتحدة عن شروط تجميد الاستيطان(١٩).

كما يمكن التوصية بأن العديد من الكتابات عن الصور الذهنية بين الطرفين العربي والأميركي تحتاج إلى مزيد من الدراسات المبنية على نتائج استطلاعات الرأي أكثر من الانطباعات الشخصية، لتدعيم العديد من التصورات عن رأي الجانبين لبعضهما بعضًا، فكم ستكون الحجج أقوى لو اعتمد أحدهم على نتائج استطلاعات الرأي حين رأى بعض منهم – مثلًا – أننا الترتكب خطأ فظيعًا في الاعتقاد بأن الصور النمطية (Stereotypes) التي يحملها الأميركيون عن العرب والمسلمين فريدة واستثنائية، وسيئة ورديئة، وفي أحسن الأحوال مشوّهة أو ناقصة، بينما في الحقيقة أن الأميركيين لا يثقون في الشعوب الأخرى بعامة، وأنهم لا يُبدّلون ببساطة أو بسرعة الصور النمطية التي يحملونها عن غيرهم من الشعوب. إذ على الرغم من التحالف القوي الذي قام بين الولايات المتحدة وأوروبا الغربية منذ عقود، إلا أن الشكوك الأميركية تجاه الأوروبيين ما زالت قوية. وفي المقابل، هناك الادعاء بكذبة كبرى مررت على الشعب الأميركي أن من أسباب كراهية الأميركيين للعرب وقضاياهم هو شعور الأميركيين بأن العرب يكرهونهم، بما فيها مؤسساتهم، وحرياتهم، ودستورهم، وتقدمهم التكنولوجي والتقني (۱۲۰).

ختامًا في سياق التوصية للدارسين المهتمين في البحث في هذا الموضوع، يمكن لهم تناول مواضيع مهمة ومتشابهة في دراسات أكاديمية في المستقبل، مثل: موضوع مقارنة استطلاعات رأي الإسرائيليين مع آراء الأميركيين في كثير من قضايا الصراع، أو استطلاعات رأي البريطانيين وغيرهم من الشعوب، وبخاصة الذين ينتمون إلى دول مؤثرة سياسيًا وتعطي قيمة لآراء شعوبها، كما

<sup>(</sup>١٩) انظر: «الشبق السياسي من مادة الصراع العربي الإسبرائيلي، الهند محسن عوض، تطورات القضية الفلسطينية خلال العام ٢٠١٠، ص ٩-١١.

<sup>(</sup>٢٠) انظر في محاولة إثبات هذه الفكرة، جميسل مطر، الكراهية الأميركية للعرب.. صناعة جديدة، في: رؤوف عباس حامد [وآخ]، صناعة الكراهية في العلاقات العربية – الأميركية، تحرير أحمد يوسف أحمد وممدوح حمزة، ط. ٤ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠٨)، ص ٢٦٣–٢٦٩.

يمكن إجراء دراسات تتوافق وعنوان هذه الدراسة، بالاستناد إلى نتائج مركز استطلاع رأي واحد مثل «غالوب»، أو تناول فترة زمنية مختلفة، أو موضوع واحد من قضايا الصراع العربي – الإسرائيلي أو المتعلقة بالشأن العربي. وفي الجانب المتعلق بتنفيذ هذه الدراسة، يمكن تنبيه الباحثين الذين لم يسبق لهم أن تناولوا بالدراسة موضوعات وقضايا استنادًا إلى استطلاعات الرأي من مصادر عدة، أن يتم أخذ بعض الجوانب المتعلقة بالوقت والجهد بالاعتبار، التي ربما لا تكون بالشكل المتصور أول وهلة، مثل: البحث عن نتائج استطلاعات الرأي، وتجميعها، وجدولتها، وتصنيفها، وترجمتها، وغيرها من الخطوات. كما أن العديد من مراحل تنفيذ الدراسة ستكون أسهل على الباحثين المتقنين للمتقنين للمتقنين المتقنين المتعلاءات الرأي وبيئتها هو الخيار الأفضل.

أخيرًا، من شأن هذه المسيرة الممتدة في التعامل مع نتائج استطلاعات الرأي وتحليلها والمقابلة بينها أن تكسب الباحثين ملكة التعامل مع هذه الأرقام بأقل الأوقات، وأدق التحليل، بصورة لم تكن متخيلة في البدايات الأولى من هذه التجربة، وهو ما يؤمل أن يكون قد تحقق مع المؤلف في هذا الكتاب بتوفيق من الله تعالى، ثم بجهد من ساهم في إنجاح إخراجه، وعسى أن يكون في مجمل هذا الجهد مساهمة ملموسة تُضاف إلى المكتبة العربية، وإضافة مهمة إلى هذا النوع من الدراسات الكمية.

### المراجع

### ١ - العربية

#### كتب

آل قطيط، هشام. اللوبي اليهودي يحكم البيت الأبيض. بيروت: دار المحجة البيضاء، ٢٠٠٤.

الآغا، نبيل خالد. لن نقول للقدس وداعًا. بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٩٨.

آيروسي، جيوسبي. دليلك إلى تصميم استطلاعات الرأي. ترجمة محمد دبور. عمان: المركز العلمي للدراسات السياسية، ٢٠٠٨.

باي، جوزيف. مفارقة القوة الأميركية. واشنطن: مطابع جامعة أكسفورد، ٢٠٠٢.

تايمر، برادلي أ. السلام الأميركي والشرق الأوسط. ترجمة عهاد فوزي شعيبي. بيروت: الدار العربية للعلوم، ٢٠٠٤.

تشومسكي، نعوم وجلبير الأشقر. السلطان الخطير: السياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط. ترجمة: وليد وهبة. بيروت: دار الساقى، ۲۰۰۷.

التقرير الاستراتيجي العربي ۲۰۰۲ - ۲۰۰۳. القاهرة: مركز الدراسات والسياسية الاستراتيجية بالأهرام، ۲۰۰۳.

- التقرير الاستراتيجي العربي ١٩٩٦. القاهرة: مركز الدراسات السياسية الاستراتيجية بالأهرام، ١٩٩٧.
- تلحمي، شبلي. المخاطر: أميركا في الشرق الأوسط: عواقب القوة وخيار السلام. ترجمة ثاثر ديب. الرياض: العبيكان، ٢٠٠٥.
- جاويزر، شيلدون آر وجي إيفاتر ويت. دليل الصحفي إلى استطلاعات الرأي العام. ترجمة هشام عبد الله؛ مراجعة فاروق منصور. عمان: الدار الأهلية، ١٩٩٧.
- جرجس، فواز. السياسة الأميركية تجاه العرب كيف تصنع؟ ومن يصنعها؟. ط. ٢. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠٠.
- جريس، صبري وأحمد خليفة (تحرير). دليل إسرائيل العام. ط. ٣. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ١٩٩٧.
- جلال، شوقي. العقل الأميركي يفكر: من الحرية الفردية إلى مسخ الكائنات. القاهرة: مكتبة مدبولي، ٢٠٠٠.
- حامد، رؤوف عباس [وآخ]. صناعة الكراهية في العلاقات العربية الأميركية. تحرير أحمد يوسف أحمد ومحدوح حمزة. ط. ٤. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠٨.
  - حجاب، محمد منير. أساسيات الرأي العام. دمشق: دار الفجر، ١٩٩٨.
- الحرب الإسرائيلية على لبنان: التداعيات اللبنانية والإسرائيلية وتأثيراتها العربية والإقليمية والدولية: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠٦.
- حسين، سمير محمد. دراسات في مناهج البحث العلمي: بحوث الإعلام. ط. ٢. القاهرة: عالم الكتب، ١٩٩٥.
- \_\_\_\_. الرأي العام: الأسس النظرية والجوانب المنهجية. القاهرة: عالم الكتب،

- حفني، قدري. كتابات في علم النفس السياسي. القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، ٢٠٠٧.
- الحمد، جواد. مستقبل السلام في الشرق الأوسط. ط. ٢. عمان: مركز دراسات الشرق الأوسط، ٢٠٠٠.
- حوات، محمد على. العرب وأميركا: من الشرق أوسطية إلى الشرق الأوسط الكبير. القاهرة: مكتبة مدبولي، ٢٠٠٦.
- الخطيب، روحي. الحفريات الإسرائيلية حول المسجد الأقصى وقبة الصخرة. القدس: أمانة القدس، ١٩٨١.
- \_\_\_\_. المؤامرات الإسرائيلية على القدس، أمانة سر القدس ١٩٨١. القدس: أمانة القدس، ١٩٨١.
- خفاجي، باسم. الشخصية الأميركية.. ودورها في صناعة القرار السياسي. القاهرة: المركز العربي للدراسات الإنسانية، ٢٠٠٥.
- دالتون، رسل جيه. دور المواطن السياسي في الديمقراطيات الغربية. ترجمة أحمد المجدوبة ومحفوظ الجبوري. عمان: دار البشير، ١٩٩٦.
- دالدر، أيفو [وآخ]. هلال الأزمات: الاستراتيجية الأميركية الأوروبية حيال الشرق الأوسط الكبير. ترجمة حسان البستاني. بيروت: الدار العربية للعلوم، ٢٠٠٦.
- الزرو، نواف. جدلية الاستيطان وآفاق التسوية. الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، ٢٠٠٨.
- ربيع، حامد عبد الله. مقدمة في نظرية الرأي العام. تحرير حامد عبد الماجد قويس. القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، ٢٠٠٧.
- ربيع، محمد عبد العزيز. المعونات الأميركية لإسرائيل. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩٠.

- ربيع، محمد محمود. مناهج البحث في العلوم السياسية. ط. ٢. الكويت: مكتبة الفلاح، ١٩٨٧.
- ربيع، محمد محمود وإسماعيل صبري مقلد (محررون). موسوعة العلوم السياسية. الكويت: جامعة الكويت، ١٩٩٢-١٩٩٤.
- الرشيدي، أحمد محرر. القضية الفلسطينية وآفاق التسوية السلمية: أعمال المؤتمر السنوي الحادي عشر للبحوث السياسية: القاهرة ٦-٨ ديسمبر ١٩٩٧. القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية ١٩٩٨.
- الرضا، هاني ورامز عمّار. الرأي العام والإعلام والدعاية. بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ١٩٩٨.
- ستوتزل، جان وآلان جيرار. استطلاعات الرأي العام. ترجمة عيسى عصفور. ط. ٢. بيروت: منشورات عويدات، ١٩٨٢.
- سعودي، هالة. السياسة الخارجية الأميركية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي 1907 1970. ط. ٢. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٦.
- سعودي، هالة (محرر). الوطن العربي والولايات المتحدة. القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، ١٩٩٦.
- سعيد، إدوارد. إسرائيل، العراق، الولايات المتحدة. بيروت: دار الآداب للنشر والتوزيع، ٢٠٠٤.
  - \_\_\_\_. نهاية عملية السلام: أوسلو وما بعدها. بيروت: دار الآداب، ٢٠٠٢.
- السويدان، طارق. اليهود... الموسوعة المصورة. الكويت: شركة الإبداع الفكري للنشر والتوزيع، ٢٠٠٩.
- شومان، محمد. إشكاليات قياس الرأي العام. القاهرة: دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، ١٩٩٩.

- شيللر، هربرت أ. المتلاعبون بالعقول. ترجمة عبد السلام رضوان. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، ١٩٩٩. (سلسلة عالم المعرفة؛ ٢٤٣).
- صالح، محسن وبشير نافع (محرران). التقرير الاستراتيجي الفلسطيني ٢٠٠٥. بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠٠٦.
- صالح، ناهد. العلم والأخلاقيات: دراسات في أخلاقيات قياس الرأي العام. القاهرة: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ١٩٩٦.
- ـــــ . قياس الرأي العام: الماضي والحاضر والمستقبل. القاهرة: المركز القومي للبحوث الاجتهاعية والجنائية، ١٩٩٣.
- \_\_\_\_[وآخ]. قياس الرأي العام: في المنهج والأخلاقيات. القاهرة: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ١٩٩٤.
- الطرابيشي، مرفت محمد كامل. بحوث قياس الرأي العام: المناهج والأدوات. القاهرة: دار النهضة العربية، ٢٠٠٧.
- عاروري، نصير حسن. أميركا.. الخصم والحكم. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ۲۰۰۷.
- عايش، محمد. الصورة العربية في وسائل الإعلام الأميركية: دراسة للنقاشات والبحوث المتعلقة بصورة العرب في وسائل الإعلام الأميركية. أبو ظبي: جامعة الإمارات، ١٩٩٤.
- العبد، عاطف. تصميم وتنفيذ استطلاعات وبحوث الرأي العام والإعلام. القاهرة: دار الفكر العربي، ٢٠٠٢.
- عبد الحميد، محمد. البحث العلمي في الدراسات الإعلامية. ط. ٢. القاهرة: عالم الكتب، ٢٠٠٤.
- العثمان، عثمان. الاستراتيجية المطلوبة لإقامة دولة فلسطينية. أبو ظبي: شركة Set Up للطباعة الفنون، ۲۰۰۷.
  - العلمي، أحمد. الحفريات الإسرائيلية حول الحرم القدسي. القدس: د. ن، د.ت.

- علوي، مصطفى (محرر). المفاوضات العربية الإسرائيلية ومستقبل السلام في الشرق الأوسط: أعمال المؤتمر السنوي السادس للبحوث السياسية، القاهرة، ٥ ٧ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٢. القاهرة: مركز البحوث و الدراسات السياسية، ١٩٩٤.
- غانم، يحيى. مفاوضات السيادة على الشرق الأوسط: مفاوصات السيادة على الشرق الأوسط: الوثائق السرية: الحد من التسلح، المياه، اللاجئون. القاهرة: دار الخيال، ٢٠٠١.
- فو، صلاح الدين. الجوانب القانونية الستطلاعات الرأي العام السياسي: دراسة مقارنة. القاهرة: دار النهضة العربية، ١٩٩٢.
- القصبي، عبد الغفار راشد. مناهج البحث في العلوم السياسية. القاهرة: مكتبة الآداب، ٢٠٠٤.
  - القضية الفلسطينية في نصف قرن. لندن: منشورات فلسطين المسلمة، ١٩٩٩.
- قويسي، حامد عبد الماجد. دراسات في الرأي العام: مقارنة سياسية. القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، ٢٠٠٣.
- الكامل، فرج. بحوث الإعلام والرأي العام: تصميمها وإجراؤها وتحليلها. القاهرة: دار النشر للجامعات، ٢٠٠١.
- كرسبي، أيرفنج. الرأي العام واستطلاعات الرأي والديمقراطية. ترجمة صادق عودة. الأردن: دار سندباد، ١٩٩٨.
- كوانت، وليم. عملية السلام: الدبلوماسية الأميركية والنزاع العربي الإسرائيلي منذ 197٧. تعريب هشام الدجاني. الرياض: مكتبة العبيكان، ٢٠٠٢.
- الكيالي، عبد الوهاب. موسوعة السياسة. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٩٠.

- كيمب، جيفري وجريمي بريسهان. نقطة اللاعودة: الصراع الضاري من أجل السلام في الشرق الأوسط. ترجمة رضا خليفة وتوفيق علي منصور. القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٠٩.
- الكيلاني، هيثم. التسوية السلمية للصراع العربي الإسرائيلي وتأثيرها في الأمن العرب. أبو ظبي: مركز الإمارات للدارسات والبحوث الاستراتيجية، ١٩٩٦.
- اللجنة الإعلامية الأردنية. معاهدة السلام بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة إسرائيل: ٢٦ تشرين الأول/ تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٤ ما هي؟. عهان: دائرة المطبوعات والنشر، ١٩٩٤.
- المجالي، الحميد مسلم. القدس في مفاوضات السلام العربية الإسرائيلية. القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، ٢٠٠٧.
- المجتمع الدولي والقضية الفلسطينية. القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، ١٩٩٣.
- محمد، محمد عبد القادر. استراتيجية التفاوض السورية مع إسرائيل. أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ١٩٩٩.
- المسيري، عبد الوهاب. الموسوعة اليهودية: نموذج تفسيري جديد. القاهرة: دار الشروق، ١٩٩٩.
- المغربي، محمد زاهي. قراءات في السياسة المقارنة: قضايا منهجية ومداخل نظرية. بنغازي: منشورات جامعة قاريونس، ١٩٩٤.
- مقلد، إسماعيل صبري. الاستراتيجية والسياسة الدولية: المفاهيم والحقائق الأساسية. بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية، ١٩٨٥.
- منصور، كميل. الولايات المتحدة وإسرائيل: العروة الوثقى. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ١٩٩٦.

- منصور، محمد إبراهيم. القدس التاريخ والمستقبل: أبحاث الندوة الدولي التي عقدها مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط ٢٩ ٣٠ تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٦. تحرير وتقديم محمد رأفت محمود. أسيوط: جامعة أسيوط؛ مركز دراسات المستقبل، ١٩٩٧.
- المنوفي، كمال. مقدمة في مناهج وطرق البحث في علم السياسة. الكويت: وكالة المطبوعات، ١٩٨٤.
- المؤتمر السنوي الثالث: المياه العربية وتحديات القرن الحادي والعشرين. جامعة أسيوط: مركز دراسات المستقبل، ١٩٩٩.
- ميلر، أرون. أراض طالت وعود عودتها. ترجمة إياد أحمد؛ مراجعة وتحرير مركز التعريب والترجمة. الإمارات العربية المتحدة: كلمة؛ بيروت: الدار العربية للعلوم، ٢٠٠٩.
- الناصر، عبد الله محمد. أميركا: العقلية المسلحة. بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، ٢٠٠٧.
- هاغوبيان، إيلين. استهداف العرب والمسلمين. ترجمة محمد توفيق البجي. الرياض: مكتبة العبيكان، ٢٠٠٦.

## دوريات

- أبو رمان، سامر. «التوازن المفقود في صيغة استطلاعات الرأي حول بناء مسجد نيويورك.» نشرة استطلاعات: العدد ١٤، السنة الرابعة، أيلول/ سبتمبر ٢٠١٠.
- أحمد، أحمد يوسف. «ملف الحرب الإسرائيلية على لبنان وتداعياتها.» المستقبل العربي: السنة ٢٠٠٦، العدد ٣٣٢، تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٦.
- بركات، نظام محمود. «الاستيطان والصراع العربي الإسرائيلي: الجانب السياسي.» مجلة العلوم الاجتماعية: مجلد ٢٣، عدد ١، ١٩٩٥.

- بلاسي، محمد السيد علي. «القدس عبر التاريخ.» التربية: العدد ١٤٧، السنة ١٨، ١٨ ١٩٧.
- حرب، أسامة الغزالي. «مؤتمر فاشل آخر للسلام.» السياسة الدولية: العدد ١٧٠، تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٧.
- حسن، طه حسين. «جنين: مجزرة ضد الإنسانية.» شؤون اجتماعية: المجلد ١٩، العدد ٢٠٠٢، ٧٤.
- خليل، نجوى. «أسلوب المناقشة الجهاعية.» المجلة الاجتهاعية القومية: المجلد ٣٠، العدد ١، كانون الثاني/ يناير ١٩٩٣.
- رزق، على. «تأثير الإعلام في تكوين العقلية: نموذج الولايات المتحدة الأميركية.» منبر الحوار: العدد ١٧، ١٩٩٠.
- سليهان، ميخائيل. «فلسطين والفلسطينيون في العقل الأميركي.» المستقبل العربي: العدد ٢٠٣، كانون الثان/ يناير ١٩٩٦.
- السهلي، نبيل محمود. «قضية القدس والإدارات الأميركية.» شؤون عربية، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية: العدد ١١٦، ٢٠٠٣.
- الشافعي، بدر حسن. «المفاوضات السورية الإسرائيلية... إلى أين؟» السياسة الدولية: العدد ١٣٨، تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٩.
- الشرمان، عبد الله على. «الرأي العام: ماهيته، قياسه والتأثير فيه.» البيان: العدد ٢٥٠١، السنة ٢٣، تموز/ يوليو ٢٠٠٨.
- الشطي، انتصار. «الولايات المتحدة الأميركية وقضية القدس.» مجلة صامد: العدد 199۷،۱۰۷.
- صالح، ناهد. «موقف المؤسسة الأكاديمية من التجاوزات المنهجية.» المجلة الاجتماعية القومية: أيار/ مايو أيلول/ سبتمبر ١٩٩٣.

- \_\_\_\_. «نشرة استطلاعات الرأي العام: القواعد المنهجية والمبادئ الأخلاقية.» المجلة الاجتماعية القومية: المجلد ٢٤، العدد ٣، ١٩٨٧.
- طاهر، أحمد. «ما بعد أنابوليس.. التداعيات والسيناريوهات المحتملة.» شؤون خليجية: العدد ٥٢، شتاء ٢٠٠٨.
- عبد العاطي، بدر. «العلاقات الإسرائيلية الأميركية في ظل الإدارة الجديدة.» السياسة الدولية: العدد ١٩٩٣،١١١.
- عطايا، أمين محمود. «أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي: الكيان الذاتي الفلسطيني.» دراسة وثائقية تحليلية لاتفاق غزة - أريحا أولًا: المنارة: ١٩٩٥.
- عطية، رامز زغبي. «الأهمية الجيوبوليتيكية للمياه في الصراع العربي الإسرائيلي.» مجلة جامعة دمشق للآداب والعلوم الإنسانية: المجلد ٢٢، الاعداد ١-٢، ٢٠٠٦.
- العهار، منعم. «القدس في الاستراتيجية الإسرائيلية: تكريس احتلال وتغييب مقصود للهوية. شؤون عربية: العدد ٦٩، كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٨.
- فرهود، أحلام ونادية أبو غازي. الرؤية الذات وصورة الآخر الأميركي. الدراسة على عينة من طلبة الجامعة المصريين، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية: ٢٠٠٦.
- قنديل، راجية. «دراسات الرأي العام في الولايات المتحدة.» المجلة المصرية لبحوث الإعلام: العدد الرابع، كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٨.
- معوض، جلال عبد الله. «الشرق الأوسط: الدلالات والتطورات الجارية.» شؤون عربية: العدد ٨٠، كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤.
- ياسين، أشرف عبد الله. «السياسة الأميركية وتطور عملية التسوية السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ٢٠٠١.» مجلة النهضة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: المجلد العاشر، العدد الرابع، تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٩.

## رسائل جامعية

- أبو زيتون، أيمن. «الأبعاد السياسية لمفهوم الشرق الأوسط.» (رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، الأردن، ١٩٩٩).
- أبو لبدة، نظمي. «السياسة الخارجية الأميركية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي «٢٠٠٠- ٩٠١» (أطروحة الدكتوراه، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، ٢٠٠٤).
- أحمد، حسين سالم. «سياسة الولايات المتحدة الأميركية تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.» (أطروحة الدكتوراه، معهد البحوث والدراسات العربية، (۲۰۰۵).
- عارف، حسن. «السياسة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية في الفترة ١٩٩٣ ٢٠٠١.» (أطروحة الدكتوراه، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة، ٢٠٠٧).
- القرعان، صالح أحمد عيسى. «الرؤية الأردنية لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي دراسة تحليلية لمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.» (أطروحة الدكتوراه، معهد البحوث والدراسات العربية، ٢٠٠٥).
- يونس، حسام محمد. «أثر أحداث الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١ على الموقف الأميركي من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.» (أطروحة الدكتوراه، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، ٢٠٠٨).

# ٢ - الأجنبية

#### **Books**

- Alvarez, Michael and John Brehm. Hard Choices, Easy Answers: Values, Information, and American Public Opinion. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 2002.
- Asher, Herbert. Polling and the Public, What Every Citizen Should Know. 7th ed. Washington, DC: CQ Press, 2007.
- Bardes, Barbara A. and Robert W. Oldendick. Public Opinion: Measuring the American Mind. Belmont, CA: Wadsworth Publishing, 2000.

- Berinsky, Adam J. In Time of War: Understanding American Public Opinion from World War II to Iraq. Chicago; London: The University of Chicago Press, 2009.
- Best, Samuel J. and Benjamin Radcliff. *Polling America: An Encyclopedia of Public Opinion*. London: Greenwood Press, 2005.
- Bradburn, Norman M. and Seymour Sudman. Polls & Surveys: Understanding what they Tell Us. San Francisco: Jossey-Bass, 1988.
- Brehm, John O. The Phantom Respondents: Opinion Survey and Political Representation Phantom Respondents: Opinion Survey and Political Representation. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2009.
- Carballo, Marita and Ulf Hjelmar. Pubic Opinion Polling in a Globalized World. London: Springer, 2008.
- The Columbia Encyclopedia. Sixth ed. Columbia: University Press, 2008.
- Converse, Jean M. Survey Research in the United States: Roots and Emergence, 1890-1960. Berkeley: University of California Press, 1987.
- Converse, Philip E. [et al.]. American Social Attitudes Data Sourcebook, 1947-1978. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980.
- Delli Carpini, Michael X. and Scott Keeter. What Americans Know about Politics and Why It Matters. New Haven: Yale University Press, 1996.
- Donsbach, Wolfgang. Who's Afraid of Election Polls?: Normative and Empirical Arguments for the Freedom of Pre-Election Surveys. Germany: ESOMAR, 2001.
- ——. and Michael Traugott (eds.). *Handbook of Public Opinion Research*. USA; U. K: SAGE Publications Ltd, 2008.
- Erikson, Robert S. and Kent L. Tedin. American Public Opinion: Its Origins, Content, and Impact. 7th ed. New York, N. Y.: Pearson/Longman, 2007.
- Fink, Arlene. The Survey Kit. 2nd ed. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 2003.
- Gilboa, Eytan. American Public Opinion toward Israel and the Arab-Israeli Conflict. Lexington, Mass.: Lexington Books, 1987.
- Groves, Robert M. [et al.]. Telephone Survey Methodology. New York: Wiley, 1988.
- Gwartney, Patricia A. The Telephone Interviewer's Handbook: How to Conduct Standardized Conversations. San Francisco, CA: Jossey-Bass, A Wiley Imprint, 2007.
- Hammond, Paul Y. and Sidney S. Alexander (eds.). Political Dynamics in the Middle East. New York: American Elsevier Pub. Co., 1972.

- Holsti, Ole R. Public Opinion and American Foreign Policy. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2004.
- Jowell, Roger [et al.]. Measuring Attitudes Cross-Nationally: Lessons from the European Social Survey. Los Angeles; London: SAGE, 2007.
- Kull, Steven and I. M. Destler. Misreading the Public: The Myth of a New Isolationism. Washington, D. C.: Brookings Institution Press, 1999.
- Mann, Thomas E. and Gary R. Orren (eds.). Media Polls in American Politics. Washington, D. C.: Brookings Institution, 1992.
- McCarus, Ernest (ed.). The Development of Arab American Identity. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1994.
- Miller, Warren Edward and Santa Traugott. American National Election Studies Data Sourcebook, 1952-1986. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989.
- Moore, David W. The Opinion Makers: An Insider Exposes the Truth Behind the Polls. Boston: Beacon Press, 2008.
- Mosteller, Frederick. The Pre-Election Polls of 1948; the Report to the Committee on Analysis of Pre-Election Polls and Forecasts. New York: Social Science Research Council, 1949.
- Newport, Frank. Polling Matters: Why Leaders Must Listen to the Wisdom of the People. New York: Warner Books, 2004.
- Norrander, Barbara and Clyde Wilcox (eds.). Understanding Public Opinion. Washington: Congressional Quarterly Press, 2009.
- Organski, A. F. K. The \$36 Billion Bargain: Strategy and Politics in U. S. Assistance to Israel. New York: Columbia University Press, 1990.
- Oskamp, Stuart and P. Wesley Schultz. Attitudes and Opinions. 3rd ed. Mahwah, N.J.: L. Erlbaum Associates, 2005.
- Page, Benjamin I. and Robert Y. Shapiro. The Rational Public: Fifty Years of Trends in Americans' Policy Preferences. Chicago: University of Chicago Press, 1992.
- Rubenstein, Sondra Miller. Surveying Public Opinion. Belmont, Calif.: Wadsworth, 1995.
- Segev, Shmuel. Sadat: The Road to Peace. Tel Aviv: Massada, 1978.
- Smith, Tom W. Codes of Ethics and Standards in Survey Research. U. K.: Sage Handbook of Public Opinion Research, 2008.
- Southwick, Jessie (ed.). Survey Data for Trend Analysis: An Index of Repeated Questions in U. S. National Surveys. Held by the Roper Public Research Center. Williamstown, MA: Roper Public Opinion Research Center, 1975.

- Stember, Charles Herbert [et al.]. Jews in the Mind of America. New York: Basic Books, 1966.
- Trochim, William and James Donnelly. The Research Methods Knowledge Base. 2nd ed. Ohio: Mason, 2008.
- U. S. Department of Commerce, Bureau of the Census. Statistical Abstract of the United State, 1996. Washington: Government Printing Office, 1996.
- Weimann, Gabriel. The Influentials: People who Influence People. Albany: State University of New York Press, 1994.

#### **Periodicals**

- Abu Zayyad, Ziad. «The Israeli- Palestinian Conflict: Future Prospects.» Palestine-Israel Journal, Economics & Culture: vol. 15, Issue 3, 2008.
- Adams, William C. «Middle East Meets West: Surveying American Attitudes.» Public Opinion: vol. 5, April May 1982.
- Althaus, Scott. «Information Effects and Collective Preferences.» American Political Science Review: vol. 92, no. 2, 1998.
- Avineri, Shlomo. «A Realistic U. S. Role in the Arab-Israeli Conflict: Policy Brief.» Carnegie Endowment for International Peace: no. 9, December 2001.
- Awad, Samir. «The Arab Quartet and the Arab Peace Initiative.» \_Palestine Israel Journal of Politics, Economics & Culture: vol. 14, Issue 4, 2007.
- Barry, John M. «The Roper Center: The World's Largest Archive of Survey Data.» Reference Services Review: vol. 16, nos. 1 and 2, 1988.
- Baumgartner, C. [et al.]. «A Clash of Civilizations?: The Influence of Religion on Public Opinion of U. S. Foreign Policy in the Middle East.» *Political Research Quarterly*: vol. 61, Issue 2, June 2008.
- Belanger, Eric and François Petry. «The Rational Public?, A Canadian Test of the Page and Shapiro Argument.» International Journal of Public Opinion Research: vol. 17, Issue 2, Summer 2005.
- Conover, Johnston P. «The Influence of Group Identifications on Political Perceptions and Evaluation.» *The Journal of Politics*: vol. 46, no. 3, August 1984.
- Al Darkazally, Anwar. «U. S. Intervention in the Israeli-Palestinian Conflict: Israeli Intervention in US Middle East Policy?.» Palestine-Israel Journal of Politics, Economics & Culture: vol. 11, Issue 2, 2004.
- De Boer, Connie. «The Polls: Attitudes toward the Arab-Israeli Conflict.» Public Opinion Quarterly: vol. 47, no. 1, Spring 1983.

- Dran, Ellen and Anne Hildreth. «What the Public Thinks about How We Know What It is Thinking.» International Journal of Public Opinion Research: vol. 7, Summer 1995.
- Erikson, Robert S., Costas Panagopopulos and Christopher Welezien. «Likely and Unlikely Voters and the Assessment of Campaign Dynamics.» *Public Opinion Quarterly*: vol. 68, no. 4, Winter 2004.
- Fund, John H. «Kill the Pollsters.» The American Spectator: vol. 37, Issue 9, November 2004.
- Galchinsky, Michael. «The Jewish Settlements in the West Bank: International Law and Israeli Jurisprudence.» Israel Studies: vol. 9, Issue 3, Fall 2004.
- Gilbert, D. A. «Creating an Index of Public Opinion Questions.» Behavioral & Social Sciences Librarian: vol. 3, Issue 4, Summer 1984.
- Goyder, John. «Surveys on Surveys: Limitations and Potentialities.» Public Opinion Quarterly: vol. 50, Issue 1, Spring 1986.
- Hanley, Delinda C. «U. S. Aid to Palestinians Vital to Repair Effects of U. S. Aid to Israel.» Washington Report on Middle East Affairs: vol. 25, no. 3, April 2006.
- Hardy, Bruce W. and Kathleen Hall Jamieson. «Can a Poll Affect Perception of Candidate Traits?.» Public Opinion Quarterly: vol. 69, no. 5, Special Issue, 2005.
- Howell, Llewellyn D. «Unsettling» Israeli Settlements.» USA Today: vol. 138, Issue 2772, September 2009.
- Hirsch, Moshe. «The Status of the Territories: The Legal Status of Jerusalem following the ICJ Advisory Opinion on the Separation Barrier.» Israel Law Review: 38 Isr. L. Rev. 298, Winter/ Spring, 2005.
- Jacobs, Lawrence R. and Robert Y. Shapiro. «The Rise of Presidential Polling: The Nixon White House in Historical Perspective.» *Public Opinion Quarterly*: vol. 59, Issue 2, Summer 1995.
- Jensen, Richard. «Democracy by the Numbers.» Public Opinion: vol. 3, February-March 1980.
- Krosnick, Jon and Shibley Telhami. «Public Attitudes toward Israel: A Study of the Attentive and Issue Publics.» *International Studies Quarterly*: vol. 39, no. 4, December 1995.
- Kurtzer, Daniel C. «Do Settlements Matter?: An American Perspective.» Middle East Policy Council: vol. 16, Issue 3, Fall 2009.
- Ladd, Everett Carll. «The Trials of Election Polling: Election Polls-1948 and Today.» The Public Perspective: vol. 3, May/ June1992.

- Lein, Yehezkel. «Israeli Settlements: A Human Rights Perspective.» *Tikkun Magazine*: vol. 17, Issue 5, September/October 2002.
- McArthur, Shirl. «A Conservative Estimate of Total Direct U. S. Aid to Israel: Almost \$114 Billion.» Washington Report on Middle East Affairs: vol. 27, Issue 8, November 2008.
- Middle East Policy, vol. 9, Issue 2, January 2002.
- Milavsky, J. Ronald. «Presidential Address Improving the Public's Opinion of Public Opinion.» Public Opinion Quarterly: vol. 51, 1987.
- Mondak, Jeffery and Mary Anderson. «A knowledge Gap or a Guessing Game.» The Public Perspective: vol. 14, no. 2, 2003.
- O'Neill, Harry. «Out Tartest and Most Frustrating Challenge is How to Increase the Rate of Public Participation in Polls.» *The Public Perspective*: vol. 7, August/September 1996.
- O'Rourke, Diane [et al.]. «The Growth of Academic and Not-for-Profit Survey Research Organizations.» Survey Research, vol. 27, Winter-Spring 1996.
- Panagopoulos, Costas. «Arab and Muslim Americans and Islam in the Aftermath of 9/11.» Public Opinion Quarterly: vol. 70, no. 4, Winter 2006.
- Parkinson, Brian R. «Israel's Lebanon War: Ariel Sharon and Operation Peace for Galilee.» Journal of Third World Studies: Vol. 2, Issue 2, 2007.
- Podeh, Elie. «The Arab Peace Initiative: A Missed Opportunity?» Palestine Israel Journal of Politics, Economics & Culture: vol. 14, Issue 4, 2007.
- Rodley, Nigel S. «Assessing the Goldstone Report.» Global Governance: vol. 16, Issue 2, April-June 2010.
- Roper, Burn. «Evaluating the Polls with Poll Data.» Public Opinion Quarterly: vol. 50, Spring 1986.
- Saade, Lara. Washington Report on Middle East Affairs: vol. 20, Issue 3, April 2001.
- Sharp, Laure M. «Researchers and Respondents in the 1980's.» Public Opinion Quarterly: vol. 48, Fall 1984.
- Smith, Tom W. «The First Straw: A Study of the Origins of Election Polls.» Public Opinion Quarterly: vol. 54, Spring 1990.

- Smith, Tom W. and Frederick D. Weil. «Finding Public Opinion Data: A Guide to Sources.» Public Opinion Quarterly: vol. 54, no. 4, 1990.
- Zogby, John. «Harnessing the Internet.» The Public Perspective (February-March 1998),

### Conferences

- Hurwitz, S. «The Influence of Public Opinion on Supreme Court Decision Making, Revisited.» Paper Presented at: The Annual Meeting of the American Political Science Association, Chicago, Illinois, Sep 2-5, 2004.
- Matt, Barreto and Bozonelos Dino. «Partisan Identification among Muslim Americans: Findings from the 2007 Muslim American Public Opinion Survey.» Paper Presented at: Midwestern Political Science Association Annual Meeting 2008.
- Mueller, John. «American Public Opinion and Military Ventures, Abroad: Attention and Evaluation, Involvement, and Politics.» Paper Presented at: *The American Political Science Association, Philadelphia*, August 2003.
- Oldendick, Robert and Michael Link. «Race-of-Interviewer and the Study of Public Opinion.» Paper Presented at: Annual Meeting of the American Association of Public Opinion Research, St. Louis, 1998.

#### Reports

Gallup, George. The Gallup Poll: Public Opinion 2002. USA: The Gallup Organization, 2003.

#### Thesis

Stone, Aaron William. «Dispensationalist and United States Foreign Policy with Israel.» (M. A Thesis Political Science, University of Texas at Arlington, USA, May 2008).

# فهرس عام

-1-

الاتحاد الأوروبي: ٢٧٩، ٢٨٦، ٢٣١، ٤٣١، ٥٤، ٤٤٩ - ٤٤٥، ٢٥٤، ٢٥٤، ٢٥٤، ٢٥٤، ٢٥٤، ٢٥٤،

الاتحاد بين - الجامعي للبحوث السياسية والاجتماعية: ٩٢

الاتحاد السوفياتي: ٣٩٧

الاتحادات اليهودية في أميركا الشمالية: ٩١

اتفاق الخليل (١٩٩٧): ٣٩٩

اتفاق الدوحة (٢٠٠٨): ٣٥٥

اتفاق شرم الشيخ (١٩٩٩): ٣٩٩

اتفاق أوسلو (۱۹۹۳: واشنطن): ۱۳۱، ۲۷۹، ۲۷۹، ۳۹۹، ۲۷۵–۲۳۱، ۲۳۶، ۲۶۲–۲۶۲، ۲۶

اتفاقية وادي عربة انظر معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية (١٩٩٤)

اتفاقیــة واي ریفــر (۱۹۹۸): ۳۹۹، ۴۳۳ـ–۶۳۳، ٤٤٣

الاجتياج الإسرائيلي لجنوب لبنان (١٩٧٨): ٢٠٦

الاحتىلال الإسرائيلي للضفة الغربية (١٩٦٧): ٢٧٨

الاحتىلال الأميركي للعراق (٢٠٠٣): ٥٥-٥٥، ١٨٨، ٢٣٧، ٤٠٥

أحداث ۱۱ أيلول/ سبتمبر ۲۰۰۱ (الولايات المتحدة): ۵۵، ۷۷، ۵۸، ۱۳۱، ۱۳۷، ۱۳۷، ۱۳۹، ۲۶۱-۱۳۱، ۳۵۱، ۸۵۱–۱۹۱، ۱۰۲-۱۷۱، ۱۸۱، ۸۸۱، ۱۹۹، ۱۰۲-۲۰۲، ۱۲۰، ۸۰۲، ۸۰۲، ۸۲۲، ۵۲۲، ۲۲۵، ۱۷۶، ۱۸۶، ۱۸۶، ۲۲۵-۲۲۵، ۱۷۶، ۱۸۶، ۲۸۶، ۲۲۵-

الإدارة الأميركية: ١٣٠، ١٤٣، ١٧٠، ٢٣٣- ٢٣٢،

577, 577, • A7, PA7, 11T, 713, 473, 473, 533, 453-153, 353, 553, 010, 570, 277

الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧: ٢٤٢، 247, 333, 583

الأردن: ۲۹۱، ۲۷۲، ۳۳٤، ۲۲۵

الإرهاب: ٢٢٤، ٢٤٦، ٣١٧، ٣٣٣، 

أزمة النفط (١٩٧٣): ٣٨٦

استخدام إسرائيل القوة: ٣٦٥-٣٦٥ استطلاعات الدفع: ١١٥

استطلاعات الرأي الزائفة: ١١٥-١١٦

اسرائیل: ۶۱، ۵۳–۵۵، ۵۱، ۱۲۱، ·11, 071-171, P71-+31, 731-031, 731-701, 111, ٥٢١، ٧٢١، ١٧٠- ١٧١، ١٧٩، 711-011, 111-111, 111-111 7.7, 3.7-17, 017-777, 737-737, 737-737, 837, **207-307, 207, 407-777,** - ۲۸۶ - ۲۸۳ - ۲۷۶ - ۲۸۲ - ۲۸۲ PA7, 197-397, VP7-PP7, ۲۰۱-۲۰۳، ۲۱۸-۲۱۸ و ۲۲۱ افغانستان: ۱۷۱، ۲۹۹

P773 777-5773 A773 1373 737, V37-X37, 107-P07, ۵۷۳، ۷۷۳–۲۷۹، ۱۸۳–۷۸۳، 4.3,0.3-P.3,313-V13, P13-073, V73-173, A73-P73, 133-533, A33-P33, 103-153, 253, 253-173, 743-043,443-643,443op3, VP3- . . . . Y . 0 , 0 . 0 . ·10, 710-110, 110-.70, 770,770-270,770

الإسرائيليون: ٣٨٧، ٣٨٩، ٣٩١-465,464

الإسلام: ٥٥، ٨٥٧، ٩٠٣

الأسلحة النووية: ١٩٥

الإعلام الإسرائيلي: ١٩٥

الإعلام الأميركي: ٣٠٤، ٣٣٤، ١٩٥٥ 170,070

الإعلام اليهودي: ٥٢٠

الاغتيالات الإسرائيلية للفلسطينيين: 1779-P773 110

الاقتصاد الأميركي: ١٥٢، ١٥٢

الاقتصاد الفلسطيني: ٢٩٣

ألدرمان، جيف: ٨٠

ألفاريز، ر. مايكل: ٥٨

ألمانيا: ٦١

إم أند كاي لاستطلاع الرأي: ٢٣٧،

الإمارات العربية المتحدة: ٧٢٥-٢٥

الأمـم المتحـدة: ٢٦، ١٥٢، ١٣٠٠ ٢٢٢، ١٧٢، ١٧٢، ١٩٢، ١٩٠، ١٠٣٠ ١٢٦، ١٢٦، ٥٣٣، ١٥٣، ١٥٢، ١٨٦-٢٨٣-٣٨٣، ٥٨٣، ٣٠٤، ٣٤٤، ٥٤٤، ٧٤٤-٩٤٤، ١٥٤، ٣٥٤-١٢٤، ٣٢٤، ٣٠٥، ٢٠٥، ٨٠٥، ١٥-٢١٥، ٧٢٥-٨٢٥

- الجمعية العامة: ٢٥٨

- مجلس الأمن: ٢٥٨، ٢٧٠، ٥٥٥ -٢٥٤، ٤٥٩، ٤٩٤، ٢٠٥

-- القرار ۱۸۱ (۱۹٤۷): ۲۳۲

-- القرار ۲۶۲ (۱۹۹۷): ۲۳۲، ۳۰۳، ۱۶۱۶، ۲۶۱

-- القرار ۳۳۸ (۱۹۷۳): ۲۳۲، ۳۰۳، ۱۶۱۶، ۲۰۳

-- القرار ۲۵۳ (۱۹۲۸): ۲۲۰

-- القرار ۲۵۶ (۱۹۶۸): ۲۲۰

-- القرار ۲۵ (۱۹۷۸): ۳۰۳، ۱۱٤

-- القرار ۱٤٠٢): ٥٩٤

-- القرار ۱۷۰۱ (۲۰۰٦): ۲۵۳

-- لجنة تقصي الحقائق الخاصة بحوادث جنين: ٤٥٦-٤٥٩

الأمن الإسرائيلي: ٢٥٦، ٢٣٨، ٢٥٦، ٢٥٦،

الأمن الأميركي: ٣٧٧-٣٧٨

أميركا انظر الولايات المتحدة

أنان، كوفي: ٥٥٧

الانتخابات التشريعية الفلسطينية (٢٠٠٦): ١٧٧،١٥٩

الانتخابات الرئاسية الأميركية (١٩١٦): ٧٠

- (AYPI): • Y

- (FTP1): • Y3 AV

- (۱۹۶۸) - ۲۷۱ **۲**۷۱

٧٣:(١٩٦٠)-

**V9:(19VY)-**

99:(198.)-

٧٨:(٢٠٠٠) -

**ΥΛ:(Υ••ξ)-**

انتفاضة الأقصى (٢٠٠٠): ٢٠٩، 377,717

الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة: ٧١٧-٤١٩، ٥٤٤، 193,493

الانسحاب الإسرائيلي من سيناء: 717,717

الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة **\*\*\***(\*\*\*): **\***(\*\*\*\*)

الانسحاب الإسرائيلي من لبنان **\*\*\***:(\*\*\*\*)

الانسحاب الإسرائيلي من مخيم جنين **207:(Y..Y)** 

أوباما، باراك: ٢٨٠، ٣٤٠، ٣٣٥

أوروبا الغربية: ٥٣٣

أورين، غاري: ٥٧

أولبورت، فلويد هنري: ٤٨

أولدنديك، روبرت: ٥٨

أولمرت، إيهود: ٤٣٨

ایران: ۱۳۹، ۲۲۰، ۲۳۶، ۲۳۸، ٥٨٣، ٣٠٤

باراك، إيهودا: ٣٩٩-٤٠٠، ٤١٣،

243-443

باردس، بربارة: ۵۸

بانن، مارك: ١٦٨

باول، كولن: ١٦٨، ٢٥٣، ٢٤٤

بايبس، دانيال: ۲۷۷

بايدن، جو: ۲۸۰

براون، بیتر: ۱۹۲

برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS): 33

برنامج ستاتا: ٤٤

برنامج سلوكيات السياسة الدولية: 011,371, .31, 731, P.Y. 017-517, 177, 737, 037, 757, 757, 187, 787, 887-PAY, VPY- • T, 017, 377, •34-734, 704, 1P4, 3P4, V33, •03-703, 303-003, V03, 3 V3, A V3, 0 A 3, 7 P 3 -01.00-4-0.1.848

برنامج المقابلات الهاتفية المدعومة بالكمبيوتر: ١١١

برنهایم، جلبرت: ۹۷

البروتستانت الأميركيون: ٢٢٣

بريطانيا: ۱۹۲، ۱۹۶

بريهم، جون: ٥٨، ١٠٢

بِست، صامویل: ٦١

بلاك، غوردن: ٢٠٠

بلير، توني: ١٦٨

بن أليعازر، بنيامين: ٤٥٧

بن لادن، أسامة: ۱۱۷، ۱۷۱، ۳۱۳، ۳۲۹

بناء المستوطنات الإسرائيلية: ١٣١، ٨٢٧-٢٧١، ٢٧٧-٥٨٢، ٧٨٧-١٩٠، ٢٣٦، ٢٤٤، ٢٥٤، ٢٦١، ٤٦١، ٢٥٠، ٢٩٠

بنك آي بول لاستطلاعات الرأي: ٤٤، ٣٢-٥٥، ٩٠-٩٠، ١٥١، ٢٧١، ١٨٤، ٢٥٦، ١٢٢، ٣٩٢، ٢٩٣، ٢٣٢، ٢١٥، ٢٢٦، ٢٣١–٢٣٤،

بنك استطلاعات رأي يهود أميركا الشمالية: ٩١

بودوریترز، نورمان: ٥٢٥

بوش (الأب)، جورج: ١٠٥، ٢٠٤، ٢٦٠، ٢٦٠، ٣٩٧، ٢٦٤، ٤١٥–٤١٥، ٤٤٢، ٤٢٩–٤٢٥، ٤٤٢، ٤٣٠–٤٣٥، ٤٤٢، ٤٣٠

بوش (الابین)، جورج: ۸۷، ۱۲۱، ۵۲۱، ۵۷۱، ۸۷۱، ۵۰۲، ۳۳۲، ۳۵۲، ۵۶۲، ۲۳۳، ۸۵۳–۰۵۳، ۲۵۳–۳۵۳، ۲۷۳–۳۷۳، ۹۹۳– ۰۰۵، ۸۳۵، ۹۵۵، ۷۲۵، ۷۸۵– ۹۸۵، ۲۹۵–۲۰۰

> بومغارتنر، جودي: ٥٦ بيت لحم: ٣١٢

> > بيج، بنيامين: ٥٦

بیرنسکي، آدم: ٥٤-٥٥

بیروت: ۳۵۹، ۳۵۹

بیریز، شمعون: ۲۰۰

بيغن، مناحم: ۲۸۰

بیکر، جیمس: ۲۸۰، ۲۸۰

– بت –

تجميد الاستيطان: ٥٣٢-٥٣٣

التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط: ١٦١

ترومان، هاري: ۷۲، ۱۰۵

تشومسكي، نوعام: ١٢٩

التطبيع مع إسرائيل: ٤٤٤-٥٤٤

التفجير الفدائي في القدس (١٩٩٧): ٢٦٨

تنظيم القاعدة: ۱۲۷، ۱۷۱، ۳۱۶ ۳۱۶

تهويد القدس: ٥٣٢

توطين المهاجرين الوافدين: ٢٩٢

التوغل الإسرائيلي في الأراضي المسطينية: ٣١٣، ٣١٤، ٣٥٣،

التوغل الإسرائيلي في جنوب لبنان:

التوغل الإسرائيلي في الضفة الغربية: ٥٤٤

تیتر، روبرت: ۹۶، ۹۶

تيرانس، لانس: ٩٤، ٤٠٨

- ث -

الثقافة الأميركية: ١٨٣،١٣٠

الثقافة السياسية: ١٧٨ - ١٢١ - ١٧٨

-ج-

جامعة برنستون: ٧٤

جامعة دنفر: ٧٤

جامعة شيكاغو

- المركز الوطني لبحوث الرأي: ٧٤، ٩٠

جامعة فاندربلت

- مشروع الرأي الأميركي اللاتيني: ٨٥

جامعة القاهرة: ٥٣٢

جامعة كولومبيا

- مكتب البحوث الاجتماعية التطبيقية: ٧٤

جامعة كونكتيكت: ٩٠

جامعة كوينيبياك: ١٩٤، ١٩٢، ١٩٤، ١٩٤،

- معهد استطلاع الرأي: ١٥٤

جامعة ميتشغان: ٩٢

- مركز بحوث الاستطلاع: ٧٤

جامعة نورث كارولينا

- مركز بحوث العلوم الاجتماعية: 94

- معهد أودوم: ۹۲

جـدار الفصل العنصـري: ٢٧٩، ٢٩٢، 011

> جرائم الحرب: ٤٥٦ الجليل: ٣٥٥

الجمعية الأميركية لبحوث الرأي العام: ۳۷، ۲۸، ۷۸، ۲۹، ۵۹-۷۹، 117

جنوب لینان: ۳۰۵، ۳۵۵

جهاز الإحصاء السكاني الأميركي: ٧١ الجولان (هضية): ۲۷۸، ۲۸۵، ۳۰۳، 813,073,733,173

الجيش الإسرائيلي: ٢٩٠، ٣٥٤-207,700

-ح-

حادثة لوكربي (۱۹۸۸): ۲۶ه الحدود الفلسطينية - اللبنانية: ٣٥٥

الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة OTY: (Y . . 9 - Y . . A)

(F••7): 70, A•7, Y77,

117-717, 307-507, 807-

إجلاء الرعايا الأميركيين عن لبنان: **777-377** 

الحرب الأميركية على أفغانستان (1 . . 1): 00, 31, 171, 777

الحرب الأميركية على العراق ( \*\*\* Y ): 00-50, 3 A, PY1, ۸۰۲، ۳۲، ۷۳۲، ۲۸3، ۲۵، 014

الحسرب الباردة: ٥٦، ٤٣٥، ٤٦٠، ٤٨١

حرب الخليج (١٩٩٠ – ١٩٩١): ٥٢، ٥٥، ٤٨، ١٣٠ ٨٨١ - ١٨٨ **8613 (173 (173 (173 (177)** 377, 777, P77, 777, 707**-**ግ၀ሃን ግሊሃን ያ*ዮሃን ዮግግ*ን ∨ሊግን 103-113-1133 073,133, 170, 170

حرب السويس (١٩٥٦): ٥٣، ٣٨٦ الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩-الحرب الإسرائيلية على لبنان ١٩٤٥):٥٤-٥٥، ٧٢، ٨٢-٨٤، T.1.P.7

الحرب العربية الإسرائيلية (١٩٤٨): ٣٩٨

- مفاوضات الهدنة: ٣٩٨

الحرب العربية الإسرائيلية (١٩٦٧): 8٦٠, ٢٢٥، ٢٠٦

الحرب العربية الإسرائيلية (١٩٧٣): ٥٣، ٢٢٤، ٢٣٢، ٢٩٢، ٢٩٢، ٣١٠، ٥٢٣، ٣٩٨

الحرب على الإرهاب: ١٣٩-١٤١، ١٤٦، ١٤١، ١٥٢، ١٥٢، ٢٤٦، ٢٩٢، ١٥٦-٢١٦، ٣٥٣، ٢٩٢، ٣٣٤، ٢٤٤، ٢٥٤، ٠٨٤، ٣٢٥، ٢٧٥

الحرب الفيتنامية (١٩٤٦–١٩٥٤): ٥٥-٥٥

الحرب الكورية: ٥٥-٥٥

حركة فتح (فلسطين): ٤٣٨،٤٢١

حركة المقاومة الإسلامية (حماس):
901، 371–971، ۲۸۲، ۸۰۲،
077، ۰۳۲، ۷۹۲–۸۹۲، 3۰۳،
۸۳3، ۶۹3، ۸۲۵–۹۲۵

حرية التعبير: ١٠٠

الحرية الدينية: ٢٧٢-٢٧٣

حرية الرأي: ٩٩

حرية الصحافة: ٩٩ – ١٠٠

حرية العبادة: ٢٧٢، ٢٧٤

حزب الله (لبنان): ۲۲۷، ۱۳۵۵–۲۰۵۰، ۲۵۷–۲۰۹، ۲۲۹–۲۲۳، ۲۳۹–۲۷۵، ۲۷۲، ۲۷۵–۲۷۵، ۲۷۷–۲۷۵،

- عملية أسر الجنديين الإسرائيليين (عملية الوعد الصادق) (٢٠٠٦): ٣٥٥

حزب العمل (إسرائيل): ٢٣٠ حزب الليكود (إسرائيل): ٢٣٠ حسين، صدام: ٢١٤، ٢٢٤، ٣٣٩ الحسين بن طلال (ملك الأردن): ٤٣٣،٤١٢

الحضارة الغربية: ٣٠٩

حق عودة اللاجئين الفلسطينيين: ٣٠٣، ٤٩٦،٤٤٤

حقوق الإنسان: ٢٨٠

الحكومة الإسرائيلية: ٢٧١، ٣٤٤، ٣٩٣

حل الدولتين: ٢٦٥، ٣٢٥

حوادث مخیم جنین (۲۰۰۲): ۲۳۰، ۲۳۰، ۹۱۹

حيفا: ٣٥٥

-خ-

خارطة الطريق (۲۰۰۳): ۲۸٦، ۲۸۰، ٤٥٠، خارطة الطريق (۲۰۰۳): ۲۸۵، ۲۸۵ – ۲۵۵، ۲۵۹ – ۲۵۵، ۲۹۹ – ۲۵۹، ۲۹۹ – ۲۰۰ – ۲۰۰

الخطيب، غسان: ٢٥٤

الخليج العربي: ٥٢

-3-

دالتون، رسل جيه: ٦٠

الدستور الأميركي: ٩٩

دوب، ليونارد: ٤٨

الدولة اليهودية: ۲۳۲، ۲۵٤، ۳۱۰، ۲۹۰

الديمقراطية: ٥٧-٥٨، ٩١، ٤٠٤، ٢٣٥

ديوي، توماس: ٧٢

- ر -

الرابطة الدولية لمعاهد الرأي العام: ٧١ رابطة مكافحة التشهير: ٢٥٦

رابین، استحق: ۳۰۹، ۳۲۰، ۳۹۹– ۲۰۰

رادكليف، بنيامين: ٦١

رام الله: ۳۱۲، ۳۲۱

رامسفیلد، دونالد: ۱۷۱

الرأي العام العالمي: ٢٢٢، ٣١٠

رايس، كونداليزا: ٣٧٣

الرنتيسي، عبد العزيز: ٣٣٨

روير، إلمو: ٦٩-٧٠، ٧٢-٧٣، ٨٦-٩٠، ٨٣

روزفلت، فرانکلین: ۷۱–۷۲، ۸۳، ۱۰۵

روسیا: ۳۱، ۵۶۰ ۷۶۱–۹۶۹، ۲۵۶،۳۵۱

> ریغان، رونالد: ۹۹، ۱۲۰، ۲۸۱ - ز -

زيارة السادات إلى القدس (١٩٧٧): ٣٩٨

– س ر –

السادات، أنور: ۲۰۲، ۲۳۰، ۲۳۲، ۳۱۰-۳۰۹

سافاير، وليام: ٥٢٥

سديروت (مستوطنة): ۲۲٥

السعودية: ١٩٦، ٤٩٨، ٤٢٥

سعید، إدوارد: ۱۸۳، ۲۰۵۶، ۳۵

السفارة الأميركية في القدس: ٢٧٨ السلاح الأميركي: ٤٩٢

السلام العربي - الإسرائيلي: ٣٧٦، VP7, 1 . 3, A . 3, . 73, 133

السلام الفلسطيني - الإسرائيلي: ١٧٤، 741, AV1, Y+3, T+3-P+3, ٤٧٠

السلام في الشرق الأوسط: ١٥٢، 771, 1.7, 537-737, 577, 797, 17, 977, 737, 037-7375 TYY5 TAT5 YPT5 • • 35 7 \* 3 - 3 \* 3 ; 5 \* 3 ; 6 \* 4 ; 6 \* 7 \* 113, 773, 373, 773, \*73, 773, 873, 733, 303, • 53, 27.57

السلام المصري - الإسرائيلي: ٥٣

السلطة الفلسطينية: ١٣٥، ١٥٩ - ١٦٠ .07-707, P07, (VY-YVY) ۲۷۲، ۲۹۸ - ۲۰۰، ۳۰۶ - ۳۰۰ شابیرو، روبرت: ۵۱

• 77, 577, 537, 787, 713, 773, 503, 383, 883, 10

سمیث، توم: ۹۱

السودان: ٢٤٥

سورية: ٢٠٤، ٢٠٤، ٥٣٥ – ٢٣٦

السياسات الإسرائيلية: ٣٨٥، ٤٠٠

السياسة الأميركية: ٥٦-٥٧، ١٤٤، PO1-11, 771, 3.7, . AY, 777, 7 . 7, 970 - . 70

السياسة الأميركية في الشرق الأوسط: PY1, 031-131, A31-P31, 101, 701, PP1, 073-573, OYO

سياسة التهويد: ٢٥٩

سياسة التوسع الاستيطاني الإسرائيلية: YAO

السياسة الخارجية الأميركية: ١٢٢، 171-171, 371, 171, 171, 731, 131, 701, 377, 707, 4432240

شارون، أريثيل: ۱۷۱، ۳۱۲، ۳۶۳– ۳۶۳، ۳۶۹–۲۰۰، ۷۵۷، ۶۸۹

شامير، إسحق: ۲۸۰

شاهین، جاك: ٥٢٥

شبکة إي بي سي نيوز: ۸۰، ۹۰، ۹۰، ۱۰۰، ۱۷۰، ۱۷۰، ۱۷۰، ۱۷۰، ۱۷۰، ۱۷۰، ۲۲۷، ۲۲۷، ۲۲۷، ۲۲۷، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۹، ۲۲۹، ۲۲۹، ۲۲۹، ۲۷۹، ۲۲۹، ۲۷۹، ۲۲۹، ۲۷۹، ۲۲۹، ۲۷۹، ۲۲۹، ۲۷۹،

شبکة سي إن إن: ۷۹، ۹۷، ۸۹، ۸۵۱، ۱۶۲، ۲۲۱، ۸۲۱، ۱۶۲، ۳۳۹، ۱۶۲، ۲۲۲، ۸۲۲، ۲۳۳، ۸۶۳–۹۶۳، ۲۰۳، ۸۲۳، ۷۰۶، ۲۰۳، ۸۲۳، ۷۰۶، ۴۳۶، ۸۰۶، ۳۰۰

شبکة فوکس نیوز: ۱٦٥-۱٦٦، ۳۲۷، ۳۸۹، ۲۰۹، ۲۲۱، ۲۲۲، ۴۷۲، ۵۰۵،

الشبكة القومية لاستطلاعات الرأي المتعلقة بالولايات المتحدة: ٩٣

شبكة كايبل نيوز: ٤٦٣

الشبكة الوطنية للاستطلاعات على مستوى الولايات: ٩٣

شبه جزيرة سيناء: ٢٠٦

شركة آرثر فنكلشتاين وشركاه: ۲۷٦

شرکهٔ أوبینیون داینامیکس: ۱۶۱، هسرکهٔ میرکه میرک

شرکة بانن وشون وبرلاند: ۱۹۹، ۳۳۷، ۳۳۸

شركة بحوث الرأي الأميركية: ١٣٩، ٢٣٩

شرکة برینستون وشرکاه: ۲۹۹–۳۰۰، ۳۳۲

شركة بلومبرغ: ٣٥٩

شركة راسموسن للتقارير: ٣٤٠

شـركة فابريزيـو وماكلوغليـن: ۱۹۲، ۱۹٦

شركة فرست إنترناشونال ريسورسز: ٣٣٧، ١٦٦

شرکة ماکلوغلین وشرکاه: ۱٦٠، ۲۷۷، ۲۷۷

شركة نولدج نتووركس: ١١٥

شركة هارت وتيتر للبحوث: ٢٤٣، ٤٦٢، ٢٤٥

شركة وورلد أوبينيون أبديت: ٩٤

شركة يانكيلوفيتش كلانسي شولمان: ٣٨٧، ٢٨٧

شمال فلسطين: ٣٥٤

شيتزلي، بول ب.: ۸۲

- ص -

الصحافة الأميركية: ٧٩

صحف

- إنفستر بزنس ديلي: ٩٠٩

- ذا بوسطن غلوب: ٧٨

- ذا سينسيناتي إنكوايرر: ٧٨

- ذا شيكاغو إغزامينر: ٧٨

- کریستیان ساینس مونیتور: ۲۸۵، ۹۰۵

- لندن تايمز: ١٦٨

- لوس أنجلس تايمز: ۸۱، ۹۰، ۱٤٥، ۲۲۱، ۲۰۸، ۲۳۲، ۳۵۹، ۲۸۵، ۶۲۵

- نیویسورك تایمىز: ۸۰-۸۱، ۹۰، ۵۰۱، ۳۶۱، ۱۵۱، ۲۹۱، ۲۱۹، ۲۲۳، ۳۲۲، ۳۷۳

- نيويورك هيرالد: ٧٨

- هاريسبورغ بنسلفانيان: ٧٨

- وول ستریت جورنال: ۸۰، ۱۶۹، ۱۲۱، ۱۲۹، ۱۹۹، ۱۹۹، ۲۲۱، ۲۲۱، ۷۸۲، ۱۳۲، ۴۲۳، ۴۲۳، ۲۸۳، ۳۸۳، ۲۰۶، ۲۰۶، ۲۱۶، ۳۲۶، ۲۲۶، ۲۲۶–۲۲۶، ۵۷۶

الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي:

۱۳۰، ۱۳۲، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۰، ۱۳۰، ۱۳۷

۷۱، ۱۵۲، ۱۵۲ - ۲۱۳، ۲۰۳ - ۲۲۳، ۲۰۱

۷۲۲، ۱۵۳ - ۲۵۳، ۲۵۳ - ۲۰۲ - ۲۶۰ - ۲۶۰ - ۲۶۰ - ۲۶۰ - ۲۶۰ - ۲۶۰ - ۲۶۰ - ۲۶۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ -

الصراع اللبناني - الإسرائيلي: ١٣٠، ٣٨٠

صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة: ۱۳۷، ۱۵۵، ۱۹۳، ۵۰۸

الصومال: ٤٢٥

## – ض –

ضاحية بيروت الجنوبية: ٣٥٥

707, 113, 173-P73, 773, 333, 703, 173, 700, 770

- ط -

طولكرم: ٣١٢

# - ع -

عباس، محمود: ۱۵۹، ۱۷۶–۱۷۳، ۲۸۲ کیا

عبد الله بن عبد العزيز آل سعود (ملك السعودية): ٤٤٣

العرب الأميركيون: ٢٥٥، ٣٢٥–٢٢٥ عرفات، ياسر: ٢٥١، ١٥٩–٢٦١، ١٦٤–١٨٢، ٢٧١–٧٧١، ٢٨٢ ٢٥٢–٢٥١، ٢٧٤، ٢٥٢–٢٥٢، ٣٠٦، ٢٠٦، ٢٢٢–٢٢٦، ٢٣٣– ٣٢٦، ٢٤٦، ٣٤٦–٢٤٣، ٠١٤–٢٢١،

العلاقات الأميركية - الإسرائيلية: ۲۰۰، ۱۸۳، ۱۵۱، ۱۶۹، ۱۳۰ ۲۰۱، ۲۲۲، ۲۷۸، ۲۹۲، ۲۹۲، ۲۶۸، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۷۸، ۲۷۹

العلاقات العربية - الأميركية: ٥٢، ٨٤

العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية: ١٢٤-١٢ع

العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان: ٣٦٠-٣٦٠

العمليات الفدائية الفلسطينية: ١٥٧، ٢١٣، ٣٢٢، ٢٢٤–٣٢٥، ٣٣٧ ٣٣٧، ٣٥٢، ٤٥٣، ٤٩٣، ٣٩٧، ٥٩٤، ٢٠٥، ٣١٥، ١٩٥–٢٠٠،

عملية التسوية السياسية مع إسرائيل: ٣٩٩-٣٩٨

العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين (٢٠٠٢): ٤٥٧

-غ-

غالوب، جورج: ۲۹-۷۷، ۷۲-۷۷، ۸۲،۷۸

غورباتشوف، میخائیل: ۱۲۰ غیلبواع، ایتان: ۵۳، ۳۱۰، ۳۸۶

– ف –

فرانكوفيتش، كاثلين: ٥٧، ٨٠

فرنسا: ٦١

فروم، دیفید: ۲۲۶

فلسطین: ۱۷۱، ۲۰۹، ۲۲۳، ۲۷۸، ۲۷۸، ۳۱۰–۳۰۹

فنكلشتاين، آرثر: ۲۷٦

فيتنام: ٥٠٥

– ق –

قاعدة بيانات «إيبسكو»: ٦٦ القانون الدولي: ٢٧٩، ٢٨٣، ٣٣٥ قبر يوسف في نابلس: ٢٧٤

القـدس: ۱۳۱، ۲۰۸–۱۳۶، ۲۲۷ ۱۳۲، ۲۷۷–۷۷۱، ۲۳۱، ۲۳۱، ۱۳۵–۱۳۵، ۲۷۹، ۱۸۵، ۲۰۰، ۲۵–۱۳۵، ۲۳۰

القـدس الشـرقية: ۲۰۸–۲۲۱، ۲۲۳ ۲۲۸، ۲۷۰–۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۲، ۲۷۲، ۲۷۸

القضية الفلسطينية: ٢٥٧، ٤٣٧، ٥٢٧ کلینتون، بیل: ۱٦٨، ۳۹۰–۳۹۳، 713-313, 773, 773, 573-قطاع غزة: ۲۳۲، ۲۳۶، ۲۶۹–۲۰۰۰، 277 ETV VOY, 3FY, YAY, OAY-AAY, · P Y , T ( T , V / S - P Y 3 , کندا: ۱۸۳، ۱۹۶ 333, 503, 153, 500 كنيسة المهد في بيت لحم: ٢٧٤، ٣٤٦، قممة كامب – ديفيد الثانية (۲۰۰۰): كوسوفو: ٥٥٤ POY, V+3, FT3-AT3, T33, كول، ستيفن: ٢١٥ 018 قنديل، راجية: ٥٩ الكونغرس الأميركي: ١١٤-١١٥، 770 القوات الأميركية في العراق: ١١٥ كوهوت، أندرو: ١٥٢، ٢٢٥، ٤٧١ قوات حفظ السلام الدولية: ٣٨٠-117,70,000-110,170 الكويت: ٥٢٤ القيادة الفلسطينية: ٢١٧ كيتر، سكوت: ١٢٣،١٢٠ - 4 -کیری، جون: ۷۸ كاديل، باتريك: ٩٤ - ل -كاربيني، مايكل ديلي: ١٢٣،١٢٠ اللاجنون الفلسطينيون: ٣٠٣، ٢٣٦، کارتر، جیمی: ۹۹، ۲۰۰، ۲۸۰، ۲۸۰ 011 کانتریل، هادلی: ۸۳ لبنان: ٥٥٣ – ٧٥٧، ٦٦٤، ٧٢٧، ١٧٣١ VYY, 1 AY, 7AY, Y • 3, A 10 كراوتهامر، تشارلز: ٥٢٥ لجنة بيكر – هاملتون: ۲۰۰ الكرمل (فلسطين): ٣٥٥ كروسـلى، أرتشـيبالد: ٧٠، ٧٢–٧٣، لجنة تخطيط المستوطنات وبنائها

۸۲

(إسرائيل): ۲۸۰

اللجنة الرباعية: ٤٤٧-٤٤٨، ٤٥١-٤٥٢

لجنة فينوغراد: ٣٥٥

اللجنة اليهودية الأميركية: ١٧٦-١٧٧، ٤٠٥

اللوبي العربي الأميركي: ٣١٠

اللوبي الصهيوني في واشنطن: ١٨٣، ٢٢٩

ليبيا: ٢٤٥

لينكولن، أبراهام: ١٠٤

- م -

ماسلین، بول: ۹٤

ماكارثو، شريل: ۲۹۲

مان، ثوماس: ٥٧

مبادرة السلام العربية (۲۰۰۲): ۲۶۹، ۲۲۱، ۲۲۵، ۳۹۹، ۳۶۳–۶۶۵، ۲۵۳

مبادرة السلام العربية (۲۰۰۷): ۲۰۰ مبدأ الأرض مقابل السلام: ٤١٤، مبدأ الأرض متابل السلام: ٥٢٧

المجتمع الأميركي: ٤٣، ٦٣، ٢٩، ٢١، ٢١، ١٧٨،

المجتمع الدولي: ٧٠٥

المجتمع الفلسطيني: ١٩٥

المجزرة الإسرائيلية بحق المصلين الفلسطينيين (١٩٩٠): ٢٧٢

مجزرة صبرا وشاتيلا (۱۹۸۲): ۲۳۰

مجزرة قانا (۱۹۹٦): ۱۹ه

مجلات

- تايسم: ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۳۲۰ ۷۸۲، ۷۸۳، ۱۳۶۰ ۲۰۰

- دايجست ليتراري: ٧٠

- الرأي العام الفصلية: ٧١، ٨٧

- الرؤية العامة: ٩١، ١١٤

- ناشونال جورنال: ٩٤

- نیوزویك: ۱۶۲، ۱۶۸، ۲۳۷ ۷۳۲، ۲۶۰، ۲۶۲، ۲۶۲، ۲۳۷ ۱۳۶، ۲۲۸، ۲۳۸–۲۳۳، ۳۶۳، ۷۶۳، ۲۵۳، ۲۵۳، ۲۰۱۶، ۲۰۱۵ ۲۱۶، ۷۲۶، ۳۶۶

- يو إس إي توداي: ۷۹، ۹۰، ۹۷، ۹۷، ۹۷، ۹۷،

P37, Y07, • F7-1 F7, AF7, AY7, Y73, Y73, Y73, AY3, A03

YY7: Middle East Quarterly -

مجلس التسويق وبمحوث الرأي: ٩٦

مجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية: ۱۳۷، ۱۹۳، ۱۹۷، ۱۹۳، ۲۹۳ ۱۲۵، ۲۸۰، ۵۱۲

مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية: ٣٨٥

مجلس منظمات بحوث الرأي الأميركية: ٩٥

المجلس الوطني للاستطلاعات العامة: ٩٥، ٩٥

مجموعة ملمان: ٦٥

المحرقة اليهودية (الهولوكوست): 1۷٦

مرج بني عامر: ٣٥٥

مركز دراسات المجتمع اليهودي: ٢٧٥ مركز الدراسات اليهودية واليهودية المعاصرة: ٩١

مركز روبس لأبحاث السرأي العام: ٦٥، ٩٠

مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية: ٢٨٩

مركز قرطبة الإسلامي: ٥٢١

المركز الوطني للإحصاء التعليمي: ٨٨ مزارع شبعا (لبنان): ٣٥٦

المساعدات الاقتصادية الأميركية لإسرائيل: ۲۹۱، ۲۹۳–۲۹۲، ۲۰۰–۲۰۰، ۳۰۳، ۸۸۵، ۸۸۹–۸۹۵

المساعدات الاقتصادية الأميركية للفلسطينيين: ٣٠٠، ٤٨٥، ٤٨٩،

المساعدات الأميركية لإسرائيل: ٥٣، ٢٩٧، ٢٩٣- ٣٠٣، ٣٠٣

المساعدات الأميركية للفلسطينيين: • ٢٩٩- ٢٩٧، ٢٩٩- ٢٩٩، ٢٩٩، ٢٩٩

المساعدات الإنسانية الأميركية لإسرائيل: ٣٠٣،٣٠٠

المساعدات الإنسانية الأميركية لمصر: ٣٠٣،٣٠٠

المساعدات الخارجية الأميركية: ٢٩٢

معاهدة كامب - ديفيد (١٩٧٩) انظر معاهدة السلام المصرية -الإسرائيلية (١٩٧٩)

المعبد القديم في أريحا: ٢٧٤

المعرفة السياسية: ١٢٢-١٢٩

المعهد الإسرائيلي لشؤون الأمن القومي: ٤٣٥

معهد تكنومتريكا للسياسة والسياسات: ۲۸۵،۱٤۷،۱٤۲

معهد السياسات في جامعة هارفرد: ۸۵

> المعهد العربي الأميركي: ٢٥٥ المغرب العربي: ٥٢٤

مفاوضات السلام الثنائية الأردنية -الإسرائيلية: ٤١٤

مفاوضات السلام الثنائية السورية - الإسرائيلية: ٤٢٥، ٤٣٥

مفاوضات السلام الثنائية اللبنانية - الإسرائيلية: ٤١٤

مفاوضات السلام المصرية -الإسرائيلية: ٢٠٦، ٣٩٨

۲۲۷، ۲۳۰، ۲۲۱، ۲۹۱–۲۹۲، المفاوضات العربية - الإسرائيلية: ۳۹۸، ۳۹۹ - ۱۲۹

المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل: ۲۹۱، ۲۹۵-۲۹۳، ۳۰۰–۳۰۰، ۳۰۳، ۸۵۵، ۹۹۵،

المساعدات المالية الأميركية لإسرائيل: ٢٩٦

مسألة تقسيم القدس: ٢٦٥–٢٦٦، ٤٩٦، ٢٧٣

المسجد الأقصى: ٢٧٢، ١١٤

مسعد، نیفین: ۱۷۱

المسلمون الأميركيون: ٢٤٥

المسوح الاجتماعية العامة: ١٠٩

المسيحية: ٢٥٨، ٣٠٩

مصر: ۱۹۱، ۲۰۰، ۲۰۲، ۲۳۰، ۲۳۱ ۲۸۳، ۲۳۱–۲۳۲، ۲۲۵

معاداة السامية: ٣٠٩

معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية (١٩٩٤): ٣٠٩، ٣٣٤-٣٣٣، ٤٤٣

معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية (۱۹۷۹): ۱۳۱، ۲۰۰، ۲۰۰، ۷۲۲، ۲۲۰، ۱۲۲، ۲۹۱–۲۹۲،

المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية: ٤١٤، ٢٥٩، ٥٢

مفهوم استطلاع الرأي: ٤٧، ٤٩-٥، ٦١

مفهوم الرأي العام: ١-٤٧ ٥

المقاومة الفلسطينية: ۱۷۱، ۲۷۷، ۲۷۳، ۴۸۶

مكتب بحوث الكونغرس: ٩٤

مكتب الخدمات الاستراتيجية: ٨٣

مكتبة الكونغرس: ٩٩

المكتبة اليهودية الافتراضية: ٢٥٦

المملكة المتحدة انظر بريطانيا

مناهضة السامية والأحكام المسبقة في أميركا: ٢٨٧

منتدى الشرق الأوسط: ٢٧٥

منظمة التحرير الفلسطينية: ٥٣، ٢٠٦ - ٢٠٨ ٢٠٧، ٢٠٤، ٣٠٩، ٢٢٤، ٢٠٧، ٤٣٤ - ٤٣٠

منظمة الدراسات الوطنية الانتخابية الأميركية: ١٠٩

منظمة الرأي العام العالمي: ۸۸، ۲۵۰، ۱۱،۲۸۵

منظمة «نحو غد خالٍ من الإرهاب»:

المهاجرون اليهود السوفيات: ٢٨٦-

مواثيق الشرف: ٩٥-٩٧، ١٠٠

مؤتمر السلام في الشرق الأوسط (۲۰۰۷: أنابوليس): ٤٣٨،٤٠٠ -

مؤسسة أخذ العينات للمسوح الدولية:

مؤسسة إس آربي آي: ١٦١

مؤسسة بابليك أجندة: ٢٩، ٤٧٧

مؤسسة بيو للبحوث: ۲۷، ۹۰، ۹۰، ۱۲۲ ۲۷۱–۱۲۲، ۱۳۵، ۲۳۱، ۲۳۱، ۲۷۰ ۲۵۱، ۱۲۱، ۷۷۱، ۳۲۲، ۵۲۲، ۸۲۲–۹۲۲، ۸۲۲، ۲۰۳، ۲۳۰ ۲۲۳، ۹۲۳، ۲۳۲، ۲۳۶، ۲۶۶–۱۶۶،

مؤسسة زغبي لاستطلاعات الرأي: 00، ١٥٥، ٢٦٣، ٢٦٣، ٣٥٠، ٣٥٠

مؤسسة غالوب لاستطلاعات الرأي:

۷۶، ۲۰، ۲۶، ۷۰، ۷۰، ۸۷ – ۲۷، ۶۸،

۹۸- ۲۰ – ۲۰، ۲۰، ۲۰۰ ، ۵۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ،

مؤسسة غلوب سكان: ٥٠٣

مؤسسة قضايا نقاشات الأميركيين: 198

مــؤسسة مـاسنـو - ديـكسـون للاستطلاعات والبحوث: ٩٢

مؤسسة هاريس لاستطلاعات الرأي: ٢٥، ٧٨، ٩٠، ٩٣، ٥٠١، ١٥٨، ٢٦٤، ١٨٥، ٢٢٤، ٢٤٩، ٢٢٤

777, VYY, XXY, YYY-YYY, PXY, YPY, P·3-·13, Y13, 333, YF3, 0Y3, 0·0

موقع «بولستر»: ٧٦، ٩٢

موقع بولينغ ريبورت: ٩٢

میتشل، جورج: ۳۵٤، ۳۲۵

ميثـاق معاييـر بحـوث الاسـتطلاع وأخلاقياتها: ٩٦

الميثاق الوطني الفلسطيني: ٢٣٣

میلر، آرون: ۲۸۰

- ن -

نابلس: ٣٤٦

ناي، جيرالد: ٩٨

نتنیاهو، بنیامین: ۳۹۹،۲۰۷، ۳۹۹-۰۰۶، ۲۱، ۴۱۹-۲۰۸،

النرويج: ٤٣١

نشرة استشراف الآراء: ٩٤

النظام الدولي: ٣٩٨

النظام العالمي الجديد: ١٣٠

نظرية انتقال القوة: ٢٢٣

نظرية توازن القوى: ٢٢٣

نظرية دوامة الصمت: ٢٢٩

النفط: ١٢٩، ٩٩٤

النفط العربي: ٥٠١-٥٠٢٥، ٢٣٥

نکسون، ریتشارد: ٤٠٠

نيدزي، لوسيان: ٩٩

نیوبورت، فرانك: ۲۰،۷۷،۱۲۱

\_\_\_\_\_\_

هارت، بیتر: ۹۶، ۲۰۶

هاریس، لویس: ۲۹

هاملتون، بيل: ۹۶، ۲۰۶

هتلر، أدولف: ٣٠٩

هرتسوغ، حاييم: ٣١٠

هیکمان، هاریسن: ۱۰٤

هینیسی، برنارد: ۸۸

- e -

وحدة استطلاعات الرأي الأميركية: ٧٢

وزارة التعليم الأميركية: ٨٨

وزارة الدفاع الأميركية: ٣٩٧

وزارة الزراعة الأميركية: ٧١-٧٢ وزارة الصحة والخدمات الإنسانية: ١٠٢

وزارة العدل الأميركية: ٢٩٢

وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA): ٨٣

وكالة أسوشيتد برس: ٩٠، ٢٤٤

وكالة إعلام الولايات المتحدة: ١٠٢-١٠٣

الولايات المتحدة: ٣٩-٤١، ٥٢، ٥٥، 17-75, 77, 97, 74, 74-۷۷، ۱۰۵، ۲۹، ۳۰۱، ۵۰۱، 110-118 c111 c1 · 9 c1 · V 111, 171, 171, 171, 371-131, 531-701, . 51, 351, PT1-771, PY1, 7X1-0X1, 1 TPI-VPI , PPI-I'Y 0.7, 117, 077, 777, 777-777, 977-137, 537-437, -r.9, r.7-r.1, r99-r9v 117,017-517,077-577, 377, • 37-137, 137-107, YOT, PIT, IVY-YYY, 3VY, **۸۷۳-۱۸۳, ۳۸۳-0۸۳, ۸۶۳-** PPT, T. 3, 513, P13, TT3,

573, 173, 773-073, A73,

733-733,033-303,503-

V03, + F3 - 1 V3, \*V3 - VV3,

٩٧٤-١٨٤، ٣٨٤-٢٨٤، ٩٨٩، اليمن: ٤٢٥

193-393, 493-493, 1.0-

-018,017,0-9-0.7,0.8

010, 110, 170, 170-370,

570-V70, P70- · 70, 770

ويرثلاين، ريتشارد: ٩٤، ١٠٤

ويل، جورج: ٥٢٥

ویل، فریدریك: ۹۱

– ي –

ياسين، أحمد: ٣٣٨

اليهود: ۲۰۰، ۲۲۳، ۲۰۰

اليهود الأميركيون: ١٦٦-١٦٧، 771-YY1, PY1, 1A1, A77, 137-737, 707, 007, 057, YYY-AYY, 317, 0 · 3, PT3

اليهودية: ٣٠٩، ٢٥٨